## بدائع الزهور في وقائع الدهور

ابحزدالخامس

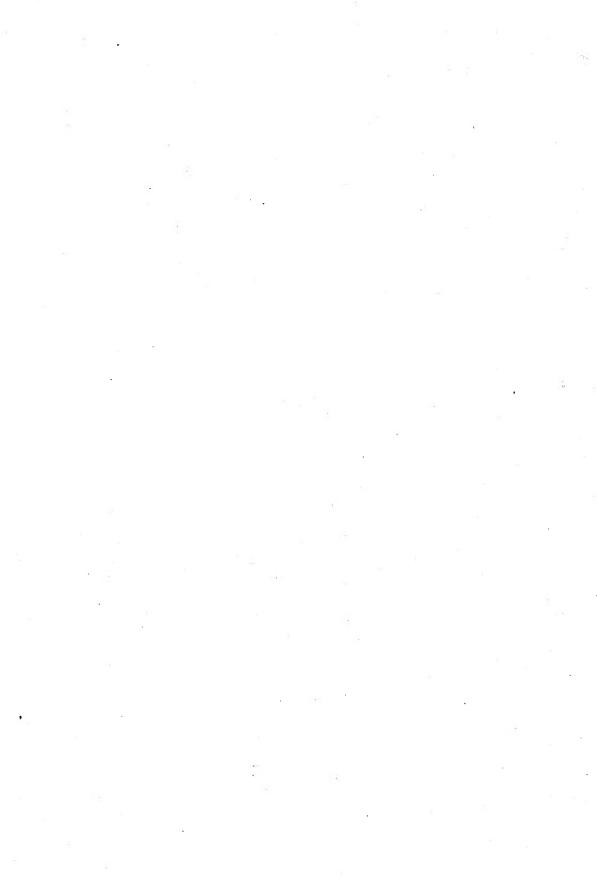

## بسيم المدارم الرحم ربّ يشر وأعن

## أقول :

مناقب الأشرف النورى قد شرُفت على جميع ملوك الأرض فى الخبر لأنّه المقد فى جيد اللوك ولا 'يقاس قطّ عقود الجذّع بالدُّرر ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين وتسمائة المباركة

وكان مسهل الحرم يوم الاثنين ، فكان يومئذ خليفة الوقت أمير المؤمنين المتوكل على الله محمد بن أمير المؤمنين المستمسك بالله يمقوب عن شرفهما ؟ وسلطان مصر يومئذ الملك الأشرف أبو النصر قانصوه من بيبردى النورى عز نصره ؟ وأما السادة القضاة الأربعة : فالقاضى الشافى قاضى القضاة كال الدين الطويل ، والقاضى الحننى قاضى القضاة سرى الدين عبد البر ابن الشحنة الحلى ، والقاضى المالكي قاضى القضاة محيى الدين يحيى بن قاضى القضاة برهان الدين الدين الفتوحى ، والقاضى الحنبلى قاضى القضاة شهاب الدين الفتوحى ، والقاضى الحنبلى قاضى القضاة شهاب الدين الفتوحى ، أيّد الله بهم الإسلام .

وأما عدة الأمراء المقدّ مين فكان عدّ تهم يومئذ ستّة وعشرين أميرا مقدّم ألف، منهم أرباب الوظائف ستّة وهم: الأنابكي سودون من جانى بك العجمي أمير كبير، وكانت يومئذ أمرية السلاح شاغرة، والأمير أركاس من طُراباي أمير مجلس، والمقرّ الناصري محمد نجل المقام الشريف أمير آخور كبير، والأمير سودون من يشبك الدواداري رأس نوبة النوب، والأمير أنصباي من مصطفى حاجب الحجاب، والأمير طومان باي من قانصوه بن أخي السلطان أمير دوادار كبير، وقد جمع بين الدوادارية الكبري والأستادارية العالية وكاشف الكشّاف.

وأما الأمراء المقدّمون غير أرباب (٢ آ) الوظائف وهم : الأمير يخشباى من

عبد الكريم وقيل من قائم نائب طرابلس كان ، والأمير قانصوه من كسباى بن سلطان جركس المعروف بابن اللوقه ، والأمير قانصوه الفاجر ، والأمير قانصوه السيني يشبك أبو سنة الوالى كان ، وقيل إن السلطان عين تقدمة إلى الأمير حسين المبروف نائب جدة وتوجّهت إليه البشائر بذلك عن ما قيل ، والأمير تمر الحسنى المعروف بالزردكاش ، والأمير طُقطباى العلاى نائب القلمة ، والأمير تانى بك النجمى ، تمر باى ، والأمير جان بلاط المحمدى المعروف بالموتر ، والأمير تانى بك من يشبك المعروف والأمير أرزمك الشريني المعروف بالناشف ، والأمير تانى بك من يشبك المعروف بالحازندار ، والأمير قانصوه من يشبك المعروف بوح لو نائب قطيا ، والأمير خار بك السيني أينال ، والأمير أربك الأشرف ، والأمير علان من قراجا وقد بيرس من عبد الكريم ، والأمير أرك الأشرف ، والأمير علان من قراجا وقد بيم بين التقدمة والدوادارية الثانية ، والأمير خُدا بردى الأشرف نائب الإسكندرية ، والأمير أقباى من قانصوه وقد جمع بين أمرية آخورية الثانية والتقدمة ، والأمير ، فالمهر بك الملاى المعروف بالمهار .

وأما نواب البلاد الشامية والحابية: فالمقرّ السينى سيباى من بختجا نائب الشام، والمقرّ السينى من بختجا نائب الشام، والمقرّ السينى خاير بك من مكباى نائب حلب ، وتمراز الأشرفى نائب طرابلس ، وجان بردى الغزالى نائب حماة ، ويوسف الذي كان نائب القدس انتقل إلى نيابة صفد، ونائب غزّة دولات باى وقد أضيف إليه نيابة القدس والكرك مع نيابة غزّة .

وأما الأمراء الطبلخانات من أرباب الوظائف: فالأمير يوسف الناصرى الذى ١٨ كان نائب حماة شاد الشراب خاناه الشريفة ، والأمير مُغلباى الشريفي الزردكاش الكبير ، والأمير نوروز تاجر الماليك ، والأمير قانصوه من دولات بردى أستادار الصحبة ، والأمير قنبك من يخشباى رأس نوبة ثانى ، والأمير طومان باى قرا ٢١ حاجب ثانى ، والأمير كرتباى الأشرفي والى الشرطة ، والأمير أزدم المهمندار ،

<sup>(</sup>٢-٤) والأمير قانصوه الفاجر ... عن ما قبل : كذا كتبها المؤلف في الأصل على هامش الصفحة . (٤) عن ما : عنما .

والشرفي يونس ( ٢ب) نقيب الجيوش المنصورة ، والأمير يخشباى قرا شاد الشون ، والأمير يونس الترجمان ، ومعلم المعلمين البدرى حسن بن الطولونى ، ولكن الوظيفة بيد ولده أحمد من حين كف بصره وانقطع .

وأما الأمراء الرءوس نُورب فكثير لم نوردهم هنا خشية من الإطالة .

وأما أرباب الوظائف من أعيان المباشرين المتعمّمين : فالمقرّ القضوى الحبي محمود ابن أجا الحلمي كاتب السرّ الشريف ناظر ديوان الإنشاء أعزّه الله تعالى ، ونائبه المقرّ الشهابي أحمد بن الجيعان ، والمقرّ القضوى محى الدين عبد القادر الشهير بالقصروي نَاظر الجيش الشريف ، والزيني عبد القادر وأخوه أبو بكر أولاد الملكي مستوفيان ديوان الجيش الشرَيف ، والمقرّ العلاي على من الإمام ناظر الخاصّ الشريف وناظر الأوقاف، وكانت الوزارة يومئذ شاغرة من حين عُزل عنها بوسف البدري ، فكان القاضي شرف الدين الصُغير ناظر الدولة ومتكلّما في ديوان الوزارة وقد جمع بين نظارة الدولة وكتابة الماليك ، وكانت وظيفة الأستادارية يومئذ بيد الأمر طومان باى الدوادار ، والقاضي أبو البقا ناظر الاسطبل الشريف ومستوفى ديوان الخاص ، والقاضي عبد الباسط بن تقي الدين ناظر الزردخاناه ، والقاضي عبد الكريم بن اللادنى مستوفى الزردخاناه ، والقاضى زين الدين بركات بن موسى ناظر الحسبة الشريفة وغير ذلك من الوظائف ، وناظر الأحباس بدر الدىن من المبسى ، ونقيب الأشراف السيَّد الشريف أفضل الدين محمد ، والأمير شرف الدين يونس النابلسي أستادار العالية كان والآن صار متحدّثا في استيفاء ديوان جيش الشام ، والقاضي كريم الدين أخو القاضي شهاب الدين أحمد بن الجيمان والشمسي محمد بن القاضي صلاح الدين بن الجيمان متحدّثان في الخزأن الشريفة ، والشمسي محمد بن إبراهيم الشرابيشي متحدّث في وظيفة الزماميّة ، والعلاي (٣ آ) على البرماوي متحدّث فى جهات الديوان الْمُفرَد وبرددارية السلطان ، وعبد العظيم الصيرفي متحدّث في (١٧-١٦) وناظر الأحباس ... أفضل الدين محمد : كتبها المؤلف في الأصل على الهامشي .

(۲۲) وبرددارية : وبردارية .

الشون السلطانية وأمم العليق ، وغير ذلك من المباشرين وأعيان الدولة .

وأما الأعيان من اُلخدّام الطواشية : فإن وظيفة الرَّماميّة لها مُدة وهي شاغرة من حين توفى الأمير عبد اللطيف الرِّمام ، والآن الأمير بشير من مصطفى رأس تنوبة السَّقاة ، والأمير مُرهف من قانصوه ساقى خوند ، والأمير سُنبل المثانى مُقدّم الماليك ، ونائبه جوهر الروى ، والأمير سرور الحسنى شاد الحوش الشريف ، وغير ذلك من أعيان المُحدّام .

وفي هـذه السنة تكاملت خاصكية السلطان نحو ألف وماثتي خاصكي من مشتراواته ، فقر منهم جماعة كثيرة أرباب وظائف : ما بين دوادارية سكين وسلحدارية وزردكاشية وأمير آخورية وسُقاة ، وغير ذلك من الوظائف . وقد تكامل في هذه السنة من الأمراء الطبلخانات والمشرات فوق الثلاثمائة أمير ، وقد كثر المسكر وقل الرزق ، انتهى ذلك .

ولما كان مسهل الشهر يوم الاثنين جلس السلطان في الميدان ، وطلع إليه ١٧ الخليفة والقضاة الأربعة فهنوا السلطان بالعام الجديد ، ثم رجعوا إلى دودهم . – ثم في ذلك اليوم نزل الزيني بركات بن موسى المحتسب وصحبته الأمير كرتباى والى القاهرة وأشهروا المناداة في القاهرة بالأمان والاطهان والبيع والشرى ، وأن أحدا من الناس ١٠ لا يكثر كلاما ، وأن كل شيء على حكمه، يعنى في أمر المشاهرة والمجامعة التي قُر رت على الحسبة ، وأن أحدا لا يخرج من بعد العشاء ولا يمشى بسلاح ولا ينزايا بزي المهاليك ولا ينقلي وجهه في الأسواق ومن فعل ذلك شُنق من غير معاودة ، وأن ١٨ لا أحد يحتمى على المحتسب . وقد تقدم القول في الجزء التاسع على أن المهاليك المجلبان الروا فتنة كبيرة حتى حنق منهم السلطان وتوجه إلى المقياس وأقام به ثلاثة أيام ، فشت الأمراء بينه وبين مماليكه بالصلح على أنه يعزل الوزير يوسف البدرى من الوذارة ٢١ فشت الأمراء بينه وبين مماليكه بالصلح على أنه يعزل الوزير يوسف البدرى من الوذارة ٢١ فشت الأمير كرتباى من الولاية والزيني بركات بن موسى (٣ ب) من الحسبة ، ويبطل المشاهرة والمجامعة التي قُر رت على السوقة أرباب البضائع ، وتقد م القول عاكان المشاهرة والمجامعة التي قُر رت على السوقة أرباب البضائع ، وتقد م القول عاكان

<sup>(</sup>٧) ومائنى : ومايتين . ﴿ (١٩) الجزء : الجزؤ .

سبب ذلك ، فلما أن طلم السلطان إلى القلمة وبات بها ، فلما أصبح نادى في القاهرة عا تقدم ذكره ولم يغمل شيئا بما وقع الاتفاق عليه مع الماليك الجلبان ، فشقّ عليهم هذه المناداة ، وأشيع إثارة فتنة ثانية وكثر القال والقيل بين الناس ، وكانت الناس قد استبشروا بأن السلطان ينادى بإبطال المشاعرة والمجامعة ، فلما نادى كل شيء على حكمه نزل على الناس خدة بسبب ذلك . \_ وفي يوم الثلاثاء ثاني الشهر جلس السلطان في الحوش وعرض أغاوات الطيباق ، فلما وقفوا بين يديه وبتخمم بالكلام وقال لهم : لاتسمعوا للمهاليك القرانصة الذين يرمون بيني وبينكم الفتن وتشمتون العدو فينا وابن عثمان متحرُّك علينا ولابدٌ من خُروج تجريدة عن قريب ، حصَّلوا معكم ذهب ينفعكم إذا سافرتم ، والذي هو منكم متزوج يطلق زوجته ، مَا يَبْقَ وَرَاكُمُ التَّفَاتُهُ إذا سافرتم في التجريدة . فلما ممموا ذلك شقّ عليهم وقصدوا يثيرون فتنة في ذلك اليوم ، وتزايد الاضطراب ولهج الناس يوقوع فتنة عظيمة ، وقد استوعدوا الماليك ابن موسى المحتسب بالقتل لأنه لما نزل في ذلك اليوم ونادى بأن كل شيء على حكمه، فتخلَّقت جماعته بالزعفران في عما عمهم وشقّ من القاهرة، فتنكَّد الماليك الجلبان لذلك وقالوا: قد شمت فينا ، وقال الماليك ولم يطلع من أيديهم شيء : وقد تخلُّق جماعته بالزعفران حِكارة فينا والله ما يُرجع حتى نقتله . وقد تقدّم القول بأن الماليك قالوا للسلطان : سَلِّمنا ابن موسى المحتسب نقتله بسبب عُلُو البضائع من كل شيء في الأسواق .

الم وفى يوم الأحد سابعه توفى الشرفى يحيى بن القاضى صلاح الدين بن الجيمان ، وكان شابا حسن الشكل ضخم الجسد ، ومات وله من العمر بحو عشرين سنة ، وكانت (٤ آ) جنازته حفلة . \_ وفى أثناء ذلك اليسوم ركب الزينى بركات بن موسى وكانت (٤ آ) جنازته حفلة من السوقة أرباب البضائع وضربهم ضربا مبرحا وأشهرهم فى القاهرة ، وقبض على جماعة من السوقة أرباب البضائع وضربهم ضربا مبرحا وأشهرهم فى القاهرة ، وأشهر المناداة فى ذلك اليوم وسعر اللحم والدقيق والخبز

<sup>(</sup>۷) الذین برمون ... وتشمتون : الذی برموا ... وتشمتوا . (۱۳) عمائمهم : عمایهم . (۱۶) ما : ا

والأجبان وسائر البضائع ، وكلِّ ذلك من خوفه من الماليك الجلبان .

وفيه حضر إلى الأبواب الشريفة قاصد من عند ابن سوار الذي تعصّب له ان عَمَان عوضا عن على دولات ، فأحضر صحبته تقدمة فشروية للسلطان وجودها وعدميا ٣ سواء ، وهي خسة عشر جملا بخاتيا وثمانية أكاديش وستة أبغال من غير زيادة على ذلك ، وأرسل يترقَّق للسلطان في مطالعته ، فاستشار السلطان الأمراء بأن يقبل منه تلك التقدمة أم ردّها عليه ، فأقامت الأمراء عند السلطان إلى قريب الظهر، ٦ ولم يُملم ماوقع الاتَّفاق عليه في ذلك اليوم . \_ وفيه خرج الأمير طومان باي الدوادار وصحيته الأمير أرزمك الناشف أحــد الأمراء المقدمين ، فتوجها إلى جهة الفيوم ليكشفا على الجسر الذي هناك ، وقد قبل إنه لما كان النيل عاليا في هذه السنة انقلب، ٩ وكان السلطان قبل وقوع فتنة الماليك المقدم ذكرها قصد أن يسافر إلى هناك بنفسه ويكشف عن أمر هذا الجسر فما تَمَّ له ذلك ، فرسم إلى الأمير الدوادار بأن يتوجه إلى هناك ويكشف عن أمر هذا الجسر . ــ وفيه نادى السلطان للعسكر بأن يطلعوا إلى القلعة بسبب اللحوم المنكسرة لهم ، فطلع الجمِّ الغفير من العسكر ، فالذي معه وصول باللحم المكسور نر"لوه قدامهم ، والذي ما معه وصول قالوا له : حتى نكشف لك من الدفتر-، وكان أكثر الماليك ما معه وصول باللحم المنكسر ، وقد تجمَّد ، ١٥ للعسكر من اللحوم المكسورة في دىوان الوزارة فوق الأربعين ألف دينار ، فثقل أمر هذا على السلطان جدًا . \_ وفيه نادى السلطان بأن الوزير (٤ب) يوسف البدري يظهر وعليه أمان الله تمالى ، وكان مختفيا من حين استوعدته الماليك الجلبان بالقتل ، فظهر في يوم الثلاثاء تاسعه ، فلما قابل السلطان أخلع عليه كاملية بسمُّور ونزل إلى داره .

وفي يوم السبت ثالث عشره رسم السلطان بتوسيط خمسة أنفار من النُسر الذي ٢١ شاع أمره في القاهرة ، وقد قبض عليهم شيخ العرب ابن أبي الشوارب ، فرسم السلطان بتوسيطهم في ذلك اليوم ، وكان فيهم شخص يُسمى أبو عزراييل وهو (٤) سواء بي سوى . (١٩) بسمور : بصمور . كبيرهم، فَوَسَّطهم أجمين . \_ وفي هذا الشهر أو في الشهر الذي قبله كانت وفاة الشيخ المارف بالله الولى المتقد سيدى محمد بن عنان رحمة الله عليه ، وكان من أعيان مشايخ الصوفيّة ، وله شهرة بالصلاح والاعتقاد بين الناس .

وفي يوم الاثنيين خامس عشره حضر إلى الأبواب الشريفة الأمير قانصوه حبّانية ، وكان قد توجّه إلى طرابلس بسبب جمع الأموال التي أفردها السلطان على أهل طرابلس بسبب المشاة من العربان الذين يخرجون أمام العسكر في التجريدة ، فأحضر الأموال صحبته ودخلت إلى الخزائن الشريفة . \_ وفي يوم الثلاثاء سادس عشره فيه ابتدأ السلطان بتفرقة ثمن اللحوم التي كانت مكسورة للمسكر ، فصار يستدعيهم واحدا بعد واحد مثل تفرقة الجامكية ، وكان فيهم من له عشرة أشهر مكسورة وفيهم من له ستة أشهر وفيهم من له أربعة أشهر . \_ وفي يوم الخيس ثامن عشره كان دخول الأمير قايتباي أحد الأمراء الطبلخاناه ، وهو قريب زوجة ثامن عشره كان دخول الأمير قايتباي أحد الأمراء الطبلخاناه ، وهو قريب زوجة هذا الدّرس من الأعماس الحافلة ، قيل اجتمع فيه من المناني خسة وعشرون ركيسة ، هذا المرس من الأعماس الحافلة ، قيل اجتمع فيه من المناني خسة وعشرون ركيسة ، ومدوا فيه شموعا مُزهمة ما بين ومدوا فيه أممطة حفلة من الأطعمة الفاخرة ، وصنعوا فيه شموعا مُزهمة ما بين

وفي يوم الاثنين ثانى عشرينه دخل أمير حاج الركب الأوّل، وهو المقرّ الملاى على بن الملك المؤيّد أحمد ، فأخلع عليه السلطان ونزل إلى داره في موكب حفل . ...

18 وفي يوم (٥) الثلاثاء ثالث عشرينه دخل الأمير علان أمير حاج ، ودخل محميته المحمل الشريف، وكان يوما مشهودا ، فطلع الأمير علان إلى القلمة وأخلع عليه السلطان خلمة سنية ونزل إلى داره في موكب حافل ، وقد أثنوا عليه المحجاج خيرا مما فمله في طريق الحجاز من وجوه البرّ ، وقد حصل في هذه السنة للحاج مشقة عظيمة في مغارة شعب بسبب السيل الذي نزل عليهم هناك ، وهلك من الحجاج في هذه

<sup>(</sup>١-٣) وفي هذا الشهر ... بين الناس : كتبها المؤلف في الأصل على الهامش .

<sup>(</sup>٦) الذين يخرجون : الذي يخرجوا .

السنة جماعة كثيرة ، وكان معهم الفلاء موجودا ، وكانت العربان طافشة في درب الحجاز ، ولا سيماً ما وقع للمُبشّر في هذه السنة ، وقد تقدّم القول على أن العرب عمَّوه وأخذوا كلُّ ما معه ، حتى كُتُب الْحَجَّاجِ فلم يصل لأحد من حُجَّاجِه في ٣ هذه السنة كتاب ولا عُلم لهم خبر . \_ ولما حضر الأمير علان أشيع أنه قبض في مكَّة على شخص يقال له المملِّم أحمد الشامي ، وكان أصله من عتَّالين الزردخاناه ، فوجدوا معه مالًا يفتك فيه في مكَّة ، فلما بلغ أمره للأمير علان قبض عليه ، وكان له رفيق فهرب من هناك ، فلما دخل أحمد الشامي هذا إلى القاهرة أسفرت القضيّة على أن أحمد الشام كان اتّفق مع جماعة من معلّمين دار الضرب التي كانت بالقلمة وسرقوا من مال السلطان اثني عشر ألف دينار ، وقد تقدّم القول على ذلك ، وغرَّمها السلطان للمعلَّم يعقوب اليهودي معلَّم دار الضرب ، فلما حضر أحمد الشامي بين يدى السلطان اعترف بذلك ، فسلَّمه السلطان للوالي يعاقبه حتى يستخلص منه المال الذي أخذه ، ثم إن أحمد الشامي أقر على شخص كان معهم لما أخذوا المال وهو كان بالقاهرة مقيما ، فلما أقرّ عليه أحمد الشامي خاف على نفسه من الضرب فأحضر للسلطان أربعة آلاف دينار وقال : هذا هو القدر الذي نابني من المال ولم يخُصّني شيء غير ذلك ، (٥٠) فلم يكتف منه السلطان بذلك ورسم عليه وشكَّه في الحديد حتى يحضر بقية المال ، وكان هــــذا الشخص من معلَّمين دار الضرب أيضا ممن فعل معهم ذلك ، وقد ظهر هذا المال الذي سُر ق من دار الضرب معد مدّة طويلة فشُدّ ذلك من جملة سعد السلطان .

وفى يوم الخيس خامس عشرينه حضر قاصد من عند ملك الحبشة ، أقول أن قُصّاد ملوك الحبشة لها مدة طويلة لم يدخل منهم أحد إلى مصر ، وقد دخل قاصد من عند ملك الحبشة فى دولة الملك الأشرف قايتباى وذلك فى سنة ست وثمانين وثمامائة ، ٢١ وفى هذه المدّة لم يدخل إلى مصر قاصد من عند ملوك الحبشة سوى هذا القاصد لأن

<sup>(</sup>٣) كل ما : كلما . (٥) عتالين : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>٨و١٦) معلمين : كذا في الأصل . (١٥) فلم يكتف : فلم يكتني .

بلادهم بعيدة ومالهم شغل في مصر ؟ فلما حضر هذا القاصد عمل له السلطان موكبا بالحوش من غير شاش ولا قاش كما تقدّم للأشرف قايتباى ، فجلس السلطان على المصطبة التي أنشأها بالحوش ونصب على رأسه السحابة الرركش، واصطفت الأمراء عن يمينه وعن شماله وكل واحد منهم في منزلته ، ثم طلع القاصد من الصليبة وسحبته الأمير أزدمر الممندار وجماعة من الرءوس النُوَب والماليك السلطانية وغير ذلك ، وكان القاصد معه من أعيان أمراء الحبشة نحو خسة أنفار والبقية لبط ، وفهم من هو عريان مكشوف الرأس وعلى رأسه شوشة بشعر ، وفهم من في أذنه حلق ذهب قدر التَرْصة وفي أبدهم أساور ذهب ، وأما القاصد الكبير ذكروا على أنه ابن أمير كبير الحبشة ، وقيل إن أباه هو الذي حضر في دولة الأشرف قايتباي ، فكان على رأسه خوذة مُخمل أحر وفيها صفائح ذهب وفيهم بمض فصوص، وعلى رأس الخوذة درة كبيرة مثمّنة، وعليه شاياه حرير ملون ، وعلى بقية أعيان أمراء الحبشة شايات حرير ملون وعلى رءوسهم شُدود حرى ، وذكروا أن فيهم شخصا شريفا ، فكان مجوع ذلك الحبشة الذين حضروا (٦٦) إلى مصر نحو ستمائة إنسان ، وأوساطهم مشدودة بحوايص كبيئة الزنانير، وكان معه لماشقوا من الصليبة طبلين على جل يضربون عليها ، وكان صحبتهم البترك الكبير وعليه برنس حرير أزرق وخلفه طراز ذهب ، واصطفت جميع النصارى الذين في مصر للفُرجة عليهم ، وكان أعيانهم راكبة على خيول والبقية مشاة ، فطلعوا إلى القلعة من سُلم المدرّج ، والبتزك ماش قدامهم ، فلما وصلوا إلى باب الحوش كان صحبتهم كراسي حديد عالية وقصدوا يجلسون عنيها بحضرة السلطان فمامَـكّنوهم الرءوسُ نُوَب من ذلك ووقع في أيام الأشرف قايتباي مثل ذلك وطلعوا معهم بكراسي فما مكّنوهم من الجلوس عليها بحضرة السلطان . فلما وصل هذا القاصد إلى باب الحوش قبّل الأرض ، فلما وصل إلى أوائل البساط قَبَّلِ الْأَرْضِ هُو وَمِن مِعُهُ مِن أُعِيانِ الْحَبِشَةُ ، وَلَمْ يَدْخُلُ قُدَّامُ السَّلْطَانُ غير سبعة أنفس والبقية لم يدخلوا ، فلما قرنوا من السلطان قبَّلوا الأرض بين يديه ثالث مرَّة ، (۱۷) ماش : ماشي

ثم قدَّموا كتاب ملك الحبشة ، قيل إنه في ضمن غلاف من الفضة وقيل من الذهب ، فلما قُرئُ على السلطان وجد فيه ألفاظا حسنة ونعتا عظيم للسلطان ، وأن قصّادنا أتوا إلى مصر لنزوروا القيامة التي بالقدس فلا تمنعوهم من ذلك . فاستمرُّوا على ـ أقدامهم واقفين نحو خس درج حتى قرأوا كتابهم ثم انصرفوا ونزلوا من القلعة ، فرسم لهم السلطان بأن يقيموا في ميدان المهارة الذي بالقرب من قناطر السباع إلى أن يسافروا ، وأرسل لهم خياما ضُربت لهم من داخل الميدان ، ووكّل بباب الميدان جماعة من الماليك يمنعون من يدخل إليهم من العوام ، فلما نزلوا من القلعة نزل معهم الوالي والمهمندار وجماعة من الرءوس النُوَب فوصَّلوهم إلى الميدان خوفا عليهم من الموام أن يرجموهم ، فكان لهم يوم مشهود . فإن قصّاد ملوك الحبشة لا يدخلون إلى مصر إلا قليلا ، فإن بلادهم بميدة ، حتى قيل إن هذا ( ٦ ب ) القاصد له تسمة أشهر مسافر حتى دخل إلى مصر . ثم إن القاصد أرسل إلى السلطان تقدمة لم تكن كبيرة أمر ، قيل قُوّمت بنحو خمسة آلاف دينار أو دون ذلك ، فلما عاينها و بخ الذي طلع بها وأحضر له قوائم بهدايا ملوك الحبشة إلى الملوك السالفة مشل الأشرف بُرسباي والظاهر جقمق والأشرف قابتباي وغير ذلك من الملوك ، وأحضر له عدّة تواريخ بذكر هدايا ملوك الحبشة إلى ملوك مصر فقُرُثُت عليه ، ولكن ضُعُف أمر ملوك الحبشة بالنسبة إلى ما كانوا عليه من قديم الزمان ، حتى نقل بعض المؤرّخين أن كان لماوك الحبشة على النيل ستّين مملكة لاينازع بمضها بعضا من قبل ذلك . وقد أرسل بعض ماوك الحبشة تقدمة للملك الناصر محمد من قلاون في سنة اثنتي عشرة وسبعائة ، فقُوَّمت تلك التقدمة بمائة ألف دينار أو أكثر من ذلك حتى عُدّت من النوادر . ثم إن قاصد الحبشة أقام في الميدان ثلاثة أيام وسافر هو ومن معه من الحبشة إلى القدس لنزوروا القيامة .

وفيه حضر الأمير طومان باى الدوادار ، وقد تقدّم القول على أنه سافر إلى جهة (٣و٢٢) القيامة : القيامة . (٩) أن يرجوهم : أن لا يرجوهم .

الفيوم هو والأمير أرزمك الناشف ليكشفا على الجسر الذي هناك وقد انقلب من الماء ، وكان السلطان قصد أن يتوجّه إلى هناك بنفسه فما تمّ ذلك له ، فلما توجّه الأمير الدوادار إلى هناك قدّروا على عمارة هذا الجسر نحو ثلاثين ألف دينار ، فلما رجما أخبرا السلطان بذلك . \_ وفيه أخلع السلطان على شخص يقال له شمس الدين السكندري وقر ره إماما ، عوضا عن الشيخ محبّ الدين الشاذلي الإمام بحكم وفاته ، قُرَّر بِها . ـ وفيه أكل السلطان تفرقة ثمن اللحوم (٧١) التي كانت مكسورة للمسكر ، وقيل إن السلطان أخرج من الخزائن الشريفة خسة عشر ألف دينار وسلَّمها للقاضي شرف الدين السُّغير ناظر الدولة ليشتري بها أغناما بسبب تفرقة لحوم الماليك ، وقال : ما بقيتُ أكسر للمسكر لحوما . وقد ثقل عليه ما أصرفه للمسكر بسبب اللحوم التي كانت منكسرة لمم ، حتى قيل إنه أصرف في حركة تفرقة ثمن اللحوم فوق الأربعين ألف دينار علم قيـل ، واستمرّت الوزارة شاغر من حين عُزل عنها يوسف البدري وقد استعنى من ذلك . \_ وفيه نادى السلطان للمسكر بأن كل من كان له فرس أو أكثر في الديوان يطلع يقبض ثمنه ، ومن حين تحقّق السلطان أن ابن عبَّان زاحف على البهلاد السلطانية وهو يأخذ بخواطر الماليك القرانصة ويرضيهم بكل ما يمكن ، وأصرف لهم اللحوم التي كانت منكسرة ، وأعطاهم ثمن الخيول التي كانت لهم في الديوان . \_ وفيه أخرج السلطان خرجا من مماليكه الغورية ففر ق عليهم في ذلك اليوم زرديات وسيوفا وتراكيش وقسيًّا ونشابا ، وكانوا نحو ثلثمائة مملوك . \_ وفيه نوفي الأمير قنبك من تبوك أحد الأمراء الطبلخانات ، وهو ابن عمَّ الأنابكي أزبك من طُعلَنح ، وكان قد شاخ وكبر سنَّه ٢١ ومجز عن الحركة.

وفيه أرسل السلطان إلى عبد الرزاق أخى على دولات ، وإلى أولاد على دولات الكبار والصّغار ، ثمانية آلاف دينار ، فتُسمت بينهم ، وأرسل يقول لهم : اعملوا بهذه النفقة يرقسكم واخرجوا سافروا قبل خروج التجريدة فاجموا عساكركم

من التركمان إلى أن أحضر أنا والعسكر . . . وفيه أرسل السلطان مكاحل حديد ومدافع صوان إلى ثغر الإسكندرية وتمضى في مراكب إلى هناك ، فكانوا نحو ماثتى مكحلة ، وقد بلغه بأن ابن عثمان جهّز عدّة مراكب تجيء على السواحل الديار المصرية . . . وفيه نادى السلطان في القاهرة بأن أصحاب الدكاكين والأملاك يقطمون الأراضي من الأسواق والشوارع ، فامتثلوا ذلك وشرعُوا في العمل ، لكن حصل (٧ب) للناس مشقة زائدة في المصرف على ذلك لجماعة الوالى والترّابة وفي شيل التراب ، وقد وقع له مثل ذلك في أوائل سلطنته في سنة تسع وتسعائة وقطع الطُرُقات قاطبه وادّعي أن الأراضي قد عُليّت ، وقد تقدّم لي أنى قلت في ذلك :

فى دولة النورى رأينا العجب وقد حَمَلْنا فوق ما لا نطيق وقد كنى فى عامنا ما جرى من قلّة الأمْن وقطْع الطريق

وفي يوم الخيس خامس عشرينه أظهر السلطان العدل وأشهر المناداة عن لسان ١٧ السلطان في سواحل مصر العتيقة وبولاق بأن المكوس التي كانت تُؤخذ على الفلال بطّالة ، وكانت مَظْلمة عظيمة من البدع المنكرة وهو أنه كان يُؤخذ على كلّ أردب قمح أو شعير أو فول يُباع أو يُشترى نصف فضة ، وكان الأشرف قايتباى أبطل ١٥ ذلك ، فلما تسلطن ابنه الناصر أعاد هذه المظلمة ، فلما تسلطن الأشرف قانصوه الفورى تزايد الأمر حتى صار يؤخذ على كل أردب غلال ثلاثة أنصاف من البائع والمشترى وصار يُسمى الموجّب ، ثم انتقلوا من الغلال إلى أن جعلوا على البطيخ ١٨ مكسا أيضا ، فاستمر ذلك مدة طويلة إلى أن ألهم الله تمالى السلطان إلى إبطال ذلك جميمه . \_ وفي يوم السبت سابع عشرينه كان دخول الأمير ألماس أحد الأمماء المشرات على ابنة الأمير قانى باى قرا أمير آخور كبير كان ، فكان ذلك المهم من المهمّات المشهورة ، وحضر في المدّة الأتابكي سودون المجمى والمقر الناصرى

<sup>(</sup>٥) والشوارع: والشواع . (٨) الأراضي: الأرضى .

<sup>(</sup>۱۳) التي : الذي .

عمد نجل المقام الشريف ، وسائر الأمراء من كبير وصنير ، وكان يوما مشهودا . وفي يوم الاثنين تاسع عشرينه أكل السلطان تفرقة ثمن الخيول التي كانت للمسكر ، وعوق في الديوان ، وكذلك أكل تفرقة اللحوم التي كانت مكسورة للمسكر ، وعوق بمض لحوم كانت (٨٦) مكسورة لجماعة من مباشرى الزردخاناه . وفي ذلك اليوم طرق السلطان أخبار ردية بسبب ابن عثمان ، فتنكد لذلك وخلا هو والأمراء يضربون مشورة في أمر ابن عثمان ، وفي يوم الثلاثاء سلخ هذا الشهر أشهر السلطان المناداة في القاهمة للمسكر بالمرض يوم الخيس ثاني صفر ، وأن لا يتأخّر عن المرض أحد من المسكر من كبير ولا صنير ، فاضطربت لذلك أحوال المسكر قاطبة .

وفي صغر كان مستهل الشهر يوم الأربعاء ، فعللم الخليفة والقضاة الأربعة للتهنئة بالشهر ، فقال السلطان للخليفة لما جلس : احمل يرقك إلى السفر وكن على المتفئة فإنى مسافر إلى حلب بسبب ابن عثمان . وقال للقضاة الأربعة مثل ذلك : اعملوا يرقحكم وكونوا على يقظة حتى تخرجُوا مُحبتى . فقالوا : المرسوم مرسومك . ـ وفي ذلك اليوم أخلع السلطان على شخص من القراء يقال له شهاب الدين بن الرومى وقرره إمامه ، عوضا عن عبد الرزّاق الإمام بحكم وفاته ، وقيل إنه سمى في هذه الوظيفة بألف دينار حتى قرر بها . \_ وفي يوم الخيس ثانيه جلس السلطان بالميدان وعرض المسكر من كبير وصغير وكتب الجيع ، فعرض في ذلك اليوم أربع طباق وعرض المسكر من كبير وصغير وكتب الجيع ، فعرض في ذلك اليوم أربع طباق أحد الأمراء المقدمين ، ويُعرف بكاشف النربية ، وأصله من مماليك الأمير أينال الأشقر أمير السلاح كان ، وقد ساعدته الأفدار حتى بقي كاشف الغربية ، ثم أنم المسكر في التجريدة التي خرجت بسبب الجازاني وانتصر على العربان من قبيلة بني إبراهيم فحز روسهم خرجت بسبب الجازاني وانتصر على العربان من قبيلة بني إبراهيم فحز روسهم

<sup>(</sup>۲) التى: الذى . (٤) من مباشرى: من مباشرين . (٦) يضربون : يضربوا . ...

<sup>(</sup>١١) للتهنئة : للتهنة ، ﴿ (١٧) وَلَمْ يَعْفُ : وَلَمْ يَعْنُ . ﴿

وأرسلها إلى القاهرة ، وكان مسدود الحركات ، فلما مات زل السلطان وصلى عليه وكانت جنازته مشهودة ، وكان ( ٨ ب ) في سعة من المال فحلف من الموجود ما لا يحصى . \_ وفي يوم السبت رابعه عمض السلطان مماليك الأمير خاير بك المتوفي وأخذ منهم ما اختاره وأرسلهم إلى الطباق ، ثم رسّم على دوادار الأمير خاير بك وصيّة خاير بك وعلى مُباشريه وشكّهم في الحديد ، وكان الأمير خاير بك كتب وصيّة وريّ أجاعته ، فلم يلتفت السلطان إلى وصيّته . \_ وفي أثناء هذا الشهر كانت وفاة الشيخ نور الدين على الحلّى رحمة الله عليه ، وكان يُمرف بقُريبة ، وكان من أعيان علماء الشافعية وله شُهرة زائدة بين الناس .

ومن الحوادث في ذلك اليوم ما وقع لعلم الدين جلبي السلطان وهو أنه كان وساكنا في الحسينية ، وكان السلطان رسم للوالى بأن يباشر قطع أراضي الأسواق ينفسه ، فلما انتهوا في القطع إلى الحسينية جاءوا بماليك الوالى إلى الحسينية وأخذوا حيرا من حمام الحبّالين الذي هناك حتى يشيلوا عليها التراب الذي يقطعونه ، فنعوهم ١٧ من ذلك جاعة علم الدين لأن الحسينية كانت في حايته ، فاتقع جاعة علم الدين في الحام، عماليك الوالى ، فجاء عبد علم الدين وقال لأستاذه عن ذلك ، وكان علم الدين في الحام، فقال علم الدين : اضربوا مماليك الوالى ، فاتحوا فيهم وضربوهم ضربا مبرحا حتى فجوا ١٥ بمضهم وكشروا أيدى بمضهم . فلما سمع الوالى بذلك ركب وأتى إلى علم الدين ، فأغلظ عليه علم الدين في القول وربما سفه على الوالى ، فقبض الوالى على عبد علم الدين مأربوا بين يدى السلطان ، فلما عاين السلطان ذلك شق عليه مافعله علم الدين في حق الوالى ، فلما طلع علم الدين إلى عند السلطان وظن أن السلطان يقوم في ناصره ، فلما عاين السلطان علم الدين رسم لنقيب الجيش بأن يقبض على علم الدين ويمضى به إلى الوالى يوسطه وصمم السلطان على توسيطه ، فقبض نقيب الجيش على الدين على ويمضى به إلى الوالى يوسطه وصمم السلطان على توسيطه ، فقبض نقيب الجيش على علم الدين ويمضى به إلى الوالى يوسطه وصمم السلطان على توسيطه ، فقبض نقيب الجيش على علم الدين ويمضى به إلى الوالى يوسطه وصمم السلطان على توسيطه ، فقبض نقيب الجيش على

<sup>(</sup>ه) مباشریه : مباشرینه . (۱-۸) وفی أثناء ... بین الناس : کتبها المؤلف فی الأصل علی الهامش. (۱۲) الذی هناك ... یقطعونه : التی هناك ... یقطعوه . (۱۹) الذین : الذی.

علم الدين وأقلمه (٩٦) سلار يه من عليه وفكَّك أزرار ملوطته وأركبه على بنلة في أثناء ذلك اليوم وأتى إلى أمير كبير سودون العجمي وترامي عليه بسبب علم الدين الجلبي بأن يطلع يشفع فيه عند السلطان من التوسيط ، فطلع أمير كبير وشفع فيه فَقُبُلَت شَفَاعَته . ثم إن الوالى ألبس علم الدين كامليَّة صوف بسمور وطلع إلى السلطان لِيبُوس الْأَرْض فَنَتَر فيه السلطان لما رآه وقال له : الزم يبتك ولا تُرنى وجهك أبداً ، فقيل إن علم الدين خدم السلطان عال له صورة حتى رضى عليه وخدم الوالي أيضا عال لكنه استمرّ ممنوعا من الطلوع إلى القلمة من بمد ذلك . وقد ترايد هــذا الأمر الفشروى حتى خرج عن الحدّ ، وكان علم الدين لما قرَّ به السلطان طاش وكان في خدمة السلطان من حين كان أمير عشرة ، وكان علم الدين عنده بشمقدارا وهو صبى أمرد ، فلما تسلطن السلطان صار علم الدين عنده من المقرّ بين ، وصار يلبس سلارى بصمور بكُم مشير مثل الأمراء العشرات ، ويشق القاهرة والركبدار يمشي في شقّته مُفسِح له الطريق وخلفه بشمقدار وعلى كتفه فوطة حرير وهو راكب على بغلة عالية، فكانت الماليك كلما رأوه يلمنونه في الباطن ورعا يُوعدونه بالقتل فإن أصله كان من أبناء الساسة الذين بالحسينية ، وأمَّه كانت ضائمة وعنده كثافة في طبعه وقلَّة فضيلة ، فكان كما قيل:

نقَمت عقلا وفهما وزِدت لحما وشحما ورِدت الحما وشحما ورِثت طالوت جسما ولم تَرِث منه علما

وفي يوم الاثنين سادس صغر جلس السلطان بالميدان وعرض من المسكر في ذلك اليوم أدبع طباق . \_ ومن الحوادث اللطيفة في ذلك اليوم أن السلطان أمر بإبطال المشاهرة والمجامعة التي كانت على الحسبة ، وأشهر المناداة في مصر والقاهرة بذلك وأن مكس البحرين الذي كان يؤخذ على الغلال بطال ، فارتفعت له الأصوات بالدعاء

١٨

<sup>(</sup>١٥) كثافة : كتافه . (٢١) التي : الذي .

<sup>(</sup> تاریخ ابن ایاس ج ہ \_ ۲ )

بالنصر ، وانطلقت له النساء ( ٩ ب ) بالزغاريت من الطيقان ، وتقطت الناس المشاعليّة بالفضة الذين بشروا بذلك ، وكان يوما مشهودا ، وقد قلت في هذه الواقعة هذه الأبيات :

بِعَدْلِهِ في القاهره قد حاد سلطان الورى إبطاله المساهره مُذُ رخّص الأسعار مع بدعو له محاهره كم جايع ٍ من فرحـةٍ بالكسر أضحى جاره وكم حزين قلبُـهُ من الكوس الجاره وقد عنى غلالنــــا أرضى به عساكره وأصرف اللحم الذى فارتفعت أيدى الورى من الدُّنا والآخــره وحاز أجــــرا ناله فوق النحوم الزاهره بين الماوك تادره لأنه في عصره خيراتها مسادره فيالهــا من ســـنةِ أفعال برت ظاهره فكم له في الخير من يا ربّ فاجعل يده بكل باغ ظافره

14

1 6

وكانت هذه المشاهرة من أكبر أسباب الفساد في حقّ المسلمين ، فإن الوسائط السوء حسّنوا للسلطان عَبره بأن يجعل على السوقة كل شهر مالاً يردونه للمحتسب ، ١٨ فترايد الأمن إلى أن صار مقرّر على السوقة في كل شهر فوق الألنى دينار ترد للخزائن الشريفة ، فكان الزيني بركات بن موسى المحتسب يرد في كل سنة للخزائن الشريفة من المشاهرة والمجامعة نحو ستة وسبعين ألف دينار من هذه الجهة وغيرها من الجهات ٢١

 <sup>(</sup>٩) أرضى: أرضا. (١٢) النجوم الزاهره: أضاف المؤلف بخطه في الأصل على الهامش
 العبارة الآتية: النجوم الزاهره اسم تاريخ الجمالي يوسف بن تغرى بردى المؤرخ .

<sup>(</sup>١٩) الألني: الألفين .

التى متكلّم عليها الزينى بركات بن موسى ، وكان جماعة من الأمراء الذين بغير أقاطيع عقل له فى كل شهر على الزينى بركات بن موسى بما يتحصّل من المشاهرة (١٠١) والمجامعة ، فكانت السوقة تجور فى أسعار البضائع ولا يجسر من النساس أحد يكلّمهم فيقولون : علينا مال السلطان نورده فى كل شهر . فاستمر ذلك من أول دولة السلطان إلى الآن ، أَلهَم الله تعالى السلطان إلى إبطال ذلك . ـ وفيه وُجد مملوك من مماليك السلطان مقتولا بباب الوزير ، وكان ذلك المملوك من مماليك السلطان من جلبانه ، وكان مسارعا ، فلا يُعلم من قتله ، فتنكد الماليك بسببه .

وفى يوم الثلاثاء سابعه عرض السلطان الأمراء المقدمين والأمراء الطبلخانات والمشرات، وقد دار نقيب الجيش على الأمماء المقدمين وأعلمهم أن المرض يوم الثلاثاء فطلموا أجمين، فقيل عين في ذلك [اليوم] من الأمراء المقدمين ستة عشر أميرا. وأما الأمراء الطبلخانات والعشرات فلم يُمنِ منهم إلا القليل وعينهم أجمين ثم قال لهم: الذي له عُذر يموقه عن السفر يذكره لى، فأعنى منهم جماعة، ـ وفي يوم الخيس ناسمه أكل السلطان عرض المسكر قاطبة ولم يُمنِ منهم أحداً. ـ وفي ذلك اليوم أخلع السلطان على القاضى بركات بن موسى وقرره ناظر الذخيرة الشريفة كماكان مس الدين بن عوض، ولم يُعد الزيني بركات بن موسى إلى الحسبة، فنزل من القلمة في موكب حفل و صحبته الأمير طومان باى الدوادار وقدامه السعاة ماشية وشق من الصليبة، واستمر"ت الحسبة شاغرة إلى الآن لم يَل بها أحد.

المنطان ملا المنطان ملا السلطان ملاة الصبح ونزل إلى الميدان ، ثم خوج من باب الميدان الذي عند باب القرافة وتوجّه من هناك إلى الروضة وعدّى إلى المقياس وأقام به ذلك اليوم ، وأشيع أن السلطان يتوجّه من هناك إلى الفيوم ليكشف عن أمر الجسر الذي هناك انقلب من المساء ، وقد توجّه الأمير طومان باي الدوادار والأمير أرزمك الناشف إلى هناك قبل ذلك وكشفوا عن أمر هذا الجسر ، فقدّروا

 <sup>(</sup>١) الذين : الذي . (١١ و ١٣) فلم يعف : فلم يعنى . (١٥ و ١٧) الحسبة : الحبسة .
 (١٧) لم يل : لم يلي .

( ۱۰ ب ) بأن يتصرّف على عمارته ثلاثين ألف دينار ، وقيسل أكثر من ذلك ، فلم يكتف السلطان بهذه الأخبار وتوجّه إلى هناك بنفسه ليكشف عن أم هذا الجسر . وكان صحبته من الأمراء المقدّمين وهم: الأتابكي سودون العجمي والأمير تأركاس أمير مجلس والأمير سودون الدواداري رأس نوبة النوب والأمير أنصباي حاجب الحجاب والأمير طومان باي الدوادار والأمير تمر الزردكاش أحد المقدمين ، وبعض أمراء عشرات ونحو خمسين خاصكيا وبعض جماعة من المباشرين . فأقام وبعض أمراء عشرات ونحو خمسين خاصكيا وبعض جماعة من المباشرين . فأقام وعند الأهرام ، فقام ذلك اليوم هناك صلاة الجمة ثم عدّى إلى الجيزة ونصب له وطاق عند الأهرام ، فقام ذلك اليوم هناك ثم توجّه إلى الفيوم من تحت الجبل .

ومن الوقائع الغريبة أن السلطان لما غضب على علم الدين الجلبي بسبب ما تقدّم و فاستمر علم الدين ممنوعا من طلوعه للقلمة ، فقال السلطان لمحمد المهتار : ابصر لنا جلبي يحلق رأسى ، فأعرض عليه عدّة جلبية فما أنجبه منهم أحد ، فقال له محمد المهتار : عندنا صبى صغير أمرد يسمى عبد الرازق أصله من باب الوزير وهو يتيم ١٢ وكان يحلق لجماعة من الحدام وهو يحلق مليح ، فقال السلطان : احضره حتى يحلق لى ، فلما حلق له أنجبه حلاقته فاستقر به جلبي السلطان عوضا عن علم الدين ، فسافر هذا الصبي صحبة السلطان إلى الفيوم وأنم عليه بكسوة حفلة يلبسها وأخرج له ١٥ وكديشا وبغلة وصار جلبي السلطان في ساعة واحدة ، وإذا أعطى لا منع والله عند القلوب المنكسرة جابر ، فمند ذلك من النوادر ، والعبد بسعده لا بأبيه ولا بجده ، وقيل في الأمثال : في الناس من تسعده الأقدار وفعله جميعه إدبار .

وفى يوم الاثنين ثالث عشره خرج عبد الرزاق أخو على دولات وأولاد على دولات الذين كانوا حضروا إلى مصر ، فلما أرسل إليهم السلطان ثمانية آلاف دينار علوا بها برقهم وخرجوا وسافروا فى ذلك اليوم وقصدوا التوجه إلى حلب .

وفى يوم الخميس سادس عشره جلس نائب القلمة ومقدم الماليك عند باب القلة ونفقوا الجامكية على العسكر في غيبة السلطان على جارى العادة .

<sup>(</sup>٢) فلم يكتف: فلم يكتني . (١٦) أعطى : أعطا . (٢٠) الذين : الذي .

وفي يوم الأحد تاسع عشره حضر السلطان ( ١٦ آ) من الفيدوم وعدى من الجيزة فلاقاه الخليفة والقضاة الأربعة ، فشق من الصليبة وقدامه القضاة الأربعة والأتابكي سودون العجمي وسائر الأمراء المقدّمين وأعيان المباشرين ، وانسحبت الجنايب قدامه ، وطلع إلى القلعة في موكب حفل ، فكانت مدّة غيبته في الفيوم تسمة أيام فكشف على الجسر الذي هناك وعاد ، ودخل عليب تقادم كثيرة من الكُشّاف ومن المدّركين ما بين خيول وأغنام وأبقار مما أشيع بين الناس ، وغير ذلك من التقادم الفاخرة ، وقيل لما توجه الخليفة ليسلم على السلطان فلم يجتمع به هناك فطلع بعد المصر إلى القلمة وسلم على السلطان وهنّاه بالسلامة ، ومن الحوادث في ذلك اليوم أن السلطان لما عدى من الجيزة كان في ذلك اليوم دياح عاصفة فنرقت مركب قدام المقياس وقد ازدحت فيها الخيول وشبّت على بمضها ، فأشيع أن المركب قد انقلبت عن فيها ثم خدت تلك الإشاعة عن ذلك الخبر .

النصارى ، وكانت خماسين مباركة لم يظهر فيها شىء من أمر الطاعون بالديار المصرية النصارى ، وكانت خماسين مباركة لم يظهر فيها شىء من أمر الطاعون بالديار المصرية ولا بأعمالها قاطبة . \_ وفي يوم الخيس ثالث عشرينه أشيع بين الناس أن النيسل قد زاد ذراعين ، فطلع ابن أبي الرداد وأخبر السلطان أن النيل قد زاد نصف ذراع ، وكان النيل يومئذ في اثنتي عشرة ذراعا وثلاثة أصابع ، فزاد على ذلك نصف ذراع وكان ذلك في شهر برمهات ، وسبب هذه الزيادة أن الأمطار كانت كثيرة بأعلا بلاد الصعيد فأنحدر منها السيول إلى النيل فزاد هذه الزيادة في غير أوانها ، وقد وقع مثل ذلك في بعض السنين الماضية وزاد فيها النيسل في غير أوانه بسبب السيول فزاد غو ذراعين . \_ وفي يوم السبت خامس عشرينه جلس السلطان في الميدان وعرض أعلوا برقيكم وكونوا على يقظة من السفر فإني أنفق وأخرج في جمة واحدة ، فنزلوا على ذلك .

<sup>(</sup>١٦) اثنتي عشرة : اثنا عشر .

وفي يومالخميس سلخ هذا الشهر حضر ساع ٍ، وقيل اثنان، من عند نائب حلب، وأُخبرا بأن نائب حلب أرسل مطالعة على أيديهما ، فلما قُرثت على السلطان فإذا فيها أن شاه إسمعيل الصوفي ملك العراقين جمع من العساكر ما لا يحصى عددهم وهو ٣ زاحف على بلاد ابن عثمان ، وكان في سنة عشرين وتسعمائة حصل بينه وبين سليم شاه ابن عثمان ملك الروم وقعة مهولة ، وقد تقدم القول على ذلك ، وانكسر منه شاه إسمعيل الصوفي كما تقدم، فاستمرُّ الصوفي من حين جرى له ما جرى وهو في جمع ٦٠ عساكر واستمان بملوك التتار ، فقيل إنه جمع الجمّ الغفير من المساكر فإن ابن عثمان كان قد قتل غالب عسكره في الوقعة القدم ذكرها ، فلما راج أمر الصوفي وجمع العساكر قصد الزحف على بلاد ابن ءثمان فقيل إنه كبس على جماعة ابن عثمان الذين ٩ كانوا في آمد وقد ملكها من يد الصوفي ، فلما تحارب معه وانكسر الصوفي فجمل ان عَمَانَ فَيِهَا نَائَبًا مِن قبله ، فأشيع أن الصوفي كبس على من كان بآمد على حين غفلة وقتل من كان بها من العثمانية واستخلصها من يدى جماعة ابن عثمان وانتصر عليهم ، فلما طرق السلطان هذا الخبر اجتمع بالأمراء في الميدان وأقاموا في ضرب مشورة بسبب ذلك إلى قريب الظهر ، وقد أشيع بأن السلطان قال : أنا أخرج بنفسي وأقمد في حلب حتى نرى ما يكون من أمر الصوفي وابن عثمان، فإن كل من انتصر منهما على غريمه لابد أن يزحف على بلادنا. فانفض المجلس على أن لابد من خروج تجريدة تقيم بحلب ويحرسون البلاد ، وأشيع فى ذلك اليوم بإحضار الكُشَّاف ومشايخ العربان وألزمهم بأن يشرعوا في تحصيل عشرين ألف خيال من العشير من فرسان العرب ١٨ (١٢ آ ) ويوزعوا ذلك على سائر البلاد من الشرقية والغربية وجهات الصميد ، وهذا أُكبر أسباب الفساد في حق الجند والمقطمين فإن الكُشاف ومشايخ العربان يأخذون في هذه الحركة من البلاد المثل عشرة أمثال لأنفسهم ، والأمر في ذلك لله تعالى .

<sup>(</sup>١) ساع: ساعى . (٢) أيديهما: أيدهما . (٩) الذين: الذي .

<sup>(</sup>١٧) ويحرسون : ويحرسوا . (٢١) يأخذون : يأخذوا .

وفى ربيع الأول كان مستهل الشهر يوم الجمعة ، فطلع الخليفة والقضاة الأربعة وهنوا السلطان بالشهر . \_ وقيل إن السلطان فى أنى الشهر أرسل شمس الدين بن أشى وبركات بن الظريف شيخ القراء إلى الخليفة وهو يقول له : اعمل يرقك إلى السفر فإن لابد من سفر السلطان إلى حلب وأنه ينفق ويخرج فى شهر واحد ، فتنكّد الخليفة لهذا الخبر . \_ وفى يوم الأحد ثالثه جلس السلطان بالميدان وعرض خاصكيته الخواص وعين منهم جماعة إلى السفر ، ثم طلع ودخل إلى قاعة البيسرية وفتح الحواصل وأخرج منها عدة سروج باور وعقيق وكناييش ذركش وسروج ذهب وبركستوانات فولاذ منها عدة بذهب وغير ذلك ، وأفرد منهم ما حسن بباله لأجل الطلب إذا خرج وسافر ،

وفي يوم الثلاثاء خامسه جلس السلطان بالميدان وعرض الأمراء الطبلخانات والمشرات وألزم كل أمير بأن يستخدم عنده مماليك بحسبا يعمل إقطاعه ، فافرد على المحاعة منهم عشرة مماليك وشيء منهم قبل خمسة وشيء ثلاثة وشيء اثنين وشيء واحد ، وقرر معهم أنه بعد المولد يعرضهم قدامه بالميدان وهم باللبس الكامل والحيول المكفّية ، وكل من لا يفعل ذلك يخرج عنه أمريته ويجمله طرخان . وفي يوم الثلاثاء المذكور أعلاه نزل القاضي شهاب الدين بن الجيمان نائب كاتب السر" عن لسان السلطان إلى أمير المؤمنين المتوكل على الله بسبب عمل يرق الخليفة ، وقد كشفوا في الدفاتر القديمة أن الخليفة إذا سافر صحبة (١٧ ب) السلطان يكون جميع عمل يرقه على السلطان ، فكتب الخليفة قوائم بمصروف عمل البرق فكان ذلك بنحو عشرة آلاف دينار ، وقيل خمسة آلاف دينار ، فأخذ الشهابي أحد تلك القوائم وطلع إلى القلمة حتى يعرضهم على السلطان . وفي أوائل هذا أشهر أخلع السلطان على الأمير طراباي الذي كان نائب القدس وولى نيابة صفد عن نيابة صفد عن نيابة صفد كاكان ، وعزل عنها يوسف الذي كان نائب القدس وولى نيابة صفد عن قريب وله دون السنة وعُزل عنها .

وفى يوم الأربعاء سادسه جلس السلطان بالميدان وعرض مماليكه الجلبان قاطبة

وعينهم إلى السفر صحبته أجمين، ولم يعف منهم سوى الماليك الصفار الكتابية المُرد . ـ وفي يوم الخيس سابعه رسم السلطان للطواشية بأن تدور على الماليك البطالة وأولاد الناس الذين كان السلطان قطع جوامكهم بأن يطلعوا يوم السبت للمرض ، فالذى ٣ يصلح للسفر يعيد السلطان له جامكيته ويكتبه للسفر ، ثم من بعد ذلك ظهر بأن إشاعة ردّ الجوامك التي قُطعت بطالة . \_ فلما كان يوم السبت تاسعه جلس السلطان بالميــدان وعرض جماعة من الماليك القرانصة من الشيوخ والمواجز وأولاد الناس أصحاب الجوامك ، فلما عرضهم عيّن منهم جماعة للشرقية يكونون مع الكاشف حيثًا يسرح، وعيّن منهم جماعة مع كاشف الغربية ، وجماعة منهم إلى البحيرة ، وجماعة منهم إلى الطرانة ، وجماعة إلى المنوفية ، وجماعة إلى منفلوط ، وجماعة إلى الجنزة ، وألزمهم بأن يكونوا مع الكشاف لردّ العربان إذا ظهر منهم فساد في البلاد في غيبة السلطان إذا سافر ، وقد قويت الإشاعات بسفر السلطان إلى حلب ، وقد دارت الطواشية على الماليك القرانصة وأولاد الناس بسبب هذا المرض حتى عين منهم هذه ١٢ الجاعة إلى هذه الجهات المذكورة لا بسبب ردّ الجوامك التي كانت قُطعت للماليك العواجز وأولاد الناس ، وقد أسفرت هـذه الواقعة على ما ذكرناه أعلاه . \_ وفى يوم الأحد (١٣ آ) عاشره نزل السلطان وعدّى إلى برّ الجيزة وعرض ِجمال الأمير خاير بك كاشف الغربية الذي توفى ، ثم عاد وطلع إلى القلمة ودخل إلى قاعة البيسر"ية وعرض ذلك اليوم بكاتر وقر قلات وجواشن وغير ذلك أشياء كثيرة من آلة السلاح من حواصل الذخيرة .

وفى يوم الاثنين حادى عشره عمل السلطان المولد الشريف النبوى على العادة ونصب الخيمة العظيمة التى سنعها الأشرف قايتباى ، قيل إن مصروفها ستة وثلاثون ألف دينار ، وهذه الخيمة كهيئة قاعة وفيها ثلاثة لواوين وفى وسطها قبّة على أربعة ١٠ أعمدة عالية ، لم يُعمل فى الدنيا قطّ لها نظير ، وهى من قماش ماوّن ، وهذه الخيمة

<sup>(</sup>١) ولم يعف : ولم يعني (٢) سابعه : سادسه . (٣) الذين : الذي .

<sup>( •</sup> و ۱۳ ) التي : الذي . ﴿ ٧ ) يكونون: يكونوا . || حيثًا : حيث ما .

لا ينصبها إلا ثلاثمائة رجل من النواتية ، فنصبها بالحوش ، ونصب الشربدارية في الحوش أحواض جلد ممتلئة بالماء الحلو ، وعلقوا شوكات بالكيزان الفاخرة ، وزينوا بالأواني الصيني والطاسات النحاس ، وأوسعوا في زينة الشرابخاناه أكثر من كل سنة ، ثم جلس السلطان في الخيمة وحضر الأتابكي سودون العجمي وسائر الأمراء من المقدمين وغيرها ، وحضر القضاة الأربعة وأعيان الناس من المباشرين على العادة ، ثم حضر قراء البلد قاطبة والوعاظ على العادة ، ثم مدّ السلطان السماط الحافل وأوسع في أمره ، وكان ذلك اليوم مشهودا وأبهج مما تقدم من الموالد الماضية .

وفى ذلك اليـــوم "توفى قاضى القضاة محيى الدين بن النقيب رحمة الله عليه ، وهو عيى الدين عبد القادر بن على بن مصلح الشافى ، وكان يقرب للخواجا شمس الدين ابن قضا الجوهري ، وكان من أهل العلم والفضل لكنه كان بجاق النفس وُينسب إلى شعّ زائد ، وله في ذلك الأمر أخبار شنيعة لم نذكرها هنا لكنها شائمة بين الناس ، ومات وقد ناف عن السبعين سنة من العمر وقارب الثمانين ، وكان سبب موته أنه كان كثير الشي في الأسواق بقبقاب سحك ، فتوجه إلى خان الخليلي فرفسه فرس فوقع على فخذه فانكسر فحملوه إلى خلوته التي بالمدرسة المنصورية فأقام أياماً (١٣ ب) ومات ، وكان منفصلًا عرب القضاء ، وقد ولى منصب القضاء ست مرات ونفذ منه في هـذه الست ولايات ستة وثلاثين ألف دينار ، وكانت مدة. إقامته في هذه الست ولايات نحو سنتين ، وكان قليل الحظ عند الناس قاطبة ، وكان يسمى على القضاة المتولّيّين ولا يزال عليهم حتى يعزلهم ويتولّى منصب القضاء ، فعُزَل به قاضي القضاة زين الدين زكريا وقاضي القضاة ابن أبي شريف وقاضي القضاة القلقشندي وقاضي القضاة كمال الدين الطويل وبدر الدين المكيني وعلاي الدين بن النقيب، وكان يسمى عليهم بجملة مال ولا يقيم في منصب القضاء غير أشهر ويُعزل، فنفذ منه هذه الأموال الجزيلة ولم يمكث في كل ولاية غير أشهر ويُعزل ، وقد قلت (١) تلاَّعاتَة رجل: ثلثماية رجلا. || الشربدارية: الشربدرايه.

فى ذلك مداعبة لطيفة :

مَنْصِبُ الحَكِم في القضا قال لما كشف الله ما به من هموم زال عنى ابن النقيب وإنى كنت مه في قَبْضة الترسيم ويقال إنه كان متحصل ابن النقيب في كل يوم من وظائفه نحو أشر فييّن من خبز وجوامك ، فكان يحرم نفسه من المأكل والمشرب والمابوس ويحصل المال ويسمى به في وظيفة القضاء ولا يمكث فيها إلا القليل . \_ وفي ذلك اليوم أيضا توفي ويسمى به في وظيفة القضاء ولا يمكث فيها إلا القليل . \_ وفي ذلك اليوم أيضا توفي المهتار حسن الشرب دار مهتار السلطان، وكان في سعة من المال وصادره السلطان غير ما مر"ة ، فلما مات ختم السلطان على حواصله ولم يلتفت إلى أولاده . \_ وفي يوم الثلاثاء ثاني عشره توفي الشيخ محب الدين الحلبي إمام السلطان ، وكان من المقربين ه عنده ، وكان لا بأس به .

وفي يوم الخميس رابع عشره ورد على السلطان مطالعة من عند سيباى نائب الشام وقد بلغه حركة ( ١٤ آ ) سفر السلطان إلى البلاد الشامية فأرسل يقول له : يا مولانا ١٧ السلطان إن البسلاد الشامية مغلية والعليق وانتين ما يوجد والزرع في الأرض لم يحصد ولا ثم عدو متحرك فلا يتعب السلطان سرة ولا يسافر وإن كان ثم عدو متحرك فنحن له كفاية ، فلم يلتفت السلطان إلى كلامه واستمر باقيا على حركة السفر ١٥ إلى حلب . وفي يوم الاثنين ثامن عشره أخلع السلطان على الأمير برسباى الفيل أحد المقدمين وقرره أمير حاج بركب الحمل ، وأخلع على الأمير برسباى الفيل أحد الأمراء الطبلخانات وقرره أمير حاج بالركب الأول ، فنزلا من القلمة في موك مفل ويمرف بدوادار سكين ، وقرره في ولاية الشرطة بالقاهرة ، عوضا عن الأمير كرتباى حفل ٠ وفي ذلك اليوم أخلع السلطان على الأمير ألماس أحد الأمراء المشرات ، ويمرف بدوادار سكين ، وقرره في ولاية الشرطة بالقاهرة ، عوضا عن الأمير كرتباى حكم انتقاله إلى تقدمة ألف ، وكان الأمير كرتباى من أعيان مماليك السلطان وولى ٢١ كشف الشرقية وولاية القاهرة ثم أنم عليه السلطان بتقدمة ألف ، وقيل إن الأمير كشف الشرقية وولاية بواحد وأربدين ألف دينار ، منها عشرين ألف دينار ممجلا ألماس سعى في الولاية بواحد وأربدين ألف دينار ، منها عشرين ألف دينار ممجلا (٤) إنه : أن . (١٥) افا : ماق .

والمشرين الأخرى يردها على نقدات متفرقة . \_ وفى ذلك اليوم أخلع السلطان على علوكه الأمير ماماى الصنير وقرره فى نظر الحسبة الشريفة ، عوضا عن الزينى بركات ابن موسى بحكم انتقاله إلى أستادارية الذخيرة ، فكانت مدة إقامة الزينى بركات ابن موسى فى الحسبة إحدى عشرة سنة إلا أشهر وعُزل والناس عنه راصية ، وقيل إن الأمير ماماى الصنير سعى فى الحسبة بخمسة عشر ألف دينار حتى وليها، وكانت الحسبة والولاية فى قديم الزمان من أقل الوظائف ووليها جماعة كثيرة من أبناء الناس والفقهاء ، ولكن عظم أمر هاتين الوظيفتين فى هدذا الزمان إلى الغاية وصارتا من أجل الوظائف ، وهذه الأموال العظيمة التى سعوا مها هؤلاء ما يستخلصونها إلا من أضلاع ( ١٤ ب ) المسلمين والأمر أله ،

وفي ذلك اليوم نفق السلطان على المسكر نفقة السفر ، وقد تحقق أمر خروج التجريدة ، فنفق على كل مملوك مائة دينار ، وجامكية أربعة شهور بهانية آلاف ، وثمن جمل سبعة أشر فية . ثم إن السلطان كتب أولاد الناس قاطبة إلى السفر ولم يعطهم نفقة بل أعطاهم جامكية أربعة شهور معجلًا بثمانية آلاف ، وكان سببذلك أن القاضي شرف الدين الصغير كانب المهاليك قال للسلطان : نظرنا في بعض التواريخ أن الملك الظاهر برقوق لما خرج إلى التجريدة لم ينفق على أولاد الناس شيئا ، فأعجب السلطان من ذلك وقطع نفقة أولاد الناس قاطبة ، فكثر عليه الدعاء من أولاد الناس بسبب ذلك ، وكانت هذه الواقعة من أعظم مساوئه في حق أولاد الناس الناس بسبب ذلك ، وكانت هذه الواقعة من أعظم مساوئه في حق أولاد الناس كان ضد الزيني بركات بن موسى في الحسبة ، وكان له مدة وهو مختف فظهر في ذلك اليوم وقابل السلطان ، ثم خد أمره ولم ينتج مع وجود الزيني بركات بن موسى . وفي يوم الثلاثاء تاسع عشره فيـه توفيت خوند جان سكر الجركسية ، مُستولدة السلطان ، وهي أم ولده الذي توفي في الفصل سنة عشر وتسعائة ، وكانت دينة

 <sup>(</sup>٧) ماتين : هذين . (٨) ما يستخلصونها : ما يستخلصوها .

<sup>(</sup>١٣) ولم يعلمهم : ولم يعطيهم . ﴿ (١٩) مختف ي : مختنى .

خيرة قليلة الأذى ، فلما أشيع موتها طلع الخليفة والقضاة الأربمة وسائر الأمراء وأعيان ما فى المباشرين ، فصلى عليها الخليفة عند باب الستارة ، ونزلوا بها من سلم المدرج وهى فى بشخانة زركش ، ونهبت الكفّارة من قدّامها قبل أن تنزل من القلمة ، ومشى الخليفة والقضاة الأربعة وسائر الأمراء قدامها من القلمة إلى مدرسة السلطان التى فى الشر ابشيين ، فدُفنت هناك على أولادها ، ولم يدخلوا بها من باب زويلة بل دخلوا بها من خوخة أيدغمش ، وكانت جنازتها حفلة وكثر عليها الأسف والحزن من الناس .

وفي يوم الخيس عشرينه وقف جماعة من أولاد الناس ( ١٥ آ ) إلى السلطان بسبب النفقة ، فلما وقفوا له ساعدهم الأمير علان الدوادار وبقية الأمراء فلم يرث لمم السلطان ، وقال لهم : أما ما عندى نفقة ، الذى ما له قدرة على السفر يردّ الأربعة شهور الذى أخذها وأنا أترك له شهر ويقعد يستريح وعنى يقطع جامكيته . فردّ جماعة كثيرة من أولاد الناس الأربعة شهور النى أخذوها واستمر أمهم مبنيًا على السكون . \_ ١٧ وفي يوم الأربعاء ويوم الخيس نفق السلطان على العسكر بقيّة النفقة . \_ وفي يوم السبت ثالث عشرينه أكل السلطان النفقة على العسكر قاطبة من قرائصة وجلبان ونادى لهم في الحوش أن السفر أول الشهر ، فاضطرب أحوال العسكر وارتجت ١٥ القاهرة وعز وجود الخيل والبغال ، وصارت الماليك يهجمون الطواحين ويأخذون منها الخيول والبغال والأكاديش ، فنكقت الطواحين قاطبة وامتنع الخبز من الأسواق منها الخيول والبغال والأكاديش ، فنكقت الطواحين قاطبة وامتنع على السلطان ، ١٥ وكذلك الدقيق ، ووقع القحط بين الناس وضيخ الموام وكثر الدعاء على السلطان ، ١٨ وغلقت أسواق القاش من الماليك واختنى الصنايمية والخياطون واضطربت أحوال وغلقة من التجار خوفا من الماليك ، واختنى طائفة من الغلمان لأجل السفر ، وصارت أحوال مصر مثل يوم القيامة كل واحد يقول : روحى روحى . ٢١ السفر ، وصارت أحوال مصر مثل يوم القيامة كل واحد يقول : روحى روحى . ٢١ السفر ، وصارت أحوال مصر مثل يوم القيامة كل واحد يقول : روحى روحى . ٢١

<sup>(</sup>٩) فلم يرث : فلم يرثى . (١٢) التي : الذي .

<sup>(</sup>١٦) يهجمون ... ويأخذون:يهجموا ... ويأخذوا . (١٩) والخياطون : والحياطين .

<sup>(</sup>٢٠) لأجل : من لأجل .

وقد أعاب المسكر على السلطان هذا الرهج الذي بيقع منه ، ولم يمش على طريقة الملوك السالفة عند خروجهم للسفر ، ولم يكن أمر يستحق لهذا الرهج العظيم ، ولا جاءت الأخبار بأن ابن عثمان قد وصل إلى حلب ، ولا جاليشه ، ولا تحرك من بلاده ، وقد أعاب على السلطان أيضا عرضه لهسكر مصر قاطبة في أربعة أيام ونفق عليهم مع العرض فحشوا أن يشاع هذا الخبر في بلاد ابن عثمان وبلاد الصوفي أن السلطان قد عرض عساكره في أربعة أيام فينسبونهم إلى قلة وأن ما تم بمصر عساكر ، وربما يطمع المدق إذا سمع ذلك وما كان هذا عين الصواب ( ١٥ ب ) وهذه الأحوال كلها غير صالحة .

وفي يوم السبت المقدم ذكره أرسل السلطان نفقة الأمراء المقدّمين ، فأرسل للأتابكي سودون المجمى خسة آلاف دينار ، والأمير أركاس أمير مجلس والأمير سودون الدواداري رأس نوبة النوب والأمير أنصباي حاجب الحجاب لكل واحد منهم أربعة آلاف دينار ، وبقية الأمراء المقدّمين الذين بغير وظائف لكل واحد منهم ثلاثة آلاف دينار . وأين هذه النفقة من النفقة التي كان برسلها الأشرف قايتباي للأمراء المقدّمين عند خروجهم إلى تجاريد ابن عثمان ، فكان برسل للأتابكي ما أزبك وحده ثلاثين ألف دينار والأمير تمراز أمير السلاح عشرين ألف دينار وأمير على من النوادر الغريبة ، وبقية الأمراء أرباب الوظائف لكل واحد منهم خسة عشر ألف دينار ، وبقية الأمراء المقدّمين لكل واحد منهم عشرة آلاف دينار حتى عُدّ ذلك من النوادر الغريبة ، ولم يفعل الأشرف قايتباي ذلك إلا في آخر تجاريد ابن عثمان سنة خس وتسمين وثمانمائة ، فبلغت نفقة الأمراء قاطبة دون الجند مائة ألف دينار وكسور ، وأن الحسام من المنجلي ، ـ وفي يوم الأحد رابع عشرينه نزل السلطان وتوجه إلى مدرسته التي بالشرابشيين فأقام بها إلى بعد العصر ، فأشيع أنه قد عرض

<sup>(</sup>١) يبقع :كذا في الأصل . أا ولم يمش : ولم يمشي .

<sup>(</sup>٦) فينسبونهم: فينسبوهم .

<sup>(</sup>۱۲) الذين : الذي .

موجود خوند فإن حواصلها كانت هناك ، فظهر لها موجود عظيم ما بين ذهب عين وتحف وفصوص وقماش فاخر .

وفى يوم الاثنين خامس عشرينه نفق السلطان على الأمراء الطبلخانات والأمراء العشرات وصار يستدعيهم واحدا بمد واحد مثل تفرقة الجامكية ، فأعطى لكل أمير طبلخاناه خمائة دينار ، وأعطى لكل أمير عشرة ماثتى دينار ، ولم يرسل للخليفة نفقة وكان قاعدا ينتظر ذلك ، فأرسل له نوبة خيام جديدة ولم يرسل له نفقة ، فحصل للخليفة غاية المشقة وترامى على جماعة من الأمراء في أن يقرضوه مبلغا بفائدة ودخل في جملة دين لم يُثر به ، (١٦٦) وهذا الأمر قط لم يتفق بأن السلطان إذا سافر إلى البلاد الشامية وصحبته الخليفة أن يخرج بلا نفقة ، وكان عادة جميع برك الخليفة البلاد الشامية وصحبته الخليفة أن يخرج بلا نفقة ، وكان عادة جميع برك الخليفة وأنا سافر يكون على السلطان ، وكان يرسل إليه السلطان خميائة دينار لأجل جوامك علمانه ، فلم يلتفت السلطان إلى شيء من ذلك وشح معه في أمر النفقة ، وكان الخليفة مظاوما مع السلطان في هذه الواقعة . \_ ثم إنه عرض الماليك القرائصة الشيوخ ١٢ مظاوما مع السلطان في هذه الواقعة . \_ ثم إنه عرض الماليك القرائصة الشيوخ ١٢ المواجز وكتب منهم جماعة إلى الشرقية والغربية والصعيد وألزمهم بأن يخرجوا بلا نفقة ، وكانوا نحو خميائة مملوك .

وفى يوم الثلاثاء سادس عشرينه نزل السلطان من القلمة وتوجه إلى الريدانية ورتب الفراشين كيف ينصبون الوطاق إذا يرز السلطان ، ورتب منازل الأمراء كيف تسكون إذا نزل السلطان بالريدانية . \_ وفى ذلك اليوم رسم السلطان لولده أمير آخور كبير بأن يممل يرقه ويسافر صحبته ، وكان فى الأول رسم بأن يكون مقيا ١٨ بباب السلسلة إلى [أن] يحضر السلطان ، ثم بطل ذلك وشرع فى عمل يرق . \_ بباب السلسلة إلى [أن] يحضر السلطان ، ثم بطل ذلك وشرع فى عمل يرق . \_ وفى يوم الجمعة ثامن عشرينه الموافق لسادس بشنس القبطى فيه قلع السلطان الصوف ولبس البياض . \_ وفيه كان أول جمة خوند زوجة السلطان التى توفيت فصنع لها ٢١ السلطان مدة حفلة ، وحضر هناك الخليفة والقضاة الأربعة وجماعة من الأمراء

<sup>(</sup>١) كانت: كانوا . (٥) مائتي : مايتان . (١٤) مملوك : مملوك .

<sup>(</sup>١٦) ينصبون: ينصبوا.

المقدّمين ، وحضر قراء البائد قاطبة والوعّاظ وكانت ليلة مشهودة بمدرسة السلطان التي بالشر ابشيين .

وف ربيع الآخر كان مسهل الشهر يوم السبت ، فجلس السلطان بالميدان ، وطلع إليه الخليفة والقضاة الأربعة فهنوه بالشهر وعادوا إلى دورهم . \_ وف ذلك اليوم أخلع السلطان على ولد المهتار حسن الشربدار الذي تقدم ذكر وفاته ، وقرده في وظيفة أبيه في مهترة الشراب خاناه عوضا عن أبيه بحكم وفاته . \_ وفي يوم الأحد (١٦٦ ب) ثانيه فرق السلطان على مماليكه الجلبان لبوس خيل حرير ملون وخوذ وأتراس وبدلات ما بين زبود وركب فولاذ وغير ذلك من آلة السلاح التي في الزردخاناه ، فتراحمت عليه المهاليك وصاروا يخطفون اللبوس الملاح بأيديهم ، وقد زاد ولا يرضون بالذي يفرقه السلطان لهم فمجز عن رضاهم في ذلك اليوم ، وقد زاد تنمردهم في هذه الأيام إلى الغاية . \_ أمجوبة : قيل إن في يوم الاثنين ثالثه أحضر بين يدى السلطان امرأة ولدت مولودًا له رأسان في حقو واحد وله أربع أيدى وأربع أرجل ، فلما شاهدها السلطان تعجب من ذلك ، وقد وقع مثل ذلك في زمن الإمام على رضى الله عنه .

ومن جملة إنمام الله تمالى على المسلمين أن السلطان أبطل تلك العربان الذين كان أفردهم على البلاد الشرقية والغربية والصعيد ، وقد تقدم القول على أن السلطان قصد أن يأخذ معه فى التجريدة جاعة من الخيّالة من فرسان العرب يكونون أمام العسكر وقت الحرب ، فأحضر مشايخ العربان والسكشّاف وأفرد عليهم نحو خسة آلاف خيّال ، فنزلوا إلى البلاد قاطبة وصاروا يفردون على كل بلد خيّالين بمائة دينار وعلى البلد السكبيرة أربعة خيّالة بمائتي دينار ، فلما سموا أهل النواحي من الفلاحين بذلك أخلوا من البلاد وتركوا زروعهم فى الأرض ورحلوا وخرب بعض بلاد فى هذه

<sup>(</sup>٩) يخطفون : يخطفوا . [[ بأيديهم : بأيدهم . ﴿ ١٠) ولا يرضون : ولا يرضوا .

<sup>(</sup>۱۲) مولودا : مولد . (۱۰) الذين : الذي . (۱۶) أفردهم : أفردها .

<sup>(</sup>۱۷) یکونون : یکون . (۱۹) یغردون : یغردوا . (۲۰) أربعة : أربع .

الحَركة ، فلما بلغ الأمراء ذلك وقفوا للسلطان وشكوا له من ذلك وعلى أن غالب البلاد خرب وأخلا منها الفلاحون ، وأغلظوا الأمراء على السلطان في القول ، وقالوا له : نحن نسافر ممكم وتخرب بلادنا فمن أين نأكل ونسدٌ ديننا إذا سافرنا ؟ ٣ فاستحى منهم السلطان وأمر بإبطال ذلك ، وأخرج مراسيم شريفة إلى الكُشَّاف ومشايخ العربان بإبطال ما كان رسم به فىالأول وإعادة ما أُخذ من الفلاحين بالنواحي، غرجتَ المراسيم الشريفة إلى البلاد عنم ذلك، ولو استمرٌّ على قوله الأول لخربت مصر ٦ عن آخرها ووقع بها الغلاء العظيم من خراب البلاد فلله الحمد على ذلك (١٧ آ). ومن الحوادث أن السلطان صادر ابنة الأمير خاير بك كاشف الغربية أحد الأمراء المقدَّمين، وهي زوجة الأمير تاني بك الخازندار أحد الأمراء المقدَّمين ، وهي التي كان ٩ وقعرلها ذلك الأمر الفاحش المقدّم ذكره ، فلما صادرها قرّر علمها مالا ثقيلا له صورة، فأرسل رسم على جماعة من الطواشية ، فلما تحققت ذلك شرعت في بيع جهازها وجميع ما تملكه من صامت وناطق، وكان سبب ذلك أن لما توفى والدها الأمير خار بك ١٢ تـكلموا الأعداء في حقَّها بأنها أخذت من موجود أبيها ثلاث قدور فيها مال جزيل له جرم ، فأرسل خلفها ، فلما حضرت بين يديه سألها عن ذلك فأنكرت وحلفت أنها مارأت هـــذه القدور الذهب التي اتهموها بها ، فحنق منها السلطان وقال لها : أنسيتي ذنبك ، يمني عن أمر الصبي الذي وجدوه عندها ، فحلف السلطان إن لم تحضر بالمال الذي أُخذته من مال أبيها وإلا يغرقها وصمم على ذلك . فلما جرى ذلك شرعت فی بیع جهازها حتی ترد المال الذی قُرر علیها ، فصار فی کل یوم سبت وثلاثاء یحضر ۱۸ الزيني بركات بن موسى وجهاعة من المباشرين ويبيعون قماشها مثل التركة . وقد وقع لها كما وقع لابنة يشبك الدوادار زوجة الأمير قانى باى أمير آخور كبير ، وقد وقعرلها مثل هذه الواقعة بمينها وصودرت وباعت جهازها وقاشها وجواريها مثل التركة ٢١ وغلقت ما قُرَّر عليها من المال ، وقد تقدم ذكر ذلك .

<sup>(</sup>١٠) مَالَا تَقْيَلا : مَالَ تَقْيَل . (١٥) الْهَمُوهَا بِهَا : الْهُمُوهَا بِهُمْ .

<sup>(</sup>۱۸) وثلاثاً : وثلاث . (۱۸) ويبيمون : ويبيموا .

وفي يوم الخيس سادسه أصرف السلطان للمسكر المتوجه إلى السفر ثمن اللحوم المنكسرة لهم عن ثلاثة شهور لكي يتوسّعوا بذلك ، ولم يصرف للذي تأخروا بمصر شيئًا وأحالهم على الطباخين يصرفون لهم في غيبته . ـ وفي ذلك اليوم بر"ز السلطان خامه وتوجه به إلى الريدانية وقد محقق أمر سفره (١٧ب) إلى البلاد الشامية ، ثم نادى للمسكر في الميدان أن كل من جهز يرقه ومابقي له عاقة يخرج ويسافر ويتقدم قبل خروج السلطان ، ولكن إلى الآن لم يملّق السلطان الجاليش ، وكان عادة السلاطين المتقدّمة إذا سافروا إلى البلاد الشامية يملّقون الجاليش قبل خروجهم بأربعين يوما فلم يمش السلطان على طريقة الملوك السالفة . \_ وفي يوم الخيس المذكور أرسل السلطان إلى أمير المؤمنين محمد المتوكل على الله نفقة السفر على يدى حسام الدين الألواحي بواب الدهيشة ألف دينار ، وكان الساعي له في ذلك الأمير طومان باي الدوادار الكبير ، ولولا هو ما كان يرسل له شيئا فإن القضاة الأربعة أرسل يقول لهم: اعملوا يرقحكم، ولم يرسَل لهم من النفقة الدرهم الفرد ، وقد حصل لهم غاية الكلفة والمشقة ، لأن من حين سافر الأشرف بُرسباي إلى آمد سنة ست وثلاثين وثمانمائة لم يخرج الخليفة ولا القضاة الأربسة إلى البلاد الشامية صحبة السلطان ، وكان للقضاة والخليفة عادة على السلطان إذا سافر إلى البلاد الشامية يرسل لهم نفقة فتغافل السلطان عن ذلك . ثم بعد أيام أرسل السلطان إلى الخليفة سيفا مسقطا بالنهب على يدى شخص من الزردكاشيّة يقال له محمد العادلي ، وقد تقدم القول على أنه أرسل قبل ذلك إلى الخليفة نوبة خام جديدة ، فكان مجموع ما حصل له من السلطان من الإنعام من ذهب وغير ذلك دون الألني دينار ، وقد تـكلف الخليفة في هذه الحركة على مصروف بركه وغير ذلك فوق الخمسة آلاف دينار وقيل أكثر من ذلك .

<sup>(</sup>٢) ثلاثة شهور : ثلاث شهور . (٣) يصرفون : يصرفوا . (٧) يملقون : يملقوا .

 <sup>(</sup>A) فلم يمش : فلم يمشى . (١١) شيئا : شى . (١٧) أرسل : كتبت هذه السكلمة فى الأصل مرة أخرى على الهامش .
 (١٩) الألنى : الألفين .

<sup>(</sup> تاریخ ابن ایاس ج ۵ - ۳ )

وفي يوم الجمعة سَابِعه خرج جماعة كثيرة من الماليك السلطانية وتوجهوا إلىالسفر نحو البلاد الشامية ، وقد نادي لهم السلطان من قبل ( ١٨ آ ) ذلك بأن كل من جهّز يرقه من العسكر يتقدّم ويسافر قبل خروج السلطان ، فصار يخرج في كل يوم جماعة من المسكر شيئًا فشيئًا ويسافرون . \_ وفي ذلك اليوم حضر خليفة سيَّدى أحدالبدوي رحمة الله عليه وقد حضر بطلب من السلطان ، فلما مثل بين يديه قال له : اعمل يرقك حتى تسافر صحبتي إلى حلب . فلما سمع ذلك تملُّل وأظهر أنه ضميف ولايقدر يسافر ، فحنق منه السلطان وألزمه بالسفر ولم يقبل له عذرا . وأرسل يقول لخليفة سيّدى أحمد ابن الرفاعي رحمة الله عليه : اعمل يرقك حتى تسافر صحبتي . ثم أرسل إلى القضاة الأربعة يقول لهم: اعملوا يرقكم حتى تسافروا صحبتي ، فلما تحققوا القضاة سفرالسلطان • أُخذُوا في أسباب عمل يرقهم ، وعيَّنوا معهم جماعة كثيرة من النواب ، فتقلقوا من أمر السفر ، فعند ذلك أفردوا القضاة الأربعة على نوابهم مبلغا له صورة على كل واحد منهم على قدر مقامه ، فقامت الدائرة والأشلة على القضاة بسبب ذلك ، فلما بلغ السلطان ذلك أنكر على القضاة هذه الفعلة . \_ فلما كان يوم الجمعة طلع قاضي القضاة الشافي كمال الطويل وصلى بالسلطان صلاة الجمعة ، ثم استأذن عليــه وهو بالدهيشة فأذن له بالدخول ، فلما جلس بين يدى السلطان شرع يحلف له أنه لم يدخل كيسه مما أفردوه على النواب شيئًا وإنما النواب الذين تعينوا للسفر قالوا : اجملوا كلفتنا على النـــواب الذين يقيمون بمصر ، فلما سمم السلطان ذلك قال : لا تشوَّشُوا على أحد من النواب ولا تأخذوا منهم شيئا بالغصب فالذي يسافر من تلقاء نفسه يسافر والذي ما يسافر لا تفصبوه بالسفر . فبطلت تلك الحادثة الشنيعة ولله الحمد بعد ماكان جماعة من النواب شرعوا في بيع قاشهم وكتبهم وحصل لهم الضرر بسبب ما أفردوه عليهم كما تقدم، ولم يقع للقضاة مع نوابهم مثل ذلك لما سافر الأشرف برسباي إلى آمد. 41

وفيه عرض السلطان غلمان البيوتات من الفراشين ( ١٨ ب ) والبابيّة وغلمان

<sup>(</sup>٤) ويسافرون : ويسافروا . (٦) ولا : ولم . (٧) يقول : يقل .

<sup>(</sup>١٦) الذين : الذي .

الركب خاناه والشرب دارية وغلمان الزردخاناه من النفطية وغير ذلك. وطلب أميرعلم الذي يحكم على الطبال والزامار وألزمه بأن يصرف على من سافر صحبته من الطبال والزامار والمنفرين من كيسه وقال له : أنت تأكل معلوم هذه الوظيفة عدة سنين فانفق على المطبلين والمزمرين من عندكم وإلا عندنا من يلى هذه الوظيفة ويفعل ذلك . ثم عرض مغانى الدكة وهم أحمد بن أبي سنة والحوجب والملاوى وعينهم بأن يسافروا صحبته . ثم عرض جماعة من البنايين والحجارين والنجارين وعين منهم جماعة بأن يسافروا حببته ، فلما عرض هؤلاء المذكورين لم ينفق عليهم شيئا بل أصرف لهم جامكية ثلاثة شهور لا غير ولم يعطهم نفقة وقال لهم : انتوا تاكلوا جوامك السلطان كم سنة فعند ما سافرت تطلبوا مني نفقة . وكان قبل ذلك لما قرروا القضاة على نوابهم مبلغا مساعدة للنواب الذين يسافرون محبة السلطان ، فأفرد شمس الدين بن الظريف نقيب القراء على جماعة من القراء والوعاظ والمؤدّنين مبلغا له صورة مساعدة للقراء والوعاظ والمؤدّنين الذين يسافرون صحبة السلطان كما فعلوا القضاة مع نوابهم .

وفى يوم الأحد تاسعه حضر إلى الأبواب الشريفة العجمى الشنقجى نديم السلطان الذى كان توجه بأفيال إلى نائب الشام ونائب حلب ، وقد أبطأ مدة طويلة حتى أشاعوا موته غير ما مرة ، فظهر أن السلطان كان أرسله إلى شاه إسمعيل الصوفى فى الخفية فى خبر سر للسلطان بينه وبين الصوفى ، كما أشيع بين الناس بذلك .

وفى يوم الاثنين عاشر ربيع الآخر خرج طُلب السلطان ، وكان من ملخص أمره أمره أنه خرج بالطلب من الميدان قبل طلوع الشمس ومشى به (١٩ آ) من الرملة ونزل به من حدرة البقر وطلع به من الصليبة ، وكان ما اشتمل عليه ذلك الطلب أنه جر" فيه خس عشرة نوبة هجن بأكوار زركش وكنابيش زركش ، وخس عشرة نوبة بأكوار فثلاثمائة فرس ، منها مائة فرس ببركستوانات بأكوار مخل ملون ، وأما الخيول فثلاثمائة فرس ، منها مائة فرس ببركستوانات

<sup>(</sup>١) الركب غاناه : الركب خاه . (٢) صحبته : صحبه . (٨) ولم يعطهم : ولم يعطيهم .

<sup>(</sup>۱۰ و ۲ و ۲ ) الذين يسافرون : الذي يسافروا . (۲۰) خس عشره : خسة عشر .

<sup>(</sup>٢١) فثلاثمائة : فثلثمايه .

فولاذ مكفت بذهب ، وشيء مخمل ملون ، ومنها ثلاث طوايل بكنابيش زركش وجواغین مکفتة بالذهب وسروج ذهب ، ومنها ثلاث طوایل بسراقی وسروج بداوی وطبول بازات ، وكان في الطلب أربعــة وعشرون تختا بأغشية حرىر أطلس أصفر ٣ وكجاوتان مخمل بزركش، وهما الجوشنان ، وكان فيه ست خزائن بأغشية حرير أصفر، وكان فيمه محفَّتان على أبغال بأغشية حرير أصفر . وكان بالطلب خس أرؤس خيل خاصات ، منها اثنان بأرقاب زركش وكناييش وسروج بآور مزيكة بذهب ، وشيء ٦ عقیق ، وطبول بازات بآور مزیکهٔ بذهب . وکان به فرسان بکنابیش وسروج ذهب ، وعليهما غواشي ذهب ، وعليها هلالات ذهب عوضا عن الطيسور . وكان راكبا بالطلب بعض أمراء عشرات رءوس نوب بالشاش والقاش ، وبعض خُدّام من الطواشية . وكان راكبا به من المباشرين القاضي كاتب السر محمود بن أجا والقاضي ناظر الجيش محى الدين القصروي والقاضي ناظر الحاص علاى الدين بن الإمام والقاضي شهاب الدين أحمـد بن الجيمان نائب كاتب السر والقاضي أبو البقا ناظر الاسطبل والقاضي بركات بن موسى المحتسب والقاضي شرف الدين الصُغير كاتب الماليك وناظر الدولة والشرفى يونس النابلسي الأستاداركان والقاضي كريم الدبن ابن الجيمان وأولاد الملكي وغير ذلك من المباشرين . ثم جاء الصنجق السلطاني ، وأبحرّت السكوسات والصناجق السلطانية والخليفية . وكان به أربعة طبول وأربعة زمور وعشرة أحمال كوسات ، وكان عادة طُلب السلطان أن يكون به أربمون حملا (١٩ ب) من الكوسات . فشقّ طُلب السلطان من الرملة ، واصطفّ العسكر والجمُّ الغفير من الناس بالرملة بسبب الفرجة على الطلب . فلما مرَّ الطلب لم يعجب الناس ، واستقلُّوا الخيول التي به ، وقال من أدرك طُلب الأشر ف برسباي لما خرج إلى آمد كان في طُلبه أربمائة فرس مزينة بالبركستوانات المخمل الملوّن والفولاذ . وميَّر بعض الناس طُلب يشبك الدوادار لما خرج إلى سوار على طُلب السلطان

<sup>(</sup>١٦) وانجر"ت : وإن حجر"ت . (٢٠) التي : الذي .

<sup>(</sup>٢١) أربعائة فرس : أربع ماية فرسا .

وشكره على هذا الطلب فإنه كان أرتب من طلب السلطان . ونزل من على باب الوزير ودخل من بابى زويلة وشق من القاهرة ، وكان يوما مشهودا حتى رجّت له القاهرة فى ذلك اليوم ، فاستمر ينسحب حتى خرج من باب النصر وتوجّه إلى المخيم الشريف بالريدانية . \_ وفى ذلك اليوم خرج سنيح أمير المؤمنين المتوكل على الله وكان قدامه طبلان وزمران ونفير .

ولم يخرج في ذلك اليوم غير طُاب السلطان فقط ، وكانت العادة القــديمة أن السلطان يخرج عقيب طُلبه ثم تنسحب أطلاب الأمراء بعده شيئًا بعد شيء ، فلم يمش السلطان على النظام القديم وخالف عوايد الملوك في أشياء كثيرة من أفعاله ، منها أنه لم يُملِّق الجاليش على الطبلخاناه كمادة الملوك السالفة ، فإنهم كانوا يُملُّقون الجاليش ويعرضون المسكر ثم ينفقون عليهم نفقة السفر ، ويستمر ّ الجاليش معلَّقا إلى أن يخرج السلطان ولو بعد شهرين . وقد حُـكي عن الظاهر برقوق لمــا جرَّد إلى تمرلنك خرج طُلبه ينسحب من باب الميدان ، وكان الظاهر برقوق يرتب طُلبه بنفسه وهو راكب على فرسه وفي يده طبر ، وصار يكر" بالفرس من باب الميــدان ( ٢٠ آ ) إلى رأس الصوة . ومنها أن السلاطين المتقدمة كانوا يخرجون إلى البلاد الشاميّة عند ما تنقل الشمس إلى برج الحمل في أوائل فصل الربيع والوقت رطب ، وأما النوري فإنه سافر في قوة الحرّ والشمس في برج السرطان ، فحصل للمسكر مشقّة في الطريق . وأما من المادة القديمة أن السلاطين كانت تخرج من بين الترب عنـــد خروجهم إلى البلاد الشامية ولا يشقُّون من القاهرة إلا عند عودهم ، وكان السلطان الغوري لا يقتدي إلا برأى ننسه في جميع الأمور .

وفى يوم الخيس ثالث عشره أشيع بين الناس أن شخصا من مماليك السلطان ٢٠ الجلبان يقال له جائم الإفرنجي ، وكان مجرما عايقا مسرفا على نفسه ، فبلغ السلطان

 <sup>(</sup>٧) فلم يمش : فلم يمشى . (٩ و ١٠) يعلقون ... ويعرضون ... ينفقون : يعلقوا ... ويعرضوا ... ينفقوا . (١١) ولو : لو . (١٤) المتقدمة : كذا فى الأصل . (١٨) يشقون : يشقوا . (٢١) الإفرنجي : أضاف المؤلف هنا كلتى « وقيل النصراني » ثم شطبتا .

أنه لما خرج صحبة المهاليك السلطانية الذين تقدموا قبل خروج السلطان فصار جانم هذا يخطف كل شيء لاح له ويؤذى الناس بطول الطريق ، فلما بلغ السلطان ذلك أرسل مراسيم شريفة إلى أرباب الإدراك بأن يقبضوا عليه ويشنقوه حيث وُجد ، فقيل إنهم تعبضوا عليه وشنقوه على شجرة فى بلبيس وهو بقاشه بسيفه وتركاشه ، ووضعوا غلمانه فى الحديد إلى أن أنوا بهم إلى المقشرة . \_ وفى يوم الجمعة رابع عشره نزل السلطان من القلمة وتوجّه إلى القرافة وزار قبر الإمام الشافعي والإمام الليث رضى الله تمما ، وكان صحبته ولده أمير آخور كبير، وقيل تصدّق فى ذلك اليوم عبلغ له جرم . \_ وفى ذلك اليوم بر"ز سنيح السلطان وتوجه إلى الريدانية ، وكذلك الأمراء خرج سنيحهم فى ذلك اليوم .

فلما كان يوم السبت خامس عشر ربيع الآخر خرج السلطان الملك الأشرف أبو النصر قانصوه الغورى عز نصره قاصدا نحو البلاد الشامية والحلبية . وللناس مدة طويلة لم يروا سلطانا خرج إلى البلاد الشامية على هذا الوجه من حين ( ٢٠ ب ) ١٧ توجه الأشرف بُرسباى العلاى إلى آمد وذلك في سنة ست وثلاثين وثما عائمة ، المدة نحو سبع وثمانين سنة . \_ فلما كان صبيحة يوم السبت المذكور اجتمع سائر الأمراء المقدمين عند السلطان بالميدان وهم بالشاش والقاش ، فأخلع السلطان في ذلك اليوم متمرا وأطلسين على الأمير أركاس من طراباى أمير مجلس وقرده في أمرية السلاح ، مثمرا وأطلسين على الأمير أركاس من طراباى أمير مجلس وقرده في أمرية السلاح ، المقدمين الذين تمينوا للسفر سحبة الركاب الشريف وهم خمسة عشر أميرا ، منهم المرباب وظائف خمسة وهم : المقر الأتابكي سودون من جانى بك الشهير بالمنجمي والمقر السيني أركاس أمير السلاح والمقر الناصرى محمد نجل المقام الشريف أمير آخور كبير والمقر السيني شودون الدوادارى رأس نوبة النوب والمقر السيني أنصباى من ٢١ كبير والمقر السيني شودون الدوادارى رأس نوبة النوب والمقر السيني أنصباى من ٢١ كبير والمقر السيني ما الأمراء المقدمون الذين بنير وظائف وهم : قانصوه بن مصطنى حاجب الحجاب . وأما الأمراء المقدمون الذين بنير وظائف وهم : قانصوه بن سلطان جركس و تمر الحسنى الشهير بالزردكاش والأمير علان من قراجا الدوادار الثانى سلطان جركس و تمر الحسنى الشهير بالزردكاش والأمير علان من قراجا الدوادار الثانى

<sup>(</sup>۲۲۱) الذين : الذي .

أحد المقدمين والأمير قانصوه كُوت والأمير جان بلاط الشهير بالموتر والأمير تاني بك الشهير بالخازندار والأمير بيبرس قريب السلطان والأمير أبرك الأشرف والأمير أقباى الطويل أمير آخور ثاني أحد المقدمين والأمير كُرتباي الأشرفي الذي كان والى القاهرة أحد المقدمين . وأما الأمراء الطبلخانات من أرباب الوظائف منهم : الأمير يوسف الناصرى شاد الشراب خاناه والأمير مُغلباي الشريني الزردكاش الكبير والأمير قنبك من يخشباي رأس نوبة ثاني والأمير طومان باي قرا حاجب ثاني وغير ذلك من الأمراء الطبلخانات . وأما الأمراء العشرات فعيّن منهم السلطان جماعة كثيرة يخرجون للسفر صحبة الكاب الشريف . وأما الأمراء الذين تخلَّفوا بالقاهرة وهم : المقرَّ ( ٢١ آ ) السيني طومان باي أمير دوادار كبير ان أخي السلطان وقد تميّن أن يكون نائب النيبة عن السلطان إلى أن يحضر، والأمير طُقطباي نائب القلمة أحد المقدمين والأمير أرزمك الشهير بالناشف والأمير تانى بك النجمي أحد المقدمين وكان قرر ١٤ أمير الحاج ركب الحمل والأمير أزبك الشهير بالمكحل أحد المقدمين والأمير قانصوه الشهير بأبي سنّة أحد المقدمين والأمير قانصوه الفاجر أحد المقدمين والأمير يخشباي أحد المقدمين وكان توجه إلى الفيوم بسبب عمارة الجسر الذي هناك والأمير خابر بك المهاد أحد المقدمين وكان مقيا بثغر رشيد بسبب عمارة الأبراج التي منساك والصور والأمير خُدابردي نائب الإسكندرية أحد المقدمين وكان مقيا بها والأمير قانصوه الشهير بروح لو أحد المقدمين نائب قطيا وكان مقيا بها .

المرقت شمس يوم السبت خامس عشر ربيع الآخر القدم ذكره انسحبت أطلاب الأمراء المقدمين الذين توجهوا سحبة الركاب الشريف ، فكان أولهم طُلب الأمير كُرتباى أحد المقدمين وهو الذي كان والى القاهرة ، ثم طُلب الأمير أقباى الطويل أمير آخور ثانى أحد المقدمين ، وبعده طُلب الأمير تانى بك الخازندار ، وبعده طُلب الأمير علان من قراجا الدوادار الثانى أحد المقدمين ، وبعده طُلب الأمير أبرك الأمير في أحد المقدمين ، وبعده طُلب الأمير بيبرس قريب السلطان ، وبعده طُلب الأمير أبيرس قريب السلطان ، وبعده طُلب الأمير بيبرس قريب السلطان ، وبعده المؤلب الأمير بيبرس قريب السلطان ، وبعده طُلب الأمير بيبرس الميبرس قريب السلطان ، وبعده طُلب الأمير بيبرس قريب السلطان الأمير بيبرس الميبرس المي

الأمير جان بلاط الشهير بالموتر ، وبمده طُلب الأمير قانصوه كُرت ، وبمده طُلب الأمير تمر الحسني الشهير بالزردكاش، وبعده طُلب الأمير قانصوه بن سلطان جركس، وبعده طُلب الأمير أنصباي من مصطفى حاجب الحجاب ، وبعده طُلب الأمير سودون عُرف بالدواداري رأس نوبة النوب ، وبعده طُلب المقرّ الناصري محمد نجل المقام الشريف أمير آخور كبير ، وبسده طُلب الأمير أركاس من طُراباي أمير مجلس وقد قُرَّر في ذلك اليوم أمير السلاح ، ( ٢١ ب ) ثم من بعد ذلك مشى طُلب الأتابكي -سودون من جانى بك الشهير بالمجمى وكان طُلبه غاية في الحسن . فلما انقضى أمر الأطلاب خرج السلطان من باب الاسطيل الذي عند سلّم المدرج ، فخرج وقدامه النفير السلطاني المسمى بالبرغشي ، وهو في موكب عظيم قلّ أن يبقي يتفق لسلطان أن يقع له موكب مثل ذلك الموكب . فكان أول الموكب الأفيال الثلاثة وهي مزينة بالصناجق ، ثم ترادف المسكر المنصور بالشاش والقاش ، ثم الأمراء الرءوسالنوب بالعصيّ يفسّحونالناس ، ثم ترادفت الأمراء الطبلخانات والأمراء العشر اتقاطبة، ثم أرباب الوظائف من المباشرين منهم : القرّ القضوى محبّ الدين محمود بن أجا الحلى كاتب السر الشريف والقاضي ناظر الجيش محىالدين عبد القادر القصروي والقاضي ناظر الخاص علاى الدين بن الإمام والقاضي شهاب الدين أحمد بن الجيعان نائب كاتب السرّ ومستوف ديوان الإنشاء الشريف والقاضي شرف الدين الصُمْير ناظر الدولة الشريفة وكاتب العساكر المنصورة والقاضي بركات بن موسى ناظر الحسبة الشريفة واستادار الذخيرة والشرفي يونس النابلسي كاتب جيش الشام وأستادار المالية كان والقاضي أبو البقا ناظر الاسطبلات الشريفة وأولاد الحيمان كُتَّاب الخزائن الشريفة وأولاد الملكي كُتَّاب استيغاء الجيش وكُتَّاب الزردخاناه وغير ذلك من أرباب الوظائف من المباشرين والشرفي يونس نقيب الجيوش المنصورة .

وكان حاضرًا هذا الموكب السادات الأشراف أخوة الشريف بركات أمير مكة فكانوا قدام الأمراء المقدمين ثم تقدمت الأمراء المقدمون قاطبة وصحبتهم ولدالسلطان

<sup>(</sup>٢٠) وكتاب : كتاب . (٢٢) أخوة : أخواة .

المقرّ الناصري أمير آخور كبير وإلى جانبه الأتابكي سودون المجمى . ثم بعد ذلك تقدمت السادة القضاة الأربعة مشايخ الإسلام وهم: قاضي القضاة الشافعي كال الدين الطويل وقاضي القضاة الحنني حسام الدين محمود بن شحنة وقاضي القضاة المالكي (٢٢ آ ) عيالدين يحيي بن الدميري وقاضي القضاة الحنبلي شهاب الدين أحمد الفتوحي الشمير بإن النجار، ثم من بعدهم أنى أمير الومنين المتوكل على الله محمد بن الستمسك الله يعقوب العباسي وهو لابس العامة البغدادية التي بالمذبتين وعليسه قبا بعلبكي بطرد حرير أسود ، ولم يكن على رأسه صنحق خليفتي ، وقد اختصر هــذا الخليفة أشياء كثيرة مما كان يُعمل للخلفاء المتقدمين من أقاربه . ثم مشت الجنايب السلطانية فكان قدامه طوالتان خيــل بعراق وسروج بغواشي حرير أصغر ، وطبول بازات ، وطوالتان خیل بکناییش وسروج ذهب ومیاتر زرکش ، وبعضهم بسروج باور مزيك بذهب ، وشيء عقيق مزيك بمينة ، وقد تقدم أمر الطلب بما شُرح من وصفه قبل ذلك ، ثم تقدمت جماعة من الرءوس نوب مشاة والشاويشية والطبردارية مشاة قدامه بالأطبار ، ولم يكن قدامه الأوزان ولا شبابة سلطانية كما مى عادة السلاطين في المواكب . ثم مثت البُقج والمجامع بالأغطية الحرير الأصفر ومشى البخودي بالمبخرة . ثم أقبل السلطان الملك الأشرف أبو النصر قانصوه الغوري عز نصره ، وكان الخليفة قدامه بنحو عشرين خطوة ، وكان السلطان راكبا على فرس أشقر عالى بسرج ذهب وكنبوش ، وعلى رأسه كلفتاة ، وهو لابس قبا بملبكي أبيض بطرز ذهب على حرير أسود عريض ، قيل فيه خسمائة مثقال ذهب بنادقة ، وكان ذلك اليوم في غاية الأتهة والعظمة فإنه كان حسن الهيئة تملأ منه العيون مبجلا في المواكب. ثم أقبل الصنجق السلطاني على رأسه ، وخلفه مقدم الماليك سُنبل المُماني وصحبته السلحدارية بالشاش والقاش والجمّ النفير من الخاسكية والجدارية ، فدخل من بابي زويلة وشقّ من ( ٢٢ ب ) القاهرة في ذلك الموكب الحافل ، فارتجت له القاهرة في ذلك اليوم ، وارتفعت له الأصوات بالنجاء من العوام وغيرهم ، وانطلقت له النساء بالزغاريت من الطيقان ، فاستمر في ذلك الموكب حتى خرج من باب النصر ،

وكان يوما مشهودا ، ثم وصل إلى المخيم الشريف بالريدانية .

ثم فى عقيب ذلك اليوم نزل حوايج خاناه فيها مال ما بين ذهب وفضة ، قيل إن ضمنها من الذهب ألف ألف دينار خارجا عن المعادن ، وقد فرّغ الخزائن من الأموال التى جمها من أوائل سلطنته إلى أن خرج فى هذه التجريدة ، وفرّغ أيضا حواصل الذخيرة عن آخرها ، وأخذ ما فيها من التحف وآلات السلاح الفاخرة بما كان بها من ذخائر الملوك السالفة ، من سروج ذهب وبلور وعقيق وكنابيش زركش وطبول بازات بلور ومينة وبركستوانات مكفتة وأكوار زركش وغير ذلك من التحف الملوكية ، فنزل جماعة من كُتّاب الخزانة صحبة الحواج خاناه وجماعة من الخزندارية وهم بالشاش والقاش ، فكانت تلك الحواج خاناه على خسين جملا . قيل إن بججيع هذه الأموال أودعها الغورى بقلمة حلب ، فلما جاء ابن عثمان وضع يده على ذلك جميع هذه الأموال أودعها الغورى بقلمة حلب ، فلما جاء ابن عثمان وضع يده على ذلك على مائة جمل، وقدامها طبلان وزمران وعيدان نفر على جمال ، فتوجهوا إلى الوطاق . لوف يوم الأحد سادس عشره أرسل السلطان نادى للعسكر فى القاهرة بأن السلطان يرحل من الريدانية يوم الجمعة عشرينه ، فلا يتأخّر من العسكر الذى تميّن للسفر أحد يرحل من الريدانية يوم الجمعة عشرينه ، فلا يتأخّر من العسكر الذى تميّن للسفر أحد

فلما أقام السلطان في الوطاق تعين من نواب السادة القضاة جماعة يسافرون صحبة الركاب الشريف. وسافر صحبته الأشراف إخوة الشريف بركات أمير مكة . فمن نواب الشافعية الشيخ زين العابدين نجل قاضى القضاة كال الدين والقاضى شمس الدين بن ١٨ ورحيش والقاضى شمس الدين التفهني إمام الأمير أركاس أمير سلاح والقاضى زين الدين الظاهرى ، فجملة ذلك أربمة من نواب الشافعية . وتمين من مشايخ العلم من الشافعية الشيخ جمال الدين الصانى مفتى ( ٣٣ آ ) المسلمين والشيخ صلاح الدين القليوبي قارئ ١٨ الحديث الشريف . وأما نواب السادة الحنفية فمنهم أربعة الشيخ شمس الدين السيد الشريف البرديني والقاضى زين الدين الشارنقاشي والقاضى شرف الدين البلقيني الشريف البرديني والقاضى ثرت الدين البلقيني الأصل على الهامش .

والقاضى غرس الدن خليل . وأما نواب السادة المالكية فنهم القاضي شمس الدن الَمْ يَنِي والقاضي مُمين الدين بن يمقوب . وأما نواب السادة الحنابلة فمنهم القاضي شهاب الدين الهيتمي والقاضي شمس الدين الطرابلسي . وأما من توجه صحبة الركاب الشريف من مشايخ الحقيقة فنهم السادة الأشراف القادرية وخليفة سيدى أحد بن الرفاعي رضى الله عنمه ومنهم الشيخ محمد بن كشك وخليفة سيدى أحمد البدوى رضى الله عنه والشيخ عفيف الدين بن شيخ مشهد السيّدة نفيسة رضى الله عنهــــا . وأما من توجه صحبة الركاب الشريف من أئمة السلطان فمنهم قاضي القضاة الحنني كان . شمس الدين السمديسي والشيح شهاب الدين بن الروى . وأما من توجه من مشايخ القراء صحبة السلطان فمنهم شمس الدين بن الظريف والرومى والخواص وحسن الطنتتاى وابن القاضي خليل وأبو الفضل الفار وابنا عثمان الاثنائ. وأما المؤذَّنون فنهم نور الدين الخواص ونور الدين الحسنى وجلال وناصر الدين . وأما من توجه صحبة السلطان من الموقِّمين القاضي رضي الدين الحلمي وعمر بن مُعين الدين وعلم الدين العباسي ومحب الدين الظاهري وشمس الدين الجيزي وسمد الدين بن الرومي . وأما من توجه صحبة السلطان من كُتَّاب الخزانة القاضي كريم الدين عبد الكريم بن الجيمان ١٠ أخو الشهابي أحمد وشمس الدين محمد بن القاضي صلاح الدين بن الجيمان ، وقد تقدم ذكرهم عند خروج السلطان وغير ذلك . وأما كُتَّاب الزردخاناه القاضي زين [ الدين ] . ابن عبد الباسط والقاضي عبد الكريم بن اللاذني وغير ذلك من المباشرين . وأما ١٨ من توجه صحبة السلطان من الأطباء محمد بن الريس شمس الدين القوصوني ( ٢٣ ب ) وهو رأس الأطباء الآن وصحبته جماعة من الأطباء . ومن الكحالين عبد الرحن بن الشُريّف ومحمد بن المفيف وآخرين من الكحالين . ومن المزيّنين عبدالقادر المرشدي ٢١ وآخرىن من الجرايحية . وأما من توجه صحبــة السلطان من مغانى الدكة نور الدين الهوجب وأحمد الأسمر بن أبيسنّة وأحمد الحلاوي. وتوجه سحبة السلطان جماعة كثيرة من البنايين والنجارين والحدادين كما جرت به الموايد القديمة عند خروج السلاطين إلى التجاريد . وسافر صحبته شيخ المشايخ السمى بسلطان الحرافيش وجنده ومنجقه

وطبله فكان قدام طُلب السلطان لما دخل إلى دمشق وحلب .

فلما كان يوم الثلاثاء ثامن عشر ربيع الآخر رحل من المخيم الشريف ثلاثة من الأمراء المقدّمين وهم: الأمير كرتباى الأشرفي الذي كان والى القاهرة وبتي مقدم ألف ٣ وكان جملة ما ممه من مماليكه أربمين مملوكا ، والأمير أبرك الأشرفي وكان جملة ما ممه من مماليكه خسة وأربمين مملوكا ، والأمير بيبرس قريب السلطان وكان جملة ما ممه من مماليكه أربمة وأربعين مملوكا . \_ ثم في يوم الأربماء تاسع عشره رحل من الأمراء المقدمين ثلاثة وهم : الأمير تاني بك الخازندار وكان جملة ما معـــه من مماليكه اثنين وخسين مملوكا ، والأمير قانصوه كُرت وكان جملة ما معه من مماليكه اثنين وستين عملوكا ، والأمير قانصوه بن سلطان جركس وكان جملة ما معه من مماليكه سبعين مملوكا . \_ وفي يوم الخميس عشرينه رحل من الأمراء المقدّمين ثلاثة وهم : الأمير علان وكان جلة ما معه من مماليكه ستة وسبعين مملوكا ، والأمير جان بلاط الموتر وكان جلة ما معه من مماليكه ستة وثلاثين مملوكا ، والأمير تمر الزردكاش وكان جملة ما معه من الماليك اثنين وسبمين مملوكا . \_ وفي يوم الجمسة حادى عشرينه رحل من الأمراء المقدَّمين من أرباب الوظائف ثِلاثة وهم : الأمير أنصباى حاجب الحجاب وكان جملة ما معه من مماليكه أربعين مملوكا ، والأمبر سودون الدواداري رأس نوبة النوب وكان جملة ما معه من مماليكه أردِمة وستين مملوكا ، والأمير أركماس أمير السلاح وكان جملة ما معه من مماليكه سبمة وستين مملوكا . وأما الأتابكي ( ٢٤ آ ) سودون العجمي هو والمقرُّ الناصري ولد السلطان أمير آخور كبير والأمير أقباي الطويل أمير آخور ثاني ﴿ فإنهم ماير حلون إلا في ركاب السلطان ، فكان جملة ما مع الأتابكي سودون من مماليكه مائة خمسة وثلاثين مملوكا ، وولد السلطان عشرين مملوكا كتابية صفار للخدمة ، وكان جلة ما مع الأمير أقباى الطويل من مماليكه خسة وأربمين مملوكا ، فكان مجموع بماليك الأمراء المقمد مين الذين توجهوا صحبة السلطان تسمائة أربعة وأربدين مملوكا على ما قيل . ويقال إن عدّة الماليك السلطانية الذين خرجوا في هـذه التجريدة من (١١) الموتر : الموثر .(١٥) رأس : راس .(١٧) مماليكه : المهاليكه . (٣٣) الذين : الذي.

قرانصة وجلبان وأولاد ناس خسة آلاف نفر على ما قيل ، والله أعلم ، وقيل تأخر المقاهرة من الماليك القرانصة والشيوخ العواجز والماليك الجلبان في الطباق بالقلمة وأولاد الناس نحو ألني نفر على ما قيل . \_ وفي يوم الجمة حادى عشرينه رحل من الريدانية الأتابكي سودون العجمي هو ومماليكه وتأخّر ابن السلطان والأمير أقباى الطويل أمير آخور ثاني ، وأشيع أنهما يرحلان صحبة السلطان.

ولما كان السلطان بالخيم الشريف ورد عليــه مطالعة من عند نائب حلب بأن ابن عثمان أرسل قاصدا إلى حلب ، فموَّقه ناثب [حلب] عنده وأخذ منه كتاب ابن عُمَان وأرسله إلى السلطان، فوصل إليه وهو بالمخيم بالريدانية، فلما فضَّه السلطان وقرأه فإذا فيـــه عبارة حسنة وألفاظ رقيقة منها أنه أرسل يقول له : أنت والدى وأسألك الدعاء وإنى ما زحفت على بلاد على دولات إلا بإذنك وأنه كان باغيا علىَّ وهو الذي أثار الفتنة القديمة بين والدي والسلطان قايتباي حتى جرى بينهما ما جرى ١٢ وهذا كان غاية الفساد في مملكتكم وكان تتله عين الصواب ، وأما ابن سوار الذي ولى مكانه فإن حسُن ببالكم أن تبقوه على بلاد أبيه أو تولوا غيره فالأمر راجع إليكم في ذلك ، وأما التجار الذين ( ٢٤ ب ) يجلبون الماليك الجراكسة فإني ما منعهم إنما هم تضرَّروا من معاملتكم في الذهب والفضة فامتنموا من جلب الماليك إليكم ، وإن البلاد الذي أخذتها من على دولات أعيدها لسكم وجميع ما يرومه السلطان فعلنـــاه . فلما سمع السلطان ذلك أحضر الأمراء المقسدمين وقرأ عليهم كتاب ابن عبمان الذى حضر فانشرح السلطان والأمراء لمسذا الخبر واستبشروا بأمر الصلح والعود إلى الأوطان من قريب ، وكان هسذا كله حِيَلا وخداعا من ابن عبَّان حتى يبلغ بذلك مقاصده وقد ظهر حقيقة ذلك فيا بعد . ـ وفي عقيب ذلك حضر الأمير أينال ۲۱ بای دوادار سکین الذی کان توجه إلى حلب بسبب کشف أخبار ابن عثمان ، فلما حضر وجد السلطان قد بر"ز خامه إلى السفر وخرج من القاهرة ، فأخبر أن قاصد

<sup>(</sup>٢) والشيوخ: والشيغوخ. ﴿ (٣) أَلْنَى: أَلْمَيْنَ. ﴿ ﴿ ﴾ يُرْحَلَانَ: يُرْحَلَا.

<sup>(</sup>١٤) الذين : الذي | يجلبون : يجلبوا .

ابن عثمان قد وصل إلى حلب وأن ابن عثمان يقصد الصلح بينه وبين السلطان فقدم أينال باى للسلطان هناك تقدمة حافلة . \_ وقيل فى ليلة رحيل السلطان من الوطاق بالريدانية أحضروا مشاعل موقدة فطار منها شرارة على خيمة السلطان فاحترق منها ٣ جانب ، فلم تتفاءل الناس بذلك .

ومما وقع للسلطان وهو بالوطاق أن ليسلة رحيله من الريدانية أخلع على الأمير طومان بای الدوادار کاملیة بسمور حافلة وقرره نائب النیبة بالقاهرة إلی أن یحضر، 🕝 وأخلع على القــاضي بركات بن موسى وقرره في الحسبة عوضا عن الأمير ماماي إلى أن يحضر ، وجعل الزيني بركات بن موسى متحدثا في جميع جهات السلطنة إلى أن يحضر السلطان ، فتضاعفت عظمة الزيني ركات إلى الغاية وصار في مقام نظام الملك ، وهو المتصرف في أمور المملكة ، والأمير الدوادار معه كاللولب يدوّره كيف شاء ، وأخلع على الأمير ألماس والى القاهرة وأقرَّه في الولاية وأوساه بحفظ القاهرة وعدم الظُّلُم ، وأخلع على الأمير ماماي المحتسب ورسم له بالسفر معــه إلى حلب . فرجع ١٢ الأمير الدوادار من عند السلطان وشقّ من الصليبة في موكب حافل وقدامه المشاعليّة تنادى بالأمان والاطهان والبيع والشرى ( ٢٥ آ ) وأن أحدا لا يمشي من بعد المشاء بسلاح ، وأن لا مملوكا ولا غلاما يشوّش على متسبب وأن من كان له ظلامة أو حق شرعى على أحــد ولم يدفعه له فعليه بباب الأمير الدوادار ، فارتفعت له الأصوات من الناس بالدعاء ، وما حصل للناس منه في غيبة السلطان إلا كل خير ، وكان الأمير الدوادار محبَّبًا للرعية قليل الأذي في حق الناس ، فلما شقّ من الصليبة شقّ ١٨ فى موكب حفل وقدامه السُّماة والنفطية والسقايين والجمُّ الغفير من الماليك السلطانية فتوجه إلى داره في ذلك الموكب ، وقد قلت في هذه الواقعة :

لقد شرّف الأكوان نائب غيبة أمير دوادار إلى النهى والأمر كريم شجاع في المامع فارس له نصرة في الحرب بالبيض والسمر

<sup>(</sup>٢-٤) وقيل ... بذلك : كتبها المؤلف فى الأصل على الهامش . (٣) منها : منهم . (١٢) الأمر : أمر .

إذا يشتكي المظلوم من جّور ظالم وأبق ابن موسى لارعيسة إنه جناب<sup>د</sup> ڪريم<sup>د</sup> وهو ناظر حسبة وللسادة الأشراف ينظر بالتُق وصار لديوان الذخــــــرة ناظرًا

له طلمة مالسدل تؤذن بالفحر فيا ربّ كن عونا له ومساعدًا على كل ما يخشّاه من حادث الدهر لكل كليم القلب أمن من السحر ومولده قد كان في ليـــلة القدر ونال مهــذا غاية الفوز بالأجر وعامله في عنق أعــــــدائه مُبِيْري عزيزٌ بمصر حاز طلعة يوسف أعوَّذه بالنجم والنسور والحشر

وفى يوم السبت ثانى عشرين ربيع الآخر رحل السلطان من الخيم الشريف بالريدانية وصمبته الخليفة والقضاة الأربعة وولده المقر الناصري أمير آخور كبير وأقباى الطويل أمير آخور ثاني ، فصلي صلاة الصبح ورحل وتوجه إلى خانقة سرياقوس ، فسكانت مدة إقامته في الوطاق بالريدانية سبمة أيام . فلما توجه إلى خانقة

سرياقوس أقام بها يوما وليلة ورحل عنها يوم الأحد ثالث عشرينه . \_ وفي يوم الاثنين رابع عشرينه فُرِّقت الجامكية الثالثة على العسكر الذي تأخِّر عصر ، فجلس الأمير طقطباى عند سلم المدرج ( ٢٠ ب ) ونُفقت الجامكية بحضرته ، وهذه أول جامكية

١٥ نُفَقت في غيبة السلطان . \_ وفي ذلك اليوم رسم الأمير الدوادار للأمراء المقدمين الذين عيُّنهم السلطان إلى الشرقية والغربية بأن يخرجوا ويسافروا لأجل حفظ البلاد من فساد العربان ، فتوجه الأسير تاني بك النجمي إلى نحو الشرقية ، والأسير أزبك

١٨ المكحل إلى نحو الغربية والأمير قانصوه الفاجر إلى المنوفية ، والأمير قانصوه أبو سنّة إلى البحيرة ، والأمير يخشباي كان مسافرا إلى جهة الفيوم بسبب عمارة الجسر الذي هناك، ثم نادى الأمير الدوادار في القاهرة بأن الماليك السلطانية المتميّنين إلى الشرقية

والغربيـة يخرجون صحبة الأمراء الذين سافروا فلا يتأخر عن ذلك أحد من الماليك المينة إلى السفر ، فامتثلوا ذلك .

وفي يوم الاثنين رابع عشرينــه توفي الأمير نوروز تاجر الماليك أحـــد الأمراء (۱۲) يوما: يوم . (۱۹و۲۱) الذين : الذي. (۲۱) يخرجون : يخرجوا .

الطبلخانات ، وكان أصله من مماليك الأشرف قايتباى ، وكان قــد شاخ وكبر وثقل بالشجم حتى مجز عن الحركة واستمر على ذلك حتى مات ، فأشيع أن السلطان أنم على مملوكه ماماى الصغير الذى قرَّر في الحسبة ببرك نوروز ووظيفتــه وخيوله وبغاله وخامه على ما قيــل والله أعلم . \_ وفي ذلك اليوم أظلم الجو" وأرعــد وأبرق ومطرت السهاء مطرا غزيرا ، وكان ذلك في أول بؤونة ، في الشهور القبطية، فاستمر المطر عَمَّالا عَلاثة أيام متوالية حتى عُدّ ذلك من النوادر ، وقام عقيب ذلك رياح عاصفة واصفر ّ الجو ، صفرة عظيمة وقت المغرب ، فتفاءل الناس بوقوع فتن فىالوجود وكذا جرى فيما بمد . وفى يوم الاثنين رابع عشرينه جاءت الأخبار من عند السلطان أنه لما رحل من

الخانكاه وُجِد في وطاقه شخص من الساسة زعموا أنه فداوي أرسله علم الدين جلى السلطان الذي تغير خاطره عليه كما تقدم ذكر ذلك ، فزعموا أعداء علم الدين أنه أرسل ذلك الفداوي ليقتل الصبي عبد الرازق الذي صار جلى السلطان عوضًا عن ( ٢٦ آ ) علم الدين ، فقبضوا علىذلك الرجل الذي زعموا أنه فداوى وأحضروه بين يدىالسلطان فقر"ره فأنكر فرسم بشنقه . ثم إن السلطان أرسل يقول للأمير ألماس والى القاهرة بأن يكبس على علم الدين الجلبي وعلى أقاربه ويقبض عليهم ويشنق علم الدين على باب داره، فلما بلغ علم الدين الجلبي ذلك اختنى وهرب من داره، ثم إن الوالى قبض على جاعة من الساسة من أقارب علم الدين ووضعهم في الحديد ، فأشيع أنهم سجنوهم فىالمقشرة إلى أن يحضر السلطان . وكان قبل ذلك حُرق للسلطان والأمراء عدة شون دريس في الحسينة بنحو ألني دينار ، فنسبوا أن ذلك من فعل جماعة من الساسة من

أرسل مماليكَه باللبس الكامل إلى ناى وطنَّان في طلب علم الدين فلم يظفروا به . وفى يوم الجمسة ثامن عشرينه خرج الأمير الدوادار وسافر بسبب سدّ جسر الفيض وجسر أبي المنجا وقد أعيا الخولة سدِّها ، وكان النيـــل قد زاد قبل المناداة ،

أقارب علم الدين الجلبي ، وإذا وقعت البقرة كثرت سكاكينها ، واستمر الطلب

الحثيث على علم الدين الجلبي إلى أن يظفروا به ، فقيل إن الوالى لما هرب علم الدين

<sup>(</sup>ه) عمالاً : عمال . (١٢) وأحضروه : وأحضره . (١٨) ألني : ألفين .

وكان فى اثنى عشر ذراعا ، فتعب الأمير الدوادار فى سدّ تلك الجسور غاية التعب ، وكسر مراكب فى أساس ذلك السدّين والماء يقوى على ما يصنعون ويقلب الجسور حتى أعيا أمرهما جميع المهندسين .

وفي جمادي الأولى خرج الأمير ماماي الصُّفير المحتسب وسافر ولحق بالسلطان ، وخرج صبته شخص صي صغير عمره نحو ثلاث عشرة سنة وهو يقال له قاسم بن أحمد بك بن أبي يزيد بن عثمان ، وكان عمه سليم شاه بن عثمان لما قتل أغاه أحمد بك ففر" ابنه قاسم هذا هو ولالاه ودخل إلى حلب في الخفية ، فلما بلغ السلطان ذلك أحضره إلى مصر في الخفية وأقام بها إلى أن خرج السلطان إلى البلاد الشامية فأخذه صحبته ليبلغ بذلك مقاصده فلم ُ يُفِد من ذلك شيئًا ، ( ٢٦ ب ) فلما خرج صحبة الأمير مامای خرج وقدامه جنایب ، وکان السلطان أقام له برك ویرق وتسکلف علیه بنحو ألني دينار حتى يظهر أمره ويشاع ذكره في بلاد ابن عثمان بأن في مصر من أولاد ابن عُمَان ولد ذكر ، وظن السلطان أن عسكر ابن عُمَان إذا سمعوا ذلك يخامرون على سليم شاه ويأتون إلى هــذا الصبي قاسم ، فلم يظهر لهذا الأمر نتيجة ولا أفاد منه شيئًا ، فشق من الصليبة وعلى رأسه عمامة تركمانية وفي وسطه خنجر ، وقيــل إن في أذنيه بلخشة مثمنة ، وصحبته جماعة من العُمانية ، وخرج صحبة الأمير ماماي والأمير أينال باي دوادار سكين الذي كان حضر من البلاد الشامية فرسم له السلطان بالمود ثانيا بصحبته إلى حلب.

الناس بأن يممّروا على الحارات والأزقة دروبا في أماكن شتى ، فعمّروا دربا في رأس الناس بأن يممّروا على الحارات والأزقة دروبا في أماكن شتى ، فعمّروا دربا في رأس سوق الدريس ، ودربا في الحسينة ، ودربا على قنطرة الحاجب ، ودربا عند حدرة الفول ، وآخر عند خوخة القطانين ، وآخر عند المقس ، وعدة دروب في أماكن شتى ، وسد عدة خوخ كانت بالقاهرة ، وصار على رءوس الناس طيرة بسبب المناسر والحريق ،

١ تاريخ ابن إياس ج ٥ ـ ٤ )

ثم نادى في القاهرة بأن يملقوا على كل دكان قنديلا ، وأن أحدا لا يخرج من بيته من بعد العشاء ولا يمشى بسلاح . \_ ومن الوقائع اللطيفة أن الأمير الدوادار في غيبة السلطان لم يشوش على أحد من أجناد الحلقة ولا ألزمهم بالمبيت في القلعة في غيبة السلطان ، وكانت المادة القديمة أن السلطان إذا سافر نحو البلاد الشامية تتسلط نقباء القصر على أولاد الناس من اجناد الحلقة ويلزمونهم بالمبيت في القلعة في كل ليلة في مدة غيبة السلطان إلى ( ٢٧ آ ) أن يحضر من السفر ، فيحصل لهم مشقة زائدة ويقاسون تعبا كل ليلة في طلوعهم إلى القلعة ويباتون بها عن بيوتهم في الشتاء ، والذي ما يبات بالقلعة يقوم له ببديل يبات عنه بالقلعة ، وكان ذلك يُعمل إلى أيام والذي ما يبات بالقلعة في ميترض الأمير الدوادار لما سافر النوري لأحد الأشرف قايتباى لما كان يسافر ، فلم يعترض الأمير الدوادار ودعوا له أولاد الناس الذين من أجناد الحلقة فكتب ذلك في صحيفة الأمير الدوادار ودعوا له أولاد الناس الذين

ومن الحوادث في غيبة السلطان أن شخصا من مماليك السلطان الجلبان قصد الميشترى قمحا من مركب على شاطئ البحر، فلما اشترى ذلك القمح لم يجد تر اسا يحمله فوجد شخصا من الفلاحين الصعايدة ومعه حمار وزكيبة ، فأخذ ذلك المملوك الجمار والركيبة من ذلك الرجل فلم يعطه الرجل الحمار ، فضر به ضربا مبرحا على رأسه حتى اسال دمه ، فألق الرجل نفسه في البحر فأنجى عليه فات ، فمند ذلك تكاثرت الناس على ذلك المملوك ومسكوه وأتوا به إلى بيت الأمير الدوادار نائب الغمة ، فوضعه في الحديد وأرسله إلى الوالي ليسجنه إلى أن يحضر السلطان ، فلما بلغ خشداشينه ذلك العالميك أتوا إلى بيت الدوادار فوجدوه غائبا نحو جسر الفيض بسبب سده ، فقيل المهاليك أن ذلك المملوك الذي قتل قد سلمه الأمير الدوادار إلى الوالي ، فعند ذلك ترل من الطباق الحمة الففير من المهاليك الجلبان و توجهوا إلى بيت الوالي وخلصوا ذلك المملوك الذي المحمد الناس و قتل الفلاح وقصدوا أن يحرقوا بيت الوالي ويهبوه ، فتنافل الأمير الدوادار عن أمر

<sup>(</sup>٤) تتسلط: تتسلطت. (٥)ويلزمونهم:ويلزموهم. (٧) ويقاسون تعبا: ويقاسوا تعب. || ويباتون: ويباتوا. (١٠) الذين: الذي . (١٥) فلم يعطه: فلم يعطيه .

ذلك القتل وراحت على من راح .

ومن الحوادث فی غیبة السلطان أن شخصا من الطواشیة بقال له عنبر مقدم طبقة الأشرفیة ، وكان ساكنا بالقلمة فی خرائب التتار ، وكان منهما بالمال وعنده ودائع من جوامك الماليك ، فنزل عليه الحرامية وهو راقد فی بیته وضر بوه علی رأسه بالمجلبات حتی أشیع أنه قد مات ، وأخذوا كل ما فی بیته ، وقتلوا عبده وجاریته ، ولم تنتطح فی ذاك شاتان ، حتی تحیر الأمیر طُقطبای نائب القلمة فی همذه الواقعة كیف جرت (۲۷ ب) فی وسط القلمة والأبواب تُملق من بمد المغرب ، فمد ذلك من العجائب . وفی يوم الثلاثاء حادی عشره توفی قاضی القضاة الشافمیة كان ، وهو جال الدین إبراهیم بن الشیخ علای الدین القلقشندی رحمة الله علیه ، وكان من أهل اله والدین وله سند عالی فی الحدیث الشریف ، وولی منصب قضاء الشافمیة فی دولة المفوری می تین ، وكان قد كبر سنّه وشاخ وقد قارب التسمین سنة الشافمیة فی دولة المفوری می تین ، وكان قد كبر سنّه وشاخ وقد قارب التسمین سنة

وفيه وردت الأخبار بأن السلطان دخل إلى الصالحية في يوم الثلاثاء خامس عشرين دبيع الآخر ، وقيل إنه لما أراد الرحيل منها أذن للخليفة والقضاة الأربعة بأن يتقدموه إلى غزة ، ثم وصل إلى قطيا فلاقاه الأمير قانصوه روح لو نائب قطيا ومد له هناك مدة حافلة وقدم له تقدمة جيّدة على ما قيل . ومن الإشاعات التي أشيعت أن في أثناء الطريق سُرقت بغلة قاضى القضاة الحنفي ثم ظهرت من بعد ذلك وتكلف عليها الحلوان حتى رجعت إليه . وأشيع أن بقجة فيها قاش لقاضى القضاة الحنبلي مُسرقت من خيمته . وأشيع أن قد سُرق للسلطان جل عليه مال له صورة فقبض على من فعل ذلك ووسط من الجمّالة ثمانية أنفار ، وكل ذلك إشاعات ليس لها صحة . ثم وردت الأخبار بأن السلطان دخل إلى مدينة غزة المحروسة يوم الخيس رابع جادى الأولى فلاقاه الأمير دولات باى نائب غزة ومد له مدة حافلة ، فشق السلطان مدينة غزة في موكب حافل وقدامه الحليفة والقضاة الأربعة ، فقيل أقام بغزة شمة أيام مدينة غزة في موكب حافل وقدامه الحليفة والقضاة الأربعة ، فقيل أقام بغزة شمة أيام مدينة غزة في موكب حافل وقدامه الحليفة والقضاة الأربعة ، فقيل ألم بغزة شمة أيام مدينة غزة في موكب حافل وقدامه الحليفة والقضاة الأربعة ، فقيل الدين الألواحي بواب

الدهيشة وقرره معلم المعلمين، عوضا عن الشهابي أحمد بن الطولوني بحكم انفصاله عنها، وكان هذا من غلطات الزمان في تولية الوظائف إلى غير أهلها.

وفی يوم الجمسة تاسع عشر جمادی الأولى طلع ابن أبی الرداد ببشارة ( ٢٨ آ ) النيل المبارك فأخذ القاع فجاءت القاعدة اثنتي عشرة ذراءا وهذا من النوادر الغريبة ، وقيل قد بقي عن ميماد الوفاء ستة وتسمين إصبما . وللناس مدّة طويلة من أيام الملك الناصر حسن من محمد بن قلاون ما رأوا القاعدة جاءت اثنتي عشرة ذراعا فإن في أيامه في سنة إحدى وستين وسبمائة جاءت القاعدة اثنتي عشرة ذراعا ، وكانب الوفاء في سادس مسرى وبلغت الزيادة في تلك السنة إلى ما يقرب من أربعة وعشر من ذراعا، هكذا نقله المقرىزي في الخطط وأورد ذلك الشيخ جلال الدىن الأسيوطي في كتابه المسمى بكوك الروضة ، فحصل للناس في تلك السنة بسبب ذلك الضرر الشامل واستسقوا الناس في هبوطه حتى أنهبط بمد ما مكث إلى آخر توت . ثم في أيام الأشرف يُرسباي في سـنة ثمان وثلاثين وثمانمائة حاءت القاعدة إحدى عشرة ذراعا وعشرة أصابع ، وكان الوفاء ثانى مسرى وبلغت الزيادة في تلك السنة إلى عشر بن اثنتي عشرة ذراعا خشت الناس أن النيل يمكث على الأراضي وقت أوان الزرع وأن يفٍ في غير أوانه ، فما حصل في هذه السنة إلا كل خير ووتَّى النيل في أوانه وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه . \_ وفي يوم السبت سابع عشرينه توفي الأمير جاني باي من طبقــة الزمامية ، وكان من الأمراء الطبلخانات ، وأصله من مماليك الأشرف قايتبای ، وكان لا بأس به . \_ وفيه أخرجوا فلوس جدد وأبطلوا الفلوس العتق ، فنادوا بأن الفلوس المتق بنصفين الرطل والجدد معاددة كل واحــد بدرهم ، فوقف حال النــاس بسبب ذلك وصارت البضائع تباع بسعرين سعر بالفلوس الجدد وسعر بالفلوس العتق .

وفى جمادى الآخرة كان مستهل الشهر يوم الثلاثاء فتوجه جماعة من نواب القضاة

<sup>(</sup>١٧) الكلام: الكلامه.

وأعيان الناس إلى بيت الأمير الدوادار وهنوه بالشهر . .. وفي هذا الشهر وردت الأخبار بأن السلطان دخل إلى دمشق المحروسة يوم الاثنين أمن عشر جمادي الأولى فلاقاه (۲۸ ب) سيباى نائب الشام ، ولاقاه سيباى نائب الشام من المنية وبركة طبرية على ما قيل من الأخبار، ودخل في موكب حافل وعسكر ِ بالشاش والقاش وقدامه الخليفة والقضاة الأربعة وسائر الأمراء من المقدّمين والأمراء الطبلخانات والعشرات وأرباب الوظائف من المباشرين والجمّ الغفير من العسكر، ولاقاه أمراء الشام وعساكرها ، وحمل على رأسه ملك الأمراء سيباى نائب الشام القبة والجلالة كما جرت بذلك العوايد من قديم الزمان ، فز ينت له مدينة دمشق زينة حافلة ودُقت له البشائر بقلمة دمشق ، ونثر على رأسه بمض تجار الفرنج الذي هناك ذهبا وفضة ، وفرش له سيباي نائب الشام تحت حافر فرسه الشقق الحرير ، فتزاحمت عليه الماليك بسبب نثار الذهب والفضة فكاد السلطان أن يسقط من على ظهر فرسه من شدة ازدحام الناس عليه، فمنعهم من نثار الذهب والفضة ومن فرش الشقق تحتحافر فرسه. ولما دخل إلى دمشق نثر على رأسه القنصل وتجار الفرنج دنانير ذهب، ونثر المعلم صدقة اليهودي معلم دار الضرب بالشام فضة جديدة ، وفر شت له الشقق من مدرسة النائب بها الآن ، وزُ "ينت له المدينة سبعة أيام ، فكان له بدمشق يوم مشهود ، وعُدّ ذلك من المواكب الشهودة ، فاستمر في هذا الموكب الحافل حتى دخل من باب النصر الذي بدمشق وخرج إلى الفضاء منها وتوجه إلى المصطبة التي يقال لهما مصطبة السلطان، وهي بالقابون الفوقاني ، فنزل هناك ورسم ابعض حجاب دمشق بعارتها وكانت قد تشمتت من قدم السنين ، وهــذا الموك لم يتفق لسلطان من بعد الأشرف بُرسباي لما توجه إلى آمد سنة ست وثلاثين وثمانمائة سوى للملك الأشرف قانصوه الغورى . ثم إن ٢١ السلطان أقام بالمصطبة التي بالقانون نحو تسعة أيام ، وقيل إن قاضي القضاة الشافي

<sup>(</sup>٣-٤) ولاقاه ... الأخبار : كتبها المؤلف في الأصل على الهامش ·

<sup>(</sup>١٢) حافر فرسه : حافرسه (١٢) ولما دخل ... سبعة أيام : كتبها المؤلف في الأصل على الهامش . (١٧و٢) المصطبة : المسطبة .

كال الدين الطويل خطب بجامع بنى أميه جمعتين ، ولم يحضر السلطان هناك صلاة الجمعة ، وقيـل استمر"ت مدينة دمشق مز"ينة سبعة أيام . ثم إن السلطان رحل من هناك و"وجه إلى حماة فلاقاه نائبها جان بردى الغزالى " وقيل إنه مد" له هناك مد"ة حافلة أعظم من مد"ة نائب الشام على ما أشيع ، وقيل إن السلطان لما أن رحل عن حماة ترك بها قاسم بك بن أحمد بن عثمان الذى تقدم ذكره عند ما خرج من مصر وسافر سحبة ( ٢٩ آ ) الأمير ماماى المحتسب كما تقدم .

ومن الحوادث أن في ليلة الاثنين رابع عشر هذا الشهر خُسف جرم القمر خسوفا فاحشا حتى أظلمت الدنيا ، وأقام في الخسوف فوق من خمسين درجة وتنطى بالسواد جميعه ، واستمر في الخسوف إلى ثلث الليل الأخير . \_ وفي يوم الاثنين رابع عشره رسم الأمير الدوادار بشنق شخص من العربان الفسدين، فشنق على قنطرة الحاجب. ــ وقد ضبط الأمير الدوادار أحوال الديار المصرية في غيبة السطان ضبطا جيدا ، ورسم للأمير ألماس والى القاهرة بأن يطوف في كل ليلة من بعد المشاء وعيّن ممه نحو مائة مملوك من الماليك الجلبان يطوفون معه ، كل ليلة تنزل جماعة من الماليك من طباقهم بالنوبة ويطوفون مع الوالى إلى طلوع الفجر ، فلم يقع في غيبة السلطان في القاهرة إلا كل خير وكان ذلك على غير القياس . وكان الأمير الدوادار في كل وقت يقمع ألمـاس والى القاهرة ويحط عليه بسبب ما أخذه من الناس لأجل الدروب وقد أفشى الظلم البيّن ، فكان يتفق مع أرباب الأدراك والخفراء ويجبون سكان الخطط والحارات لأجل عمارة الدروب، فجبي من الناس في هــذه الحركة أموالا لها صورة، فكانت الخفراء إذا وقفوا على باب أحد من السكان يقررون عليه من الدراهم بحسبا يختارونه من ذلك ، فإذا هرب صاحب الدار أسمروا الباب على أولاده وعيَّاله وزوجته حتى يحضر ويدفع لهم ما قرروه عليه ، والامرأة الأرملة يسمرون بابها عليها ويتركونها

<sup>(</sup>۱۳) مملوك : ملوك . (۱۷) ويجبون : ويجبوا . (۱۹) يقررون ...

یختارونه: یقرروا ... یختاروه . (۲۰) صاحب: صعاب. (۲۱) یسمرون ... ویترکونها: یسمروا ... ویترکوها .

بالجوع والمطش حتى ترمى لهم من الطاق اللحاف والطراحة ، فكانوا يقررون على بيوت الفقراء من الناس شيء أشرفي وشيء أشرفين ، وأما بيوت أعيان الناس فكانوا يقررون عليهم شيء خمسة أشرفية وشيء عشرة أشرفية بحسبما يختارونه ، ففعلوا مثل ذلك بخط المقس وبخط باب البحر وسويقة اللبن والحسينة ( ٢٩ ب ) وسوق الدريس وخط بركة الرطلي وغير ذلك من الأماكن والخطط، ففعلوا في هذه الحركة من وجوه المظالم ما لا فعله هناد ، وهم يزعمون أن بذلك نفعا للمسلمين في عمارة البروب، فجبوا في هذه الحركة مالا له صورة ولم يصرفوا منه إلا اليسير. ثم حسَّنوا للوالى عبارة بأن يجبي سوق جامع ابن طولون من مشهد السيدة نفيسة إلى آخر سوق جامع ابن طولون من جميع الأملاك والدكاكين التي هناك ، وزعموا أنهم ينشوا سورا من حدرة ابن قُميحة إلى باب القرافة ، وزعموا أن ذلك يمنع هجمة العربان على حين غفلة، وكل هذا حيلة على أخذ أموال المسلمين ، فشرعوا في كتب أسماء الدكاكين والأملاك. فلما بلغ الأمير الدوادار ذلك زجر ألماس الوالى وحطَّ عليه ، وكان قد أشاع ذلك عن لسان الأمير الدوادار فحلفالدوادار أيمانا عظيمة أنه ما له علم بذلك ، وربما أشيع أنه لَكُمُ أَلَاسِ الوالى بسبب ذلك ، وأبطل هذه الحادثة الهولة فدعوا له الناس قاطبة . ١٠ ثم إنجاعة حاجب الحجاب قصدوا أن ينشوا مظلمة أخرى ، وهو أنهم قصدوا أن يجبوا من أملاك بركة الرطلي مالا له صورة بسبب قطع طين فم البركة فإنه كان قد على جدا حتى امتنع المراكب من دخول البركة ، فلما بلغ الأمير الدوادار ذلك أبطل هــنــ الفعلة ورسم بسد فم البركة حتى لا تدخل فيها المراكب، ثم تزايد الأمر، في ذلك حتى يكون ما سنذكره في موضعه .

وفى يوم السبت تاسع عشره حضر الأمير الدوادار وكان قد توجه إلى الفيوم ٢١ ليكشف على الجسر الذي عمره الأمير يخشباي هناك ، فكشف عليه وعاد بمد أيام .

<sup>(</sup>۱و۳) يقررون: يقرروا . (۳) يختارونه : يختاروه . (۹) التي : الذى . اا ينشوا : كذا فى الأصل ، ويعنى « ينشئون » . (۱۲) زجر : جزر . (۱۰) ينشوا : كذا فىالأصل، ويعنى «ينشئوا» . (۱٦) على ، أى صار عاليا . (۱۹) سنذكره: سنذكوره.

وفى مدة غيبة السلطان كان الأمير الدوادار يركب كل يوم ومعه الأمماء والعسكر الذين بمصر فيسير إلى نحو المطرية وبركة الحاج، فإذا رجع يدخل من باب النصر وقدامه الجم الغفير من الأمماء والمسكر، وكل هذا لأجل العرب والفلاحين حتى لا يطمعوا ويقولوا إن (٣٠ آ) ما بق في مصر عسكر، وكان هذا من الاراء الحسنة. وفي يوم الاثنين حادى عشر من جادى الآخرة الموافق لسابع عشر بن أبيب، فيه كان

وفاء النيل المبارك. وفتح السد فى يوم الثلاثاء ثانى عشرينه ، الموافق لسابع عشرين أ أبيب ، وقد وافى قبل دخول مسرى بأربمة أيام ، وللناس مدة طويلة من سنة خمس وأربعين وثما تمائة ما رأوا النيل وافى فى سابع عشرين أبيب إلا فى هذه السنة ، فلما

وفى النيل فى تلك السنة فى سابع عشرين أبيب فصنّف مناديّو البحر هذه الكلمات، وقالوا: النيل أوفى فى أبيب، خُس يا حبيب، وقد بقينا فى هَنا، يا فرحنا، وكلمات أخر غير ذلك. فلما وافى النيل توجه الأمير طومان باى الدوادار نائب الغيبة لفتح

السد، فنزل فى الحراقة وتوجه إلى المقياس وخلّق العمود، ثم نزل من المقياس فى ١٢ الحراقة وصحبته جماعة من الأمراء المقدمين الذين كانوا بمصر، منهم: الأمير طقطباى نابّب القلمة والأمير أرزمك الناشف وآخرون من الأمراء، فتوجه لفتح السدّ وكان يوما

مشهودا، فلما فتح السدّ عاد إلى داره في موكب حافل وقدامه الأمراء بالشاش والقاش ١٥ وجماعة من المباشرين، فتوجه إلى داره، فلما فتح السد جرى الماء في الخلجان بعزم قوى وسرّ الناس في ذلك اليوم بوفاء النيل قبل ميعاده، وقد قيل في المعنى:

تمتّع عباء النيــل يوم وفائه فقد طاب منه الشرب وهو لنا طبّ مدّ وقـد سكبت منه الجنادل فيضها فأضى بلا شــك حلاوته سكب ومن الحوادث أن الأمير الدوادار نائب الغيبة منع الناس أن لا يسكنوا بالجسر

الذي ببركة الرطلي ولا في المسطاحي، ومنع المراكب أن لا يدخلوا في بركة الرطلي ولا ٢١ في الخلجان قاطبة، وعمل جسرا على خليج الزربية عند تنطرة (٣٠ب) موردة

<sup>(</sup>٢) الذين : الذى . (٩) مناديو : منايديون .

<sup>(</sup>۲۰) يسكنوا: يسكنون .

الجبس، فآل أمر الجزيرة الوسطى إلى الخراب ولم يُسكن بها بيت ولا فتح بها دكان، ومنع المقاصفية أن لا ينصبوا مقصفا في الجسر ولا في الزربية ، فلم يُكر في الجسر بيت ولا دكان ولم يُسكن المسطاحي ولا حكر الشاي ولا الزربية ، وصارت بيوت بركة الرطلي خاوية على عروشها ، ولا سيا بيوت أولاد الجيمان وبيت كاتب السر وغير ذلك من بيوت الأعيان ، فحصل للناس في هذه السنة غاية الأنكاد بسبب ذلك وخسروا الناس كرى بيوتهم ، وأشيع بسد خوخة الجسر ، فتلطف القاضي بركات ابن موسى المحتسب بالأمير الدوادار على [أن] يسمح للناس في دخول المراكب على المادة وأنيكسكن الجسر فأبي منذلك ، وقال إن الموام يفسدون نساء الأغوات المسافرين مجبة السلطان في هذه النيلية ، واستمر مصمما على منع ذلك ، ثم في أواخر النيلية شفع القاضي بركات بن موسى في خس مراكب للبياعين بأن يدخلوا في البركة على المادة ، فدخل الحلواني والحبان والفاكهاني والمداس والسويخاتي لاغير ، فأقاموا أياما يسيرة فدخل الحلواني والحبان والفاكهاني والمداس والسويخاتي لاغير ، فأقاموا أياما يسيرة ديار ولا نافخ نار ، فعند ذلك عمل فيها الشبخ بدر الدين الزيتوني هذه المرثية اللطيفة في واقعة الحال ، فقال ، فقال :

السلطاننا المورى فهو أبو النصر مُوئيد دين ظاهر كامل القدر بها بركة الرطلى مدمعها يجرى خصوصا من المسطاح مع لذة الجسر لعمرك إن الوصل خير من الهجر فناح عليها الطير والوحش فى القفر وصاحت بقلب صار فى غاية الكسر وقد أصبح الشامى يبكى على الحكر لصاحبها سكنى ولا واحد يكرى

ملك عزيز أشرف ومظفر مليك عزيز أشرف ومظفر مليك عزيز أشرف ومظفر لغيبته أنحى على المكون وحشة المعنق لنا نرثى القاصف بالبُكا لقد كان فيه للخليع تواصل وكان به جميزة طاب ظلما وكان به جميزة طاب ظلما وساروجة يبكى بجامعه دما وأنحت بيسوت الجسر خالية فلا

(١٠) يدخلوا : يدخولوا . (٢٣) واحد : حد .

فيا وحشة السكان من كل ذي قصر لما حلَّ فيها من نكال ومن خسر مشبّكها يشدو من السك والعطر بخوخ ورمان يبشر بالبسر لهما بهجة للمرء طيبسة النشر فيجمع بين النار والماء في البحر بها عطش تُسقى من الغيث بالقطر وسکّرها روی حدیث أبی ذرّ فمذ قطعوا لذَّاته صار في فكر يدر كؤس الراح في ليلة البدر مسترة فيها وأخرى بلا ستر بنغمته کم من خفیف وکم شعر 14 وجنك وعواد يغسراد كالقمر وناحت مها الغربان والبوم في الوكر وأرمى غُصين الدوح ما فيه من زهر وأبدا خرير الـــاء لطم من النهر وصاريضاء الصبح كالليل إذيسري وأظلم نور البدر فى الخسف للفجر مها وضعوا سدًّا لماء مها بجرى ولم يبق فها من بناء سوى الجدر ولا يلتق فيها معاش ولا مُكر و باع المداري حيث يدري ولا يدري ويا مهجتي صبرا وناهيك بالصبر ونحن عصر في أمان وفي بشر Y £

وقد أصبحت تلك القصور خواليا على تركة الرطليّ نوحوا وعدّدوا وكان سا للقادري حلاوة وكان سها الفكَّاه يسعى عركب وزهر ونسرين وآس ونوفر وكان بها الجبّان يقلي بمركب وكان بها للآكلين قطائف لها رونق في الصحن من فستق بها وكان بها الحشاش يسرد بهجة وكان سها السكير في غاية الهنا وكان بهـا للراكبين مراك وكم داخـــل فيها مننّ ومنشـــد وكم آلة للمطربين عهدتها وقد درست تلك المساهد كليا وشق شقيق الروض فمها ثيابه وقد لبس الشحرور سود ثيابه (٣١) وسالت دموع السحب من أعين السما وقد كُسفت شمسالضحي في ممائها جسزيرتنا الوسطى خراب لأنها وقد أخذوا أنقاضها لبيمها وقد أصبح النوتى" في غاية الضنا وباع قاش السبتر منها وقلمها فيا مقلتي جودي بدمعي تحسرا رعى الله أياما تقضّت بطيما

اذي أشار بهدا النع بالنهى والأمر من غدا صحبة السلطان والبنت فى الحدر حريم جميع الناس من آفة الدهر افعا وقد نال شكر الساكنين مع الأجر ابيع ولا لاح فيها من جليس على الجسر سرة لسلطاننا الفودي والمسكر المصر الم عمد الهادي إلى الأهل والأوطان في غاية الجبر اشم عمد الهادي إلى الخير والبشر اندى لهم غاية الإحسان في الحشر والنشر مباحا على عود وما غرد القمر من رأى عيب زيتوني وينعم بالستر

وكان الدوادار الكبير هو الذي أراد بهذا المنع صون حريم من فكان بهذا الرأى أكرم صائن ولولاابنموسيكان في البعض شافعا لما سمحوا فيها لمركب بايع فيا ربنسا أنعم علينا بنصرة وأنعم بعود الكلّ في خير مقدم وصلى على المختار من آل هاشم وسلى على المختار من آل هاشم عليهم صلاة الله ما هبت الصبا وناظمها العوفى يدعوا لكلّ من وناظمها العوفى يدعوا لكلّ من

۱ انتهى ( ۱۳۲ ) ذلك . \_ وفى يوم الجمعة خامس عشرينه توفى الشيخ تاج الدين الذاكر رحمة الله عليه ، وكان من أعيان مشايخ الصوفية وله شهرة طائلة بالصلاح بين الناس ، وكان لا بأس به . \_ وفيه توفى طراباى قرا أحد الأمراء العشرات .

وق رجب كان مستهل الشهر يوم الخيس ، فتوجه جماعة من نواب القضاة إلى يبت الأمير الدوادار نائب الغيبة وهنوه بالشهر . .. وفي يوم الجمعة تاسمه توفي تغرى بردى المعروف بالشهماني ، وكان يدّعي أنه من الأمهاء العشرات ، وكان قبسل ذلك من جملة السقاة ، فات عن عدّة أقاطيع ورزق مشتراواته ، وكان في سعة من الرزق ، وكان ينسب إلى شح زائد وبخل . .. وفيه جاءت الأخبار بوفاة شخص من الأمهاء العشرات يقال له مسايد ، وكان مسافرا صحبة السلطان في التجريدة ، وكان أصله من الممايك الأشرف قايتباى . .. وفيه دخل الأمهاء الذين كانوا توجهوا إلى نحو الشرقية والغربية كما تقدم ذكر ذلك، فرجموا عند ما أوفي النيل وتقطعت الطرقات بالمياه . ..

<sup>(</sup>١٠) صباحاً : صبحاحاً . (١٤) وفيه ... العشرات : كتبها المؤلف في الأصل على الهامش . (١٥) مستهل : متسهل . (٢١) توجهوا : توجهون .

وفيه تقلَّقت النــاس بسبب الفاوس الجدد فصارت البضائم تباع بسعرين ، ووصل صرف النصف الفضة بالفلوس إلى ستة عشر درها من الفلوس ، وكانت الفلوس الجدد تصرف معاددة وهي في غاية الخفة فتضرّ ر الناس لذلك ، فغُلقت الدكما كين ٣ بسبب ذلك ، وتشحّط الخبر وسائر البضائع ، وكادت أن تنتشى من ذلك غلوة .

وفيــه وردت الأخبار بأن السلطان وصل إلى حلب فدخلها في يوم الخيس عاشر جمادى الآخرة ، وكان لدخوله يوم مشهود ، وقدامه الخليفـــة والقضاة الأربعة وسائر الأمماء ، كموكبه بالشام ، وحمل القبة والجلالة على رأسه ملك الأمراء خار بك نائب حلب كما فعـل سيباى نائب الشام . وفي حال دخول السلطان إلى حلب وصل إلها قُصَّاد من عند سليم شاه بن عثمان ملك الروم ، فقيل إن ابن عثمان أرسل إليه قاضي عسكره وهو شخص يقال له ركن (٣٢ ب ) الدين ، وأحد أمرائه يقال له قراجا باشاه ، وصحبتهم سبعائة عليقة ، فنزلوا بمدينة حلب . وبلغني من الكتب الواردة بالأخبار أن السلطان لما حضر بين يديه قاضي ابن عبَّان وقراجًا باشاه شرع يعتبهم في أفعال ابن عبَّان وما بيبلغه عنه في حقه وأخذه إلى بلاد على دولات ، فقال له قاضي ابن عُمَان وقراجا باشاه : نحن فوَّض لنا أستاذنا الأمر وقال مهما اختاره السلطان افعلوه ولا تشاوروني . وكل هــذا حِيَل وخداع ١٥ حتى يبطل همة السلطان عن القتال ويثني عزمه عن ذلك ، وقد ظهر مصداق ذلك فيما بعد . ومن جملة مخادعة ابن عثمان إلى السلطان أنه أرسل يطلب منه سكر وحلوى فأرسل إليه السلطان مائة قنطار سكرا وحلوى في علب كبار ، وكل ذلك حيل منه . ثم إن قاضي ابن عثمان أحضر فتاوي عرب علماء بلادهم وقد أفتوا بقتل شاه إسمعيل الصوفى وأن قتاله جائز في الشرع ، وأرسل يقول في كتابه : السلطان والدي وأسأله الدعاء لكن لا يدخل بيني وبين الصوفي فإني ما أرجع عنه حتى أقطع جادرته من على ٢١ وجه الأرض فلا تدخل بيننا بشيء من أمر الصلح . وأظهر أنه قاصد نحو الصوفي

<sup>(</sup>٨) دخول : دخلول . (١١) وأحد : وإحدى . (١٣) بيبلغه : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٨-١٧) ومن جملة ... حيل منه :كتبها المؤلف في الأصل على الهامش .

ليحاربه ، والأمر بخلاف ذلك . وذكروا أنه على القيسارية يقصد التوجه إلى محاربة الصوفى . ثم إن السلطان أخلع على قُصّاد ابن عبان الخلع السنية ، وقيل إن ابن عبان أرسل إلى السلطان تقدمة حافلة ، وللخليفة وأه يركبير سودون المجمى ، فكان ما أرسله ابن عبان إلى السلطان من التقدمة أربعين مملوكا وأبدان سمور وأثواب مخل وأثواب صوف وأثواب بعلبكي وغير ذلك . وكان ما أرسله إلى الخليفة بدنين سمور وثوب مخل بكفوف قصب وثوبين صوف عال ، وأرسل إليه قاضى عسكر ابن عبان ثوبين صوف وسجادة عال ، وأرسل إليه قراجا باشاه ثوبين صوف وسحاد وبغلة . وأرسل ابن عبان إلى أميركبير تقدمة أيضا حافلة ما بين سمور ومخل (٣٣ آ) وصوف ومن الماليك اثنين . ثم إن السلطان عبن مغلباى دوادار سكين بأن يتوجه إلى ابن عبان وعلى يده مطللمة من عند السلطان إلى ابن عبان تتضمن أمم الصلح بينهما ، والأمراء والعسكر منتظرون رد الجواب عن ذلك . وقد نظمت هذه القصيدة في معنى واقعة سفر السلطان من حين خروجه [ من ] مصر إلى دخوله مدينة حلب ، وقد قلت في ذلك :

ادعوا بنصر المليك الأشرف سلطان مصر قد قد ر الرحمن نقل ركابه نحو الشام و اختار أن يطأ البلاد لكشفها ففدت تجود خضعت له النواب طوعا باللقا من غير حرب لوكان ذو القرنين حيا في الورى لاقاه بالإكر تاريخه فاق الماوك تماظما فاصغ له واسم عود أن طلعته بسورة يوسف وجميع عسارك الخليفة والقضاة أمامه وجيوشه مو في غزة قد كان يوم دخوله يوم الخيس في غزة قد كان يوم دخوله يوم الخيس

41

سلطان مصر ذى المقام الأشرف نحسو الشام وحسها المستظرف فغدت تجود له بجود المتحف من غير حرب أو حسام مشرف لاقاه بالإكرام والفضل الوقى فاصغ له واسمع بندير تكلف يزهو على برقوق زهو الأشرف وجميع عسكره بآى الزخرف وجيوشه من حوله بالمرهف يوم الجيس بعسكر مترادف

أهلا بمن بين الرعاية منصف الما اكتست بالزهر حلة يوسف فأطاعه العاصى بندير توقف تياره بالماء في عزم وفي واستوحشت مصر له بتكلف يا حبدا من قادم مستظرف مذحف الرحمن باللطف الخني ما أسكرت ريح الصباء بقرقف ما أسكرت ريح الصباء بقرقف لكن نظمى قد أتى بتضمف بحير البرية يا له من مسمف خير البرية يا له من مسمف أو ضاء مصباح بليل أو طُفِ سلطان مصر ذى المقام الأشرف

قالت دمشق فرحة لما أتى وتهللت بالنسور جبهة ربوة وحماة أحماها بصابح عدله واشتاقه نهر الفراة أما ترى واستأنست حلب به مذ زارها شرفت به حلب وقالت فرحة سلطاننا الغورى صار مؤيدا فالله يبقيه على طول المدا قد ضاء لابن إياس شعرا قاله والآل والأسحاب ما جن الدجى وختامها مسك يفوح إذا بدا

وحدامها مسك يقوح إدا بدا سلطان لما دخل إلى حلب رسم لقاضى القضاة الشافى كال الدين الطويل بأن يخطب فى الجامع الكبير الذى بحلب ، فاجتمع بالجامع الجمّم الففير من أهل حلب ، فخرج قاضى القضاة كال الدين ورق المنبر وخطب خطبة بليغة وأورد ، من أهل حلب ، فخرج قاضى القضاة كال الدين ورق المنبر وخطب خطبة بليغة وأورد ، أحاديث شريفة فى معنى الصلح وأذّن مؤذّنو السلطان بالجامع وقرءوا حزب السلطان ، وعملت الوعاظ بالجامع ، ولم يحضر السلطان ولم يصل صلاة الجمعة هناك كا فعل بدمشق ، فأعابوا عليه ذلك ، فكان قاضى القضاة كال الدين يخطب بالجامع ، الكبير مدة إقامة السلطان بحلب . . ومن الحوادث التى وقعت من السلطان بحلب أنه أنم على قانصوه نائب قلعة حلب بتقدمة ألف ، وعلى يوسف الناصرى شاد انشراب خاناه الذى كان نائب حماة وعلى طراباى نائب صفد وعلى تحراز نائب طرابلس بتقادم ٢١ ألوف ، ومنها أنه نفق على أولاد الناس الذين توجهوا صحبته بلا نفقة لكل منهم بثلاثين دينارا ، وكان رسم لهم قبل ذلك لكل واحد بخمسين دينارا فعارضهم فىذلك بثلاثين دينارا ، وكان رسم لهم قبل ذلك لكل واحد بخمسين دينارا فعارضهم فىذلك (٧) باللطف : بالطف ، والمان ، الطف ، والم يصل : والم يصل ، والم يصل : والم يصل ، والم يصل ، والم يطل ، والم ياله ، والم ياله ، والم ياله ، والم يسل : والم يصل ، والم يصل ، والم ياله ، والم ياله ، والم ياله ، والم يصل ، والم يسل ، والم يصل ، والم يسل ، والم ي

كاتب الماليك وجملها ثلاثين دينارا ، وأصرف للمسكر ثمن اللحم عن ثلاثة شهور ، ثم إن السلطان فرق على مماليكه الجابان من حواصل قلمة حلب عدة سلاح لم يُعبرّ عنها ، وفرق عليهم أيضا خيولًا ما لها عدد ، وصار ينعم عليهم بالعطايا الجزيلة من مال وخيه ل خاص وسلاح بطول الطريق ، ولم يعط الماليك القرانصة شيئًا فمز ذلك عليهم في الباطن. ثم إن السلطان قرأ ختمة في الميدان الكبير بحلب في يوم الخميس ليــــلة الجمعة وحضر أمير ( ٣٤ آ ) المؤمنين المتوكل على الله والقضاة الأربعة ومشايخ الزوايا، فصلى أمير الؤمنين بالسلطان في الخيمة التي بالميدان صلاة العصر وصلاة المغرب، فأنعم السلطان على أمير المؤمنين في ذلك اليوم بأربعائة دينار ومائة رأس غنم ، وابن السلطان بثلاثين رأس غنم ، وأنعم على قاضي القضاة الشافعي بسبمين دينارا ، ونوابه ومن معه من العلماء بسبمين دينارا ، والقاضي الحنني بالشرح ، وأنعم على القاضي المالكي بخمسين دينارا، ونوابه الثلاثة بثلاثين دينارا، وكذلك قاضي القضاة الحنبلي، وأنع على مشايخ الزوايا لكل واحد منهم بخمسين دينارا ، وأنعم على الفقراء الذين سافروا صحبته لكل واحد منهم بعشرة دنانير ، وأنعم على الفقراء الذين حضروا هذا الختم من فقراء حلب وغيرها لكل واحــد منهم بخمسة دنانير . ــ وفي عقيب ذلك أحضر السلطان الأمراء المقدمين والنواب والأمراء الطبلخانات والأمراء العشرات وحلَّفهم على مصحف شريف بأنهم لا يخونوه ولايغدروا به ، فحلفوا كلهم علىذلك . تم نادى للمسكر بالعرض في البيدان الذي بحلب، فعرضوا وهم باللبس الكامل، وأدخلهم من تحت سيفين هيئة قنطرة كما هي عادة الأتراك، وعندهم أن هذا هو القسم العظيم ، ثم إن السلطان أرسل خلف قاسم بك بن أحمد بك بن عثمان الذي خرج من مصر صحبة السلطان كما تقدم، وكان السلطان لما توجه إلى حلب ترك قاسم بك في حماة ٢١ فطلبه وأخلع عليه وأشهر أمره بحلب.

ثم وردت الأخبار إلى حلب بأن سليم شاه بن عثمان قبض على قاصد السلطان

<sup>(</sup>٤) ولم يعط: ولم يعطى. (١٢) الزوايا : الزوايه . (١٦) ولا يغدروابه:

ولا يفدروه . (١٧) بالليس: بالبس.

الذي جهزه إلى ابن عثمان، وهو مغلباي أحد الدوادارية السكين، ووضعه في الحديد. وكان السلطان جهز الأمير كرتباى الأشرف أحد الأمراء القدمين الذي كان والى القاهرة إلى ابن عثمان وصحبته هدية حافلة بنحو عشرة آلاف دينار، وأخلع على قاضي ٣٠ عسكر ابن عثمان ووزيره قراجا باشاه الذي تقدم ذكر حضورها إلى حلب ( ٣٤ ب ) خلما سنيّة بطرز يلبناوي عراض ، وأذن لهم بالعود إلى بلادهم ، وكان هذا عين النلط من السلطان الذي أطلق قصاد ابن عثمان قبل أن يحضر مغلباي دوادار سكين ويظهر له من أمر ابن عثمان ما يعتمد عليه ، فلما وصل الأمير كرتباى عينتاب بلغه أن ان عثمان قد أبي من الصلح وأنه بهدل مُغلباي ووضعه في الحديد وقصد شنقه حتى شفع فيه بعض وزرائه وقصد حلق لحيته وقد قاسي منه من البهدلة ما لا يمكن شرحها ، ٩ فلما تحقق الأمير كرتباى ذلك رجع إلى حلب وأعلم السلطان بما فعله سليم شاه بن عَمَانَ ، وأن طوالع عسكره قد وصل إلى عينتاب فهرب نائبها ، وملك عسكر ابن عثمان قلمة ملطية وبهسنا وكركر وغير ذلك من القلاع ، فلما وصل كرتباى بهذه الأخبار الردية إلى السلطان اضطربت أحواله وأحوال العسكر قاطبة . ثم إن السلطان أخلع على الأمير عبد الرزاق وولاه على إقليم أولاد ذو النادرية ، فخرج من حلب وصحبته ملك الأمراء خاير بك في موكب حفل ، فخرج نائب حلب وأمراء حلب وعساكرها ونزلوا عن حلب بيوم وصحبتهم من المشاة خسة آلاف ماش ٍ، ونفق عليهم السلطان جامكية شهر واحد. ثم خرج بعده ملك الأمراء سيباى نائب الشام وتمراز ناثب طرابلس وطرابای نائب صفد و نائب حمص و نائب غزة ، فخرجوا من حلب يوم السابع ١٨ عشر من شهر رجب، وقد أشيع أن ابن عثمان ماش من جهة . وابن سوار ماش من جهة ثم [ إن ] السلطان نادى للمسكر بالرحيل من حلب والنزول على حيلان لقتال الباغي ابن عثمان ، وأن السلطان والأمراء عن قريب يخرجون إلى القتال ، والذي يريده الله تعالى هو الذي يكون. وهذا ما نقل من شرح كتاب أمير المؤمنين الذي أرسله إلى والده أمير المؤمنين يعقوب، ثم ذكر فيهعن أم الأسعار بحلب فالشعير كل أردب

<sup>(</sup>۲۱) يخرجون : يخرجوا .

بسبعة وعشرين نصفا والخبز كل رطل بثلاثة دراهم والجبن بنصفين الرطل واللحم بتسعة دراهم بالرطل المصرى والدبس بنصف فضة الرطل بالمصرى ، وتناهى سعر القمح إلى أشرفين كل ( ٣٥ آ ) أردب والكر سنة عليق الجال كل أردب عائة أربعة وعشرين درها . ثم إن السلطان أرسل إلى الأمير الدوادار مثالا شريفا يتضمن الوصية بالرعية ، وأن المهليك الجلبان الذين بالطباق يكفّوا الأذى عن الناس ولا يشوسوا على أحد من المتسبّبين، وأن الأمير الدوادار يعرض جميع من فى الحبوس قاطبة من رجال ونساء ويطلق منهم جماعة من المديونين وغيرهم، ولا يترك بالحبوس غير أصحاب الجرائم ومن عليه دم ، وكذلك من فى الحجرة من النساء ، وأرسل أيضا يقول له: إن كان درب الحجاز أمانا من فساد العربان فيخرج الحاج من القاهرة، وإن كان الدرب مخوفا فلا يسافر أحد من الحاج فى هذه السنة ، وأرسل مثالا شريفا إلى المهليك الجلبان الذين فى القلمة بالطباق بأنهم لا ينزلون من الطباق إلى المدينة ولا يشوسون على أحد من الناس قاطبة ومن يفعل ذلك يُشنق من غير معاودة ، فترى عليهم هذا المثال بالقلمة بين يدى الأمير طُقطباى نائب القلمة ، وأرسل بالسلام على الأمراء والمسكر قاطبة .

وفي شهر شعبان كان مستهل الشهر يوم الجمعة ، ووافق ذلك أول النوروز من السنة القبطية ، فعد ذلك من النوادر ، وقد دخلت سية قبطية في أول يوم من الشهور العربية ، ولا سيا يوم الجمعة وهو يُمد يوم فيه ساعة إجابة . \_ وفي يومالسبت الشهور العربية ، ولا سيا يوم الجمعة وهو يُمد يوم فيه ساعة إجابة . \_ وفي يومالسبت انيه أخلع الأمير الدوادار على شخص من الخاصكية يقال له جانى بك القصير ، وهو من مماليك السلطان ، وقر ره في كشوفية منفلوط عوضا عن أينسال من جانى بك الذي كان بها وقد ضعف بصره . \_ وفي يوم الأحد ثالثه عرض الأمير الدوادار الحابيس الذين في السجون الأربعة ، وعرض النساء اللاتي بالحجرة ، فأطلق منهم جاعة من عليهم دين ، وقيل سالح عن جاعة من ماله وأرضي أصحاب الديون،

<sup>(</sup> تاریخ ابن إیاس ج ۵ \_ ۵ )

واستتاب جماعة من الحرامية ، ورسم (٣٥ب) بتوسيط جماعة ممن عليهم دم ، وأبقى منهم جماعة في السجون إلى أن يحضر السلطان ، ثم إن الأمير الدوادار تصدّق على الفقراء بمبلغله صورة، ورسم بقراءة خمّات في جميع الأسواق، وقال : ادعوا للسلطان بالنصر . \_ وفي يوم الاثنين رابعه أخلع الأمير الدوادار على الأمير يوسف البدرى وأعاده إلى الوزارة كما كان ، وهذه رابع ولاية له بالوزارة . \_ وفي ذلك اليوم نودى في القاهرة بسفر الحاج على المادة ، وكان أشيع بطلان الحاج في هذه السنة .

وفي يوم الثلاثاء خامسه في ليلة الأربعاء توفي قاضي القضاة الحنفية كان برهان الدين إبراهيم بن الكركى، وهو إبراهيم بن الشيخ زين الدين عبسد الرحمن بن محمد ابن إسمعيل الكركى الحنفى، وكان عالما فاضلا رئيسا حشما من أعيان الحنفية، سمع على الشيخ محي الدين الكافيجي والشيخ سيف الدين وآخرين من علماء الحنفية، وكان إمام الأشرف قايتباى ورأى في أيامه غاية المز والمظمة، وولى عدة وظائف سنية، منها مشيخة مدرسة أم السلطان التي التبانة، ومنها استيفاء الصحبة، ثم ولى قاضي قضاة الحنفية مرتين، ثم ولى مشيخة المدرسة الأشرفية 'برسباى، ومات وهو على مشيخة المدرسة الأشرفية، وقاسي شدائدو عنامن الأشرف قايتباى، وكان بشوش الوجه وعنده وقة حاشية ولطافة غير كثيف الطبع، ومات وهو في عشر الثمانين، وكان بشوش الوجه وعنده وقة حاشية على بركة الفيل فنزل يتوضأ على سلم القيطون وفي رجله قبقاب، فزلت رجله بالقبقاب فوقع في البركة وكانت في قوة ملئها أيام النيل، فلما وقع ثقل عليه الثياب فات من وقته رحمة الله عليه فات شهيدا، فعاش سعيدا ومات شهيدا، وكان في أدغد عيش من المال والجاه . \_ وفيه أخلع الأمير الدوادار على شخص من الحاسكية بقال له قجاس، وقرره في كشف المنوفية (٣٦ آ) عوضا عن قانصوه الذي كان بها .

وفيه جاءت الأخبار من حلب بوفاة شمس الدين محمد بن ناشى شيخ سوق ١١ الكتبيّين ، وكان من المقرّبين عند السلطان ، وكان رئيسا حشما ، وكانت وفاته فى شهر رجب بحلب ، وكان على حسّ السلطان حاز عدة وظائف سنية . \_ وفيه جاءت الأخبار بوفاة الأمير يوسف الشهير بالمقطش الذى كان نائب صفد وعُزل عنها ، توفى ١٤ بحلب. وأشيع وفاة أبرك الذي كان كاشف إقليم الجيزة، وكان من الأمراء العشرات، توفى بحلب. وأشيع بوفاة جماعة كثيرة كانوا صحبة السلطان فحصل لهم وخم ، فمات في غزة وفي الشام وفي حاب من الأمراء العشرات والخاسكية والغلمان وغير ذلك ما لا يحصى عددهم ، ماتوا من كثرة الأوخام التي كانت معهم بطول الطريق . ـ وفيه جاءت الأخبار بصحة ماتقدم ذكره أن السلطان لماكان بحلب أنعم بتقادم ألوف على جماعة كثيرة من الأمراء منهم : الأمير يوسف الناصري شاد الشرب خاناه ، ومنهم طرابای من یشبك نائب صفد ؟ ومنهم قانصوه أستادار الصحبة ، ومنهم قانصوه الأشرفي نائب قلمة حلب ، ومنهم تمراز نائب طرابلس ، وآخرون ، والذي يظهر من أمر السلطان أنه كان يقصد أن يبطل جماعة من الأمراء المقدّمين العواجز ويجمل هؤلاء الأمراء عوضا عنهم . \_ وفي يوم الجمعة خامس عشر شعبان توفي الحاج على البرماوي برددار السلطان والمتحدث على جهات الديوان المفرد ، وقد رأى من العزّ والعظمة ما لا رآه غيره من البرددارية وساعدته الأقدار حتى وصل إلى ما وصل إليه في هذه الوظيفة ، وكان سبب موته أن طلعت له شقفة في ظهره فانقطع نحو اثني عشر يوما ومات ، وكان أصله من فلاحي برمة يبيع الخام والطرح في الأسواق وهو راكب على حمار ، وقيل أخوه هو الذي كان يبيع الخام، إلى أن فتح عليه وكان لابأس به ، وعنده لين جانب مع تواضع زائد ، وأما ما ظهر له من الموجود بعد موته من الذهب العين: خمسة آلاف دينار وستمائة دينار ، ( ٣٦ ب ) ووُجد له في مكان اثنا عشر ألف دينار ذهب عين بُرْ سبَيهية ، ووُجهد له من الحجورة والمهارة نحو خس وأربعين رأسا ، ومن الجاموس مائة رأس، ومن الغنم الضأن ألف نعجة ، ووُجد له بالدواليب أربمائة ثور ، وضاع له عند الفلاحين في البلاد أكثر من ذلك ، فقوَّم ذلك الموجود بنحو مائة ألف دينار .

وفى يوم السبت سادس عشر شعبان أشيعت هذه السكاينة العظيمة التي طمّت وعمّت وزارلت لها الأقطار ، وما ذاك أن أخبار السلطان والعسكر انقطعت مدة .

طویلة ، ثم حضر کتاب علی ید ساع مطر د من عند الأمیر علان الدوادار الثانی أحد الأمراء المقدمین ، فذكر فیه أن السلطان كان یكذ ب فی أمر سلیم شاه بن عثمان ویسد ق إلی أن حضر مُغلبای دوادار سكین و هو فی حال النحس ، بزمط أقرع علی براسه ، و هو لا بس كبر عتیق دنس ، و را كب علی إكدیش هزیل ، وقد نُهب بركه و أخذت خیوله و قاشه ، و أخبر أن ابن عثمان أبی من الصلح و قال له : قل لأستاذك یلاقینی علی مربح دابق ، و أخبر أن و ضعه فی الحدید و قصد أن یحلق لحیته و قد مه یالی المشنقة عد مرار حتی شفع فیه بعض و زرائه ، و حسّله الزبل من تحت خیله فی قفة علی رأسه ، و قاسی منه من البهدلة ما لا خیر فیه . فلما سمع السلطان ذلك تحقق و قوم الفتنة بینه و بین ابن عثمان ، فقیل إنه أنم علی مُغلبای بألف دینسار و خیول و قاش و برك فی نظیر ماذه به له .

والذى استفاض بين الناس من أخبار السلطان أنه صلى الظهر وركب وخرج من ميدان حلب يوم الثلاثاء في المشرين من رجب، وصحبته أمير المؤمنين المتوكل على ١٧ الله والقضاة الأربعة ، وكان تقدّمه نائب الشام ونائب حلب وجاعة من النواب ، فلما خرج فرجوا بأطلاب حربية وطبول وزمور ونفوط حتى رجّت لهم حلب ، فلما خرج السلطان من حلب توجّه إلى حيلان فبات (٣٧ آ) بها . \_ فلما أصبح يوم الأربعاء ١٥ حادى عشرين رجب رحل السلطان من حيلان وتوجّه إلى مرّج دابق ، فأقام به إلى يوم الأحد خامس عشرين رجب ، وهو يوم نحس مستمر ، فما يشعر إلا وقد دهمته عساكر سليم شاه بن عثمان فصلى السلطان صلاة الصبح ثم ركب وتوجه إلى زغزغين ١٨ وتل الفار ، وقيسل هناك مشهد نبى الله داود عليه السلام ، فركب السلطان وهو بتخفيفة صغيرة وملوطة بيضاء وعلى كتفه طبر ، وصار يرتب العساكر بنفسه . فكان أمير المؤمنين عرب ميمنته وهو بتخفيفة وملوطة ، وعلى كتفه طبر مثل ٢١ السلطان ، وعلى رأسه الصنحق الخليفتى ، وكان حول السلطان أربعون مصحفا في السلطان ، وعلى رأسه الصنحق الخليفتى ، وكان حول السلطان أربعون مصحف فيط الإمام عثمان السلطان ، وعلى رأسه الصنحق الخليفتى ، وكان حول السلطان المام عثمان السلطان ، وعلى رأسه الصنحق الخليفتى ، وكان حول السلطان المنام عثمان السلطان ، وعلى رأسه الصنحق الخليفتى ، وكان حول السلطان الربعون مصحف بخط الإمام عثمان السلطان ، وغيم مصحف بخط الإمام عثمان السلطان ، وغيم مصحف بخط الإمام عثمان السلطان ، وغيم مصحف بخط الإمام عثمان

<sup>(</sup>۱٤) حربية : حربه .

ابن عنان رضى الله عنه . وكان حول السلطان جاعة من الفقراء وهم : خليفة سيّدى أحمد البدوى ومعه أعلام حر ، والسادة الأشراف القادرية ومعهم أعلام خضر ، وخليفة سيّدى أحمد بن الرفاعى ومعه أعلام خليفتى ، والشيخ عفيف الدين خادم السيدة نفيسة رضى الله عنها بأعلام سود . وكان الصبيّ قاسم بك بن أحمد بك ابن عثمان المقدم ذكره واقفا بإزاء الخليفة وعلى رأسه صنجق حرير أحمر . وكان الصنجق السلطانى واقفا خلف ظهر السلطان بنحو عشرين ذراعا ، وتحته مقدم المهاليك سنبل العثمانى والسادة القضاة والأمير تمر الزردكاش أحسد المقدمين . وكان ميمنة العسكر سيباى نائب الشام، وعلى اليسرة خاير بك نائب حلب .

فقيل أول من برز إلى القتال الأنابكي سودون المجمى وملك الأمراء سيباى نائم الشام والماليك القرائصة دون الماليك الجلبان ، فقاتلوا قتالا شديدا م وجاعة من النواب فهزموا عسكر ابن عثمان وكسروهم كسرة مهولة وأخدوا منهم سبعة صناجق، وأخذوا المكاحل التي على المجل ورماة البندق ، فهم ابن عثمان بالهروب أو يطلب الأمان ، وقد قتل من عسكره فوق المشرة آلاف إنسان ، وكانت النصرة لمسكر مصر أولا ، (٢٧ب) وباليت لو تم ذلك ، ثم بلغ الماليك القرائصة أن السلطان قال لماليكه الجلبان : لا تقاتلوا شي وخلوا الماليك القرائصة تقاتل وحدهم ، فلما بلغهم ذلك ثنوا عزمهم عن القتال ، فبينا هم على ذلك وإذا بالأتابكي سودون المحمى قد قتل في المركة ، وقتل ملك الأمراء سيباى نائب الشام ، فأنهزم من في المعجمي قد قتل في المركة ، وقتل ملك الأمراء سيباى نائب الشام ، فأنهزم من في الأمير قانصوه بن سلطان جركس وقيل قتل ، ويقال إن خاير بك نائب حلب كان الأمير قانصوه بن سلطان في الباطن ، وهو مع ابن عثمان على السلطان ، وقد ظهر مصداق موالسا على السلطان في الباطن ، وهو مع ابن عثمان على السلطان ، وقد ظهر مصداق ذلك فنا بعد فكان أول من هرب هو قبل المسكر قاطبة .

وكان ذلك خذلانا من الله تمالى لمسكر مصر حتى نفذ القضاء والقدر ، فصار السلطان واقفا تحت الصنجق فى نفر قليل من الماليك ، فشرع يستغيث للمسكر : (١٩-١٦) ويقال ... قاطبة : كتبها المؤلف فى الأصل على الهامش .

یا أغوات هذا وقت المرقة قاتلوا وعلی رضاكم . فلم یسمع له أحسد قولا وصاروا یتسخبون من حوله شیئا بعد شئ ، فالتفت للفقراء والمشایخ الذین حوله وقال لهم : ادعوا إلى الله تعالى بالنصر فهذا وقت دعاكم ، وصار ما یجد له من ممین ولا ناصر ، س فانطلق فی قلبه جرة نار لاتطنی ، وكان ذلك الیوم شدید الحر" ، وانعقد بین العسكرین غبار حتی صار لایری بعضهم بعضا ، وكان نهار غضب من الله تعالى قد انصب" على مسكر مصر وغلّت أیدیهم عن القتال ، وقد قلت فی هذه الواقعة :

لَـــا التق الجيشان مع سلطاننا في مرج دابق قال: هل من مسعف فله أجاب لسان حال قائلا عراضت نفسك للبــلا فاستهدف واشتد بالجلبان رُعْب قلوبهــم وغَدَوْا يقولوا أيّ أرض نختف والنهب أطمعهم لذُلُ نفوسهم حتى أتاهم بالقضاء المتلف

فلما اضطربت الأحوال، وترايدت الأهوال، فحاف الأمير تمر الزردكاش على الصنيحق فأنزله وطواه وأخفاه، ثم تقدّم إلى السلطان وقال له: يامولانا السلطان إن عسكر ابن عثمان قد أدركنا فأنج بنفسك واهرب إلى حلب. فلما تحقّق السلطان ذلك نزل عليه في الحال خلط فالج أبطل شقّته وأرخى (٣٨ آ) حنكه، فطلب ماء ١٥ فأتوه بماء في طاسة ذهب، فشرب منه قليلا وألفت فرسه على أنه يهرب، فشى خطوتين وانقلب من على الفرس إلى الأرض، فأقام نحو درجة وخرجت روحه ومات من شدة قهره، وقيل فقمت مرارته وطلع من حلقه دم أحمر. وقيل إنه لما وأى الكسرة عليه ابتلع فص ماس كان معه، فلما نزل جوفه غاب عن الوجود ١٩ وسقط عن فرسه ومات من وقته، على ماقيل من هذه الإشاعة. فلما أشيع بموته وحف عسكر ابن عثمان على من كان حول السلطان، فقتلوا الأمير بيبرس أحسد زحف عسكر ابن عثمان على من كان حول السلطان، فقتلوا الأمير بيبرس أحسد القدّمين قريب السلطان، والأمير أقباى الطويل أمير آخور ثانى أحد المقدّمين، ٢١

<sup>(</sup>١) هذا : أذى . || المروة == المروءة . (٢) الذين : الذي .

<sup>(</sup>١٠) المتلف: المتلف: (١٣) فانج: فانجوا. (١٧ـ١٩) وقيل... الإشاعة: كتبها المؤلف في الأصل على الهامش. (١٨) فس: فصا.

وتتلوا جماعة من الخاصكية ومن غلمان السلطان ممن كان حوله .

وأما السلطان فن حين مات لم يُعلم له خبر ، ولا وقف له أحد على أثر ، ولا ظهرت جنّته بين القتلاء ، فكأ ن الأرض قد انشقت وابتلعته فى الحال ، وفى ذلك عبرة لمن اعتبر ، فداسوا المثانية المصاحف التي كانت حول السلطان بأرجل الحيول ، وققد المصحف المثانى وأعلام الفقراء وصناجق الأمراء ، ووقع النهب فى عسكر مصر ، وزال مُلك الأشرف الفورى على لمح البصر فكا نه لم يكن ، فسبحان من لا يزول مُلكه ولا يتفيّر ، بعد ماتصر فى مُلك مصر وأعمالها والبلاد الشامية والحلبية وأعمالها ، فكانت مدة سلطنته خس عشرة سنة وتسعة أشهر وخسة وعشرين يوما، فإنه وَلِي مُلك مصر فى مستهل شوال سنة ست وتسعائة ، وتوفى فى الخامس والعشرين من رجب سنة اثنتين وعشرين وتسمائة ، فكانت الناس معه فى هذه المدة فى غاية الضنك ، وقد قلت فى المعنى :

۱۲ امجبوا للأشرف الغورى الذى مذ تزايد ظُلمه في القاهره زال عنه مُلكه في ساعةٍ خسر الدنيا إذًا والآخره

وقد أقامت هذه الوقعة من طلوع الشمس إلى بعد الظهر ، وانتهى الحال على أمر،

• قدّره الله تعالى ، فقُتل في تلك الساعة من عسكر ابن عثمان ومن عسكر مصر

ما لا يحصى عدده ، فقتل من الأمراء المقدمين ثلاثة وهم : الأتابكي سودون المجمى

وبيبرس قريب السلطان وأقباى الطويل ، وأسر قانصوه بن سلطان جركس وقتل

سیبای نائب الشام و تمراز نائب ( ۳۸ ب ) طرابلس وطُرابای نائب صفد وأصلان نائب حمص ، وغیر ذلك جماعة كثیرة من أمراء دمشق وأمراء حلب وطرابلس ، وقتل من أمراء مصر جماعة كثیرة من أمراء طبلخانات وعشرات وخاصكیة ،

الم وأكثر من قُتُل من عسكر مصر الماليك القرائصة ، ولم يُقتل من الماليك الجلبان الماليك الجلبان الالقليل ، فإنهم لم يقاتلوا في هذه الوقعة شيئا ، ولا ظهر لهم فروسية فكأنهم خُشبَ مسندة ، وتُتُل من عسكر ابن عثمان ما لا يحصى ضبطه . وتُتُل من أمراء مصر

<sup>(</sup>٤) التي : الذي . (٦) من : ما . (٢٧) شيئا : شي . (٢٣) ما لا يحصي : لا ما يحصي .

ومن دمشق وحاب فوق الأربعين أميرا . وقُتل فى ذلك اليــوم القاضى ناظر الجيش عبد القادر القصروى ، وجماعة كثيرة من الجند يأتى الـكلام على ذلك فى موضعه ، فكانت ساعة يشيب منها الوليد ، ويذوب لسطوتها الحديد ، فصار فى مرج دابق جمث مرميّة وأبدان بلا رءوس ووجوه معفّرة فى التراب قد تفيّرت محاسنها ، وصار فى ذلك المكان خيول مرميّة موتى بسروج مغرق وسيوف مسقطة بذهب وبركستوانات فولاذ وخوذ وزرديات وبقج قاش فلم يلتفت إليها أحد ، وكل من المسكرين اشتغل عاهو أهم من ذلك ، وقال بعض المواليا فى المعنى :

صفَّقْ جوادى وقد جسّيتُ يوم الحرب عودى فننَّت صوارم شرقها والغرب طربتُ عادتْ تنقطْ في سماع الحرب روسالأعادى وترقسْ داخله في الضرب ٩

ثم إن ابن عثمان زحف بمسكره وأتى إلى وطاق السلطان ونزل فى خيامه ، وجلس فى المدوّرة ، واحتوى على الطشتخاناه ومافيها من القهاس، وعلى الشراب خاناه وما فيها من الأوانى الفاخرة ، وعلى الزردخاناه وما فيها من السلاح ، وعلى خزائن ١٧ المال والتحف ، ونزل كل أمير من أمرائه فى وطاق أمير من أمراء السلطان واحتووا على ما فيها ، فاحتوى على وطاق خمسة عشر أميرا مقدم ألف ، خارجا عن الأمراء الطبلخانات والعشرات والعسكر ، وكذلك عسكره احتوى على خيام (٣٩ آ) ها العسكر المصرى والشامى والحلبي وغير ذلك من العساكر ، كما يقال : مصائب قوم عند قوم فوائد .

ولم يقع قط لماوك بنى عثمان أخت هسذه النصرة على أحد من الملوك قاطبة ، بل الان تيمورلنك زحف على بلاد بنى عثمان وحارب أحد أجدادهم ، وهو شخص يقال له يلدرم ، فلما حاربه انكسر فأسره تيمور ووضعه فى قفص حديد وصار يمجب عليه فى بلاد المجم ، فما طاق أبن عثمان ذلك فابتلع له فص ماس فمات وهو فى ذلك القفص الحديد . ولم يقع قط لأحد من سلاطين مصر أنه وقع له مثل هسذه الكاينة ،

<sup>(</sup>٣)يذوب : يذيب . (١١) الطشتخاناه : الطسخاناه . (١٢) من السلاح : في السلاح .

<sup>(</sup>١٤ـ٥١) فاحتوى ... والمسكر : كتبها المؤلف في الأصل على الهامش .

ومات تحت صنحته فى يوم الحرب، وانكسر على هــذا الوجه أبدا، ولا سُمع بمثل ذلك ، وُنهب ماله وبركه بيد عدوه، غير قانصوه المغورى ، وكان ذلك فى السكتاب مسطورا . وكان السلطان والأمراء ما منهم أحد ينظر فى مصالح المسلمين بمين العدل والإنصاف ، فرددت عليه أعمالهم ونيّاتهم وسلّط الله تمالى عليهم ابن عثمان حتى جرى لهم ما جرى ، فكان كما قيل فى المنى :

أين اللوك الذي في الأرض قد ظلموا والله منهم لقد أخلى أما كنهم فاستنن بالسمع عن مرآهم عظة فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم أم إن ابن عبان نحول عن مرج دابق ودخل إلى حلب فلكها من غير مانع ، فنزل بالميدان الذي بها في مكان كان به السلطان ، وهذا ما انتهى إلينا من ملخص هذه الواقعة مع ما فيها من زيادة ومن نقصان ، فهذا ما كان من أمر السلطان وابن عبان . وأما ما كان من أمر الأمراء والعسكر بعد الكسرة فإنهم توجهوا إلى حلب وأرادوا الدخول بها ، فوثب عليهم أهل حلب قاطبة وقتلوا جماعة من العسكر ونهبوا سلاحهم وخيولهم وبركهم وودائمهم التي كانت بحلب ، وجرى عليهم من أهل حلب ما لا جرى عليهم من عسكر ابن عبان ، وكان أهل حلب بينهم وبين أهل حلب ما لا جرى عليهم من توجهوا قبل ذلك سحبة قاني باي أمير آخور كبير، الماليك السلطانية حظ نفس من حين توجهوا قبل ذلك سحبة قاني باي أمير آخور كبير، فذلوا في بيوت أهل حلب غصبا وفسقوا في نسائهم وأولادهم وحصل منهم غاية الفرر لأهل حلب ، ( ٢٩ ب ) فا صدّقوا أهل حاب بهذه الكسرة التي وقعت لهم فأخذوا بنأرهم منهم . فلما رأوا الأمراء وبقية العسكر ذلك خرجوا من حلب على حمية فأخذوا بنأرهم منهم . فلما رأوا الأمراء وبقية العسكر ذلك خرجوا من حلب على حمية

ودخل غالب العسكر إلى الشام بعضهم راكب على حمار ، وبعضهم راكب على جمل ، وبعضهم عُربان وعليه عباءة أو بِشت ، ولم يقع لعسكر مصر كاينة قط أعظم من هذه الكاينة ، فأقام الأمراء والمباشرون والعسكر في الشام حتى يتكاملوا البقية ويظهر

وتوجهوا إلى دمشق ، فدخلوها وهم في أنحس حال لا برك ولا قماش ولا خيــول ،

<sup>(</sup>٤) وسلط: وسلط: وسلط: (٦) الذي :كذا في الأصل. (١٧) وقعت: قعت.

<sup>(</sup>۲۲) والمباشرون : والمباشرين .

السالم من الماطب، وقيل إن الأمراء لما دخلوا إلى الشام صاروا فى حرّ الشمس لم يجدوا ما يستظلون به حتى صنعوا لهم الفلمان عرايش من فروع الشجر يستظلون تحتها .

وأما ما كان من أمر سليم شاه بن عثمان بعد أن ملك حلب ، فالذي استفاض ٣ بين الناس أن ابن عثمان أقام بالميــدان الذي بحلب فتوجّه إليه أمير المؤمنين المتوكل على الله ، والقضاة الثلاثة وهم : قاضي القضاة الشافعي كمال الدين الطويل وقاضي القضاة محى الدين بن الدميرى المالكي وقاضي القضاة شهاب الدين الفتوحى الحنبلي ، وأما ٦ قاضي القضاة الحنفي محمود بن الشحنة فإنه هرب مع العسكر وتوجّه إلى الشام ، وُنهب جميع بركه وقماشه ، ودخل إلى الشام في أنحس حال . \_ وقيل لما دخل أمير المؤمنين على ابن عُمَان وهو بالميدان قام له وعظَّمه وأجلَّه وجلس بين يديه فأشيع أنه قال له : ٩ أصلكم من أين ، قال له : من بغداد ، فقال له ابن عثمان: نميدكم إلى بغداد كما كنتم ، والأقوال في ذلك كثيرة . فلما أراد الخليفة الانصراف أخلع عليه دُلامة حرير من ملابيسه ، وأنعم عليه بمال له صورة وردّه إلى حلب ووكّل به أن لا يهرب من حلب. وقيل لما دخل عليه قضاة القضاة وببخهم بالكلام وقال لهم : إنتوا تأخذوا الرشوة على الأحكام الشرعية وتسعوا بالمال حتى تتولوا القضاء، ليش ماكنتوا تمنعوا سلطانكم عن المظالم التي كان يفعلها بالناس . وأشاعوا من هذه أخبار العجايب والغرايب ، والمول في ذلك على الصحة.

وأخبرنى من رأى سليم شاه بن عثمان أنهمر بوع ( ٤٠ آ ) القامة ، واسع الصدر، أقنص المنق ، مكرفس الأكتاف ، فى ظهره جنيّه ، مترك الوجه ، واسع المينين ، ١٨ ذرّية اللون ، وافر الأنف ، ملىء الجسد ، حليق اللحية ليس غير الشوارب ، كبير الرأس ، عمامته صنيرة دون عمايم أمرائه. فلما ملك حلب سلموه أهلها المدينة بالأمان، وهرب قانصوه الأشرفي نائب قلعة حلب وتوجّه إلى الشام مع المسكر وترك أبواب ٢١ قلعة حلب منتحة ، فلما بلغ ابن عثمان ذلك أرسل إليها شخصا من جماعته ، وهو أعرج

<sup>(</sup>١) دخلوا: خلوا. (١٣ ــ ١٤) تلاحظ عامة الأسلوب.

<sup>(</sup>١٨) جنيه :كذا في الأصل ، ولعله يعني « حنية » . (٢٢) شخصا : شخص .

أجرود وفى يده دبوس خشب ، فطلع إلى قلعة حلب فلم يجد بها مانعا يردّه ، فختم على الحواصل التي بها واحتوى على ما فيها من مال وسلاح وتحف وغير ذلك ، وقد فعل ابن عثمان أباحة أنه أخذ قلعة حلب بما فيها بشخص أعرج وفى يده دبوس خشب وهو أضعف من في عسكره ، وقيل في المعنى :

لا تحقرن ضعيفاً في مخاصمة إن الذبابة تدى مقلة الأسد

وأشيع أن ابن عثمان من حين استولى على حلب لم يدخل مدينتها غير ثلاث مرات، المرة الأولى دخلها وطلع إلى القلعة بسبب عرض حواصلها ، فلما عرضها رأى ما أدهشه من مال وسلاح وتحف، فاحتوى على ماكات من المال نحو مائة ألف ألف دينار، والكنابيش الزركش وأرقاب الزركش والقبة والطير والسروج الذهب والبلور والطبول بازات المينة واللجم المرصمة بالفصوص المثمنة والبركستوانات الفولاذ والمخمل الملون والسيوف المسقطة بالذهب والزرديات والحسوذ الفاخسرة وغير ذلك من السلاح ، فرأى ما لا قط رآه ولا فرح به أحد من أجداده ولا أحسد من ماوك الروم ، والذي جمع النوري من الأموال من وجوه المظالم والتحف التي أخرجها النوري من الخزائن من ذخائر الملوك السالفة من عهد ملوك بني أيوب الأكراد وغيرها ومن ملوك الترك والجراكسة ، احتوى عليها سليم شاه بن عثمان من غير تعب ولا شقى ، هذا خارجًا عن ما كان للأمراء المقدمين والأمراء (٤٠ ب) الطبلخانات والعشرات والمباشرين والمسكر قاطبة من الودائع بحلب من مال وسلاح وقماش وبرك، فاحتوى ابن عثمان على ذلك جميعه . وقيل إنه ملك ثلاث عشرة قلمة من معاملة بلاد السلطان ، واحتوى على ما فيها من مالوسلاح وغير ذلك من التحف. فحكان الذي ظفر به سليم شاه من عثمان في هذه السنة من الأموال والسلاح ما لا ينحصر ولا يضبط ، واحتوى على خيسول وبغال وجمال ما لا يحصى عددهم ، واحتوى على خيام وبرك ، ولا سيا ماكان مع السلطان والأمراء والعسكر، وقد تُقسم له ذلك من القدم ، كما يقال في المعنى: (۱) مانعاً : مانع . (۲ و ۱۳) التي : الذي . (۲۰–۲۲) واحتوى ... والمسكر : كتبها المؤلف في الأصل على الهامش . (۲۲) والأمراء : وأمراء . ألا إنما الأفسام تحرم ساهرا وآخر يأتى رزقه وهو نائم ودخل الرة الثانية فصلى صلاة الجمعة فى جامع الأطروش الذى بحلب، وخُطب باسمه ودُعى له على المنابر فى مدينة حلب وأعمالها، ولما صلى بها صلاة الجمعة زيّنت له مدينة حلب ووقد له الشموع على الدكاكين وارتفعت له الأصوات بالدعاء، والتف عليه الخواجا إبراهيم السمرقندى والخواجا يونس العادلى والعجمى الشنقشى، وكانوا هؤلاء من أخصاء الغورى، وكانوا مع ابن عثمان فى الباطن ويكاتبونه بأحوال السلطان وما يقع من أخبار المملكة، فلما فُقد السلطان أظهروا عبن المجبة لابن عثمان، وصاروا يحطون على الغورى ويذكرون أفعاله انشنيعة إلى ابن عثمان، وصاروا من جماعته ونسيوا إحسان الغورى لهم، كما يقال فى المعنى:

لقاء أكثر من يُلقاك أوزار فلاتبالِ أصدّوا عنك أو زارُوا أخلاقهم حين تبلوهن أو عار وفعلهم منكر للمرء أو عار لمم لديك إذ جاءوك أوطار إذاقضوها تنحوا عنك أو طاروا وممن كان موالسا على السلطان في الباطن وهو خاير بك ناثب حلب، فإنه أول

من كسر عسكر السلطان هو ، وهرب عن ميسرة السلطان حتى انكسر فتوجّه إلى حاة ، فلما ملك ابن عثمان حلب أرسل خلفه وأخلع عليه وصار من جملة أمرائه ، ولبس ١٥ (٤١ آ) زى التراكمة العامة المدوّرة والدلامة ، وقصّص ذقنه ، وسهاه ابن عثمان خابن بك ، كون أنه خان سلطانه وأطاع ابن عثمان فسهاه بذلك ، فلما جرى ذلك تسحّبت مماليك خاير بك نائب حلب وتوجهوا صحبة العسكر إلى مصر ، و دخل هو تحت طاعة ١٨ ابن عثمان . وهدده الواقعة تقرب من واقعة ابن العلقمي وزير بغداد لما والس على الخليفة المستعصم بالله وملك هلاكو ملك التتار مدينة بغداد وقتل الخليفة المستعصم فصار ابن العلقمي من المقرّبين عند هلاكو ، ثم أقلب عليه وقتله وصابه وقال له: أنت ٢١

<sup>(</sup>ه) الشنقشى : كذا في الأصل ، وفي مواضع أخرى « الشنقجى » ، انظر هنا فيا سبق س ٣٣ س ٢٠ . . . ويذكرون : ويكاتبوه ، . . ( ٨ ) يحطون . . . ويذكرون : يحطوا . . . ويذكروا .

ماكان فى وجهك خير لأستاذك يكون فى وجهك خير لى . وربما يقع لخاير بك نائب حلب مثل ذلك .

معلم الحمام عبلغ له صورة . \_ واستمر الحليفة والقضاة الثلاثة ، الشافى والمالك معلم الحمام عبلغ له صورة . \_ واستمر الحليفة والقضاة الثلاثة ، الشافى والمالك والحنبلي ، في الترسيم بحلب لا يخرجون منها إلا أن يأذن لهم ابن عثمان . وأقام بحلب جماعة كثيرة من أعيان الناس بعد الكسرة ، منهم : القاضى عبد الكريم بن الجيمان كاتب الخزائن الشريفة ، وعبد الكريم بن فخيرة أحد كتاب المهاليك ، وعبد الكريم بن اللاذني مستوفى الرردخاناه ، والريس عبد بن القيصوني ، وإمام السلطان السمديسي الذي كان قاضى قضاة الحنفية ، وإمام السلطان ابن الروى، والخواص مؤذن السلطان، ورفيقه رصاص المؤذن ، ويحيي بن بكير وأخوه وجماعة آخرون ما يحضرني أسماؤهم الآن، فهؤلاء تخلفوا بحلب بعد الكسرة وغير ذلك آخرون . \_ وقيل لما دخل ابن عثمان إلى مدينة حلب نادى فيها بالأمان والإطهان والبيع والشرى ، وأن كل من كان عنسده وديعة للأمراء أو للعسكر من خيول وسلاح وقاش يحضر ما عنده ، وإن غمز عليه ولم يحضر ما عنده شنق من غير معاودة .

وأما من قتل في هذه المركة من الأمراء وأعيان الناس ، فالذي يحضرني من ذلك وتحققته : فالأتابكي سودون المجمى ، وملك الأمراء سيباى من بختجا نائب الشام، والأمير قانصوه بن سلطان جركس وقيل لم يقتل بل أسر ، والأمير أقباى الأشرفي السلطان وهو صاحب المدرسة التي بالقرب من الجودرية ، والأمير أقباى الأشرفي الطويل أحد (٤١ ب) المقدّمين أمير آخور ثانى ، فهذا الذي قتل من الأمراء المقدمين في هذه الوقعة . وأما من قتل بها من النواب : تمراز الأشرفي نائب طرابلس وطراباى في هذه وأصلان نائب حمص ، وجماعة كثيرة من أمراء الشام وحلب وغير ذلك .

<sup>(</sup>١) لخاير بك : لخير بك . (٨) اللاذني : الاذني .

<sup>(</sup>١٠) أسماؤهم: أسمايهم . (٢٠–٢١) وأما من قتل بها من النواب ... وغير ذلك : كتبها المؤلف في الأصل على الهامش .

وأمامن قتل من الأمراء الطبلخانات والمشرات فجاعة كثيرة منهم: طومان باى قرا حاجب ثانى ، وجانى بك العادلى شاد الشراب خاناه كان ، وقانصوه حبانية ، وبُرد بك رأس نوبة عصاه ، ونوروز رأس نوبة عصاه ، وقانصوه الذى كان أستادار الصحبة ، ويخشباى قرا شاد الشون ، وقيت الأحول ، وقرقاس المقرى توفى بالشام ، ويوسف المقطش الذى كان نائب صفد .

ومن الأمماء المشرات: جانى المحمدى ، وجان بردى الذى كان كاشف الرملة ، و وبُرسباى أحد أمماء المشرات ، و توفى أقباى الذى كان كاشف الشرقية ، وملاج الذى كان نائم القدس ، وأزبردى ، وطراباى أخو الأتابكي قيت الرجبي ، وخُدابردى ، وقائم الأعرج ، وجائم الطويل ، وقايتباى أخو أصطمر ، و توفى مسايد ، و توفى وطراباى قرا ، وأقطوه الطويل خادم السادة ، وجان بلاط الذى كان والى قطيا ، ويرشباى أحد الأمم المشرات ، وصهره ، و توفى لاجين ناظر مقام سيدى أحد البدوى رضى الله عنمة توفى بنزة ، وقانصوه الناصرى ، و توفى طراباى الأشرف ، كان والى غلى أمير آخور كبير وكان من الأمراء الطبلخانات ، وغير ذلك ممن يأتى ذكره ، حتى قيل مات فى هذه الوقعة من أمراء مصر والشام وحلب وغير ذلك نحوا من أربعين أميرا لم يحضرنى أسماؤهم الآن، و قتل أزبك المجمى ، أمير طبلخاناه ، و قتل جان بلاط الساق أمير طبلخاناه ، و توفى شاد بك نائب المهددار ، و توفى شاد بك نائب

وأما من توفى من المباشرين: القاضى ناظر الجيش عبد القادر القصروى قتل ١٨ وطاق السلطان، وقُتل محمد بن المفيف ريّس الكحالين، وتوفى جلال الدين أحد كتاب الماليك توفى بغزة عند المود، وأشيع موت خليفة سيدى أحمد البدوى رضي الله (٢١ آ) عنه، وغير ذلك ممن لا يحضرنى أسماؤهم، وتوفى القاضى جمال الدين ٢١ عبد الله مباشر وقف قانى بلى الجركسى قيل إنه قتل فى الوقعة، وأما من توفى من

<sup>(</sup>١و١٣) الطبلخانات : الطبلخاناة . ﴿ ٤) وقرقاس : وقرقا من .

<sup>(</sup>١٥١ و ٢١) أسماؤهم : أسمايهم.

أولاد الناس الشرفي يونس بن قانصوه بن بنت قرقاش أحد الطبردارية ، وشخص يقال له محمد بن قرقاس الجمالي أحد الطبردارية أيضا ، وقتل إبراهيم قرابة الشرفي يونس نقيب الجيوش المنصورة، وآخرون من الأعيان ما يحضرني أسماؤهم الآن ، وقتل بعد الوقعة عبد الكريم بن اللاذبي مستوفي الزردخاناه قتل بحاب ، وقتل ابن على الزردي بحلب أيضا .

ومن هنا نرجع إلى أخبار القاهرة بعد هذه الحركة ، فإن لما ورد كتاب الأمير علان الدوادار الثاني بما وقع من أمر هذه الوقعة وقتل الأمراء ، فقام العزاء والصراخ في بيت الأتابكي سودون المجمى وكان أميرا ديّنا خيرا لين الجانب ، وكان يعرف بسودون من جاني بك ، وأصله من مماليك الأشرف قايتباي وولى عدّة وظائف سنية، واستمر" بقاتل حتى قتل من على ظهر فرسه رحمة الله عليه . فقام نعى السلطان فى ذلك اليوم ، ونمى الأمراء الذين قتلوا في هذه الوقمة ، وصار في كل حارة نعي بسبب من قتل من المسكر ، ورجّت القاهرة في ذلك اليوم وكثر الاضطراب والقال والقيل بالقاهرة. وفى يوم الأحد سابع عشر شعبان وردت الأخبار على الأمير الدوادار بأن عربان بني عطية والنعايم نهبوا ضياع الشرقية ، وأخذوا منها نحو أربعائة رأس من الغنم منها للسلطان والدوادار ، ودخلوا وادى العباسة ، فلما بلغ الأمير الدوادار ذلك صلى الظهر ثم ركب وخرج إليهم وصحبته خسمائة مملوك وكبس عليهم ، فهربوا من وجهه وغنموا ما نهبوه من الأموال والمواشي والفلال وغير ذلك، فرجع الأميرالدوادار إلى داره . ـ وفيه أخلع الأمير الدوادار على الزيني بركات بن موسى وشق القاهرة ، وأشهر النداء بالأمان والاطهان وأن المشاهرة والمجامعة بطالة وجميع المظالم ( ٤٢ ب ) الحادثة بطالة ، وأن الزيني بركات بن موسى على عادته ولا يحتمي أحد عليــه ، وقد تضاعفت خُرمته وتنافذت كلته فوق ما كان واجتمع معه عدَّة وظائف سنية ،

<sup>(</sup>٣) أسماؤهم : أسمايهم . (١١) ظهر : ظهره . (١٢) الذين : الذي .

<sup>(</sup>١٥) رأس: رأسا . (١٦) منها : منهم .

وصار هو المتصرف فى جميع أمور المملكة ليس على يده يد . \_ وفى يوم الاثنين عامن عشره نفق الأهير الدوادار الجامكية على المسكر الذى بالقاهرة ، فجلس الأمير طقطباى نائب القلمة عند سلم المدرج ونفق الجامكية هناك ، والإشاعات قائمة بموت ٣ السلطان والأحوال مضطربة .

وفيه رسم الأمير الدوادار بعرض من في السجون حتى النساء التي بالحجرة، فلما عرضهم أفرج عن جماعة كثيرة منهم : جاني بك دوادار الأمير طراباي وكان له مدة ٦ وهو في المقشرة بسبب المال الذي تبقي عليه من حين كان متحدثًا في نظر الدوان المفرد، وأفرج عن القاضي بدر الدين بن ثماب قاضي أسيوط وكان له مدة وهو في المقشرة على مال من بقايا مصادرة ، وأفرج عن ولده شمس الدين وأخيــه نجم الدين ، وأفرج عن ٩ صلاح الدين بن كاتب غريب بن أخى أبي الفضل ، وأفرج عن الملم شنشوا الذي كان يهوديا وأسلم وقد تقدم سبب سجنه ، وأفرج عن الملم يعقوب الصغير اليهودي معلم دار الضرب، وأفرج عن جماعة كثيرة من المهال والفلاحين والأعيان ممن كانوا في ١٢ السجون، وأفرج عن النساء التي كانوا بالحجرة، ولم يبق في السجون غــير أصحاب الجرائم ومن عليه دم قديم ، ولم يترك بالسجون إلا القليل ممن قتل أو سرق وقطم أيدى جماعة وأطلقهم ، ثم [ أمر ] بتوسيط جاعــة من المحرمين منهم شخص يسمى ١٠ عبد القادر أبو أدّية وآخرين منهم ، وقطع أيدى جماعة من الحرامية . ثم أفرج [عن] الشيخ صلاح الدين بن أبي السعود بن القاضي إبراهيم بن ظهيرة قاضي قضاة مكة ، وكان له مدة وهو في الحديد في بيت (٤٣ آ) الزيني بركات بن موسى في الترسيم ، فأقام على ١٨ ذلك مدة طويلة حتى أفرج الله عنه ، وكان سبب ذلك أن شخصا يقال له إبراهيم السمرقندي رافعه عند السلطان على أنه لتى خبية في مكم لبمض التجار فها مال جزيل، فأرسل السلطان أحضره على غير صورة من مكة ، فلما حضر قال له : المال الذي لقيته

<sup>(</sup>٥) رسم الأمير العوادار : رسم السلطان . (١١) يهوديا : يهودى .

<sup>(</sup>١٣) السجون : السجنون . (١٣) التي كانوا : كذا في الأصل. [[ ولم يبق :

ولم يبق .

أحضره ، فأنكر ذلك ، فوضعه السلطان فى الحديد وسلمه إلى ابن موسى فأقام عنده فى الترسيم فى الحديد مدة طويلة بغير ذنب .

وف يوم الثلاثاء تاسع عشره أخلع الأمير الدوادار على الشهابي أحمد بن البدرى حسن بن الطولوني وأعاده إلى وظيفته معلم المعلمين ، وكان السلطان أخرجها عنه وجمل جمال الدين الألواحي بواب الدهيشة متكلما في المعلمية عوضا عن ابن الطولوني . . . وفيه رسم الأمير الدوادار نائب الغيبة بإشهار المناداة في القاهرة بأن جميع المكوس الحادثة بطالة ، وتجرى على ما كانت عليه أيام الأشرف قايتباى من غير زيادة على ذلك ، فارتفعت له الأصوات بالدعاء . . . وفي ذلك اليوم شق الزيني بركات بن موسى القاهرة وسمّر سائر البضائع جميعا ، حتى الكنافة سمّرها بدرهمين الرطل وكانت بأربعة دراهم كل رطل ، وسمّر الأجبان واللحوم . . وفي أثناء هذا الشهر فتح سد أبي المنجا ، وكان النيسل يومئذ في عشرين ذراعا سوى ، ووافق ذلك ثاني عشرين توت أول الشهور القبطية .

وكان الأمير الدوادار في مدة غيبة السلطان يركب كل يوم ويسيّر نحو المطرية ، فإذا رجع يدخل من باب النصر ويشق من القاهرة وقدامه الأمراء المقدّمين الذين المخلفوا بمصر والجمّ الففير من العسكر ، فيشق القاهرة وقدامه السعاة والعبيد النفطية ، ومماليكه بسيوف وبأيديهم رماح بشطفات حرير ملوّن (٤٣ ب) فترج له القاهرة وترتفع له الأصوات بالدعاء من الناس ، فكانت نفسه تحدّثه بالسلطنة قبل وقوعها ، وقد عظم أمره جدا . \_ وفي يوم الجمعة لما تحقق موت السلطان فلم تدع الخطباء في ذلك اليوم على المنابر باسم سلطان بل دعوا باسم الخليفة فقط ولم يذكروا اسم سلطان ، وبعضهم قال : اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا ، واستمر الخال على ذلك مدة طويلة ومصر بلا سلطان ، وكذلك البلاد الشامية .

وفهذه الأيام وقع الفساد من العربان في الشرقية وغيرها من البلاد ، فنهبوا عدة

<sup>(</sup>١١) النيل يومئذ : النيل يوم يومئذ . (١٤) الذين : الذي .

<sup>(</sup>تازیخ ابن ایاس ج ٥ - ٣)

بلاد من المنزلة وغيرها من ضواحي الشرقية ولم يبقوا لهم مواشي ولا بقرًا ولا غنما، حتى أخذوا سيغة النساء ، وقتل من الفلاحين في هذه الحركة ما لا يحصى عددهم ، ومن القصاد ، وانقطعت جميع الطرقات من المسافرين ولا سيما لما تحققوا موت السلطان ، وصارت مصر في اضطراب والإشاعات قائمة بالأخبار الردية عمّا جرى للمسكر والسلطان . وكان أكثر من شنّ هذه الفارات أولاد شيخ العرب الأمير أحمد بن بقر وجماعة من العشير ، وفعلوا ما هو أعظم من ذلك بالمسكر والتجار الذين دخلوا صحبة والقفل ، فقتلوا من العسكر والتجار ما لا يحصى عددهم وأخذوا أموالهم وجماهم ، والذي سلم عرّوه ، وجرى على العسكر من العربان ما لا جرى عليهم من عسكر والذي سلم عرّوه ، وجرى على العسكر من العربان ما لا جرى عليهم من عسكر ابن عثمان ، ووقع لهم ذلك بين قطيا والصالحية عند ما وصلوا إلى الأمان .

وفي هذا الشهر أشيع أن الماليك الجلبان يقصدون ينزلون من الطباق وينهبون خان الحليلي ثم يحرقونه ويقتلون من به من تجار الأروام ، وقالوا الماليك : هؤلاء التجار من جهة ابن عمان وقد شتتوا بأستاذنا لما مات . فلما بلغ الأمير الدوادار ذلك ١٧ أحضر أغوات الطباق وقال لهم : ما أعرف تخميد هذه الفتنة إلا منكم . فنموهم أحضر أغوات الطباق ، ولولا الأمير الدوادار قام في هذه الحركة حتى خدت هذه الفتنة لحربت مصر عن آخرها من الماليك الجلبان . وفيه اهم الأمير الدوادار ٥٠ بعمل طوارق خشب وكفيات وبندقيات وغير ذلك من آلات الحرب ، وأشيع أنه يتسلطن قبل مجيء المسكر ، وكان القائم في ذلك الأمير طقطباى نائب القلمة والأمير علان الدوادار الثاني أحد المقدمين . وفيه في يوم الجمة الثانية لم نذكر الخطباء اسم معلان الدوادار الثاني أحد المقدمين . وفيه في يوم الجمة الثانية لم نذكر الخطباء اسم مسلطان في الدعاء كما فعلوا في الجمة الماضية . ومن المجائب من حين ورد كتاب الأمير علان بما جرى للمسكر من أمم المكسرة وموت السلطان ، لم يرد من بعد ذلك أخبار صحيحة وانقطعت الأخبار عن مصر نحو أربعين يوما لم يرد فيها خبر صحيح ، ١٧ أخبار صحيحة وانقطعت الأخبار عن مصر نحو أربعين يوما لم يرد فيها خبر صحيح ، ١٧ وكثر القال والقيل في ذلك على أنواع شتى ، ومن جملة ما أشيع أن جان بردى الغزالى وكثر القال والقيل في ذلك على أنواع شتى ، ومن جملة ما أشيع أن جان بردى الغزالى نائب الشام منع الأخبار أن لا تصل إلى مصر وعوق المسكر بالشام .

<sup>(</sup>٤) عما : عنما (٦) الذين : الذي . (١٠) يقصدون : يقصدوا .

وفيه وردت الأخبار من عند الأمير حسين نائب جدّة والريّس سلمان المثّاني ، أنهما لما توجها إلى الهند صحبة العسكر المقدم ذكرهم ، وصلا إلى كمران وهي ضيمة من ضياع الهند فأنشأوا هناك قلمة ذات أراج فكمل بناؤها في نحو خسة أشهر . ثم إن الأمير حسين أرسل طائفة من العسكر نحو مكان يسمى اللحيّة ، وأرسل طائفة من العسكر إلى مكان يسمى مَوَر ، وأقام الأمير حسين هو وبقية العسكر في مكان يسمى بيت الفقيه فأقاموا بها نحو شهر . ثم إن الأمير حسين والريس سلمان والعسكر توجّهوا إلى نحو زبيد من ضياع الهند، وحاصروا صاحبها عبدالملك أخا الشيخ عامر، فملكوا منه زبيد وذلك صبحة نوم الجمعة في العشرين من جمادي الآخرة سنة اثنتين وعشرين وتسمائة ، فوجدوا بها من ( ٤٤ ب ) الأمم ما لا يحصى عـــددهم ، ثم ذكروا في الكتاب أن الأمير حسين بمد أن فتح زبيد توجه إلى حصار مدينة عدن وأنه أشرف على أخذها ، ولما ملكوا زبيد أقام بها شخص من مماليك الأشرف النورى وهو من الأمهاء العشرات يسمى برسباي ، هو وبعض جاعة من الماليك وأولاد الناس الذين كانوا صحبتهم ، والتف عليهم جماعة من العربان نحو عشرة آلاف إنسان ، فلما ملك برسبای زبید تسلطن بها ورتب له دوادارا وخازندارا وأمراء وأرباب وظائف کمادة السلاطين ، وغيم منها أموالا جزيلة هو ومن معه ، وقيل توجّه إلى حصار عدن أيضا وملكها كاقيل.

وفي هــــذا الشهر عرض الأمير الدوادار المسكر الذي في القاهرة ، وكان ذلك المرض في بيته ، وكان سبب هــذا المرض أن بلغ الأمير الدوادار أن عدة مراكب وصلت إلى ثغر الإسكندرية نحو رشيد ، فخشى أنها من عند ابن عبمان فبادر وعرض المسكر وقال لهم : كونوا على يقظة وجهزوا يرقكم حتى نستصح هذا الخبر ، فانفصل المجلس على ذلك وانصرف المسكر .

وفى شهر رمضان كان مستهل الشهر يوم السبت ، فتوجّه لبيت الأمير الدوادار

<sup>(</sup>١٩و٦) والريس: والرايس. ﴿ ٣) فأنشأوا: فأنشوا.

<sup>(</sup>۱۲) الذين : الذي .

جماعة من واب القضاة وهنوه بالشهر ، وتوجه قاضى القضاة محمود بن الشحنة الحننى، وكانت القضاة الثلاثة والحليفة في أسر سلم شاه بن عثمان بحلب لا يمكنهم من العود إلى مصر ، \_ وفي يوم الأحد ثانيه كان أول بابه من الشهور القبطية ، فثبت فيه النيل المبارك على عشرين ذراعا سوى، وكان في العام الماضي أرجح من ذلك ، واستمر في ثبات إلى أول ها تور . \_ وفيه وردت الأخبار على يدساع بأن الأمراء والعسكر دخلوا إلى الشام وهم في أنحس حال ، وقد نهب بركهم وخيولهم وجمالهم وجميع ما يملكونه ، وكذلك العسكر ، وأخبر ذلك الساعي أن أهل الشام لما تحققوا موت السلطان وثب بعضهم على بعض ، ونهب زُعر الشام حارة السمرة وأخذوا أموالهم وقتلوا منهم جماعة واضطرب أحوال البلاد الشامية غاية الاضطراب .

وفيه دخل قاضى القضاة الحننى محمود بن الشحنة وقد نهب جميع بركه وكل ما يملكه، وأخبر أن ابن عمان ملك ثلاث عشرة قلعة وخطب باسمه فيها ، ومشى حكمه من الفرات إلى حلب ، وأخبر أن الخليفة والقضاة الثلاثة في الأسر عند ابن عمان بحلب ، ولولا ١٧ هرب محمود مع العسكر ( ٥٥ آ ) وإلاكان أسر معهم ، وأخبر أن إبراهيم السمرقندى ويونس العادلي والعجمي الشنقشي الذين كانوا من أخصاء السلطان الغورى ، فلما مات التفوّا على سليم شاه بن عمان، وصاروا من جماعته وصاروا يتقربون إلى ابن عمان عرافعة ما جماعة الغورى ، ولم يتذكروا شيئا من إحسان الغورى لهم ، ولا سيا ما أحسنه الغورى إلى المحمى الشنقشي من سلاريات وشق وسمور ومال وإنعامات جزيلة فلم يثمر معهم إلى المحمى الشنقشي من سلاريات وشق وسمور ومال وإنعامات جزيلة فلم يثمر معهم إحسانه لهم ، فلما بلغ الأمير الدوادار ذلك رسم للوالي بأن يكبس على بيت السمرقندى ويونس العادلي ، فتوجّه الوالي إليهم وقبض على عيال السمرقندى ويونس العادلي ، ووضع عبد السمرقندى في المديد ، وختم على حواصل السمرقندى ويونس العادلي ، وظهر أنهم كانوا موالسين على السلطان ، وكانوا يكاتبون سليم شاه ٢٠ ابن عمان في الباطن بأحوال السلطان وأمور الملكة، وصاحب البيت أدرى بالذي فيه.

<sup>(</sup>٠) ساع: ساعى . (٦) علكونه: علكوه . (١٤) الذين: الذي .

<sup>(</sup>۱۵) يتقربون: يتقربوا . (۱۷) يشمر: ثمر (۲۱) يكاتبون . يكاتبوا .

وفي يوم الجمعة سابعه صلَّى الأمير الدوادار صلاة الجمعة وخرج إلى ملاقاة الأمراء المقدّمين الذين حضروا من الشام وقد بلغه وصولهم إلى بلبيس ، فدخل القاضي كاتب السر محمود بن أجا وهو في محفّة ، وصحبته الشهابي أحمد بن الجيمان ، ودخل الأمير أركاس أمير سلاح وهو عليل في محفّة ، ودخل الأمير أنصباي حاجب الحجّاب ، والأمير تمر الزردكاش، والأمير علانالدوادار الثاني، وآخرون من الأمماء. ثم دخل بقية المسكر وهم في أسوأ حال من المرى والجوع والضعف، وجميع الأمماء والعسكر دخلوا وأطواقهم مفكَّكَة وأظهروا الحزن على السلطان ، وصار الأمراء والعسكر يدخلون شيئًا بعد شيء . \_ وفي يوم الخيس ثالث عشره دخل الأمير سودون الدواداري رأس نوبة النوب، والأمير قانصوه كرت، والأمير جان بردى الغزالي الذي كان نائب حماة ، ودخل ( ٤٥ ب ) المقرّ الناصري محمد نجل السلطان الغوري ، والأمير أبرك الأشرفي ، والأمير تاني بك الخازندار ، والأمير كرتباي ، والأمير جان بلاط الموتر . فلما تـكامل دخول الأمراء سلّم عليهم الأمير الدوادار ورجع إلى داره . ودخل صحبة الأمراء قانصوه الأشرفي الذي كان نائب قلمة حلب وسلَّم القلمة بما فيها من الأموال والسلاح والقاش والكنابيش الزركش والسروج الذهب وغير ذلك من التحف ، فتسلّمها ابن عثمان من غير أن يحاصر القلمة ، فسلّمها قانصوه هـذا بالأمَان من غير قتال ولا محاصرة مع أن قلعة حلب حصينة مانعة ، فلما قابل الأمير الدوادار وبُّخه بالـكلام ورسم بسجنه في البرج الذي بالقلمة واستوعده بكل سوء .

فلما دخل الأمراء إلى القاهرة اجتمع رأى الجميع على سلطنة الأمير طومان باى الدوادار وترشح أمره أن يلى السلطنة ، فصار يمتنع من ذلك غاية الامتناع والأمراء كلهم يقولون له: ما عندنا نسلطن إلا أنت طوعا أو كرها . ثم إن الأمير الدوادار ركب وصحبته جماعة من الأمراء القدّمين منهم الأمير علان والأمير أنصباى حاجب الحجاب والأمير تمر والأمير طُقطباى نائب القلمة وآخرون من الأمراء ، وتوجّهوا إلى عند

<sup>(</sup>٢) الذين : الذي . || وصولهم : وصلولهم . ﴿ (٦) أَسُوأً : أَسُوء .

<sup>(</sup>۱۰) الناصري : الناصر . (۱۲) الموتر : الموثر .

الشيخ أبي السمود الذي في كوم الجارح ، فلما تكامل المجلس ذكروا للشيخ أمر سلطنة الدوادار وأنه امتنع من ذلك ، فأحضر لهم الشيخ مصحفا شريفا وحلّف عليه الأمراء الذين حضر وا صحبة الأمير الدوادار بأنهم إذا سلطنوه لا يخونونه ولا يغدرونه ولا يخامرون عليه و يرضون بقوله وفعله، فحلفوا الجميع على ذلك ، ثم إن الشيخ حلّفهم أنهم من اليوم لا يرجمون يظلمون الرعية ولا يُجددون مظلمة و يبطلون جميع ماأحدثه الغورى من المظالم، ويبطلون ما كان على الدكاكين من المشاهرة والمجامعة ، وأن يجروا الأمور على ما كانت عليم أيام الأشرف قايتباى ، ويمشوا في الحسبة (٢٤٦) على ضريبة يشبك الجالى لماكان محتسبا ، فحلفوا على ذلك كلهم . ثم إن الشيخ قال للأمراء: أن الله تمالى ما كسركم وذلّ موسلط عليكم ابن عنهان إلا بدعاء الحلق عليكم ف البر" والبحر . فقانوا له الأمراء: تبنا إلى الله تمالى عن الظلم من اليوم . ثم انفض ذلك المجلس وخرجوا من عند الشيخ أبي السعود على أن يسلطنوا الأمير الدوادار ، وأخذ الشيخ عليهم العهد بجميع ما حلفوا عليه بحضرته كما تقدم ، وترشح أمر الدوادار المسلطنة ، قتسلطن كما سيأتى ذكر ذلك في موضعه .

ومن هنا ترجع إلى أخبار الأشرف النورى فإنه خرج من القاهرة يوم السبت خامس عشر ربيع الآخر من هذه السنة ، واستمر نافذ الكلمة وافر الحرمة إلى أن ١٠ دخل إلى حلب وأقام بها ، وأرسل إليه ابن عثمان عدة قُصاد وهو تارة يظهر الصلح وتارة يأبى ، والسلطان ،سلوب الاختيار معه فى جميع ما يرسل يقوله له ، ويخلع على قُصاده الخلع السنية وينعم عليهم بالعطايا الجزيلة ، إلى أن حضر مُغلباى دوادار سكين ١٨ الذى كان أرسله إلى ابن عثمان ، فلما رجع من عنده وهو فى غاية البهدلة كما تقدم ، وكان السلطان أرسل مُغلباى هـذا إلى ابن عثمان وهو لابس آلة الحرب باللبس الكامل ، فشق ذلك على ابن عثمان وبهدله ، فلما حضر إلى عند السلطان وأعلمه أن ابن عثمان قد ٢١ أبى من الصلح ، فلما تحقق السلطان أن ابن عثمان قد وصل إليه ، فنادى للعسكر بالرحيل والخروج من حلب ، فحرج العسكر قاطبة وهم كالنجوم الزاهرة من آلة السلاح

<sup>(</sup>٣) الذين : الذي .

والخيول الغايرة وكل فارس مُقوم بألف راجل من عسكر ابن عثمان ، فتوجّهوا إلى مرج دابق ونزلوا به . فأقام السلطان بمرج دابق إلى يوم الأحد خامس عشرين رجب من هذه السنة .

فلما بلغه أن عسكر ابن عثمان قد وصل إلى تل الفار ، ركب صبيحة يوم الأحد المذكور وهو يوم محس مستمر ، فبرز فيه إلى قتال ابن عثمان فكانت الكسرة أولا على عسكر ابن عثمان ، ثم بدل الله تعالى هذا الأمر وعادت الكسرة على عسكر مصر . فلما رأى السلطان عين الفُلب من عسكره أراد أن يرجع إلى حلب ، فلما ألفَتَ فرسه ( ٤٦ ب ) ليهرب وينجو بنفسه ، فاعتراه سارقة من الرجفة فأُغمى عليه ، فسقط من على ظهر فرسه إلى الأرض، فطلعت روحه في تلك الساعة وهو ملق على الأرض، فرجعت عليه عساكر ابن عثمان ففر" من كان حوله من الغلمان والسلحدارية والماليك وتركوا جثته على الأرض ، فكان آخر العهد به ولم يُرَ له جثة ولا رأس ولا يُعرف له مكان قبر فكأنما ابتلمته الأرض ولم يقف له أحد من الناس على خبر . ومرز العجائب أنه لم يدفن في مدرسته التي أصرف عليها نحو مائة ألف دينار، فصار مرميًّا في البراري وقد تناهشته الذئاب والنمورة ، فمات وله من العمر نحو ثماني وسبمين سنة. ومن العجائب والغرائب أن الطواشي مختص ، الذي كان بني أساس مدرسة الغوري أُوَّلًا وأُخذَها منه غصبا في الصادرة ، سأل النوري أن يجعل له في الدرسة مكانا يُدفن فيه إذا مات فمنمه الغوري من ذلك، فمنع الله تعالى الغوري من الدفن في مدرسته، وصار لا يُعرف له مكان قبر فعُدّ ذلك من العبر ، انتهى .

وكانت مدة سلطنته بالديار المصرية والبلاد الشامية خمس عشرة سنة وتسمة أشهر وخمسة وعشرين يوما ، فكانت هذه المدة على الناسكل يوم منها كألف سنة مما تعدّون. وكانت صفته طويل القامة غليظ الجسد ذو كرش كبير ، أبيض اللون، مدوّر الوجه، مشحم العينين ، جهورى الصوت مستدير اللحية ، ولم يظهر بلحيته الشيب إلا قليلا.

<sup>(</sup>۱۱) ولم ير: ولم يرى . (۱۱–۱۸) ومن العجائب والغرائب ... انتهى : كتبها المؤلف فى الأصل على الهامش . (۲۲) جهورى : جهروى .

وكان ملكا مها با جليلا مبجلا في المواكب ملىء العيون في النظر ، ولولا ظلمه وكثرة مصادراته للرعية وحبه لجمع الأموال لكان خيار ملوك الجراكسة بل وخيا ر ملوك مصر قاطبة . وكان يوكِب يوم الاثنين والخيس بالحوش السلطاني ، ويوم السبت ٣ والثلاثاء بالميدان، فينزل من السبع حدرات وقدامه طوالتين خيل بسروج ذهب وكنابيش ومياتر زركش. وكان يكثر في الأسفار من ركوب الحجورة بالسروج البــداوى والركب العراض . وكان يشد في وسطه حياصــة ذهب عوضا عن الشد ٦ البعلبكي . وكان يلبس في أصابعه الخواتم الياقوت الأحر والفيروز والزمرد والماس وعين الهر . وكان مولما بشم الرائحة الطيبة من المسك والعود والبخور . وكان ترفا فَمَأَ كُلَّهُ وَمَشْرِبُهُ وَمَلْبُسُهُ ، ويحب رؤية الأزهار والفواكه ، ويميل إلى أبناء العجم، ﴿ وَ وربما كان يميل إلى مذهب النسيمية من ميله إلى معاشرة الأعاجم . وكان مولعا بغرس الأشجار ، وحب الرياضات ، وسهاع الأطيار المفردة ، ونشق (٤٧ آ) الأزاهر العطرة والبخور . وكان يستعمل الطاسات الذهب يشرب فيها الماء . وكان يستعمل الأشياء - ١٣ المفرحة، وكان نهما في الأكل، وكان ينبوي طيور المسموع. وكان يُعرف بقانصوه من بيبردى الغورى . واستمر يرتع في ملك مصر على ما ذكرناه من التنعم والرفاهية ، وهو نافذ الكلمة وافر الحرمة والأمراء والنواب والعسكر في قبضة يده لم يختلف ١٥ عليه اثنان ، إلى أن وقعت الوحشة بينــه وبين سلم شاه بن عثمان ملك الروم فخرج إليه ، وجرى له هذه الكاينة المظمى التي لم تقع قط لملك من ماوك مصر ولا غيرها من الملوك ، وكان ذلك في الكتاب مسطورا ، وقد قلت في معنى ذلك : 1 4

سبقت لسلطان ولا متأمّرا

طالع تواریخ الملوك فهل تری سمعت لهم بحوادث مما جری لا زالت الأيام يبدو فعلما بعجائب وغرائب بين الورى لكن هـذا حادث ما مثله والأشرف الغورى كان مليكنا لكنه قد جار فينا وافترى والموت أوجب هزمه مع جيشه قد كانذلك في الكتاب مسطرا

<sup>(</sup>٤) والثلاثاء: والثلاث . (١٧) العظمى : العظماء . (٢٠) يبدو : يبدوا.

أعماله رُدّت عليه بما جني والدهر جازاه بأمر قُدّرا وكان للغورى محاسن ومساوى لكن مساوئه أكثر من محاسنه ، فأما ما عُدّ من محاسنه فإنه كان رضى الخلق عملك نفسه عند الغضب وليس له بادرة بحدة عند قوة خلقه، ومنهاأ نه كان له الاعتقاد الزائد في الصالحين والفقراء ، ومنهاأ نه كان يعرف مقادير الناس على قدر طبقاتهم، ومنها أنه كان ماسك اللسان عن السب للناس في شدة غضبه، ومنها أنه كان يفهم الشعر ويحب سماع الآلات والغناء وله نظم على اللغة التركية، وكان مغرما بقراءة التواريخ والسير ودواوين الأشمار ، وكان قريبا من الناس يحب المزح والمجون في مجلسه غير كثيف الطبع في ذاته ، وكان عنده لين جانب ورياضة بخلاف طبع الأتراك ولم يكن عنده شم ولاتكبر نفس ولارقاعة زائدة بخلاف عادة الملوك في أفعالهم. وأما ما عُدّ من مساوئه فإنها كثيرة لأتحصى ، منها أنه أحدث (٧٧ ب) في أيام دولته من أنواع المظالم مالاحدثت في سائر الدول من قبله ، ومنها أن معاملته في الذهب والفضة والفلوس الجدد أنحس المعاملات، جميعها زغل ونحاس وغش لا يحل صرفها ولا يجوز في ملَّة من الملل ، ومنها ما قرره على الحسبة في كل شهر وهو مبلغ ألفين وسبمائة دينار فكانت السوقة تبيع البضائع بما تختاره من الأثمان ولا يقدر أحــد يكلمهم فيقولون : علينا مال السلطان ، فكانت سائر البضائم في أيامه غالية بسبب ذلك ، وقرر على دار الضرب مالا له صورة في كل شهر فكانوا يصنعون في الذهب والفضة النحاس والرصاص جهارا ، فكان الأشرفي الذهب إذا صفوه يظهر فيه ذهب يساوى اثنا عشر نصفا ، وقد سلّم السلطان دار الضرب إلى شخص يسمى جمال الدين فلمب في أموال المسلمين وأتلف المعاملة وسبك ذهب السلاطين المتقــدمة حتى صار لا يلوح لأحد من الناس منهم لا دينار ولا درهم ، فلما شنق جمال الدين قرّ ر في دار الضرب المعلم يعقوب المهودي فشي على طريقة جمال الدين، وقد استباح أموال المسلمين فكان النصف الفضة ينكشف في ليلته ويصير من جملة الفلوس الحمر ، فاستمر الغش في معاملته في مدة دولته إلى أن مات ، وقد ورد في الحديث الشريف : من غشَّنا (٤) مقادير: مقادرير. (٩) أفعالهم: أفعالها.

فليس منا . ومن مساوئه أنه كان سجن الريّس كمال الدين بن شمس المزين بالمقشرة ، وأقام بها أياما ، وكان من المقرّ بين عنده . ومن مساوئه أنه كان يضع يده على أموال التركات الأهلية ويأخذ مال الأيتام ظلما ، ولو كان للميَّت أولاد ذكور وإناث فيمنعهم من ميراثهم ، ويخالف أمر الشرع الشريف .

ومنها أنه كان يولَّى الكُشَّاف ومشايخ العربان على البلاد ، ويقرَّر عليهم الأموال الجزيلة ، فتفرده الكُشَّاف ومشايخ العربان على بلاد القطمين والأوقاف ، فيأخذ ٦ كل منهم المثل أمثال، فضعف أمر الجند من يومئذ وتلاشي حال البلاد . وكذلك كان يوتى النواب على أعمال جهات البلاد الشامية والحابية ، ويقرّر عليهم الأموال الجزيلة ف كل سنة بقدر معاوم ، فيأخذونه من الرعية بالظلم والعسف ، فكان كل أحد منهم ٩ يتمتني الرحيل من بلاده إلى غيرها من عظم الظلم الذي يصيبهم من النواب ، ولا سيا ما حصل ( ٤٨ آ ) لعربان جبل نأبلس بسبب المال الذي أفرده عليهم لأجل المشاة عند خروج التجريدة ، فما حصل على أهل البلاد الشامية بسبب ذلك خير .

وكان حسين نائب جدّة يأخذ العشر من تجار الهند المثل عشرة أمثال ، فامتنعت التجار من دخول بندر جدّة وآل أمره إلى الخراب ، وعزّ وجود الشاشات من مصر والأزر والأنطاع ، وأخرب البنـــدر . وكذلك بندر الإسكندرية وبندر دمياط ، فامتنعت تجار الفرنج من الدخول إلى تلك البنادر من كثرة الظلم، وعز وجود الأصناف التي كانت تجلب من بلاد الفرنج . وكان كل أحد من الأراذل يتقرّب إلى خاطر السلطان بنوع من أنواع المظالم ، فقرَّ رعلى بيع الفلال قدرا معلوما يؤخذ على كل ١٨ أردب ، وهي ثلاثة أنصاف من البائع والمشترى ، وكذلك على البطيخ والرمان ، حتى حرَّج على بيع الملح . وجدَّد في أيامه عدة مكوس من هذا النمط ما لا فعله هناد فى زمانه . ولم يفته من أعيان التجار أحد حتى صادره وأخذ أمواله ، ولا سيما ٢١ ما جرى على الشيرازي والحليبي التاجر وغيره من التجار . وصادر حتى أمير المؤمنين

<sup>(</sup>١-٤) ومن مساوئه ... الشرع الشريف : كتبها المؤلف في الأصل على الهامش .

<sup>(</sup>٣) التركاتُ الأهلية : النرك الأهلية . (١٢) خير : خيرا . (٢٠) مكوس : مكوسا .

المستمسك بالله يعقوب وأخذ منـــه مالا له صورة ، ودخل في جملة ديون حتى أورد ما قرر عليه . وأما من مات تحت عقوبته بسبب المال ، منهم القاضي بدر الدين بن منهم كاتب السركان ، ومنهم شمس الدين بن عوض ، ومعين الدين بن شمس ، وعلم الدين كاتب الخزانة ، وغير ذلك جماعة كثيرة من المباشرين والعال ، ماتوا في سجنه بسبب المال والمصادرات.

ومن أفعاله الشنيعة ما فعله مع أولاد الناس من خروج أقاطيعهم ورزقهم من غير سبب ، وأعطى ذلك إلى مماليكه الجلبان . ومنها قطع جوامك الأيتام من الرجال والنساء والصغار ، فحصل لهم الضرر الشامل بسبب ذلك . ومنها أنه أرسل فكّ رخام قاعة ناظر الخاص يوسف التي تسمى نصف الدنيا ، فوضع ذلك الرخام في قاعة البيسرية التي بالقلمة . ومنها أنه قطع المعتدّات التي كانت تسامح بها الناس من الديوان المفرد من تقادم السنين ، وجدَّد أخذ الحمايات من المقطعين ( ٤٨ ب ) من قبل أن يزيد النيل ١٧ وتُزرع الأراضي ، فكانت المقطمون تقاسي من البهدلة ما لا خير فيه . ثم تزايد شِحَّه حتى صار يحاسب السوَّ اقين الذين في سواقي القلمة ، والخولة الذين في سواقي الميدان ، بجلَّة رَوَتُ الْأَبْقار وما يتحصل من ذلك في كل يوم ، وقرَّر عليهم بيمها بمبلغ يردُّونه للذخيرة . وكانت أرباب الوظائف من الباشرين والعال معه في غاية الضنك لا يغفل عنهم من المصادرات ساعة واحدة ، وصادر حتى المناني النساء من الرؤساء . وكان من حين توفى الأمير خار بك الخازندار يباشر أمر ضبط الخزانة بنفسه، ما يدخل إليها وما يخرج منها ، ويمرضونعليه الأمور في ذلك جميعه من الوصولات بما يصرف من الخزائن في كل يوم ، فسكانت هذه الأموال العظيمة التي تدخل إليه يصرفها في عمائر ليس بها نفع للمسلمين ، ويزخرف الحيطان بالذهب والسقوف ، وهذا عين الإسراف لبيت مال المسلمين . وكان يهرب من المحاكمات كما يهرب الصغير من الكُتّاب ، وما كانت له محاكمة تخرج على وجه مُرض بل على أمور مستفجّة . وكان يتغافل عن (٦) أولاد : أولاده . (١٢) القطعون : المقطعين . (١٣) الذين : الذي. || الذين :

<sup>(</sup>١٦) الرؤساء : الرويساء .

أمور القتلاء ويدفع الأخصام إلى الشرع ويُضيّع حقوق الناس عليهم . وكان يكسل عن علامة المراسيم فلا يُعلّم على المراسيم إلا قليلا ، فيوقف أشغال الناس بسبب ذلك، حتى كانت تُشترى العلامة العتيقة بأشرف حتى تلصق على المرسوم لأجل قضاء الحوايج. ٣ ولو شرحنا مساوئه كلما لطال الشرح في ذلك. انتهى .

وأما من تولى الخلافة في أيامه فأمير المؤمنين عبد المتوكل على الله بجل أمير المؤمنين المستمسك بالله يمقوب . \_ وأما قضاته الشافعية فأولهم شيخ الإسلام قاضى القضاة زين الدين زكريا ، وقاضى القضاة محيى الدين عبد القادر بن النقيب تولى وظيفة القضاء في أيامه خمس ممار ، وقاضى القضاة برهان الدين بن أبي شريف المقدسى ، وقاضى القضاة شهاب الدين بن فرفور الدمشقى ، وقاضى القضاة جال الدين القلقشندى تولى القضاء في أيامه مرتين ، وقاضى القضاة كال الدين عبد بن على الشهير بالطويل القادرى ، وقاضى أقضاة بدر الدين ( ٤٩ آ ) عبد المكينى ، وقاضى القضاة علاى الدين بن النقيب ، ثم أعيد قاضى القضاة كال الدين الطويل وقد ولى القضاء في دولته أربع مرار . \_ وأما ١٢ أغياد الحنفية فالقاضى برهان الدين بن السمديسى ، ثم القاضى سرى الدين عبد البر عبد البنى بن تق أولا ، ثم القاضى برهان الدين بحود بن الشحنة . \_ وأما قضاته المالكية فالقاضى عبد النبى بن تق أولا ، ثم القاضى برهان ١٠ الدين الدين بن قاسم ، ثم أعيد محي الدين يحيى ، ثم جلال الدين بن قاسم ، ثم أعيد محي الدين بن الدين بن الدميرى ، ثم ولده عبى الدين يحيى ، ثم جلال الدين بن قاسم ، ثم أعيد محي الدين بن الدين بن الدميرى ، ثم أميا ، الدين الفقائي شهاب الدين أحد الشيشينى ، الدين بن الدميرى ، ثم شهاب الدين الفقائية فالقاضى شهاب الدين أحد الشيشينى ، ثم ولده عز الدين عبد ، ثم شهاب الدين الفقائية فالقاضى شهاب الدين أحد الشيشينى ،

وأما كُتّاب سرّه فالقاضى محب الدين محمود بن أجا الحلبى . \_ وأما نظار جيشه فالقاضى شهاب الدين أحمد بن الجمالى يوسف ناظر الخاص ، وانقاضى عبد القادر القصروى . \_ وأما نظار خاصّه فالقاضى علاى الدين بن الصابونى أولا ، ثم علاى ٧١ الدين بن الإمام ، ثم ناصر الدين الصفدى ، ثم أعيد ابن الإمام ثانيا . \_ وأما وزراؤه فالأمير طُقطباى من ولى الدين وقد جمع بين الوزارة والأستادارية ، ثم الأمير تغرى

<sup>(</sup>١) عليهم: عليها.

برمش ، ثم الأمير يوسف البدرى . \_ وأما أستادارياته فالأمير تغرى بردى من بلباى القادرى ، ثم الأمير تمرباى خازندار الملك المادل طومان باى ، ثم الشرف يونس النابلسى ، ثم قرر الأمير طومان باى الدوادار فى الأستادارية مضافا لما بيده من الدوادارية الكبرى واستمر بها إلى أن تسلطن . \_ وأما من ولى الحسبة فى أيامه الأمير فرقاس المقرى ، والأمير جان بردى الغزالى ، ثم أعيد قرقاس المقرى ، ثم الزينى ركات من موسى ، ثم الأمير ماماى الصُغير .

وأما أنابكيته فأولهم قيت الرجبي ، وقرقاس من ولى الدين ، ودولات باى من أركاس ، وسودون العجمى . \_ وأما دواداريته فأولهم مصر باى ، ثم أز دُمر من على

بای ، ثم طومان بای الذی تسلطن بمده . \_ وأما حُجّاب حُجّابه فالأمير خاير بك من ملبای الذی قُرّر فی نيابة حلب ، والأسير أنصبای من مصطفی . \_ وأما بقية الأمراء من أرباب الوظائف علی حكم ما تقدم من أخبارهم . \_ وأما نوابه بالشام دولات بای من أركاس (٤٩ ب) ثم قانصوه الحمدی الشهير بالبُرجی ، وسيبای من

بختجا . \_ وأما نوابه بحلب أركاس من طُراباى ، وسيباى من بختجا ، وخاير بك من ملباى . \_ وأما نوابه بحماة جانم ، ويوسف الناصرى ، وجان ردى الغزالى . \_ وأما نوابه بطرابلس أركاس من طراباى أيضا ، ويخشباى من عبد الكريم ، وسودون من يشبك، وجانم ، وأبرك الأشرف ، وتمراز الأشرف . \_ وأما نوابه بصفد

قانصوه قرا ، وقانى باى العُمانى، وسودون الدوادارى، ويخشباى من عبد الكريم، وطُراباى من يشبك، وجان بردى الغزالى، ويوسف الْقَطَش، وطراباى الأشرفى . وأما نوابه بغزة ملاج الذى كان نائب القدس، وأزبك الصوفى الذى كان نائب القدس، وأقباى الذى كان كاشف الشرقية ، وآخر من ولى بها فى أيامه دولات باى الأعمش وأقباى الذى كان كاشف الشرقية ، وآخر من ولى بها فى أيامه دولات باى الأعمش مقد حديد نامة التربيد على المنابقة التربيد من الكريم،

وقد جمع بين نيابة القدس والكرك ونيابة غرة ، وولى بها آخرون غير هؤلاء ممن ذكر .

وأما ما أنشأه من العائر التي بالقاهرة ، فمن ذلك الحامع والمدرسة اللتان أنشأها

<sup>(</sup>١٥) أركاس : وأركاس .

في الشرابشيّين، والوكالة والحواصل والربوع التي أنشأها خلف المدرسة عند المصبعة. ومن إنشائه المأذنة التي أنشأها في الجامع الأزهر وهي برأسَيْن، وأنشأ هناك الربع والحوانيت التي بالسوق خلف الجامع . وأنشأ الربوع التي بخان الخليلي ، وجدَّد عمارة ٣ خان الخليلي وأنشأ به الحواصل والدكاكين. وأنشأ في باب القنطرة ربمين ودكاكين، وكذلك الربمين التي بين الصورين والطاحون عنـــد المصبعة . وأنشأ البيت الذي في البندقانيين لولده وتناهى في زخرفه ، وأنشأ هناك ربما ووكالة ، وأنشأ الميدان الذي ٦ تحت القلعة ، ونقل إليه الأشجار من البلاد الشامية ، وأجرى إليه ماء النيــل من سواق نقالة ، وأنشأ به المناظر والبحرة والمقعد والمبيت برسم المحاكمات . وأنشأ جامعا خلف الميدان عند حوش العرب بخطبة ومأذنة . وجدّد غالب عمارة القلمة منها ٩ الدُهيشة ، وقاعة البيسرية ، وقاعة العواميد ، وقاعة البحرة ، وأنشأ المقعد (٥٠ آ) القبطي الذي بالحوش ، وجدّد عمارة المطبخ الذي بالقلعة ، وجدّد عمارة القصر الكبير الذي بالقلمة ، وسائر البيوتات التي مها ، وجدَّد عمارة سبيل المؤمني وجمل سقفه ١٢ عقود بالحجر . وأنشأ الربع والدكاكين التي بسويقة عبد المنعم . وأنشأ الربع والوكالة التي في الجسر الأعظم . وأنشأ سوقا للرقيق بالقرب من خان الخليلي . وجدَّد عمارة ميدان المهارة الذي بالقرب من قناطر السباع وبناه بالفصّ الحجر المشهر بعد ما كان ١٥ مبنيًا بالطوب اللبن . وأنشأ المجراة ونقلها من درب الخولي إلى موردة الخلفاء . وجدَّد عمارة المقياس ، وأنشأ به القصر على تلك البسطة التي كانت بها ، وأنشأ بها المقعد المطل على البحر ، وأنشأ على أبوابه قصرين ، وجدَّد عمارة قاعة المقياس ، والجامع ١٨ الذي هناك . وجدَّد عمارة قنطرة بني وائل ، والقنطرة الجديدة ، وقنطرة الحاجب ، وقنطرة الحروبي وعلَّاها حتى صارت المراكب تدخل من تحتُّها ، وجدَّد عمارة قناطر السباع . وأنشأ المصاطب وعليها الدعائم عند قبة الأمير يشبك التي بالمطرية . وأنشأ ٢١ بالطَّينة على ساحلاالبحر اللح قامة لطيفة بها أبراج وجامع بخطبة . وأنشأ بثغر رشيد

<sup>(</sup>اوهوه و ۱۳ الذي . (اوه) المصبعة : كذا في الأصل ، ولعلها «المصبغة».

<sup>(</sup>١٦) مبنيا : مبنى . (٢٠) وعلاها : وعلى ها .

سورا وأبراجا لحفظ الثفر . وجدد عمارة أبراج الإسكندرية . وأصلح طريق المقبة ، ودوّار حقف ، وأنشأ هناك خانا بأبراج على بابه ، وجعل فيه الحواصل لأجل ودائع الحجاج ، وأنشأ في الأزنم أيضا خانا وجعل فيه الحواصل مثل الخان الذي في العقبة ، وحفر هناك الآبار في عدّة مواضع من مناهل الحجاج . وأنشأ بمكة المشرفة مدرسة ورباطا للمجاورين والمنقطمين هناك ، وأجرى عين بازان بعد ما كانت قد انقطعت من سنين . وأنشأ بجدة سورا على ساحل البحر الملح وفيه عدّة أبراج بسبب حفظ بندر جدة من الفرنج ، وجاء هذا السور من أحسن المباني هناك . وأنشأ على شاطئ البحر الملح بالينبع الصغير سورا وأبراجا منيعة . وله غير ذلك من الآثار الحسنة عدة مبان بها نفع للمسلمين . \_ وفي الجملة إن السلطان النوري كان خيار ملوك الجراكسة على عوج فيه ، ولم يجئ من بعده أحد من الموك يشابهه في أفعاله ولا علو همته ولا عزمه في الأمور ، وكان كفئا تاما ( ٥٠ ب ) للسلطنة ، مبجلا في المواكب تملأ منه الميون .

وأما من توفى في أيامه من أعيان العلماء ومشايخ الإسلام وقضاة القضاة فمن ذلك:

توفى الشيخ بدر الدين بن عبد الرحمن الديرى رحمة الله عليه ، وكان من أعيان علماء

الحنفية مفتيا مدرسا أصيلا عربقا ، ولى مشيخة الجامع المؤيدى وكان من خيار أبناء

الديرى . وتوفى الشيخ شهاب الدين خليفة سيدى أحمد بن الرفاعى رحمة الله عليه ،

وكان من أعيان مشايخ الحقيقة . وجاءت الأخبار بوفاة قاضى القضاة الحنبل بهاى

الدين بن قُدامة ، توفى بدمشق ، وولى قضاء الحنابلة بمصر والشام . وتوفى الحافظ

الملامة جلال الدين عبد الرحمن الأسيوطى ، وكان من أعيان علماء الشافعية ، بلغت مصنفاته ستمائة تأليف ، وكان بارعا في علم الحديث ، توفى في جادى الأولى سنة إحدى مصنفاته ستمائة . وتوفى قاضى القضاة المالكي برهان الدين الدميرى سنة ثلاث عشرة وتسمائة . وتوفى الشيخ ناصر الدين عد بن جرباش ، وكان من أعيان علماء الحنفية .

وتوفى الشيخ علاى الدين الملة المجمى الشافى ، شيخ تربة جانى بك نائب جدة ، وكان و وتوفى الشيخ علاى الدين الله المجمى الشافى ، شيخ تربة جانى بك نائب جدة ، وكان .

من أعيان علماء الشافمية . وتوفى الشيخ إبراهيم المواهى الشاذلي رحمه الله تمالى ، وكان من أعيان مشايخ الصوفية . وتوفى العلامة تتى الدين الأوجاقي شيخ الحديث رحمه الله . وتوفى قاضي القضاة الحنبلي شهاب أحمد الشيشيني ، وكان علامة في مذهبه توفى ٣ سينة تسع عشرة وتسمائة ، وتوفى الشيخ عبد الباسط بن خليل المؤرخ ، وكان من أعيان الحنفية ، وكانت وفاته في ربيع الآخر سنة عشرين وتسمائة . وتوفي الشيخ عمد ن زُرعة المجذوب، وكان له كرامات خارقة توفى سنة عشرين وتسمائة. وتوفى ٦ الشيخ العارف بالله محمد من عنان رحمة الله عليه ، وكان من أعيان مشايخ الصوفيــة . وتوفى قاضي القضاة الشافعية كان محيي الدين عبد القادر بن النقيب، وكانت وفاته سنة اثنتين وعشرين وتسمائة . وتوفى قاضي القضاة كان جمال الدين إبراهيم بن علاى الدين ٩ القلقشندي الشافي، وكان من أعيان علماء (٥١ آ) الشافعية. وتوفى الشيخ نور الدين على الحجل، وكان يُمرف بقرَ يبة ، وكان من أعيان الشافعية . وتوفى الشيخ تاج الدين الذاكر ، وكان من أعيان مشايخ الصوفيــة . وتوفى قاضي القضــاة الحنفي كان ١٢ برهان الدين بن الكركى ، وكان من أعيان علماء الحنفية ، مات غريقا . وتوفى في أيام دولته غير هؤلاء جماعة كثيرة من الأعيان لم نذكرهم هنا خشية الإطالة ، انتهى ذلك . \_ ولا بأس بإيراد هذه المرثية اللطيفة من نظم الشيخ بدر الدين الزيتونى ١٠ أبقاه الله تعالى ، وقد رثى بها الملك الأشرف قانصوه الغورى عنـــد وقوع تلك الفتنة المقدم ذكرها عا جرى له ، وهو قوله هذه القطعة الزجل:

غربت شمس دولة النسوري وأبن عثمان نجمو طلع ساير وبهــذا رب السما قد حكم والفلك دار ولم يزل داير ان عُمَان باداه بأخــذ القلع وعنع التــاجر مع الجــلاب أن يجيبوا إلى مصر مملوك ولا فروة سمور ولا سنحاب 41 ولا ثمل ولا وشق يجلبوا ومن الصوف ما عاد يجينا ثياب

غلا الصوف لما قعدنا سنين ﴿ مَا يَجِي مِنْ عَسَدُو وَلَا تَاجِر

<sup>(</sup>١\_٣) وتوفى ... رحمه الله : كتبها المؤلف في الأصل على الهامش . (٢٣) غلا: غلى .

والأمارة جو للملك قالوا ابن عثمان باغی علیــك جابر الأمير الكبير سمى سودون للعجم نسبتو خلاف القياس والمقسر" الأشرف العسالي هو أمير السلاح ُسمى أركماس لو رياضة مع ساير الأجنــاس وبسودون راس نوبة النواب لو شحاعة في الحرب بالباتر وأنصباي هو حاجب الححّاب نجل سلطان أشرف عزنز ناصر والدوادار ثانى الأمير علان وإن أردت المقدّمين تُذكر وتمير بالزردكاش يشهر ابن سلطان جركس مقدّم كبير وكذا جنبلاط معو كرتباى وأربعينات في ذي العدد وأكثر وتبمهم من الأمارة كثير طبلخانات بالنصر تتباشر عشراوات من تُرك تشكاثر (۱۹ب) والمساكر ممهم كثير فرسان قالوا مَلَّتْ منَّا القلوب والنفوس ضرب الكل بينهم مشور نحن نخرج جميع لأجل القتال بالجنايب وبالسلاح واللبوس ونجير لنصرة السلطان نكسر الروم والأراضي ندوس كل واحــــد بمهجتو قاس راهنوا بالنفــوس وهم أقمار ولا يدري ما قد خُبي في الغيب من تقادر القاهر القادر تسماية اثنين وعشرين عام خامس العشر من ربيع آخر شافع الخلق في نهار القيام ورّخوها من هجرة المادي كان خروج السلطان بتجريده لان عثمان طالب بلاد الشام والأمارة في خدمتو موكبين بالماليك والطلب تتفاخر وخروج الجميع من القــاهرة كان بتقدر الواحد القاهر فى محقّة خرج معو القــاضي كاتب السر" المنتخب محمود (١ و ١ و ٢٠) والأمارة ، أي « والأمراء » . وتلاحظ عامية الأسلوب فيالقصيدة كلها،

وخطأ الإملاء ف بمن الـكلمات موافقة لنطقها ، مثل « نسبتو » فصوابها « نسبته » .

( تاریخ ابن ایاس ج • - ٧ )

هو محد فعلو الجيسل محود وقضاة القضاية ومن معهم كل نايب قد أبذل المجهود ناظر الخاص الناهي الآمر هو الباشر للخاص وهو العامل وكذا القصروى لجيش ناظر ما سممنـــا موک رُۋی مثلو فى المواكب ولا أحــد قبلو وقطع من وعره إلى سهلو وسليم شاه لما سمم أظهر أن طبعو منَّــو بق حاير بالمبدايا والملبس الفاخر قالوا الصلح سيد الأحكام من يخالف يرجع هداه في ضلال والأمانه من محمل الإنسان وأتى حلما عوالى الجبال وكني الله المؤمنين القتسال أعلموه إنو عليمه ماكر قالوا احذر تركن إلى صلحو واعلم إنَّو حايف عليك فادر والمساكر معو لأجل القتال والتراكيش معمرة بالنبسال وبخيلو أضحى عليــه غاير ولا يدري ما هو إليه صاير ابن عثمان كان لو من المسكر خلق كانوا من الشمال كامنين في اشتغال المسكر بنهب الروم خرجوا في القتـــال لأهل اليمين فاستناث الملك وبو سارقة أرمتو الأرض عن جوادو ينين جا ان عمو بيبرس وأقبا الطويل كل واحد لنصرتو بادر

14

14

والخليفة المتوكل ولد يمقوب وخرج معو لأجل الخلع دخلوا الشام أوك بهمموكب ولا نالو مَلِك ولا سلطان ومن الشام خرج دخل في حلب طلب الصُلح أرسل لهم قاصد وقضى ربنك بحقن الدما جُو جَواسيس الأشرف الغوري حَقَّق القول ومن حلب ررَّز وجد الروم مجهزتن بالســــلاح (١٥٢) ووقع بين المسكرين وقمه للفرقين شابت لهــا الأطفال نصر الله المصرى على الرومي ولا يدرى ما قد خُى فى الغيب

<sup>(</sup>١٢) وقضى: وقضاً . (١٨) أضعى: أضعاً .

والشجاعة ما تغلب الكثرة قطعوهم بالمسارم الباتر جـل ربي محرّك الحركات جمل الله لكل قتّلة سبب فىالتواريخ تُمكتب بماء الذهب والعجب كان في قَتْــلة الغوري ما جرالو خامس وعشر من رجب تسماية اثندين وعشرتن عام نسأل الله أن يحسن الماقبة ويعيـــد الرابح هو الخاسر يكشف المار عنّا بأخذ التار ويردّ الكسرة على الكافر أشتعى التار لقتــلة الغورى ولملَّى أن أبلغ الأوطار والنهاني ذاك النهار عندي ويننو على وتر أو طـار بعد هذا ما اخشى غراب البين إن زعق في ديارنا أو طار والمحايب في قتــلة الفوري راح رجلو لقتلتــو خاطر ما جری لو ما من بالخاطر وحسبنا كل الحساب إلا من دماها تجری لحزنی عین دمعة العين مني على الفوري أرتجي عين في الناس تساعدني من صباحی حتی تغیب المین والسعادة حتى أسابو عين كان عليه عين ترقبزمان ملكو الجواد غار بين العــدا أرماه مات ودمعو من العيدون غاير بعــد ما كان غاير على الغاير كلّ من غار منّو بقي فرحان ذى المساكر شبهها روضة فيها فرسان أغصان عليها زهور والنسيم في النهر فصل زرد وإذاراق كالسيف ظهر مشهور واللبوس من فوق الحديد تحكي ورد أحمر بين الرياض منثور وحياها صناجق التامر (٥٢ب)ومن البان شطفات غصون مذهبة وحكى الياسمين بدن مجروح وشقيق النمان عليسه داير 41 في سما حرب عسكر السلطان تطلع أبجم فرسان تزين اللبوس والأسنة تحكى شهب ثاقبه وخوذهم مثلالنجومفىالشموس

(۱۱) جری : جرا · (۱٦) کل من : کلن .

والملك بدر بينهم مخسوف خِلتُ أسهم من قوس قزح ترمى والسحاب صار يمطر سهامخارقة ذى العساكر بستان وفيه فاكهة واحد أصفر لونو حكى المشمش ما رأى حدّ مشل ذي الوقعة والأمارة تحكى شجر مثمر والمدافع ترى سفرجل كبار كم أسلّى قلى على الغورى أبن سليات واينهُو النمرود وأمن ملوك الزمان وذو القرنين وأن كسرى شروان وإيوانه كل حادث بأمر القديم راحل بحن عصبة نحزن على غلبو فإيش تقل في سلطاننا الغوري بعد مُلكو خمسة وعشرة سنين ويلمها خمسة وعشرتن يوم المحب كان في قتــلة الفوري يوم خروجو من ذى البلد أوكب بالقدر قال لو لسان الحال انتبــه من رقدة الففـــاة

وحكى الرعد ضربهم في التروس العساكر في ليــل غبار عاكر للأعادي ولم يزل ماطر ودماهم خمــــر العنب مدفوق وذا لون العناب وهو مخنوق لا تقل لي الناصر ولا برقوق في رياض نشر م عدا عاطر والّا رمان من الفحمول فاخر وأقساّر يا قلب اتفكّر واينهو فرعون واينهو قيصر والّا يسمّى إن صح الاسكندر مات والإيوان بعدو بني داثر ١٢ والإقامة للأول الآخـــر وراهن في واجب الملعوب ل يبقى دستو عليــه مقاوب لما جرّد تُقسل ومات مكروب تسعة أشهر بالكاتب الحاصر عَدّ حاسب كاتب أمين ذاكر كل مقدور لا يدفع المحذور ولا يدري ما في الجبين مسطور قد بقي من عمرك ثلاثة شهور واجل الطول من الأمل قاصر

<sup>(</sup>١وه) وحكى: وحكا. (ه) الشمش: الشمس. (٦) ما رأى حد: ما راء حد.

<sup>(</sup>٧) مثمر : مثمره . (١٥) يبقى : يبقا .

بعد الأشهر عدّة تسعة أيام والمنيّـة تـكون في العاشر ذى الملك كان رايس وهو المقدّم وابن عثمان موخّر ولاح كسره ٣ (٥٣ آ) خنفس الريح عليه وَ حَلَّ مركبو وابن عثمان عَوَّمْ وبان نصره غرق السفن وأخرب المينة وبسيفو أرمى الجيع بحسره من جشهم ومن دماهم سار بحرهم بر" بالجثث صادر وتركهم لما رجع مقلّع برّهم بحـــــر بالدّما حادر قدّ جلالو عروس جمال ملكو خالق الخلق ربّنــا ذو الجلال وخبـــالو إنّو يقع ميّت عن جوادو يوم القتال في خبال وزوالو إنو يموت مقهور ولا يُعرف قبره ليــوم الزوال كم تطيّر بالرمل والرمال طاير الله هو أعظم الطــاير طار حسابو وكل ما أمّل وبهدذا ما طار عليه طاير ابتــداى في النظم والخــاتم عديحي للمصطفى المختـــــار كآمو الضب والذراع والبمير وسعت لو في خدمتو الأشجار والغزالة حديثهـــــا مشهور ونطق لو في راحتو الأحجار والقمر انشـــق لُو نصفين بعد ما كان كامل صحيح ناير وأشبع الجيش كلوببعض الزاد وجرى المــاء من أصبعو فاير إن يقولوا أبو النجا العوفي فى نظامو ما فى البــــلاد مثلو یالذی جا یسمع عقود نظمو خذ وحرّر عنّو بديع نقسلو وإن أتى لَك من يطلب التاريخ والوقايع عن الملوك قل لو غربت شمس دولة النسورى وابن عثمان نجمو طلع ساير وبهدا رب السما قد حكم والفلك دار ولم يزل داير وهذا آخر ما انتهى إلى من أخبار دولة السلطان الملك الأشرف أبو النصر قانصوه الغورى رحمة الله عليه ، وقد افتتح أوائل دولته بمصادرات وظلم وأخذ أموال (٤) أرى : أرما . (١٣) والذراع : كذا في الأصل . (١٦) وجرى : وجرا .

بغير حق، واختتمت أواخر دولته بغتن وضرب سيف وذهاب أموال وأرواح وأمور مهولة وحوادث غريبة وفتن عظيمة ليس لها آخر، والأمم، إلى الله من قبل وبعد يفعل ما يشاء ولا يسأل عمّا يفعل . \_ واستمر سليم شاه ابن عمّان مستوليا على البلاد الشامية والحلبية وملك قلاعها وأعمالها، وحكم من الفرات إلى الشام، واستمرت بيده مدة ثلاثة شهور، وملك ثلاث عشرة قلعة بالأمان من غير حرب (٣٥٠) ولا قتال، وملك قبل ذلك عدة بلاد وقلاع من معالمة بلاد شاه إسميل الصوفي. والذي وقع لسليم شاه بن عمان من السعد والنصرة على الصوفي وسلطان مصر، وأخذ أموالهم وبركهم وخيولهم، واحتوى على خزائن أموال السلطان الغورى وناهيك من المعد أمم ما وقع قط لأحد من ماوك الروم قبله ولا بعده، وهذا الأمم من الله تعالى وقد وعده بذلك من القدم، إن وعد الله حق وهو لا يخلف الميماد،

ذكر

4

سلطنة الملك الأشرف أبو النصر طومان باى من قانصوه الناصرى وهو السابع والأربعون من ملوك الترك وأولادهم بالديار المصرية ، وهو الحادى والمشرون من ملوك الجراكسة وأولادهم فى العدد . ... أقول: وكان أصله من كتابية ١٥ الأشرف قايتباى اشتراه الملك الأشرف قانصوه النورى وكان يلوذ له بقرابة ، فلما اشتراه قد مه إلى الأشرف قايتباى ، ولهذا يدعى طومان باى من قانصوه ، فصار من جلة مماليكه الكتابية ، واستمر على ذلك حتى تسلطن الملك الناصر محمد بن قايتباى ١٨ فرج له خيلا وقباشا ، وصار من خرج الملك الناصر ومماتيقه ، وبقى جدارا ، ثم بتى خاصكيا ، واستمر على ذلك حتى تسلطن قرابته قانصوه النورى ، ثم بتى خاصكيا ، واستمر على ذلك حتى تسلطن قرابته قانصوه النورى ، فأنم عليه بأمرية عشرة ، واستمر على ذلك إلى سنة عشرة وتسعائة . فلما توفى ابن ٢١ السلطان المقر الناصرى محمد فى الفصل الذى جاء بها أنم عليه السلطان بأمرية طبلخاناه وجعله شاد الشرابخاناه عوضا عن ولده بحكم وفاته ، واستمر على ذلك إلى

<sup>(</sup>٤) قلاعها : قلعها . (٢٣) طبلخاناه : طبلخاه . |االشرابحاناه : الشربخاه .

سنة ثلاث عشرة وتسمائة . فلما توفى الأمير أزدمر من على باى الدوادار الكبير في جادى الأولى، وهو مسافر بجبل نابلس ، أخلع عليه السلطان وقرره فى الدوادارية الكبرى عوضا عن الأمير أزدمر بحكم وفاته . فاستمر فى الدوادارية الكبرى إلى أن خرج السلطان إلى التجريدة بسبب ابن عثمان فجمله نائب النيبة عوضا عن نفسه إلى أن يحضر من السفر ، فساس الناس فى غيبة ( ٤٥ آ ) السلطان أحسن سياسة ، وكانت الناس عنه راضية ، وأطاعه المسكر الذى تخلف عصر قاطبة . وقد جمع بين الدوادارية الكبرى والأستادارية العالية وكاشف الكُشاف ونائب الغيبة ، فكان يركب فى كل يوم اثنين وخيس ويسير نحو المطرية ويدخل من باب النصر ، ويشق يركب فى كل يوم اثنين وخيس ويسير نحو المطرية ويدخل من باب النصر ، ويشق القاهرة وقد امه الجم الغفير من العسكر ، والأمراء المقد مين قد امه ، وقد امه سماة وعبيد نفطية يرمون بالنفط من المكاحل ، فترج له القاهرة كلاشق منها . وفتح السد في غيبة السلطان ، وكان له يوم مشهود .

ولم يزل على ذلك حتى ثبت موت السلطان الفورى ورجعت الأمراء من التجريدة فوقع الاختيار منهم على سلطنته ، فامتنع من ذلك غاية الامتناع ، والأمراء تقول له : ما عندنا سلطان إلا أنت ، وهو يمتنع من ذلك . ثم ركب هو والأمير علان وجماعة من الأمراء المقد مين و توجهوا إلى كوم الجارح عند الشيخ سعود ، فلما جلسوا بين يديه وذكروا له ذلك ، فتملل الأمير طومان باى عن السلطنة بأنواع من العلل ، منها أن خزائن بيت المال ليس فيها درهم ولا دينار ، فإذا تسلطن ما ينفق على العسكر شيئا ومنها أن ابن عثمان ملك البلاد الشامية وهو زاحف على مصر ، وأن الأمراء لا يطاوعون على الرجوع إلى السفر ثانيا ، ومنها أنه إذا تسلطن يغدرون به ويركبون عليه ويخلعونه من السلطنة ويرسلونه إلى السجن بثغر الإسكندرية ، ولا يبقونه في عليه ويخلعونه من السلطنة ويرسلونه إلى السجن بثغر الإسكندرية ، ولا يبقونه في السلطنة إلا مدة يسيرة . ثم إن الشيخ سُعود أحضر بين يدى الأمراء مصحفا شريفا

<sup>(</sup>٨) اثنين : الاثنين . (١١) السلطان : السلطنه . (١٣) تقول : تقل .

<sup>(</sup>۱۹–۲۰) یغدرون ... ویرکبون ... ویخلمونه ... ویرسلونه... یبقونه : یندروا ... ویرکبوا ... ویخلموه ... ویرسلوه ... یبقوه .

وحلّف عليه الأمراء الذين جاءوا بصحبته ، وحلّفهم عليه بأنهم إذا سلطنوه لا يخامرون عليه ولا يفدرونه ولا يثيرونفتنا وأنهم ينتهون عن مظالم المسلمين قاطبة . فلفوا كلهم على المصحف بمعنى ذلك ، فلما تحالفوا ترشح أمر الأمير طومان باى إلى تلفواكلهم على المجلس على ذلك ، وتوجّهوا الأمراء إلى بيوتهم

فلما كان يوم الجمعة رابع عشر شهر رمضان من هذه السنة صلَّى الأمير الدوادار صلاة الفجر ، وركب ومعه الأمراء المقدّمون وقدّامه الفوانيس والمشاعل ، فطلع إلى ٦ باب السلسلة وجلس به . ( ٥٤ ب ) فلما ركب من بيته الذي في درب ابن البابا شقّ من الصليبة وهو بتخفيفة صغيرة وملوطة بيضاء ، وكذلك الأمراء الذين طلعوا صحبته، فارتفعت الأصوات له بالدعاء ، وانطلقت النساء له بالزغاريت من الطيقان . فلما استقرَّ ٩ بباب السلسلة أرسل خلف أمير المؤمنين يمقوب والد أمير المؤمنين المتوكل على الله ، فخضر وصمبته سيدي هرون ولد الخليفة محمد المتوكل ، وأولاد ابن عمهم خليــل ، وحضر قاضي القضاة الحنني حسامالدين محمود بن الشحنة ، والقاضي شرف الدين يحسى ١٢ ابن البُرديني أحد نواب الشافعية ، وجماعة من نواب القضاة الذين بالقاهرية . فلما تكامل المجلس واجتمع سائر الأمراء المقدِّمين وغيرهم من الأكابر والأصاغر والعسكر، فأظهر أمير المؤمنين يعقوب وكالة مطلقة عن ولده محمد المتوكل على الله ، بأنه وكُّله ١٠ في جميع أموره وما يتملق به من أمور الخلافة وغيرها ، وكالة مفوّضة ، وثبت ذلك على القاضي شمس الدين بن وُحيش فاكتفوا بذلك . وكان أشيع بأن يولُّوا الخلافة إلى أحد أولاد سيدى خليل ، فإن الخليفة المتوكل كان في الأسر عند ابن عثمان ، ووالله يمقوب عزل نفسهمن الخلافة ، فلما أحضر هذه الوكالة عن ولده اكتفوا بذلك. وكان قاضي القضاة الشافي كمال الدين الطويل في الأسر عند ابن عثمان ، وكذلك قاضي القضاة المالكي يجبي الدميري ، وقاضي القضاة الحنبلي الشهاب الفتوحى ، 41 فلم يحضر هذه المبايعة من أعيان نواب الشافعية إلا الشرف يحيي بن البُرديني .

<sup>(</sup>۱ و ۸ و ۱۳) الذین : الذی . (۲) یخامرون ... یغدرونه ... یثیرون فتنا ... ینتهون: یخامروا ... یغدروه ... یثیروا فتن ... ینتهوا . (۱٤) وغیرهم : غیرها .

فبايع السلطان أمير المؤمنين يمقوب نيابة عن ولده محمد المتوكل ، وشهد عليه بذلك الشرف يحيى بن البرديني ، وجماعة من نواب القضاة ، وحضر في آخر المجلس قاضي القضاة الحنني محمود بن الشحنة. أقول: تسلطن الأشرف طومان باى وله من الممر نحو ثمانية وثلاثين سنة . فلما تمت له البيمة أحضروا له خلمة السلطنة ، وهي الجبّة السوداء والمهمة السوداء والسيف البداوي ، فأفيض عليه شعار الملك وتلقب بالملك الأشرف مثل قرابته الغوري. ثم قدّموا له فرس النوبة بنير كنبوش ولا سرج ذهب، ولا وجدوا له (هه آ) في الزردخاناه لا قبّة ولا طير ولا النواشي الذهب ، فركب من على سلم الحرافة التي بباب السلسلة ، والخليفة قدّامه ، فطلع من باب سر القصر الكبير ، وجلس على كرسي المملكة ، وقبّلوا له الأمراء الأرض ، ودقت له البشائر بالقلمة ، وتودي باسمه في القاهرة ، وارتفعت له الأصوات بالدعاء ، وفرح كل أحد من الناس بسلطنته ، وكان عببًا للموام فإنه كان لين الجاب قليل الأذي غير متكبر ولا متحبر ، فلما انتهى أمر المبايعة أخلع السلطان على أمير المؤمنين يعقوب وزل الى داره في موكب حافل ، وزالت دولة الفوري كأنها لم تكن، فسبحان من لا يزول ملك ه ولا يتغير على طول المدى ، وقد قال محمد بن قانصوه :

ه الله قد ذهب الغوري إلى ربّه وذا الذي قدّره الله ولاه والملك لله ومن شاء من عباده للملك ولاه

فلما كان وقت صلاة الجمعة في ذلك اليوم خرج السلطان وصلّى صلاة الجمعة ، مم إن الخطباء وخطب به الشرقي يحيى بن البُرديني ، واستمر يخطب به في كل جمعة ، ثم إن الخطباء خطبوا باسمه في ذلك اليوم على منابر مصر والقاهرة بعد ما كانت الخطباء لم يذكروا في الخطبة اسم سلطان ولا يدعون له نحو خمسين يوما، بل كانوا يدعون للخليفة فقط. وفي ذلك اليوم قبض السلطان على قانصوه الأشرقي نائب قلعة حلب، الذي سلّم القلعة إلى ابن عثمان من غير حرب ولا محاصرة ، فلما حضر قانصوه هذا صحبة العسكر تغيّر خاطر السلطان عليه بسبب ذلك، فقبض عليه وأودعه في البرج بالقلمة حتى يكون خاطر السلطان عليه بسبب ذلك، فقبض عليه وأودعه في البرج بالقلمة حتى يكون .

من أمره ما يكون .

وفي يوم السبت خامس عشر شهر رمضان حضر جماعة من الأمراء بمن تخلق بعد المسكر بدمشق، فحضر الأمير جان بردى الغزالى نائب جماة وقد ترشح أمره بأن تالى نيابة الشام، والأمير سودون الدوادارى رأس نوبة النوب، والأمير قانصوه كرت أحد المقدمين وكان مريضا، فلما حضروا وجدوا النوادار قد تسلطن، فمز ذلك على الأمير سودون الدوادارى وكان قد ذكر إلى السلطانة وهو بالشام فلم يتم له ذلك، وفلما حضروا طلعوا إلى القلمة وباسوا الأرض للسلطان ونزلوا إلى دورهم . \_ ثم جاءت فلما حضروا طلعوا إلى القلمة وباسوا الأرض للسلطان ونزلوا الى دورهم . \_ ثم جاءت الأخبار من بعد (٥٥ ب) ذلك بأن أمير عربان جماة الأمير ناصر الدين بن الحنش بلغه أن ابن عثمان أرسل جاليش عسكره وصحبتهم ابن سوار الذي كان تمصب له ، فلما وسلوا إلى القابون بالقرب من دمشق لاقاهم ابن الحنش وحصل بينه وبين عسكر ابن عثمان مقتلة مهولة وقتل منهم جماعة ، وأطلق عليهم المياه من أنهر دمشق حتى صاد كل من دخل في تلك المياه يوحل بفرسه فلا يقدر على الخلاص ، فهلك من عسكر بن عثمان جماعة كثيرة حسما أشيع من تلك الأخبار ، وقد قات في المهى :

قل لابن عُمان إذا قابلته اقبل نصيحة ناصح ودع الطَّيْسَ واحـــذر تمارض شامنا بجهالة أيخشى عليك اللذع من ابن الحنش

فلما دخلت الأمراء دخل صحبتهم جماعة كثيرة من أعيان أهل دمشق هم وأولادهم وعيالهم ، وسبب ذلك أن لما حصل لمسكر مصر هذه الكسرة وقتل سيباى نائب الشام واضطربت الأحوال ، وثب أهل الشام بمضهم على بعض ونهبوا حارة السمرة ١٨ وقتلوا منهم جماعة وأخذوا أموالهم ، وكذلك فعلوا بتجار الفرنج الذين هناك ونهبوا أموالهم ، وكانت فتنة مهولة ، ونهبوا بيوت أعيان الناس بدمشق من القضاة والتجار، غرج غالب أعيان دمشق منها بسبب ذلك وبسبب فتنة ابن عثمان وفساد الأحوال ٢١ عصر والبلاد الشامية ، \_ وقيل لما بلغ السلطان ما فعله ناصر الدين بن الحنس مع

<sup>(</sup>۱۲ و۱۳ ) تلك : ذلك . (۱۰ ) من ابن الحنش : كتب إلى جانبها علىالهامش« نسخاً ، من نجل الحنش » . (۱۸) بعضهم : بعضها . (۱۹) الذين : الذي .

عسكر ابن عبان رسم له بنيابة حمس ، وقيل برزت له المراسيم الشريفة أنه إذا كسر عسكر ابن عبان يقر ره السلطان في الأتابكية بدمشق ، فإن ابن الحنش أرسل يقول للسلطان : مد في ببعض عسكر وأنا أجمع العربان وضمان كسرة ابن عبان على . وكان في قديم الزمان بمض أجداد ابن الحنش متوليّا على نيابة حمص . \_ وفيه حضر شخص يقال له أينال الأعور ، وكان جان بردى الغزالي قر ره في نيابة صفد ، فلما بعث إليها دواداره ومباشريه وثبوا عليهم أهل (٥٦ آ) صفد ولم يمكنوهم من الدخول إلى المدينة ، ورعا قتلوا مهم جماعة ، فضر إلى مصر ليلبس خلعته ويمضي إلى صفد حتى يقتص من أهلها .

وفي يوم الاثنين سابع عشره نفق السلطان الجامكية على المسكر بالحوش ، وحصل في ذلك اليـوم بين الأمراء خُلف بسبب الوظائف ، وحصل بين الأمير علان الدوادار الثاني وبين جان بردى الغزالي تشاجر حتى خرجا فيه عن الحد . ـ وفي ذلك اليوم نادى السلطان للمسكر بالمرض ، وهو العسكر الذي كان مقيا بمصر لم يخرج في التجريدة صحبة السلطان ، ونادى أيضا أن كل من أخذ شيئا من نهب سلاح المسكر أو قاشهم برده ومن لم برد شيئا وغز عليه شنق من غير مماودة ، وقد بلغه أن جماعة من الغلمان والعبيد ممن كان في التجريدة نهب أشياء كثيرة من مال وسلاح وقاش وغير ذلك . ومن الوقائع اللطيفة أن السلطان لما أن تسلطن أمر بهدم المصطبة وقاش كان أنشأها السلطان الغورى بالحوش عوضا عن التكة التي كان يجلس عليها الأشرف قايتباى، فهدم السلطان المصطبة وأعاد التكة كما كانت في أول الأمر وجلس عليها ، وكانت قد تكسرت فأصلحوها ، وجعل لها غشاء من الجوخ الأصفر ، وصار يجلس عليها للمحاكات كما كان يجلس الأشرف قايتباى ، وقد قلت في ذلك :

التكل الحكم وانهدمت مصطبة الظلم وماد طومان باى بين الورى مُعْشِي الشاة مع الضُغْم

<sup>(</sup>٤) متوليا : متولى . (٦) ومباشريه : ومباشرينه. (١٤) أو : وأو . || شيئا : شي.

<sup>(</sup>١٥) التحريدة : تجريده .

فيا له من ملك عــدله قد شاع بين المُرب والمُجم

وفى يوم الثلاثاء ثامن عشره جلس السلطان على التنكة وعرض المسكر بالحوش وكتب منهم نحو ألنى مملوك ، وعين من الأمراء المقدّمين الذين كانوا بمصر نحو ستة مقدّمين ، وعين الأمير جان بردى الغزالى باشا على المسكر وقد ترشح أمره بأن يلى نيابة الشام . \_ وفيه قبض السلطان على المهتار محمد النجولى وعلى أخيمه على مهتار الطشتخاناه كان بخدمة السلطان الغورى ، وقبض على (٥٦٠) جمال الدين الألواحى بواب الدهيشة . وهذا كان أول حكم السلطان طومان باى ، وسعب ذلك أن السلطان بواب الدهيشة . وهذا كان أول حكم السلطان طومان باى ، وسعب ذلك أن السلطان وجمال الدين البواب من حين توفى الأمير خاير بك الخازندار جملهما السلطان الغورى وجمال الدين البواب من حين توفى الأمير خاير بك الخازندار جملهما السلطان الغورى متحدّثين في أمر الخزائن الشريفة وصارا يتصرّفان فيها بما يختاران ، فطاش جمال الدين البواب ومحمد المهتار وركبا في غير سروجهما وما كانا يظنان أن السلطان الغورى عوت في هذا الزمان ، فكان ذلك من أكبر أسباب الفساد في حقّهما ، كما يقال به في المهنى :

أمور تضحك السفهاء منها ويبكى من عواقبها اللبيب

وفى يوم الخميس عشرين شهر رمضان عمل السلطان الموكب بالشاش والقاش ، ه وجلس على التكة بالحوش ، وأخلع على من 'يذكر من الأمراء وهم : المقر السيف سودون الشهابي الشهير بالدوادارى فقر رأتابك المساكر عوضا عن سودون المجمى بحكم قتله فى وقمة ابن عثمان، وأخلع على المقر السينى جان بردى الفزالى وقر رفى نيابة الشام عوضا عن سيباى من بختجا بحكم قتله فى وقمة ابن عثمان ، وأخلع على المقر السينى أركاس من طراباى وقر رفى أمرية السلاح على عادته ، وأخلع على المقر السينى يخشباى من عبد الكريم، قيل من قانم ، وقر رأمير مجلس عوضا عن أركاس بحكم ٢١ انتقاله إلى أمرية السلاح ، وأخلع على المقر السينى أنصباى من مصطنى وقر رأمير

<sup>(</sup>٣) ألني مملوك: ألفين مملوك. (٦) الطشتخاناه: الطسخاناه.

<sup>(</sup>۱۰) يختاران : يختارا . (۱۱) يظنان : يظنا .

آخور كبير عوضًا عن نجل المقام الشريف الأشرف الغوري بحكم انفصاله عنهـا ، وأخلع على تمر الحسني وقرّر رأس نوبة النوب عوضا عن سودون الدواداري بحكم ائتقاله إلى الأتابكية ، وأخلع على طُقطباي العلاي نائب القلمة وقرّ ر حاجب الحجاب عوضًا عن أنصباى بحكم انتقاله إلى أمرية آخور الكبرى ، وأخلع على الأمير علان من قراجاً وقر"ر أمير دوادار كبير عوضاً عن المقام الشريف بحكم انتقاله إلىالسلطنة ، وأخلع على الأمير (٧٥ آ) أبرك الأشرف وقُرّر وزيرا وأستادارا وكاشف الكشاف عوضًا عن المقام الشريف ، وأخلع على كرتباي الأشرق أحد الأمراء المقدّمين وقرّر دوادار ثانی مقدّم ألف كما كان علان ، وأخلع على مامای دوادار قانی بای قرا أمير آخور كبير كان وقُرَّر أمير آخور ثاني عوضا عن أقباي الطويل بحكم قتله في وقعــة ابن عثمان ، وأخلع على شخص من الأتراك يقال له تنم السيني مُغلباي الساق وقرّره في نيابة الإسكندرية عوضًا عن خُدابردي الأشرق بحكم أنه بتي مقدّم ألف ، وأخلع على شخص من الأتراك يقال له يحشباي الذي كان كاشف البهنسا وقرّره في نيابة صفد ، وأخلع على شخص آخر من الأتراك وقرّره في نيابة طرابلس ، وأخلع على شخص يقال له تاني بك الأشرفي من الأمراء العشرات من طبقة الطازية وقرّره في نيابة القلمة عوضًا عن طُقطباي بحكم انتقاله إلى الحجوبية الكبرى ، وأخلع على أقطوه وقرَّره كاشف الشرقية ثم بطل ذلك فيا بمد ، وأخلع على الأمير يشبك الفقيه وقرّره خازندار كبير عوضا عن خاير بك الذي توفى ، وأخلع على جنتمر وقرّره

وأما أرباب الوظائف من المباشرين فأخلع على القاضى كاتب السر محمود بن أجا وأقرّه على عادته ، وأقرّ الشهابى أحمد بن ناظر الخاص يوسف متحدّثا فى نظارة الجيش عوضا [عن] القصروى بحكم قتلته هناك، وأخلع على سائر المباشرين من أرباب الوظائف باستمرارهم على عاداتهم فى وظائفهم ، وأخلع على نقيب الجيش ، وأزدمر المهمندار ،

خازندار ثاني ، وأخلع على ماماي الصُّغيّر وأقرَّه في الحسبة على حاله ، وأخلع في ذلك

اليوم على جماعة كثيرة وقرّرهم في وظائف معلومة .

<sup>: (</sup>۲۳) المهندار : المهندار .

وألماس والى الشرطة ، وسنبل مقدّم الماليك باستمرارهم على وظائفهم كل واحد منهم على عادته .

وفى يوم الثلاثاء سادس عشرينه أخلع السلطان على شيخ العرب الأمير أحمد بن بقر باستمراره على عادته ، وقد حصل من أولاد أحمد بن بقر هذا فى هذه السنة من الفساد ما لا يحصل فى بلاد الفرنج (٥٧ ب) من قتـــل النفوس ونهب الأموال ، ولا سيا ما فعله ابنه الجذاى فى المسكر لما رجع وهو مكسور ، وما فعله أولاده عبد الدايم وبقر فى البلاد بالشرقية من نهب الأموال وقتل النفوس ، ولم تنتطح فى ذاك شاتان، فأخلعوا عليه وراحت على من راح .

وفى يوم الخيس سابع عشرينه أخلع السلطان على مصر باى الأفرع أحد الأمراء الطبلخاناه وقر"ره فى الحجوبية الثانية عوضا عن طومان باى قرا بحكم قتله فى وقمة ابن عثمان ، وأخلع [على] تمر باى المادلى وقرّره تاجر الماليك عوضا عن نوروز بحكم وفاته ، وأخلع [على] شاد بك وقر"ره شاد الشراب خاناه عوضا عن يوسف الناصرى ١٢ بحكم انتقاله إلى التقدمة ، وأخلع على بك باى وقر"ره فى نظر الجوالى عوضا عن القصروى ، وأخلع [على] فخر الدين بن عوض واستقر" به ثالث قلم فى كتابة الماليك عوضا عن جلال الدين بحكم وفاته ، وأخلع على حاجب حجاب دمشق باستمراره على عادته ، وأنم على قايتباى نائب الكرك كان بتقدمة ألف .

وفى أواخر هـذا الشهر قرئ عهد السلطان بحضرة أمير المؤمنين يعقوب وقاضى القضاة الحنني وجماعة من النواب ، وحضر جماعة من الأمماء المقدّمين على العادة . وقيل إن السلطان أنم على أمير المؤمنين يعقوب لما بايعه بالسلطنة بحصة ونصف وثلث في منشية دهشور ، فأنم عليه في ذلك اليوم بما ذكرناه . \_ وفي يوم السبت تاسع عشرينه طلع ناظر الخاص بخلع الميد ، وعرضها على السلطان وهي منفوفة على دوس ١٠١ الحالين .

<sup>(</sup>٨) راح : راحة .

<sup>(</sup>١٦) وأنم ... بتقدمة ألف : كتبها المؤلف في الأصل على الهامش .

ويوم الأحد سلخ هذا الشهر حضر الناصرى محمد بن يلباى المؤيدى حاجب ميسرة بدمشق، وأخبر أن سليم شاه بن عثان قد ملك مدينة دمشق، وملك قلمتها وقتل على باى الأشرق نائب القلمة، وقتل ستة وثلاثين أميرا من أمراه دمشق غير من وجده من الرعية بالشام، وحضر ابن يلباى هذا وهو فى زى العرب ببشت وزمط على رأسه . فلما أشيعت هذه الأخبار فى القاهرة بأن ابن عثان ملك الشام صارت الناس فى أمر مريب بسبب ذلك وقالوا: ما بقى بعد أخذ ( ١٩٥ آ ) الشام إلا مصر، وجزموا بهذا الأمر وعول بعض الناس من أهل مصر على الهروب إلى جهة الصعيد. فتنكد السلطان والأمراء والناس قاطبة لهذا الخبر، ولا سيا كانت ليلة عيد الفطر والناس جرحهم طرى بسبب موت السلطان وكسرة العسكر، والأنمة قائمة بسبب من قتل من العسكر، والأنمة قائمة بسبب

يا سليم شاه كُفّ عن أخذ مصر بلد شُرْفت بخسير إمام فهو شافى قطب ولى بجل إدريس عمدة الإسسلام هى تدعى كنانة من غزاها قصم الله ظهره بالحسام وقد ورد فى بمض الأخبار ما رُوى أن: مصر كنانة الله فى أرضه من أراد لها بسوء قصمه الله ، أو ما معناه من هذا الحديث .

وفى شوال كان مستهل الشهر يوم الاثنين وصلى السلطان صلاة الميد ، وأخلع على الأمراء ومن له عادة ، فحطب بالسلطان فى ذلك اليوم الشرفى يحيى بن البُردينى ، وكان موكب الميد حافلا . \_ وفى يوم الجمة خامسه الموافق لرابع هاتور المقبطى فيه قلع السلطان البياض ولبس الصوف ، وقد عجل بلبس الصوف . \_ وفيه توفى الأمير حائم الإراهيمى أحد الأمراء الطبلخانات. \_ وفى يوم السبت سادسه طلع إلى السلطان شخص يقال له على الشعبانى نقيب المحتسب وشخص آخر يقال له ابن خُبيز السمسار فى الغلال ، فلما وقفا إلى السلطان تسكلها معه بأن يجعلوا على الحسبة مالا معينا وعلى

<sup>(</sup>٣) ستة وثلاثين : ستة وثلثون . (٩) والأنعـة : كذا في الأصل ، ويقصد بها الجم لكلمة « نعي » . (٢٢) مالا معين .

الفلال أيضا ولم يحصل من ذلك ضرر للمسلمين ، فلم يلتفت السلطان إلى كلامهما وضرب على الشعبانى بالمقارع وابن خُبيّز ، وأشهر الشعبانى فى القاهرة وهو ماش مكشوف الرأس وقد ضُرب بالمقارع ، ونودى عليه على من يتماون فى إنشاء المظالم فى الدولة المادلة بعد ما بطلت ، وأمر السلطان بعزل على الشعبانى من التحدّث فى أمر الحسبة ، فأقام الشعبانى بعد ذلك أياما يسيرة وأشيع موته من الضرب الذى حصل له كما تقدم .

وفى يوم الاثنين ثامنه حضر دوادار نائب غزة المستى بعلى باى (٥٨ ب) الأحدب ، وأخبر بأن ابن عثمان من حين دخل إلى الشام تلاشى أمره ، ووقع الوخم في عسكره فصار يموت منهم فى كل يوم جاعة ، وعز عندهم وجود الأقوات من الغلال والعلف ، وقد ضيّقت عليه العربان ومنموا عنه ما يجلب من الشعير والقمح والتبن ، وكل من خرج من عسكره إلى الضياع قتلوه العرب ، وقد تجوّن بدخوله إلى الشام ، فلا بقي يمكنه الخروج منها ، وصارت خيول عسكره سايبة تأكل من ورق الأشجار ها وهو فى غاية الحصر . وفيه حضر خُدابردى نائب الإسكندرية وخرج إليها تنم الذى قرّر بها ، وحضر الأمير خاير بك المهار الذى كان توجّه إلى ثفر رشيد بسبب عمارة الصور والأبراج التي هناك كما تقدم . . وفيه أخلع السلطان على شخص من الأثراك ه العمار له يلباى المشرف وقرره في أستادارية الصحبة عوضا عن قانصوه الأشرفي بحكم قتله في وقعة ابن عثمان .

وفى يوم الثلاثاء تاسمه كانت كاينة الزينى بركات بن موسى مع الشيخ سُمود ، ١٨ وسبب ذلك أن شخصا مدابغيًا يبيع الجلود يقال له الدمراوى مكاسا على بيع الجلود ، فار عليه ابن موسى ، فوقع بينه وبين ابن موسى ، فقصد ابن موسى يقبض عليمه ، فتوجّه الدمراوى إلى عند الشيخ سُمود واحتمى به ، فأرسل إليه الشيخ سُمود رسالته ٢١ بسبب الدمراوى وقد شفع فيه ، فتوقف ابن موسى فى أمره ولم يلتنت إلى رسالة الشيخ

 <sup>(</sup>A) الأحدب: الأحذب. (١٠) والتبن: والمتبن. (١٠) التي: الذي .

<sup>(</sup>١٩) مدابنيا يبيم : مدايغي يبم . (٣٧) يلتفت : يلتف .

وطاوله في أمر العمراوي ، فأرسل الشيخ خلُّفَ ابن موسى ، فلما حضر عنسده في كوم الجارح وبخه الشيخ بالكلام ، وقال له : يا كلب كم تظلم المسلمين ؟ فحنق منه ابن موسى وقام على غير رضى، فأمر الشيخ بكشف رأس ابن موسى وضر به بالنظال، فسفموه بالنمال على رأسه حتى كاد يهلك ، ثم وضمه في مكان وأرسل خلف الأمير ملان الدوادار الكبير ، فلما ( ٩٥ آ ) حضر قاله : اوضعه في الحديد واطلع وشاور السلطان عليه وأعلمه بأنه بيؤذي السلمين . فلما طلع الأمير علان وشاور السلطان في أمر ابن موسى وماجرى له مع الشيخ سُمود ، فأرسل السلطان يقول للشيخ سُمود: مهما اقتضاه رأيك فيه افعله . فلما ردّ الجواب على الشيخ بذلك فأص الشيخ بإشهار ابن موسى فىالقاهرة ثم يشنقونه على باب زويلة ، فأخرجوا ابن موسى من زاوية الشيخ التي في كوم الجارح وهو ماش مكشوف الرأس بكبرطاق وهو في الحديد وينادى عليه : هذا جزاء من يؤذي السلمين . فتوجهوا به من كوم الجارح إلى ساحل البحر من مصر المتبقة وهم ينادون عليمه إلى أن وصل إلى بيت الأمير علان الدوادار الذي بالناصرية ، فأراد أن يوقع فيه فعل بشنق أو تفريق ، ثم عاودوا الشيخ في أمره بأن عليه مالاً للسلطان ومتى شنق ضاع على السلطان ماله، فعنى الشيخ عنه من القتـــل ، واستمر أن موسى عند الأمير علان وهو في الحديد حتى يكون من أمره ما يكون ، وكانت واقعة مهولة بين ابن موسى والشيخ سُعود ، وقد أشرف ابن موسى في هذه الكاينة على الملاك وذهاب الروح ، وقد قلت في هذه الواقمة :

۱۸ تعجبوا مما جرى فى الوجود بين ابن موسى كان والشيخ سُمود تشاجُرًا قد طال ما بينهم وأشعلت نيرانه بالوقدود فصر الشيخ بعزلانه وأكد القول بأن لا يعدود ويضلب الله على أمهه ويرغم القساهم أنف الحسود

<sup>(</sup>٢) الجارح: الحارج . (٦) بيؤذى :كذا في الأصل . (١٢) ينادون : ينادوا .

<sup>(</sup>١٣) تغريق : تغيرق . ﴿ (١٧) الواقعة : والواقعة .

فلیت شعری ذی الهبوط الذی نال این موسی به سده من صعود ولما چری لاین موسی ما جری ظهر غریمه شهاب الدین بن الصایخ و کان یسمی علیه فی آیام النوری ، فلما وقعت هده الکاینة لابن موسی انتدب إلی مرافعته این الصایخ وقال: آنا آثبت ( ۱۹۹ ب ) فی جهة این موسی للسلطان مائة آلف دینار . این الصایخ توجه إلی بیت این موسی وصعبته طواشیة وقو اسة و جماعة كثیرة ، و كبس علی نساء این موسی الاثنتین وقبض علیهن و بهب ما فی بیوبهن من قاش و امتمة ، وقبض علی عبیده و غلمانه و حاشیته ، فلما رأی السلطان قد حل فی آمره وقت عن ما كان فیه من آذی این موسی ، ثم إن این موسی قال: آنا آثبت فی جهة این الصایخ ماثنی آلف دینار ، وقال للأمیر علان: ارسل خلف این الصایخ واودعه به فی الحدید حتی یعمل حسابه ، فلما حضر این الصایخ وضعه الأمیر علان فی الحدید حتی یعمل حسابه ، فلما حضر این الصایخ وضعه الأمیر علان فی الحدید حتی یعمل حسابه ، فلما حضر این الصایخ وضعه الأمیر علان فی الحدید حتی یعمل حسابه مع این موسی . \_ و آما ما كان من آمر الشیخ سُمود فإنه لما فعل باین موسی ما فعل قامت علیه الدایرة والأشلة و آنكروا علیه الناس والفقراء وقالوا: ۲ باین موسی ما فعل قامت علیه الدایرة والأشلة و آنكروا علیه الناس والفقراء وقالوا: ۲ باین موسی ما فعل قامت علیه الدایرة والأشلة و آنكروا علیه الناس والفقراء وقالوا: ۲ باین موسی ما فعل قامت علیه الدایرة والأشلة و آنكروا علیه الناس والفقراء وقالوا: ۲ ما ما فعله باین موسی ما فعل قامر السلطنة ، واشتغلت الناس به ولم یشكره أحد علی ما فعله باین موسی .

وفي يوم الأحد رابع عشره طلمت إلى القلمة خوند زوجة السلطان ، وهي ابنة الأمير أقبردى الدوادار وأشها بنت خاص بك أخت خوند زوجة الأشرف قايتباى ، فطلمت وقت صلاة الصبح على الفوانيس والمشاعل ، ومعها الجمّ الغفير من الخواندات والستّات وأعيان نساء الأمراء والمباشرين ، فاستمرّت في موكبها حتى طلعت إلى القلمة ، ودخلت إلى قاعة العواميد ، فحمل الأمير بشير الطواشي رأس نوبة السقاة على رأسها القبية والطير حتى جلست على مرتبتها ، وكان لها يوم مشهود بالقلمة . \_ وفي يوم الأحد المذكور عرض الأمير علان الدوادار ابن موسى وابن الصايغ ، وكان القرر على ابن موسى وابن الصايغ ، وكان المقرر على ابن موسى عشرين ألف دينار وأن يورد منها (٦٠ آ) على الجامكية عشرة آلاف دينار فلم يورد منها شيئا ، فبطحه على الأرض وضربه نحو عشرين عشرة آلاف دينار فلم يورد منها شيئا ، فبطحه على الأرض وضربه نحو عشرين عشرة آلاف دينار فلم يورد منها شيئا ، فبطحه على الأرض وضربه نحو عشرين الف . (٢٠) مائن ألف . (١١) لما : فلما . (٢٠) عيئا : شي .

عصا ، فأوعد أنه يورد ذلك القدر فأقامه . ثم طلب أحمد بن الصاينغ وضربه فوق أربعائة عصا حتى كاديهلك وأشيع بين الناس موته .

وفى يوم الخيس ثامن عشره لم يخرج المحمل من القاهرة ، ولم يحج فى هذه السنة أحد من النياس قاطبة بسبب فتنة ابن عثمان ، وأشيع أنه يرسل جماعة من عسكره إلى مكة وصحبتهم كسوة إلى الكعبة فلم يثبت ذلك . ثم إن السلطان أرسل الطواشى مرهف من البحر الملح وصحبته كسوة الكعبة والصرر لأهل مكه والمدينة ، فتوجّه إلى الطور ونزل من هناك إلى البحر .

وفى يوم الجمسة تاسع عشره أشيع أن الشيخ سُمود أرسل خلف ابن موسى وقد رضي عليه وفكّه من الحديد، وأظهر أنه قد رضي عليه ، وصار يتصرّف فيأمور المملكة من عزل وولاية فأنكروا عليــه الناس ذلك . \_ وفي يوم السبت عشرينه طلع الزيني بركات بن موسى إلى السلطان على أنه يعيده إلى وظائفه فلم يلتفت إليه ، ونزل من عنده بنير طائل وهو في التوكيل به حتى يُغلق ما قُرَّر عليه من المال ، فتوجّه إلى بيت وهو في غاية الذلّ بمد ما زُّ ينت له حارته في سويقة اللبن وتخلّقت جماعته بالزعفران ، فنزل عليهم خمدة بسبب ذلك . \_ وفي يوم الأحد حادى عشرينه أخلع السلطان على شرف الدين بن عوض ، وقرّره في أستادارية الذخيرة عوضا عن ابن موسى بحكم انفصاله عنها . \_ وفي يوم الاثنين ثاني عشرينه نادى السلطان للمسكر بأن يوم الثلاثاء أول النفقة . ــ وفيه وردت الأخبار من الهند بأن المراكب التي كان أرسلها السلطان النورى قد غرقت بما فيها من مكاحل ومدافع وآلات السلاح وغير ذلك، وأن قد وقع بين الريس سلمان المثماني وبين الأمير (٦٠ب) حسين نائب جدّة، وأن كلا منهما توجّه إلى جهة من جهات الهند ولم يعلم له خبر . \_ وفيه أخلع السلطان على شخص من الأثراك يقال له قجاس ، وكان شادًا في بنها المسل ، فقر"ره في كشوفية الشرقية ، وبطل من كان قد قرّ ر بها .

<sup>(</sup>١ و٢) عصا : عصى ." (١) فوق : فوقف . (١٧) التي : الذي .

<sup>(</sup>١٨) وآلات : والآلات . (٢٠) كلا شهما : كل منها . (٢١) بنها : بنه .

وفيه نفقالسلطان على المسكر المين المتجريدة، فأعطى لكل مملوك خمسين دينارا، فردّوها عليه وقالوا: يُق يُق ، وخرجوا من باب الحوش على حمية وقصدوا ينشئون فتنة ، فأشار بعض الأمراء على السلطان بأن يرضيهم وأن ينفق عليهم لكل واحد مائة دينار على جارى العادة ، فاستردّ من خرج من عسكر على غير رضى ، ثم لما ردّوا نفق لكل مملوك مائة دينار وجامكية ثلاثة شهور ، عبارة عن مائة وعشرين دينارا لكل مملوك ، فنفق فى ذلك اليوم على أربع طباق ، وأشيع أن هذا المسكر إذا خرج تيم فى غزة هو والأمراء ، ويحرسون المدينة إلى أن تخرج التجريدة الكبيرة بعد الربيع . \_ وفيه أرسل السلطان قبض على جماعة من الأروام الذين فى خان الخليلي ، وقد بلغه عنهم أنهم يكاتبون ابن عثمان عمان عما يقع فى مصر من أمور الملكة وعنسده ، جواسيس لابن عثمان ، فأرسل قبض عليهم ووضعهم فى الحديد .

وفيه أشيع أن السلطان طلع بابن عثمان الصبى الصغير ، الذى يقال له قاسم بك الذى هو ابن أحمد بك بن عثمان ، الذى توجّه مع السلطان الغورى إلى التجريدة ، ١٤ فلما انكسر العسكر رجع مع الأمراء إلى مصر ، فبلغ السلطان أن جماعة يقصدون قتله ، فخاف عليه السلطان من القتل ، فطلع به إلى القلعة وأسكنه في مكان بالبحرة ، ورتب له ما يكفيه في كل يوم هو وجماعته . \_ وفيه حضر إلى الأبواب الشريفة الشرفي يحيى ابن الأتابكي أزبك من ططخ (٦٦ آ) وكان مقيا بحاة ، فلما ملكها ابن عثمان فر منه وجاء إلى مصر من البحر الملح من على طرابلس . \_ وفيه أخلع السلطان على الأمير طُقطباى حاجب الحجّاب وجعله متحدثا في كشوفية البحيرة موضا عن يوسف البدرى ، مضافا لما بيده من الحجوبية الكبرى .

وفيه فى يومالجمعة سادس عشرينه حضر إلى الأبواب الشريفة القاضى عبدالكريم ابن الجيمان ، أخو الشهابى أحمد بن الجيمان ، وكان فى الأسر عند ابن عثمان بالشام ٢١ ففر" منه ، وحضر وهو فى زى جمّال وعليه 'بشت وعلى رأسه زمط ، وحضر صحبته شخص يقال له أحمد الدمياطى وهو تاجر فى الورّاقين ، فلما حضر أخبر السلطان بأن

 <sup>(</sup>۲) ينشون : ينشوا . (۸) الذين: الذي . (۹) يكاتبون: يكاتبوا .

ابن عثمان قد تلاشي أمره وأن عسكره مختلف عليه ، وأن ناصر الدين بن الحنش ضيق عليه في الطرقات وصارت العربان تقتل كل من انفرد من عسكره في الضياع ، وأخبر أنه ملك مدينة الشام وقلعتها وملك طرابلس وصفد وأعمالها ، وصار بيده من الشام إلى الفرات ، ونيّب في هذه المدن الذي ملكها جماعة من أمرائه كما فعل في حلب وحماة وحمص وغير ذلك من البلاد ، وقيل إن ابن الحنش أرسل إلى السلطان مطالعة يستحمّه في إرسال بجريدة بسرعة قبل أن يزحف ابن عثمان إلى غزة . ثم إن السلطان أخلع على القاضي عبد الكريم ونزل إلى بيته ، \_ وفي يوم الاثنين ثامن عشرينه أخلع السلطان على ابن خليفة سيّدي أحمد البدوى الذي قتله ابن عثمان في حلب ، فقر ره عوضا عن أبيه في الخلافة بحكم قتله ، فنزل من القلعة في موكب حافل وعلى رأسه الأعلام وقد امه سائر الفقراء الأحدية .

وفي ذي القعدة كان مستهل الشهر يومالثلاثاء ، فجلس السلطان على التكفّا لحوش، وأخلع في ذلك اليوم على الشرفي يحي بن البُرديني وقر ره في قضاء الشافيية عوضاً عن قاضى القضاة كال الدين الطويل بحكم أسره عند ابن عبمان ، وأخلع على قاضى القضاة الحنني حسام الدين محود بن الشحنة وأقر ه في قضاء الحنفية على (٢٦٠) عادته ، وأخلع على الشيخ شمس الدين التتاى وقر ره في قضاء المالكية عوضاً عن القاضى بحي الدين ابن الدميري بحكم أسر، عند ابن عبمان ، وقد تولّوا هؤلاء القضاة والقاهرة في غاية الاضطراب بسبب بحيء ابن عبمان ، وأخلع على قاضى القضاة عز الدين بن الشيشيني وأعاده إلى قضاء الحنابلة عوضا عن شهاب الدين الفتوحي بحكم أسره عند ابن عبمان ، وأعاده إلى قضاء الحنابلة عوضا عن شهاب الدين الفتوحي بحكم أسره عند ابن عبمان ، الأربعة في يوم واحد نزلوا من القلمة وعليهم التشاريف ، فرُجّت لهم القاهرة في ذلك اليوم واصطفّت لهم الناس على الدكاكين بسبب الفرجة . ولم يأخذ السلطان من القضاة الذين ولاهم الدرهم الفرد ، ومنع القضاة أن لا يسعوا في منصب القضاء بمبلغ ، وقال لهم : أنا ما أقبل رشوة في ولاية أحد من القضاة فلا تأخذوا إنتوا رشوة من الناس أبدا . أنا ما أقبل رشوة في ولاية أحد من القضاة فلا تأخذوا إنتوا رشوة من الناس أبدا .

وفى ذلك اليوم أكمل السلطان النفقة على العسكر المدين للتجريدة وأخذوا فى أسباب عمل اليرق والخروج إلى غزة ، وقيل إن السلطان نفق على نحو ألنى مملوك المعينة للسفر . \_ وفى يوم الجمعة رابعه طلع ملك الأمراء جان بردى الغزالى نائب الشام الى القلعة ، فصلى مع السلطان صلاة الجمعة ، ثم أخلع عليه السلطان وجعله باشا على العسكر المعين للتجريدة ، فاما نزل من القلعة توجّه إلى وطاقه الذى بالريدانية

وخرج من غير ُطلب ، بل قدّامه بعض جنايب خيول بمراقى وطبول بازات ، وقدامه تعبيد نفطية ، فتوجّه إلى الريدانية في ذلك اليوم قبل خروج الأمراء والعسكر .

وفى يوم السبت خامسه نادى انسلطان فى الحوش للمسكر المين للتجريدة بأن يخرجوا صحبة الباش فى ذلك اليوم ومن يتأخر لايسأل ما يجرى عليه . فوقف له جماعة من المهليك المعينة للسفر ، فقالوا له : ما نحرج ولا نسافر حتى تنفق علينا ثمن جمل ستة أشرفية ، وتصرف لنا العليق واللحم المنكسر . فحصل فى ذلك اليوم بعض اضطراب وخرج المجلس مانعاً والعسكر غير راض والأحوال غير صالحة وابن عثمان ارحف إلى غزة و نائب غزة أرسل يقول : ادركونا بالعسكر قبل أن يملك ابن عثمان مدينة غزة وتتعبوا ( ٦٣ آ ) فى خلاص البلاد من يديه . \_ وفى يوم الأحد سادسه خرج شخص من الأمراء المقدمين المعينين للسفر ، وصار فى كل يوم يخرج منهم الى الوطاق شى بعد شى ، والباش جان بردى الغزالى مقيم بالريدانية حتى يكمل خروج العسكر .

وفى يوم الاثنين سابمه نفق السلطان على المسكر الميّن للسفر ثمن اللحم عن ثلاثة أشهر، فخص كل مملوك نحو أربعة أشرفية ونصف، توسعة عليهم ليستعينوا بذلك... وفى ذلك اليوم حضر شخصان من الماليك السلطانية ، وكانا فى بمض الضياع عند العرب، فدخلوا مصر فى هيئة الفلمان بأبشات عليهم وزموط ، فأخبرا بأن ابن عثمان ٢١ قد تلاشى أمره وأزعسكره مختلف عليه ، وقد وقع بينه وبين خابر بك نائب حاب وربما أشاعوا قتله ، ولم يكن لهذا الخبر صحة فى أمر ابن غثمان ، ولم تثبت صحة هذه الأخبار.

<sup>(</sup>٢) أَلْنِي : أَلْفِين . (٩) يَسْأَل : يَسْل .

وفي يوم الأربماء تاسعه حضر دوادار خاير بك نائب حلب وزعم أنه قد فر" من ابن عبان ، فأخبر أن ابن عبان أرسل عسكرا نحو خسة آلاف فارس صحبة ابن سواد وقد أشر فوا على أخذ مدينة غزة ، بل أشاعوا أخذها ، وأن نائب غزة قد هرب ، فاضطربت الأحوال لهذه الأخبار وتنكد السلطان إلى الفاية ، ونادى في ذلك اليوم بأن العسكر المهين للسفر ممن أخذ النفقة يخرجون في ذلك اليوم من غير تأخير ، ومن تأخر لا يسأل ما يجرى عليه . \_ فلما كان يوم الخيس عاشره خرج العسكر على وجوههم مسرعين ، وأشيع سفر السلطان بنفسه وأنه هو الذي يلاقي ابن عبان ، وصحبته الأمراء قاطبة وسائر العسكر . وحضر صحبة دوادار نائب حلب أمير كبير فرة وهو في الحديد ، وأرسل نائب غزة وهو في الحديد ، وأرسل نائب غزة يرافع فيهم بأنهم كاتبوا ابن عبان بأن يحضر إلى غزة ويملكها من غير مانع . فرة يرافع فيهم بأنهم كاتبوا ابن عبان بأن يحضر إلى غزة ويملكها من غير مانع . فلما حضروا بين يدى السلطان حلنوا له أن هسذا الأمر ما وقع منهم ولا كاتبوا ابن عبان وإعا دولات باى نائب غزة بينه وبين أجناد غزة حظ نفس، فكذب عليهن بهذه النهمة ( ٢٦ ب ) الباطلة ، فصد قهم السلطان على ذلك ، وأرسل جان بردى الغزالى نائب الشام يشفع فيهم ويبر قهم مما قالوه في حقهم بالباطل ، فضكهم السلطان الغزالى نائب الشام يشفع فيهم ويبر قهم مما قالوه في حقهم بالباطل ، فضكهم السلطان الفرالى نائب الشام يشفع فيهم ويبر قهم مما قالوه في حقهم بالباطل ، فضكهم السلطان الفرالى نائب الشام يشفع فيهم ويبر قهم مما قالوه في حقهم بالباطل ، فضكهم السلطان المناب السام السلطان على ذلك ، وأرسل جان بردى

من الحديد وأرسلهم إلى نقيب الجيش حتى يتبصّر فى أمرهم . ... وفى يوم الخيس المقدم ذكره أخلع السلطان على الأمير يوسف البدرى الذى كان وزيرا وقرّره ناظر الذخيرة الشريفة ووكيل بيت المال ، عوضا عن الزيني بركات بن موسى بحكم انفصاله عنها .

وفي يوم الجمعة حادى عشره ترايد أمر الإشاعات بأن ابن عثمان أرسل إلى غزة عسكرا صحبة جماعة من أمرائه ، منهم شخص يسمى إسكندر باشاه وآخر يسمى داوود باشاه ، وآخرون من أمرائه ، وأشيع بأنهم قد ملكوا مدينة غزة وأحرقوا منها بمض بيوت ، وأن نائم غزة هرب ، وعسكر ابن عثمان زاحف على مصر ، وأن الأحوال غير صالحة . فلما تحقق السلطان[من] هذه الأخبارأشيع أنه يخرج إلى لقاء ابن عثمان بنفسه ، ونادى في ذلك اليوم بأن الزعر، والصبيان الشطار والمناربة

<sup>(</sup>٥) يخرجون : يخرجوا ..

وكل من كان محتفيا على قتل قتيل أو عليه دم يظهر وعليه أمان الله والعرض لهم في الميدان ، وأن السلطان يصرف لهم الجوامكوالمركوب، ويكونون سحبة الزدخاناه إذا سافر السلطان . فلم تعجب الناس هسنده المناداة لقوله : ولو كانوا قد قتلوا القتلاء تظهرون وعليهم أمان الله ، فكان السكوت عن هذا أجل . فاضطربت الأحوال في ذلك اليوم وارتجت القاهرة وخرج العسكر المين للسفر على وجوههم مسرعين . وفي ذلك اليوم خرج الأمير خُداردى الأشرفي أحسد المقدّمين الذي كان نائب الإسكندرية ، فحرج في موكب حفل بغير طلب ، وقدّامه الجنايب الحربية ، وصحبته الجم النفير من مماليكه ، وقيل كان عنده نحو ثلاثمائة مملوك ، فارتفعت الأصوات الجم النفير من مماليكه ، وقيل كان عنده نحو ثلاثمائة مملوك ، فارتفعت الأصوات الحرب ابن عثمان ، وقد صارت الناس في وجل بسبب ابن عثمان .

وفي يوم السبت ثانى عشره جلس السلطان على التكة بالحوش وحضر الأمراء، فاستحقم السلطان على أن يخرجوا كلهم في ذلك اليوم فقال الأمير طُقطباى حاجب الحجّاب: أنا عزمت على السفر إلى البحيرة، وكان السلطان جعله متحدثا في كشوفية البحيرة، فقالوا الأمراء: الحروج إلى قتال ابن عثمان أوجب من البحيرة وأنت ما خرجت صحبة السلطان الغورى لما سافر ولا نهب لك برك ولا قاش، فتملل أنه ما وقصد الماليك الحلمان أن ينزلوا يهبوا بيته ويحرقوه، وقيل إن بعض الماليك لكمه، وقاسى من البهدلة ما لا خير فيه ، فتقرر الحال على أنه يخرج إلى التجريدة صحبة الأمراء، ومنع السلطان المهليك من مهب بيته، وفي ذلك اليوم نادى السلطان المهلك من مهب بيته، وفي ذلك اليوم نادى السلطان المهدرة المسكر بالدرض قاطبة.

وفی ذلك الیوم خرج قایتبای نائب حماة الذی قرر بها عوضا عن جان بردی الغزالی، ۲۱ غرج بطاب حربی . \_ وفی ذلك الیوم خرج الأمیر أرزمك الناشف أحد المقدّمین وطلّب طُلباً حربیا ، وكان قدّامه جنایب وطبلان وزمران وعلی رأسه صنحق ، (۲) ویكونون : ویكونوا . (۱) یظهرون : یظهروا . وصارت الأمراء تخرج شيئا بمدشىء إلى قتال ابن عمَّان .

وفي يوم الأحد ثالث عشره جلس السلطان بالميدان وعرض المسكر الذي كان مسافرا في التجريدة ، فكتبهم إلى السفر ثانيا ولم يترك منهم إلا القليسل ، فمرض في ذلك اليوم أربع طباق وكتب غالب من فيها من المهاليك . ثم في ذلك اليوم عرض السلطان مجلات من خشب تجرها أبقار وفيها رماة بالبندق الرصاص ، فكانوا نحو ثلاثين عجلة أو فوق ذلك ، وعرض جالا وفوقها مكاحل ورجال يرمون بالبندق الرصاص من المكاحل فوق ظهور الجال ، وعرض طوارق خشب بسبب الرماة بالنشاب ، فقوى قلب المسكر في ذلك اليوم على القتال . وأظهر السلطان أنه يخرج بنفسه ( ٦٣ ب ) إلى قتال ابن عنمان ، واستحث بقية الأمراء على الخروج بسرعة ، وأزواجكم فإن بيت المال لم يبق فيه لا درهم ولا دينار وأنا واحد منكم إن خرجتوا وأزواجكم فإن بيت المال لم يبق فيه لا درهم ولا دينار وأنا واحد منكم إن خرجتوا خرجت ممكم وإن قمدتوا قمدت ممكم وما عندى نفقة لكم .

وفى يوم الاثنين رابع عشره جلس السلطان بالحوش وعرض من العسكر أربع طباق . ــ وفى ذلك اليوم أشيع أن السلطان تغيّر خاطره على الزيبي بركات بن موسى ،

وأعاده إلى الترسيم بعد ما كان ترشّح أمره إلى إعادته إلى وظائفه ، وكان سبب ذلك [ أن ] السلطان لــا حصل لابن موسى ما تقدم ذكره قرر عليه مالاً فلم يرد منه إلا اليسير وادّعى العجز ، فلما جاء على السلطان أمر نفقة المسكر وخروجهم بسرعة ضيّق

على أصحاب المصادرات ، منهم : ابن موسى و محمد المهتار و جال الدين بواب الدهيشة ، وآخرون ممن عليهم بواتى الأموال المنكسرة ليستمين بذلك على نفقة المسكر ، ومن حين قرد يوسف البدرى فى وظائف ابن مرسى تلاشى أمر ابن موسى وآل أمره إلى المكس والا وال والدي وفي بوم الاثنين المقدم ذكره خرج الأمع طُقطماى حاجب الحتجاب

المكس والزوال. \_ وفي يوم الاتنين المقدمذكره خرج الأمير طُقطباى حاجب الحبّجاب وتوجه إلى السفر ، فطلّب طُلبا حربيا وقد امه طبلان وزمران وبمض جنايب، كما خرج أرزمك الناشف . \_ وفيه خرج الأمير قانصوه الفاجر أحد المقدّ مين وتوجه إلى السفر .

<sup>(</sup>٣) ولم ينزك: ولم ترك. (١١) لم يبق: لم يبق.

وفى يوم الثلاثاء خامس عشره جلس السلطان بالميدان وعرض بقية العسكر ، ثم نادى فى ذلك اليوم بأن الأمراء والعسكر يخرجون فى بقية هذا اليوم ، ومن تأخّر لا يسأل ما يجرى عليه . وقد خرج هذا العسكر فى قلب الشتاء فى وسط الأربعانية توقاسى غاية المشقة . \_ وفى ذلك اليوم خرج الأمير تانى بك النجمى أحد الأمراء المقدّمين وطلّب طلبا حربيا .

وفى يوم الخيس سابع عشره خرج الأمير ألماس والى القاهرة وبر"ز إلى السفر فى تذلك اليوم. ــ وفيه قبض على شخص أعجمى كان يصنع السنبوسك ( ٢٤ آ ) فى قناطر السباع ، فوجدوه قد عمد إلى كلب أسود سمين فذبحه وسلخه وصنع منه السنبوسك ، فلما قبضوا عليه أحضروه بين يدى الأمير ماماى المحتسب ، فضرب المجمى بالمقارع وأشهره فى القاهرة والكلب مملق فى رقبته بحبل ، فطافوا به هو ورفيقه فى المدينة ثم سجنوها فى المقشرة ، ولم ترل الأعجام يقع منهم هذه الأفعال الشنيمة من قبل ذلك .

وفى يوم الاثنين حادى عشره وقع فيه من الحوادث أن بعض الماليك السلطانية المخرجوا يسيرون إلى نحو الطرية ، فرأو جماعة مقبلين من نحو بركة الحجاج ، فلما قربوا منهم فإذا هم من جماعة ابن عثمان ، فقالوا لهم : مَن إنتوا . فقالوا نحن قُصّاد من عند السلطان سليم شاه بن عثمان ، وكانوا نحو خمسة عشر إنسانا ، وفيهم القاصد الكبير ، وهو رجل شيخ بلحية بيضاء وعليه ثياب مخمل ، ورأوا صحبتهم شخصا من مصر يقال له عبد البر بن محاسن كان كاتب الخزانة عند الأتابكي سودون المجمى ، فلما قتل وملك ابن عثمان حلب والشام محشر فيه بواسطة يونس العادلي والسمرقندى ، فلما أرسل ابن عثمان هذا القاصد ما جسروا يجوا من على غزة ، فإن نائب الشام جان بردى الغزالي كان بالقرب من غزة يحاصر جماعة ابن عثمان الذين بغزة ، فبرطل القاصد بعض العربان عال له صورة حتى أتوا بهم من طريق غير الدرب السلطاني ، وطلع بهم من على التيه وأتوا بهم إلى عجرود ، فا شعروا بهم أهل مصر إلا وهم في وسط المدينة ، فلما التيه وأتوا بهم إلى عجرود ، فا شعروا بهم أهل مصر إلا وهم في وسط المدينة ، فلما التيه وأتوا بهم إلى عجرود ، فا شعروا بهم أهل مصر إلا وهم في وسط المدينة ، فلما التيه وأتوا بهم إلى عجرود ، فا شعروا بهم أهل مصر إلا وهم في وسط المدينة ، فلما

<sup>(</sup>۲) یخرجون : یخرجوا . (۱۳) یسیرون : یسیروا .

<sup>(</sup>١٩) يجوا :كذا في الأصل ويعني : يجيئون . ﴿ (٢٠) الذين : الذي .

صدفوهم هؤلاء الماليك قبضوا على القاصد وعلى جماعته وعلى ان محاسن ووجدوا معهم ثلاثة من العربان فقبصوا على الجميع . فبينا هم على ذلك فرأوا ثلاثة أنفار من الأروام الذين في خان الخليلي قد أنوا إلهم وسُلموا علمهم وباسوا أيدمهم ، فقبضوا علمهم هؤلاء الماليك ، وقالوا لهم : من أين علمتوا أن هذا القاصد يجى اليوم حتى أتيتوا إليه ما إنتوا إلا جواسيس من عند ابن عثمان . فقبضوا عليهم بعد ما ( ٦٤ ب ) أشبعوهم ضربا وأتوا بالكل إلى بيت الأمير علان الدوادار الكبير . فلما دخل القاصد إلى ييت الأمير علان ، قالوا له : اترَل عن فرسك وسلَّم على الأمير الدوادار . فلم يوافق على ذلك وأُغلظ عليهم في القول ، ثم سلَّ سيفه وهاش على من حوله من جماعة الدوادار ، فلما رأى الدوادار ذلك رسم للماليك أن ينزلوه من على فرسه غصبا، فأنزلوه وأخذوا سيفه منه، ثم مهدلوه ومن معه من العثمانية وضربوهم وصَّكُوهم وعرَّوهم من أثوابهم ، ووضعوهم في الحديد بعد ما قد قاسوا غاية المهدلة من جماعة الدوادار ، فلما بلغ السلطان ذلك رسم للأمير مُغلباي دوادار سكين ، الذي كان السلطان الغوري أرسله إلى ابن عثمان وحصل منه في حقّه غاية الهدلة ، فقال له السلطان : الزل ومهدل قاصد ابن عثمان كما بهدلوك . فأخذ خشداشينه وتوجّه بهم إلى بيت الأمير علان على ١٥ أنهم يوقعون في جماعة ابن عثمان فعلا من أنواع البهدلة أويقتلونهم فما مكنهم الأمير علان من ذلك .

ثم قبضوا على عبد البر ابن محاسن الذى حضر صحبتهم ، فلما مثل بين يدى السلطان شرع يطنب في أوصاف ابن عثمان وفي تزايد عظمته ، فمن جملة ما حكى عنه أنه لما دخل إلى حلب قطع في يوم واحد ثما ثمائة رأس من جماعة أهل مصر ، من جملتهم خليفة سيّدى أحمد البدوى وآخرون من الأعيان ممن تخلفوا بحلب ، وأخبر أن عسكر ابن عثمان فوق ستين ألف مقاتل ، وأنه خُطب باسمه من بغداد إلى الشام على المنابر ، وأن معاملته في الذهب والفضة ماشية من بغداد إلى الشام ، وأنه لما دخل إلى الشام وملكها شرع في عمارة سور وأبراج من القابون إلى آخر مدينة دمشق ، وجعل

<sup>(</sup>٣) الذين : الذي .

فى ذلك السور أبوابا تغلق على المدينة وهو في همّة زائدة ويقول: ما أرجع حتى أملك مصر وأقتل جميع (٦٥ آ) من بها من الماليك الجراكسة . وأخبر أن ابن عثمان ينحجب عن عسكره أياما لا يظهر فيها ، فني هـنه المدة يفتيك عسكره في المدينة تويتجاهرون بأنواع المعاصى والفسوق ، وأنهم لا يصومون في شهر رمضان ويشربون فيه الخر والبوزة ، ويستعملون فيه الحشيش والشخيب ، ويغملون الفاحشة بالصبيان المرد في شهر رمضان ، وأن ابن عثمان لا يصلّي صلاة الجمعة إلا قليلا .

وقد أشيع عن ابن عثمان هذه الأخبار الشنيمة من غير ابن محاسن ، ممن يشاهد هـذا من أفعال عسكره بحلب والشام ، فلما أطنب ابن محاسن في أخبار ابن عثمان حنق منه السلطان وقال له : أنت جاسوس من عند ابن عثمان أتيت لتكشف عن اخبارنا وتطالعه بذلك . فرسم بسجنه في البرج الذي بالقلمة فسجن به ، وأقام أياما حتى طلع الأتابكي سودون الدواداري وشفع فيه حتى أطلقه من البرج ، وقد قطع قلوب العسكر بما حكاه عن ابن عثمان . ثم إن السلطان رسم بشنق اثنين من العربان ١٧ الذين أتوا بالقاصد من هذه الطريق التي كانت مخفية عنهم ، وأشيع أن حضر محبة القاصد من جاعة ابن عثمان عمو أربعين نفرا فاختفوا في القاهرة ، فلما بلغ السلطان ومن فك نادى في خان الخليلي بأن أحدا لا يأوى عنده غريبا من جاعة ابن عثمان ومن فكمز عليه بأن عنده أحدا من المثمانية شنق على دكانه من غير معاودة .

ثم إن السلطان أرسل أخذ المطالمات الذى حضروا على يد القاصد ولم يقابله ، فوجدوا معه عدة مطالمات للأمراء والمباشرين وأعيان الديار المصرية . فالذى أشيع عن مطالعة السلطان غالب ألفاظها باللغة التركية ، فكان من مضمونها : من مقامنا السميد إلى الأمير طومان باى ، أما بعد فإن الله تمالى قد أوحى إلى بأن أملك الأرض والبلاد من المشرق إلى المغرب كما ملكها الإسكندر ذو القرنين . ومن جملة المطالعة وعد ووعيد وتشديد وتهديد ومن جملة ذلك : إنك مملوك منباع مشترى ولاتصح لك

<sup>(</sup>٣) يفتك : يفتكوا . (١٢) اثنين : اثنان . (١٣) الذين : الذي .

<sup>(</sup>١٧) الذي حضروا :كذا في الأصل .

ولاية ، وأنا ملك ابن ( ٦٥ ب ) ملك إلى عشرين جد وقد تو ليت الملك بعهد من الخليفة ومن قضاة الشرع . وذكر في مطالعته أشياء كثيرة من هذا النمط: وأنى أخذت الملكة بالسيف بحكم الوفاة عن السلطان الغورى ، فاحل لى خراج مصر ف كل سنة كما كان محمل لخلفاء بغداد. واحتفل حتى قال: أناخليفة الله فيأرضه وأناأولى منك بخدمة الحرمين الشريفين . ثم ذكر في أثناء المطالعة : وإن أردت أن تنجو من سطوة بأسنا فاضرب السكة في مصر باسمنا وكذلك الخطبة ، وتكون نائبا عنّا بمصر، ولك من غزة إلى مصر ولنا من الشام إلى الفرات ، وإن لم تدخل تحت طاعتنا وإلا أدخل إلى مصر وأقتل جميع من بها من الأتراك حتى أشق بطون الحوامل وأقتل الجنين الذي في بطنها من الأتراك . وأظهر التعاظم وقوة البأس ولمل الله تعالى أن يخذله بسبب هذا التعاظم الزائد . وفي آخر مطالعته : وما كنّا معذ بين حتى نبعث رسولا . فلما قر ثت هذه المطالعة على السلطان بكي وحصل له غاية الرعب ، وكانت الماليك الجلبان اتفقوا على أنهم إذا طلع القاصد إلى القلعة يقطعونه بالسيوف ، فلم يطلع إلى القلعة بسبب ذلك .

فلما أشيع بين الناس بما في مطالعة ابن عبان من هذه الدعاوى المريضة مما تقدم ذكره ، اضطربت أحوال الديار الصرية وأخذ كل أحد حذره من ابن عبان ، وقالوا : مثلما طرقتنا قصاده على حين غفلة كذلك يطرقنا هو أيضا على حين غفلة . فشرع الناس في تحصيل أما كن في أطراف المدينة وجوانها ليختفوا فيها إذا دخل ابن عبان إلى مصر، وبعض الناس عول على أنه ينزل في مماكب هو وعياله وأولاده ويتوجّه بهم إلى أعلا الصعيد إذا تحقق مجىء ابن عبان ، وأشيع أن خارك بك نائب حلب الذي عصى ودخل تحت طاعة ابن عبان ، أرسل مطالعات إلى بعض الأمراء المقد مين وهو يرغبهم في الدخول "عت طاعة ابن عبان ، وشرع يطنب في محاسنه وعدله في ( ٦٦ آ ) الرعية ، وأنه إذا دخل إلى مصر يبقى كل أحد من الأمراء على وظيفته وعلى رزقه ، وكل هذا وخداع حتى يتمكن من الدخول إلى مصر .

السلطان نادى للمسكر بأن أول النفقة يوم الأربعاء ثالث عشرين الشهر ،

فجلس السلطان بالحوش على التكة وطلع المسكر ليقبض النفقة ، فلما طلموا نفق عليهم لكل مملوك ثلاثين دينارا وجامكية ثلاثة أشهر بمشرين دينارا. فأرموا تلك النفقة في وجهه وقالوا : ما نسافر حتى نأخذ مائة دينار لكل مملوك فإننا لم يبق عندنا لا خيول ولا قاش ولا رك ولا سلاح . فنزلوا كلهم من القلمة على حمّية وهم على غير رضى، فحنقمنهم السلطان وقام من على التكة وطلع إلى المقمد وقال : ما أقدر على مائة دينار لكل مملوك والخزائن فارغة من المال ، وإن لم ترضوا بذلك فوتوا لكم مر ، تختاروه في السلطنة وأنا أتوجّه إلى مكة أو غيرها من البلاد . فوقع في ذلك اليوم بمض أضطراب ، وأشيع أن بمض الماليك قال السلطان : إن كنت تعمل سلطانا فامش على طريقة من تقدّمك من السلاطين ، وإن رحت لمنة الله عليك ، غيرك يجي يعمل سلطانا . فسمع ذلك بأذنه منهم، وأشيع أن السلطان قال للمسكر : إنتو أخذتوا من السلطان الغورى مائة وثلاثين دينارا ولم تقاتلوا شيئا وكسرتوا السلطان وأخنيتوا به حتى قتل منكم قهرا . فنزل المسكر من القلمة على غير رضى، وأشيع إثارة فتنة بين المسكر . \_ ثم إن في ذلك اليوم نادى السلطان بأن جميع الأمراء من الأكابر وَالْأَصَاغِرِ ، وجميع المسكر من الخاصكية والجدارية ، يطلعون غدا، بأكر النهار، فإن المرض عام ، فانفض الجلس على ذلك .

فلما كان يوم الخيس رابع عشرينه جلس السلطان على التكة بالحوش وطلع الأمراء قاطبة والمسكر، وطلع سيدى ابن السلطان الغورى، فقال السلطان: أدى ابن أستاذكم قد حضر ( ٦٦ ب ) اسألوه إن كان أبوه ترك فى الخزائن شيئا من المال ١٨ فيخبركم بذلك، وإن كان تسلطنوه فأنا أول من يبوس له الأرض. فقال الماليك الجلبان: نحن نسافر بلا نفقة حتى نأخذ بثأر أستاذنا. وقالت الماليك القرائصة: محن ما نسافر حتى يعطينا مائة وثلاثين دينارا كما أعطى من سافر قبلنا. فانفصل ١١ المجلس مانما أيضا، وكثر القال والقيل فى ذلك اليسوم. وأشيع أن بعض الأمراء المجلس مانما أيضا، وكثر القال والقيل فى ذلك اليسوم. وأشيع أن بعض الأمراء وتلاحظ

 <sup>(</sup>۲) تلك : ذلك . (۳) لم يبق : لم يبق . (۷) مختاروه : كذا فى الاصل ، وتلاحظ
 فيما يلي عامية الأساوب .(۹) قامش : قامشى .(۱۱) تفاتلوا : تقالوا .(۱٤) يطلمون : يطلموا .

قال السلطان: اعمل كما عمل الأشرف قايتباى والسلطان النورى وخذ من الأملاك والأوقاف والرزق والإقطاعات، لتستعين بذلك على النفقة بسبب دفع العدو عن مصر فلم يوافق السلطان على ذلك ، وقال: ما أحدث في أياى هذه المظلمة أبدا. فشكره الناس على ذلك ودعوا له ، ولو فعل ذلك جاز على الناس ، وقالوا بمذره لأجل دفع العدو ، وما تم في الجزائن مال ، ولكن وفقه الله تمالى إلى فعل الخير وسُطر أجر ذلك في صحيفته إلى يوم القيامة ، فكان كما يقال في المعنى :

للخير أهل لا تزال وجوههم تدعو إليه طوبي لن جرت الأمور الصالحات على يديه

وفيه أشيعُ أن السلطان أرسل يقول لابن الملك المؤيد وأولاد الملك المنصور وأولاد الأمراء الذين بمصر : اعملوا يرقسكم واخرجوا للسفر والذي ما يسافر منكم يقيم له بديل عنه للسفر . وقيل وزَّع على جماعة من المباشر بن والخدام من الطواشية ١٧ مالًا له صورة مساعدة للسلطان على النفقة . وشرع السلطان في بيع قماش وسلاح ، والتحف من الذخيرة ، وصوف وصمور وبعلبكي وغير ذلك من الأصناف. وأخذ من ابن السلطان الغوري مالًا له صورة بسبب النفقة على العسكر . \_ وفيه أشيع أن السلطان أرسل بمض الحاصكية إلى الأتابكي قيت الرجبي لينقله من ثغر الإسكندرية إلى ثغر دمياط . وأرسل مراسيم شريفة إلى الظاهر قانصوه الذي بثغر الإسكندرية بأن يسكن في قاعة الملك المؤيد التي بالإسكندرية ، وأن يركب ، ويصلَّى صلاة الجمة مع الناس في الجامع ، وأن يسيّر نحو البساتين التي بالإسكندرية (٦٧ آ) . ــ وفي يوم الجمعة خامس عشرينه خرج الأمير خاير بك المهار أحد الأمراء المقدّمين والأميرأزبك المكحل ، فخرجا في ذلك اليوم إلى التجريدة وطلّبا أطلابا حربية . \_ وفي يوم ٢١ السبت سادس عشرينه طلع المسكر بسبب المرض ، ولم يطلع في ذلك اليوم أحد من الأمراء المقدّمين ، واحتجب السلطان في الدهيشة ولم يخرج إلى العسكر ، فنزلوا إلى بيوتهم من غير طائل . \_ وفي ذلك اليوم نادى السلطان بأن لا أحسد من الناس (۱۰) الذين : الذي . (۱۳) وسمور : وصمور . (۱۸) التي : الذي

يتجاهر بشىء من الماصى ، وأن لا يهودى ولا نصرانى يبيع جرّة خر ، ومن شهر عليه بيع الخر شنق من غير معاودة ، وكذلك البوزة والحشيش ، فلم يسمع له أحسد ذلك ولم ينتهوا عما هم فيه .

وفي ذي الحجة كان مستهل الشهر يوم الخيس ، فطلع القضاة الذين تولوا جديدا في الشهر الماضي فهنتوا السلطان بالشهر ونزلوا إلى دورهم . \_ وفي ذلك اليوم نادى السلطان للمسكر بأن أول النفقة يوم السبت ثالث الشهر ، وقد اتفق مع المسكر على أنه ينفق لكل مماوك خسين دينارا ، ويصرف لهم ثمن اللحم المنكسر ، خسة أشهر ، والعليق المنكسر ، فتراضوا على ذلك . \_ وفيه أنعم السلطان بأمرات عشرة على جماعة من الخاصكية نحو عشرة أنفس ، منهم شخص يقال له خابر بك البجمقدار وهو من خيار مماليك الأشرف قايتباى . \_ وفيه أشيع أن السلطان خرج عن ألف دينار فرَّقها على الفقراء الذين في الزوايا وفي المزارات التي بالقرافة وغيرها من المزارات ، وفر ق عليهم أيضا قحا لكل زاوية خسة أرادب ، وقال لهم : ادعوا بالنصر للسلطان وهلاك المدو". وقرأ عدّة خيّات في المزارات ، منهم عند الإمام الشافي والإمام الليث رضي الله عنهما وغير ذلك من المزارات . . وفيه استحث السلطان أولاد السلاطين وأولاد الأمراء والمباشرين والخذام فيماكان قرره عليهم من المال بسبب النفقة . وأشيع أنه أخذ من ابن السلطان النورى مالاً له صورة ، وقيل إن السلطان الغوري كان قد خصّص ولده قبل أن ( ٦٧ ب ) يسافر إلى البلاد الشامية عائة ألف دينار ، مكذا أشيع .

وفى يوم السبت ثالثه طلع المسكر إلى القلمة ليقبضوا النفقة كما نادى لهم . فورد على السلطان فى ذلك اليوم أخبار ردية بأن المسكر الذى توجّه إلى غزّة قد انكسر فى يوم الأحد سابع عشرين ذى القمدة . ومن المجاثب أن الوقمة الأولى التى انكسر فيها السلطان النورى كانت يوم الأحد خامس عشرين رجب ، فكان التفاوت بينها

<sup>(</sup>١) يبيع: يبع . (١٤و١١) الذين: الذي . (١٠) مماليك: المماليك .

<sup>(</sup>١١و٢٦) التيُّ : الذي .

وبين هذه الوقعة يوما واحدا ، وهذا من العجائب ، وهذه الكسرة الثانية كانت يوم الأحد . وكان من ملخص أخبار هذه الكسرة أن جان بردى الغزالى نائبالشام خرج إلى التجريدة قبل العسكر بمدة أيام ، وصارت الأمراء والعسكر يخرجون بعده مفر قين بتكاسل زائد ، فلما أبطأوا على الغزالى جمع بعض عربان وتقدم إلى غزة ، هو والأمير أرزمك الناشف أحد المقدمين ، والأمير خدا بردى الذي كان نائب الإسكندرية أحد المقدمين ، وأصله من مماليك السلطان الغورى ، وقايتباى الذي ولى نيابة حاة ، وحولات باى نائب غزة ، وجاعة من الماليك السلطانية ، فقاطموا على عسكر ابن عثمان من طريق غير الدرب السلطاني ، فتلاقوا مع عسكر ابن عثمان في الشريمة بالقرب من ييسان .

وكان باش عسكر العثمانية الأمير سنان باشاه ، وآخرون من أمرائه ، ومن العساكر العثمانية الجم الغفير ، وكان جان بردى الغزالى فى فئة قليلة من العسكر ، وقع بين الفريقين هناك وقعة مهولة تشيب منها النواصى ، وكان ذلك بالقرب من بيسان ، فانكسر الأمير جان بردى الغزالى ومن معه من الأمراء ، وقت ل الأمير خدابردى أحد الأمراء المقدمين ، وقتل الأمير على باى السينى أزدمر الدوادار أحد خدابردى أحد الأمراء المقدمين ، وقتل الأمير على باى السينى أزدمر الدوادار أحد قتل من الأمراء الطبلخانات . وأشيع موت جماعة من الأمراء ، ولكن لم أقف على صحة من قتل من الأعيان فى هذه المركة . وأشيع أن جان بردى الغزالى قد جرح ، والأمير أرزمك الناشف أيضا ، وقتل من الماليك السلطانية جماعة ومن الغلمان ما لا يحصى أدرزمك الناشف أيضا ، وقتل من الماليك السلطانية جماعة ومن الغلمان ما لا يحصى عددهم (٦٨ آ) وقد حُزّت رءومهم بالسيف .

وقيل إن هذا الخبر ورد من عند الأمير طُقطباى حاجب الحجّاب، وكان من حين خرج إلى السفر وهو مقيم بالصالحية، فورد عليه بمض الماليك السلطانية وأخبره لا بذلك ، فطالع السلطان بما جرى من أمر هذه الحركة المهولة . وأشيع أن عسكر ابن عثمان احتوى على برك الغزالى وأرزمك الناشف لما وقمت الكسرة ، فلم يتركوا لهما (٤) أبطأوا: أبطوا . (١٦) في : من .

<sup>(</sup> تاریخ این ایاس ج ۵ ـ ۹ )

بُرَكاً ولا سنيحا ولا خيولا ولا جالا ولا سلاما ، وقد تقوّوا المثانية ثانيا بهذه الكسرة الثانية، ولم ينج من عسكر مصر في هذه الحركة إلا من طال عمره . وقيل إن مماليك النورى هم الذين أخنوا بالمسكر وبادروا بالهروب حتى وقعت هذه الكسرة ٣ الثانية . فلما تزايدت الأفوال في ذلك عين السلطان الأمير سنبل مقدّم الماليك بأن يتوجّه إلى الصالحية ليكشف الأخبار ، فخرج من يومه وسافر .

وفي يوم الأحد رابعه وقعت حادثة مهولة ، وهو أن السلطان نزل إلى الميدان ، و واجتمع الأمراء والعسكر ، فلم يشمروا إلا وقد قامت ضجة كبيرة في الرملة ، وأشاعوا أن عسكر ابن عمان قد وصل إلى الريدانية ، فقال السلطان للعسكر : كم نقل لكم اخرجوا لاتجوا للتجريدة ما ترضوا تسافروا ، فاخرجوا لاقوا ابن عمان . فلبس العسكر آلة و الحرب وركبوا فاطبة ، ورُجّت القاهمة رجّا مهولا ووزّع الناس قاشهم في الأماكن المحفية . فلما اضطربت الأحوال وركب العسكر فتوجّهوا إلى الريدانية فلم يروا هناك أحدا من الممانية ، فرجم العسكر إلى بيوتهم بعد ما ارتجت القاهمة وعوّلت الناس ١٧ على أن يختفوا في فساقي الموتي . ثم أسفرت هذه الواقعة على أن جماعة من العربات نزلوا من الجبل وأنوا إلى الريدانية ، فأشاع الذي رآم عن بُعد أنهم من الممانية ، فانشرت هذه الأخبار في القاعمة من غير سبب ، \_ وفي ذلك اليوم أفرج السلطان ١٠ عمان غير مائقة ولا محاصرة ، فتغيّر حاطر السلطان عليه بسبب (٦٨ ب) ذلك وسجنه من غير مائقة ولا محاصرة ، فتغيّر حاطر السلطان عليه بسبب (٦٨ ب) ذلك وسجنه في البرج بالقلعة ، فأقام به مدّ ثمر أفرج عنه في ذلك اليوم .

وفي يومالاننين خامسه دخل الأمراء والبسكر الذين توجهوا إلى غزة وانكسروا من عسكر ابن عثمان ، فدخل جان بردى الغزالى وأرزمك الناشف وبمض أمراء عشرات ، ودخل المسكر وهم في أنحس حال مما جرى عليهم من الهب والقتل، أنحس ٢٠ من المرة الأولى ، فدخل بمض الماليك السلطانية وهو راكب على حار، وشي وعلى جال ، وقد نهب قاشهم وخيولهم وسلاحهم ، ولم يسلم من القتل إلا من كان في أجله فسحة .

<sup>(</sup>١) بهذه : بهذا . (٢) ولم ينج: ولم ينجوا. (٣و١١) الذين: الذي. (٣٣) إلا : إلى.

وذكروا عن عسكر ابن عبان أن ممهم أرماح بكلاليب يخطفون بها الفارس من على فرسه ، وقيل إنهم اختطفوا جان بردى الغزالى من على فرسه وألقوه على الأرض ، ولولا غلمانه قاتلوا عنه المثمانية حتى خلصوه وإلا كانوا حزوا رأسه مثل الأمير خُدابردى الذى قتل . وحكوا عن عسكر ابن عبان أنهم مثل الجراد المنتشر لا يحصى عددهم ، وأنهم معهم رماة بالبندق الرصاص على مجلات خشب تسحبها أبقار وجاموس في أول العسكر ، وأن معهم رماح بكلاليب حديد إذا قربوا من الفارس اختطفوه من على فرسه ، وحكوا عنهم أشياء كثيرة من هذا النمط .

وحضر صبة الأمراء دولات باى نائب غزة الذى كان بها ، وحضر أيضا الأمير يخشباى الذى كان مشد الشون، أخو الأمير كرتباى الذى كان والى القاهرة ، وكان أشيع موته فى الوقعة التى وفعت فى مرج دابق فظهر أنه فى قيد الحياة وكان مختفيا عدد المرب فحضر فى ذلك اليوم ، وحضر أيضا شخص من الأمراء المشرات يقال له توفيات الرجى ، وكان أشيع موته فى الوقعة التى كانت على مرج دابق فظهر أنه فى قيد الحياة ، بعد ما خرجت أمرياتهما ، وحضر أيضا جماعة كثيرة كان أشيع موتهم فظهر أنهم فى قيد الحياة . فلما طلع الأمير جان بردى الغزالى والأمير أرزمك الناشف فظهر أنهم فى قيد الحياة ، فلما طلع الأمير جان بردى الغزالى والأمير أردمك الناشف من الناس بسلامتهما ، إنهما فرسان الإسلام ، فدُقت لهم البشائر ( ١٩٩ آ ) على أبواب دورها ، فلما حضر الغزالى ومن معه من الأمراء والعسكر ظهر أمر من قتل من دورها . فلما حضر الغزالى ومن معه من الأمراء والعسكر ظهر أمر من قتل من الأمراء والعسكر والغلمان ، فضار فى كل حارة نبى مثل أيام الفصول .

وقى ذلك اليوم نادى الساطان للمسكر بأن أوّل النفقة يوم الثلاثاء سادسه ، فلما طلع النهار بادر العسكر بالطلوع إلى القلعة ، فابتدأ السلطان بتفرقة النفقة على العسكر ، فأعطى لسكل مملوك خمسة وعشرين دينارا ، وأعطاهم ثمن الأضحية على العادة ، وكان السلطان أوّلا سأل العسكر بأن يعطيهم ثلاثين دينارا لسكل مملوك فأبوا من ذلك ، فلما رأوا عين الجدّ وأن ابن عثمان زاحف على البلاد وقد وصل أوائل عسكره إلى قطيا، فلما رأوا عين الجدّ وأن ابن عثمان زاحف على البلاد وقد وصل أوائل عسكره إلى قطيا،

فرَ ضيوا بخمسة وعِشرين دينارا نفقة ونزلوا من القلمة وأخذوا فيأسباب آلة السفر . ــ وفيه ورد على السلطان أخبار ردّية بأن سنان باشاه أحــد أمراء ابن عبَّان الذي ملك مدينة غزة ، قد لعب في أهل غزة بالسيف وقتل منهم نحو ألف إنسان ما بين رجال ٣ وصنار حتى النساء ، وكان سبب ذلك أن النزالي لما تلاق مع سنان باشاه عي الشريعة، فأشيع فى غزَّة بأن الغزالي قد انتصر على عسكر ابن عثمان وقتل سنان باشاه وعسكر ابن عُمَان ، فبادر على باى دوادار نائب غزّة وأجنــاد غزّة فنهبوا وطاق المثمانية ٦ وأحرقوا خيامهم ، وقتلوا من كان بالوطاق والمدينة من المثانية نحو أربعائة إنسان ما بين شيوخ وصبيان ، ومن كان بها مريضا ، وأحرقوا الخيام التي كانت في وطاقهم، فلما ظهر أن الكسرة على عسكر مصر وقُتل مَن قُتل من الأمراء رجع سنان باشاه ٩ إلى غزَّة فوجد من كان بها قُتُل وُنهب الوطاق ، فجمع أهل غزَّة قاطبة ، وقال لهم : من فعل ذلك بنا ؟ قالوا : على باى دوادار نائب غزَّة وأجناد غزَّة ولم نفعل نحن شيئًا من ذلك . فأمر سنان باشاه بكبس بيوت أهل غزَّة ، فوجدوا بها قاش المثمانية \_ وخيولهم وخيامهم وسلاحهم ، فقال لهم سنان باشاه : نحن لما دخلنا غزّة شوّشنا على أحد منكم ( ٦٩ ب ) أو نهبنا لكم شيئا ؟ قالوا : لا . فقال لهم : فكيف فعلتم أنتم بمسكرنا ذلك ؟ فلم يأتوا بمذر ولا حُجَّة ، فمند ذلك أمر عسكره بأن يلعبوا فيهم ١٥٠ بالسيف فقتلوا منهم ما لا يحصى عدده ، وراح الصالح بالطالح ، وكان ذلك في الكتاب مسطوراً ، كما يقال في المني :

إن تَرْمك الأقدار في أزمة أوجبها أجرامك السالغة فادعُ إلى ربك في كشفها ليس لما من دونه كاشفه

14

وأشيع أنهم أحرقوا فى غزّة بعض أماكن للأمراء الذين بها ، و(بما عوقب مَن لا جَنى . \_ وفى يوم الأربعاء سابعه حضر [ إلى ] الأبواب الشريفة جماعة من طوائف ٢١ العربان من عزالة ومحارب ومن عربان هوّارة والعايد ، وكان السلطان ألزم مشايخ

<sup>( )</sup> التي : الذي . | كانت : كانوا . (١٧) مسطورا : مستعلورا . (٢٠-٢١) وأشيع ... لا جني : كتبها المؤلف في الأصل على الهامش .

العربان بأن يأتوا إلى الأبواب الشريفة وسحبتهم جماعة من فرسان العرب بمن هو أشجعهم حتى يتوجّهوا سحبة التجريدة مع العسكر ، فلما حضروا نزلوا بالجيزة واجتمع بها الجمّ الففير من العربان ، ثم دخلوا إلى الرملة ونزلوا بها حتى يعرضهم السلطان في الميدان . وقد أنحط قدر الترك عند العرب والفلاحين والناس قاطبة بسبب هذه الكسرات التي وقعت للعسكر و عملك ابن عثمان البلاد الشامية ، وثبت عند الناس أن دولة الأتراك قد آلت إلى الانقراض ، وأن ابن عثمان هو الذي يملك البلاد ، وصاد جماعة من الفلاحين إذا أتاهم قاصد من باب أستاذهم يقولون : ما نعطى خراج حتى بتبيّن لنا إن كانت البلاد لكم أو لابن عثمان ، فنبق نوزن الخراج مرتين . وقد اضطربت الأحوال برا و بحرا والأمر في ذلك إلى الله تمالى .

وفيه أشيع بين الناس أن السلطان رسم بتنريق القاصد الذي حضر من عند ابن عبّان ، وقد تقدم ذكر ذلك ، فأشيع أنهم غر قوه ومن معه من المثانية تحت الليل ، مكذا أشيع القول بتغريقهم ، \_ وفيه ابتدأ السلطان بتفرقة الأنحية على المسكر ، ولم يمط المإليك الذين كانوا صحبة الغزالي وانكسروا ، فقال لمم السلطان : انتوا هربتوا ولم تقاتلوا شيئا وأخنيتوا بالأمراء حتى انكسروا . فلم يمطهم أنحيه . \_ وفيه أشيع تقاتلوا شيئا وأخنيتوا بالأمراء حتى انكسروا . فلم يعطهم أنحيه . \_ وفيه أشيع ( ٧٠ آ ) بين الناس أن أوائل عسكر ابن عبان قد وصل إلى قطيا ، وقد ملكوا القلمة التي بالطينة ، وهرب من كان بها من أولاد الناس القاطنين بها ، وقيل لم يثبت أمر هذه الإشاعة . \_ وأشيع أن ابن عبان أرسل أرمى في آبار المناهل التي يمر ون عليها عسكر مصر ، فأرى فيها ربما ، وقيل ألق بها السم في الماء عن ماأشيع بين الناس .

وفي يوم السبت عاشره كان عيد النحر ، فخرج السلطات وسلّى صلاة الميد ، وطلمت الأمراء بالشاش والقاش على جارى المادة ، وكان موكب الميد حافلا ، لكن كانت الناس في غاية الوجل والخوف من ابن عثمان ، وقد بلغ الناس أن أوائل عسكره قد وصل إلى قطيا ، ولا سيا ما بلغ الناس مافعله عسكر ابن عثمان بأهل غزة من القتل قد وصل إلى قطيا ، ولا سيا ما بلغ الناس مافعله عسكر ابن عثمان بأهل غزة من القتل

<sup>(</sup>١٣) الذين : الذي . (١٤) فلم يعطهم : فلم يعطيهم . (١٩و١٧) التي : الذي . (١٨عـ ١٨) وأشيم ... بين الناس : كتبها المؤلف في الأصل على الهامش .

والنهب وسبى النساء وقتل الأطفال كما أشيع ذلك .

وفي يوم الاثنين ثاني عشره أخرج السلطان الزردخاناه الشريفة التي يرسلها صحبة المسكر، فجلس بالميدان وانسحبت قدامه المجلات الخشب التي كان صنعها بسبب " التجريدة ، فكان عدَّتها مائة عجلة ، وتسمى عنــد العُمَانية عربة ، وكل عربة منها يسحبها زوج أبقار ، وفيها مكحله نحاس ترمى بالبندق الرصاص ، فنزل السلطان من المقمد وركب وفي يده عصا ، وصار ير ّتب المجل في مُشيها في البيدان ، ثم انسحب ٦ بعــد العجل ماثتا جمل محملة طوارق نحو ألف وخسمائة طارقة ، ومحملة أيضا بارود ورصاص وحديد ورماح خشب وغير ذلك ، وقدّام المجلات أربع طبول وأربع زمور وقد امها من الرماة نحو مائتي إنسان ما بين تركان ومفاربة ، وبأيدبهم صناحق بملبكي ٩ أبيض وكندكي أحر، وهم يقولون: الله ينصر السلطان. وجماعة من النفطية ما بين عبيد ونفطية يرمون بالنفط قدام المجلات وركب قدامها الأمير مغلباي الزردكاش الكبير، ويوسف الزرد كاش الثاني، وجماعة من الزرد كاشية، وعبدالباسط ناظر الزردخانه، والشهابي أحمد بن الطولوني ، وقدَّامهم الجمِّ النفير من النجَّارين والحدَّادين الذين تعيَّنوا للسفر مع التجريدة ، فخرجوا من باب الميدان ( ٧٠ ب ) إلى الرملة ، ونزلوا من على القبو وشقُّوا من البسطيّين ، ودخلوا من باب زويلة وشقُّوا من القاهرة ، فرجَّت لهم في ذلك اليوم القاهرة واصطفّت الناس على الدكاكين بسبب الفرجة ، وكان يوما مشهودا ، وارتفعت الأصوات من الناس بالدعاء للمسكر بالنصر على ابن عبَّان الباغي، وتباكت الناس لما عاينوا تلك المجلات والمكاحل والهمّة العالية التي من السلطان فيما صنعه ، فاستمروا شاقتين من القاهرة حتى خرجوا من باب النصر وتوجّهوا إلى الريدانية عند تربة المادل التي هناك . وأشيع أن امرأة قُتلت في ذلك اليوم ، من شدة الازدحام في ذلك اليوم، فلما وصلوا بالمجل إلى تربة العادل صفُّوهم هناك إلى أن تخرج الأمراء، فكان ذلك اليوم من الأيام الشهودة في الفرجة .

وفي يوم الثلاثاء ثالث عشره أشيع أن بمضالآمراء شفع في الماليك الذين حضروا (٩) ومغاربة : ومغرابه . (١٣) والحدادين : والحداحدين . (١٣ و٣٣) الذين: الذي .

من غزة ولم يصرف لهم السلطان الأضية ، فأصرفها لهم فى ذلك اليوم بعد ما و بخهم المسكلام ، وقال لهم : كيف هربتوا حتى كسرتوا الأمراء ولم تقاتلوا شيئا وبق وجهكم أسود بين النساس . \_ وفى يوم الأربعاء رابع عشره حضر إلى الأبواب الشريفة الناصرى محمد بن الريس شمس الدين القوصونى ريس الطب ، وكان فى حلب فى الأسر عند ابن عثمان ، فهرب من هناك مع العربان وغرم لهم مالاً له صورة حتى أتوا به إلى مصر ، فطلع وقابل السلطان فى ذلك اليوم ، وقد غير هيئته وحلق ذقنه وتزايا بزى العرب حتى نخلص من جماعة ابن عثمان ، وأخبر السلطان أن قد بلغه عن ابن عثمان أن عسكره مختلف عليه ، وأن مات له من الجال والحيول ما لا يحصى عددها من الثالج الذى وقع بالشام ، وأن الغلاء ممهم موجود ، وأن عسكره قد تقلق من البرد والثلج وموت الحيول ، وأشيع فى ذلك اليوم أن عسكر ابن عثمان الذى كان فى غزة قد رحل عنها وقد صارت العربان تقتل منهم فى كل يوم جماعة كثيرة ( ١٧١ آ ) ممن يجدونه فى الضياع فيقتلونهم ومهربون فى الجبال .

وفى يوم الاثنين خامس عشره طلع العسكر ليقبض الجامكية فقالوا لهم الطواشية:

يا أغوات ما فيها اليوم جامكية ، البلاد خراب والعرب مفتنة في الطرقات ، ومشايخ

العربان والمدركين ما أرسلوا من التقاسيط التي عليهم شيئا ، فإن حصل شيء على يوم

الاثنين فينفقوا عليكم ، فنزل العسكر من القلمة وهو في غاية النكد ، فإن لهم ستة

أشهر لم يصرف لهم السلطان ثمن اللحم المنكسر ، وقد تمطلت الجوامك أيضا . \_

وفي ذلك اليوم أخلع السلطان على الأمير قانصوه روح لوا أحد الأمراء المقدّمين الذي

كان نائب قطيا ، وقرّره كاشف الشرقية عوضا عن قبياس الذي كان بها ، فإنه كان

عاجزا عن إسلاح أحوال الشرقية ، وأخلع على ألماس كاشف النربية بأن يستمر على

عاجزا عن إسلاح أحوال الشرقية ، وأخلع على ألماس كاشف النربية بأن يستمر على

عادته في كشف الغربية ، وأخلع على الأمير أبرك الوزير والأستادار باستمراره على

عادته في كشف الغربية ، وقد صارت أحوال الديار المصرية في هذه الأيام في غاية

الاضطراب من وجوه شتى .

<sup>(</sup>١٢) ويهربون: ويهربوا . (١٨) الأمراء: أمراء .

وفي يوم الجمعة سلّى السلطان صلاة الجمة ، ثم أخلع على الأتابكي سودون الدواداري وقرّره باش المسكر الميّن إلى التجريدة . \_ وفيه حضر الأمير طقطباي حاجب الحجّاب ، وكان توجّه سحبة التجريدة الميّنة إلى غزّة فأظهر أنه مريض وأقام الصالحية ، فلما انكسر جان بردى الغزالي ورجع إلى مصر أقامت بقية الأمراء في الصالحية إلى أن تخرج التجريدة التي تميّنت ثانيا ، فلما حضر الأمير طقطباي دون الأمراء الذين هناك عزّ ذلك على الأمراء والعسكر ونسبوه إلى المجز ، وصار محقوتا الأمراء الذين هناك عزّ ذلك على الأمراء والعسكر ونسبوه إلى المجز ، وصار محقوتا مند المسكر قاطبة . \_ وفيه أشيع أن السلطان رسم لطوائف المربان الذين حضروا بأن يرجموا إلى بلادهم ، وقد أشار بعض الأمراء على السلطان أن العربان ليس بهم فائدة في خروجهم مع التجريدة ، فرسم لهم بالمود إلى بلادهم .

وفى يوم الأحد ثامن عشره ورد على السلطان أخبار ردية بأن ابن عمان خرج من الشام (٧١ ب) بنفسه هو وعساكره وهو قاصد إلى مصر ، وقد أشيع أنه قسم عسكره فرقتين، فرقة بجيء من على الدرب السلطاني ، وفرقة بجيء من على التيه من ١٧ مكان جاء منه القاصد الذي تقدّم ذكره . فلما بلغ السلطان هسذا الخبر أرسل أحضر الأمراء وضربوا مشورة في ذلك ، وأشيع أن السلطان يخرج إلى الريدانية ويقيم بها ويقسم المسكر فرقتين فرقة تتقدّم إلى الصالحية وفرقة تتوجّه إلى نحو عجرود . وكانت ١٠ الأمراء عولوا على أن يخرجون إلى التجريدة في أول السنة الجديدة ، فلما ورد عليهم هذه الأخبار اضطربت أحوالهم ، ورسم لهم السلطان بأن يبرزوا خيامهم في الريدانية بسرعة ويكونوا على يقظة فإن ابن عمان قد وصل إلى غزة وقيسل إنه توجّه يزود ١٨ بيت المقدس ثم عشى بسساكره على عسكر مصر ، وقد كثر القال والقيل في ذلك بيت المقدس ثم عشى بسساكره على عسكر مصر ، وقد كثر القال والقيل في ذلك

وفى ذلك اليوم رسم السلطان لنقيب الجيش بأن يدور على الأمراء المقدّمين المولى ويقول لهم: برّزوا خامكم بالريدانية فيهذا اليوم. فخرج خام جماعة من الأمراء في ذلك

<sup>(</sup>٦و٧) الذين : الذي . (١٠) ورد : ودر . (١٦) يخرجون : يخرجوا .

<sup>(</sup>۲۰) يذهبون : يذهبوا .

اليوم إلى الريدانية . \_ وفيه نادى السلطان بأن جميع المفاربة الذين في مصر والقاهمة يحضرون غدًا للمرض . \_ وفي أثناء هـذا الشهر أخلع السلطان على الأمير أينال ، خازندار الأمير طراباى ، أحد الأمراء المشرات ، وقرّره في نيابة دمياط عوضا عن من كان بها .

وفي يوم الاثنين تاسع عشره جلس السلطان على التسكة بالحوش ، وطلع الجمّ النفير من المناربة ، فلما طلموا إلى القلمة لم يحتمع عليهم السلطان وأرسل إليهم الأمير شاد بك الأعور ، فقال لهم : السلطان يقول لكم عيّنوا منكم ألف إنسات من شجمانكم حتى يخرجوا مع التجريدة . فأرسلوا يقولون السلطان : نحن ما لنا عادة نخرج مع العسكر ونحن ما نقاتل إلا الفرنج ما نقاتل مسلمين . وأظهروا التعصب لابن عمان . فلما عاد الجواب على السلطان عا قالوه المناربة فمرّ على السلطان ( ٢٧ آ ) ذلك وأرسل يقول لهم : إن لم نخرجوا وتقاتلوا ابن عمان وإلا الماليك الجلبان يقتلوا ذلك وأرسل يقول لهم : إن لم نخرجوا وتقاتلوا ابن عمان وإلا الماليك الجلبان يقتلوا من الله عنه على غير وضى من السلطان .

وفيه أشيع أن ابن عبان أرسل كتابا إلى شيخ المرب أحمد بن بقر وهو يقول له

ا فيه : ادخل تحت طاعتنا ولك الأمان ولافينا من الصالحية وصبتك ألف أردب شمير.
وأشيع أن عبد الدايم بن أحمد بن بقر الذي كان عاصيا أنه توجه إلى ابن عبان لغزة ،
والإشاعات في أخبار ابن عبان كثيرة . \_ وفي يوم الاثنين المقدم ذكره ادى السلطان
المسكر قاطبة من كبير وصغير بأن يعرضوا غدًا في الريدانية وهم باللبس المكامل من
الة السلاح ، ثم إن السلطات نزل إلى الميدان وصلى صلاة المصر ودك من هناك
وتوجه إلى الريدانية وبات بها في الوطاق ، وهذا أول زوله من حين ولى السلطنة .

٧١ وفي يوم الثلاثاء عشرينه لبس العسكر آلة السلاح وخرج للعرض بالريدانية

<sup>(</sup>١) الذين : الذي (٢) يحضرون غداً : يحضروا أغدا .

<sup>(</sup>٢\_٤) وفي أثناء ... كان بها : كتبها المؤلف في الأصل على الهامش -

<sup>(</sup>A) يقولون: يقولوا . (۱۸) غداً : أغدا .

بحضرة السلطان . \_ وفي ذلك اليوم صارت الأمهاء المقدّ مون يخرجون إلى الربدانية وهم الأمهاء الذين تميّنوا المتجريدة ، فصاروا يخرجون شيئا بسد شيء وهم بأطلاب حربية ومماليكهم لابسة آلة الحرب وهم على جرايد الخيل ، ثم خرج الأنابكي سودون الدواداري وجان بردي الغزالي نائب الشام وأركاس أمير سلاح ويحشباي أمير مجلس وأنصباي أمير آخور كبير وتم رأس نوبة النوب وعلان الدوادار الكبير وطقطباي حاجب الحجّاب، وقيل بل عني من السفر بسبب ضعفه ولكن الأصح سفره، وخرج بقية الأمراء المقدمين قاطبة ، والأمراء الطبلخانات والعشرات قاطبة ، وعساكر مصر قاطبة ، ولم يبق بها من الأمراء والعسكر إلا القليل . وهذه التجريدة أكثر عسكرا من التجريدة التي خرجت مع السلطان النوري ، وكان هذا السلطان له عزم شديد وي عمل التجريدة التي خرجت مع السلطان النوري ، وكان هذا السلطان له عزم شديد في عمل هذه المجلات وسبك المكاحل وعمل البندق الرصاص ، وبحمّع من الرماة في عمل هذه المجلات وسبك المكاحل وعمل البندق الرصاص ، وبحمّع من الرماة ما لا يحصى ، وكان ابن عمان باغيا على عسكر مصر (٧٧ب) وقد عاداهم وتمدي عليهم بنير عمان ، وكان ابن عمان باغيا على عسكر مصر (٧٧ب) وقد عاداهم وتمدي عليهم بنير به سبب ، والباغي له مصرع . \_ وفيه أشبع أن السلطان رسم بأن الأفيال الكبار يخرجون صحبة المسكر إذا تقاتلوا مع ابن عمان .

وفى ذلك اليوم لما خرج المسكر ، ركب السلطان من الوطاق وتوجه إلى المصطبة ، التى بالريدانية ، التى تسمى المطم ، فجلس بها ، واجتمع الجمّ الففير من المسكر وهم لابسون آلة السلاح وقد سدّوا الفضاء ، واجتمع هناك السواد الأعظم من الموامّ حتى النساء وقد أطلقوا الزغاريت هناك وارتفت الأصوات بالدعاء للسلطان بالنصر ، ١٨ وكان هناك يوم مشهود . فلما نظر السلطان إلى المسكر لم يعرضهم باستدعاء هناك ، بل نادى بأن جميع العسكر المنصور من كبير وصغير لا يتأخّر منهم أحد بعد ثلاثة أيام وأن المرض يكون في الصالحية بين يدى السلطان، فانقض ذلك الجمع وتقرّر الحال على ٢١

 <sup>(</sup>٣) لايسة : لابلسه ، (٧) الأمراء : أمراء . (٨) ولم يبق : ولم يبق .

<sup>(</sup>١٤-١٣) وفيه أشيع ... ابن عبان : كتبها المؤلف في الأصل على الهامش .

<sup>(</sup>١٤) يخرجون : يخرجوا .

أن العرض فى الصالحية ، وأن السلطان يتوجّه إلى الصالحية حتى يخرج العسكر قدّامه من هناك ثم يمود إلى القلعة ، وكان ذلك عين الصواب .

وفي يوم الأربعاء حادى عشرينه استمر" السلطان مقيا بالريدانية . وخرج في ذلك اليوم بقية العسكر ، وقد ترادف في الخروج من غير عذر ولا حجة والسلطان يستحثهم في سرعة الخروج . ولما نزل السلطان من القلعة أخذ سحبته قاسم بك ، وهو الصبى الذي من أولاد ابن عبان وقد تقدم ذكره ، فجعل له السلطان بركا وسنيحا على انفراده، ورسم له بأن يسافر صحبة العسكر ويقف وقت الحرب تحت الصنجق السلطاني . وأشيع أن سليم شاه في قلبه الواجس من هذا الصبي ، وقيل إن غالب عسكره مائل إلى هذا الصبي ، ويقولون : إذا انكسر سليم شاه ما لنا إلا ابن أستاذنا هذا نلتف عليه ، ويسلطنونه عوضا عن سليم شاه .

وفي ذلك اليوم أشيع أن صاحب رودس أرسل إلى السلطان ألف رام من جماعته يرمون بالبندق الرصاص، وأرسل إليه عدة مراكب فيها بارود فدخلت تلك الراكب إلى ثفر دمياط، وأرسلوا يعلمون السلطان بذلك، وهذه عونة من صاحب رودس إلى سلطان مصر حتى يستمين بذلك على قتال ابن عثمان ( ١٧٣ آ ) الباغي على أهل مصر، فلم يظهر لإشاعة هذه العونة خبر ولا نتيجة وإنما هي إشاعة ليس لها سحة فيا نقل عنها. ولما خرج السلطان إلى الريدانية أشيع أنه يتوجّه من هناك إلى الصالحية حتى يخرج العسكر قد امه يلاق عسكر ابن عثمان، فنعوه الأمراء من التوجّه إلى الصالحية، وقالوا: ما يقم بيننا وبينه قتال إلا في الريدانية.

ثم إن التجار صارت تنقل أمتمها وأموالها من بعض الدكاكين التي في الأسواق ويدخلون بها في الأماكن النسيّة حتى يسلم ، وما سلم فيا بعد . ـ وفيه عول غالب الناس من أطراف المدينة ودخلوا إلى القاهرة وسكنوا بها ، ونقل أعيان الناس قاشهم إلى الترب وإلى المدارس والزوايا والمزارات وإلى بيوت الموام التي في الأرباع لعله يسلم ، فاسلم فيا بعد، كاسياتي الكلام على ذلك في موضعه . ـ وفي أواخر

<sup>(</sup>١٠) ويسلطنونه : ويسلطنوه . (١٩ و٢٢) التي : الذي .

هذه السنة وفي الشهابي أحمد بن الأمير أسنبغا الطيارى رأس نوبة النوب كان ، وكان الشهابي أحمد من أعيان أولاد الناس الرؤساء ، وكان حشما ريسا لا بأس به ، ومات وله من العمر ما قارب التسعين سنة ، وكان من العمر بن في الأرض .

وفي يوم الخيس أني عشره وردت الأخبار بأن ان عبَّان قد خرج من غزّة ، وأن أوائل عسكره قد وصل إلى العريش . وأشيع أن السلطان رسم بحفر خندق من سبيل علان إلى الجبل الأحمر وإلى آخر غيطان المطرية ، ثم إن السلطان نصب على ذلك ، الخندق الطوارق والمكاحل معمرة فيها بالمدافع ، وصف حولها العربات الخشب التي صنعها بالقلعة كما تقديم ذكر ذلك ، ثم إن السلطان رسم للأمير ماماى الصُّغير المحتسب بأن ينادى في انقاهرة للسوقة وأرباب البضائع ( ٧٣ ب ) مرز الزيّاتين ٩ والحبَّازين والجبَّانين واللحَّامين بأن يتحوَّلوا ببضائمهم إلى الوطاق عند تربة العادل، وينشئوا هناك سوقا ويبيموا على العسكر الذي هناك . ثم إن السلطان رسم للوالي بأن ينادى في القاهرة للمسكر الذي تأخَّر بأن يخرج إلى الريدانية ولا يتأخَّر منهم أحد ، ٩٧ فنادت الشاعليّة في الحارات والأزيّة بأن الماليك السلطانية تخرج في ذلك اليوم إلى الوطاق ، وكل من تأخّر منهم يشنق على باب داره من غير معاودة ، وجعل يكرّر المناداة في ذلك اليوم مرتين، فإنه قد بلغ السلطان أن جماعة من الماليك السلطانية ١٥٠ صاروا يتوجّهون إلى الوطاق في باكر النهار حتى ينظرهم السلطان ثم يرجعون إلى بيوتهم ويباتون بها ، فشق ذلك على السلطان وحجر عليهم بأن يباتوا بالوطاق في كل ليلة .

وفى يوم الجمعة ثالث عشرينه وردت الأخبار بأن عسكر ابن عثمان قد وصل أوائله إلى قطيا ، فاضطربت أحوال الناس لذلك . \_ وفى يوم السبت رابع عشرينه عرض السلطان الزعر بالوطاق ، فاجتمع منهم الجمّ الغفير ، فأوعدهم السلطان أنه إذا ٢١ قاتلوا عسكر ابن عثمان بقلب وانتصروا عليهم ينفق على كل واحد منهم عشرة أشرفية ،

<sup>(</sup>٢) الرؤساء : الريسا . (١٥) فإنه : فإن .

<sup>(</sup>١٦) يتوجهون : يتوجهوا .(١٧) يباتوا : يباتون . (٢٢) وانتصروا : وانتصر .

وينعم على كل واحد منهم بسيف وترس ، ورسم للأمير أنصباى أمير آخور كبير بأن يصلح بين زعر الصليبة وزعر المدينة . \_ وفى ذلك اليوم أشيع أن السلطان اهتم بعمل حائط يستر بها على المحاحل التى نصبها فى الريدانية ، وأشيع أن السلطان جمل يحمل الحجارة بنفسه مع البنائين ، فلما رأوا المسكر أن السلطان حمل الحجارة بنفسه ، فصارت الماليك يحملون الحجارة ويشيلون التراب مع الغُملة فى حفر الخندق وعمل الحائط التى تستر ( ٤٧٤ آ ) على المحاحل . \_ ثم وردت الأخبار بأن عسكر ابن عثمان قد وصل إلى بلبيس .

وفي يوم الأحد خامس عشرينه حضر الأمير قانصوه المادلي الذي كان كاشف الشرقية ، وكان السلطان قد أرسله ليكشف أخبار عسكر ابن عثمان ، فلما وسل إلى الصالحية رأى جماعة من عسكر ابن عثمان قد وصلوا إلى هناك ، فقبض على شخصين منهم وحز روسهما وأحضر بهما إلى بين يدى السلطان ، وكان سحبة تلك الروس شخص من أبناء حلب من جماعة خار بك نائب حلب الذي خامر على السلطان النورى والتف على ابن عثمان ، فلما وقف بين يدى السلطان طومان باى أخبره أن الواصل إليه خار بك نائب حلب وسحبته ابن سوار وسحبته جماعة من أمراء أخبره أن الواصل إليه خار بك نائب حلب وسحبته ابن سوار وسعبته جماعة من أمراء ابن عثمان ، وأن هذا الجاليس فيه من عسكر ابن عثمان ثمانية آلاف فارس وقد بطلت خيولهم من التعب والجوع ، وأن الغلاء موجود في عسكره ، ووجدوا معذلك الرجل خيولهم من التعب والجوع ، وأن الغلاء موجود في عسكره ، ووجدوا معذلك الرجل الحلي عدة مطالعات من عند خاير بك نائب حلب إلى الأمراء المقدّمين الذين بمصر ، فأخذ السلطان المطالمات الذي كانوا معه ووضع ذلك الرجل الحلي في الحديد .

وأشيع أن عسكر ابن عبان لما دخل إلى بلبيس نادى لأهل بلبيس بالأمان والاطبان، وأن أحدا من العبانية لا يشوش على أحد من أهل بلبيس ولا ما حولها من الضياع، فدعوا له أهل بلبيس والفلاحين قاطبة، ثم أشيع أن عسكر ابن عبان قد وصل إلى المكرشة، فلما تحقق السلطان ذلك أراد أن يخرج بالمسكر ويلاقيهم من هناك فلم تمكنه الأمراء من ذلك، ولو لاقاهم من هناك لكان عين الصواب،

<sup>(</sup>١٧) الذين: الذي . (١٨) الذي كانوا: كذا في الأصل.

فإن خيولهم كانت قد بطلت من الجوع ، وكان غالب عسكر ابن عثمان مشاة على أقدامهم من حين خرج من الشام ، وهم فى غاية التعب ، فكان ربما يكسرهم قبل أن يدخلوا إلى الخانكاه ويجدوا العليق والمأكل والمشرب والراحة من التعب ، فلم يتفق للسلطان المن يلاقبهم من هناك حتى تمكنوا من الدخول إلى الخانكاه . ( ٧٤ ب ) ثم إن السلطان رسم للعسكر بأن يبات تلك الليلة قدّام الوطاق وهم على ظهور خيولهم لابسون آلة الحرب ، ولا ينامون إلا بالنوبة خوفا من هجمة تحت الليل من الشمانية ، وقد اشتدّ الرعب في قلوب الأتراك من عسكر ان عثمان .

فلما قرب عسكر ابن عثمان من الخانكاه خرج منها غالب أهلها بأولادهم وعيالهم وقاشهم ودخلوا إلى القاهرة خوفا على أنفسهم من عسكر ابن عثمان ، وكذلك غالب فلاحين الشرقية وأهل بلبيس ، فدخلوا القاهرة خوفا من النهب والقتل من المثمانية . ثم إن العربان من السوالمة صاروا يقبضون على من يلوح لهم من المثمانية ويقطمون رءوسهم ويحضرونها إلى بين يدى السلطان ، فيرسم السلطان بأن تملق على باب ١٣ النصر وباب زويلة . . ثم إن السلطان عرض العسكر بالريدانية وهم لابسون آلة الحرب ، حتى عرض الأمراء المقدمين والأربعينات والعشرات ، فحضرت الأمراء المقدمين والأربعينات والعشرات ، فحضرت الأمراء المقدمون وهم بالطبول والزمور ، وكان لهم يوم مشهود بالريدانية .

ثم إن السلطان سيّر إلى بركة الحاج وسحبته الأمراء والمسكر قاطبة ، فسيّر بهم ثم رجع إلى الوطاق وقد امه الطبول والزمور والنفوط ، فامتدّت المساكر من الجبل الأحر إلى غيطان المطرية حتى سُدّ الفضاء . ـ وأشيع أن السلطان لما تحقّق وصول ١٨ ابن عثمان إلى بلبيس رسم بحرق الشون التى في بلبيس وما حولها ، حتى الشون التى في الخانكاه ، فأحرقوا أشياء كثيرة من التبن والدريس وغير ذلك من القمح والشمير والفول ، وذلك لأجل عسكر ابن عثمان حتى لا ينهبوها بسبب خيولهم فيتقوّى بذلك ١١ المسكر على القتال . ـ وفي هذه المدة صارت العربان تقطع رءوس المثمانية الذين يظفرون بهم ( ١٥٥ آ ) في الطرقات ، فيرسل السلطان يملّق تلك الرءوس على أبواب المدينة .

ومن الحوادث أشيع أن السلطان كان جالسا في الخيمة وإذا بشخص من التركان قد دخل عليه وهو لابس زمط أحر، وفي وسطه سيف وتركاش، وقد ضرب على وجهه لثاما، وكان السلطان في نفر قليل من الخاسكية، فلما هجم ذلك الشخص على السلطان وقرب منه فدفعه بعض الطواشية الذي كان وافغا بين يدى السلطان، فلما مس صدر ذلك الشخص وجد في صدره ثديين طوال، فكشف اللثام عن وجهه فإذا ذلك الشخص امرأه من نساء التراكة، فتوهم السلطان أنها تقصد قتله، فقال: اخرجوها من قد الى. فلما خرجت من بين يديه وجدوها لابسة زردية من تحت ثيابها وهي متحملة بخنجر كبير من تحت ثيابها، فلما عابنوها المهليك الجلبان قطموها بالسيوف وقد تحققوا أنها هجمت على السلطان تربد قتله لا محالة، فلما قطموها بالسيوف ومات رسم السلطان بأن عضوا بها إلى باب النصر ويملقوها هناك، فأتوا بها وهي عريانة، وصاروا يسحبونها من الريدانية إلى باب النصر حتى علقوها هناك على دكان عموانة، وصاروا يسحبونها من الريدانية إلى باب النصر حتى علقوها هناك على دكان مكتوبة باب النصر، فاستمرّت معلقة هناك يومين حتى دفنت وصارت عربانة وعورتها مكتوبة بين الناس، وما قاست خبرا.

مم إن السلطان أرسل مع دوادار الوالى رأسين مقطوعة ، فزعوا أن أحسدها رأس إراهيم السمرقندى ، والأحرى رأس أمير من أمراء ابن عمان ، فملقوها على دكان عند باب زويلة ، وقد تحيّل بعض العربان على إراهيم السمرقندى وأضافه وبات عنده ، وكان السمرقندى أنى صحبة ابن عمان ، فلما بات عند ذلك الفلاح حرّ رأسه تحت الليسل ، فلما طلع النهار أحضرها بين يدى السلطان طومان باى ، وقالله : الذي يأتيك برأس إبراهيم السمرقندى إيش تعطيه ؟ فقال له السلطان: أعطيه ألف دينار . فأخرج رأس السمرقندى له من تحت برنسه وقال له : هذه رأس إبراهيم وكان إبراهيم السمرقندى أمل تحقق السلطان ذلك دفع لذلك البدوى ألف دينار . وكان إبراهيم السمرقندى أصله من أهل المدينة الشريفة ، وطاف البلاد من أراضي المحم إلى بلاد الروم ، وكان يعرف بالغسة التركية ، فلما دخل إلى مصر تحشر المحم إلى بلاد الروم ، وكان يعرف بالغسة التركية ، فلما دخل إلى مصر تحشر

<sup>(</sup>۱۰) ويعلقوها : ويعلقونها .

فى السلطان النورى وصار من جملة أخصائه ، فلما جرى للنورى ما جرى وانكسر التف على سليم شاه بن عبان وصار من أخصائه ، وقيل هو الذى حسن عبارة لابن عبان بأن يدخل إلى مصر وعلكها ويقطع جادرة الجراكسة من مصر ، وأطمعه فى ذلك تحتى دخل إلى مصر وكان السمر قندى من الظلمة الكبار ، ولو عاش السمر قندى إلى أن ملك ابن عبان مصر ما كان يحصل الأهلها منه خير قط ، وكان يرافع أعيان مصر أشد الرافعة ، فأداح الله تعالى منه الناس قاطبة وكُفوا شَرَه .

وفي يوم الأربعاء ثامن عشرين ذي الحجّة وردت الأخبــار بأن جاليش عسكر ابن عَبَانَ قَدَ نُزَلَ بَبِرَكَةَ الحَاجِ ، فاضطربت أحوال عِسكر مصر وغُلق باب الفتوح وباب النصر وباب الشمرية وباب البحر وباب القنطرة وغير ذلك من أبواب المدينة ٩ قاطبة ، وغلقت أسواق القاهرة وتعطّلت الطواحين وتشحّط الدقيق والخبر من الأسواق. ثم إنالسلطان لما تحقّق وصول عسكر ابعثمان إلى بركة الحاج، زعق النفير **بالوطاق وركب المسكر قاطبة ، وركب سائر الأمراء المقدّمين والأمراء الطبلخانات** والعشرات ، وركب قاسم بك بن عثمان ، فاجتمع من الصناجق نحو ثلاثين صنجقا ، واجتمع من المساكر من الماليك السلطانية وبماليك الأمراء والعربان نحو عشرين أنف فارس ، ودقت الطبول والزمور حربيًّا، وصار السلطان طومان باي راكبا بنفسه ١٠ وهو يرتب الأمراء على قدر منازلمم ، وصفَّ المسكر من الجبـــل الأحر إلى غيطان المطرية ، فاجتمع هناك الجمَّ الغفير من العسكر . وكان السلطان طومان باي له حمَّة هالية في هـنـد الحركة ، ولوكان السلطان النوري حيًّا ما كان يثور بيمض ما ثار به السلطان طومان باي، لكن لم يُمُطِهِ الله تمالي النصر على (١٧٦) إن عمَّان ، فلم يقع ف ذلك اليوم بين الفريقين قتال ولم يبرزكل منهما إلى غريمه في ذلك اليوم ، فقطموا في ذلك اليوم بمض رءوس من المثمانية ، ويرسلون يملَّقونها على أبواب المدينة .

فلما كان يوم الخيس تاسع عشرين ذى الحجة ، فيه وقت كاينة عظيمة ، تذهل عند ساعها عقول أولى الألباب، وتُنشل لمولها الآراء عن الصواب، وما ذاك إلا أن

<sup>(</sup>١٩) لم يسله : لم يسليه . (٢١) ويرسلون : ويرسلوا .

السلطات طومان باى لما توجه إلى الريدانية ونصب بها الوطاق ، فحمّن الوطاق الملكاحل والمدافع ، وصفّ هناك الطوارق ، وصنع عليها تساتير من الخشب ، وحفر خندقا من الجبل الأحر إلى غيطان المطرية ، وقد تقدم القول على ذلك . ثم إن السلطان جمل خلف المكاحل نحو ألف جمل وعليها زكايب فيها عليق ، وعلى أقتابها صناجق كبار بيض وحمر يخفقون في الهواء ، وجمع عدة أبقار بسبب جرّ المجل ، وظن أن القتال يطول بينه وبين ابن عمان ، وأن الحصار يقيم مدة طويلة ، فجاء الأمر بخلاف ذلك . فلما نزل عسكر ابن عمان ببركة الحاج أقام بها يومين، فلم يجسر السلطان طومان باى أن يتوجّه إليهم ، ولو توجّه إليهم وقاتلهم هناك قبل أن يدخلوا الريدانية لكان عين الصواب .

فلما كان يوم الخيس المقدم ذكره زحف عسكر ابن عثمان ووصل أوائله إلى الجبل الأحر، فلما بلغ السلطان طومان باى ذلك زعق النفير في الوطاق و ادى السلطان الأحر، فلما بلغ السلطان طومان باى ذلك زعق النفير في الوطاق و ادى السلطان المسكر بالخروج إلى قتال عسكر ابن عثمان ، فركبت الأمراء المقدمون ودقوا الطبول حربيا، وركب المسكر قاطبة حتى سد الفضاء، وأقبل عسكر ابن عثمان كالجراد المنتشر وهم السواد الأعظم ، فتلاق الجيشان في أوائل الريدانية ، فكان بين الفريقين وقعة مهولة يطول شرحها أعظم من الوقعة التي كانت في مرج دابق ، فقتل من المثمانية ما لا يحصى عددهم ، وقتل سنان باشاه لالاء ابن عثمان وكان أكبر وزرائه ، وقتل من أمرائه وعسكره جماعة كثيرة ، حتى صارت الجثث مرمية على الأرض من سبيل من أمرائه وعسكره جماعة كثيرة ، حتى صارت الجثث مرمية على الأرض من سبيل علان ( ٧٦٠ ) إلى تربة الأمير يشبك الدوادار . وقتل في هذه المركة ابن بن سوار، قتل في الريدانية ودفن على جدّه سوار في تربته التي تجاه تربة يشبك الدوادار ، وتل في هذه للمركة ابن بن سوار، وكذلك قتل هناك سنان باشاه وزير ابن عثمان الأكبر .

أُ مَمْ إِنَّ العَمَّانِيةُ تَحَايُوا وَجَاءُوا أَفُواجًا أَفُواجًا ، ثَمَ انقسمُوا فَرَقَتَيْن، فَرَقَةُ جَاءت من

 <sup>(</sup>۲) تساتیر ، یقصد بها جم « ستارة ».
 (۵) یخفقون: یخفقوا. || الهواء : الهوی .

<sup>(</sup>۲۱) تمايوا ، أي دبت قيهم الحياة .

<sup>(</sup> تاریخ ابن ایاس ج ۵ \_ ۱۰ )

تحت الحيل الأحر، وفرقة جاءت للمسكر عند الوطاق بالريدانية فطرشوهم بالبندق الرصاص ، فقتل من عسكر مصر ما لا يحصى عددهم ، وقتل من الأمراء المقدّمين جاعة ، منهم أزبك المكحل وآخرون منهم . وجرح الأنابكي سودون الدواداري جرحا بالغا وقيل انكسر فخذه فاختنى في غيط هناك ، وجرح الأمير علان الدوادار. فلم تكن إلا ساعة يسيرة مقدار خمس درجات حتى انكسر عسكر مصر ووتى مديرا وتمتُّت عليهم الكسرة ، فثبت بعد الكسرة السلطان طومان باي نحو عشرين درجة ٦ وهو يقاتل بنفسه في نفر قليــل من العبيد الرماة والماليك السلحدارية ، فقتــل من عسكر ابن عثمان ما لا يحصى عددهم ، فلما تكاثرت عليه المبانية ، ورأى العسكر قد قلَّ من حوله ، خاف على نفسه أن يقبضوا عليــه فطوى الصنحق السلطاني وولَّى ٩ واختنى، قيل إنه توجّه إلى نحو طرا ، وهذه ثالث كسرة وقعت لعسكر مصر . وأما الفرقة العثمانية التي توجهت من تحت الجبل الأحر، فإنها نزلت على الوطاق السلطاني وعلى وطاق الأمراء والعسكر ، فنهبواكل ماكان فيه من قاش وسلاح وخام وخيول وجال وأبقار وغير ذلك. ثم نهبوا المكاحل التي نصبهم السلطان هناك، ونهبوا تلك الطوارق والتساتير الخشب والعربات التي تعب عليهم السلطان وأصرف عليهم جملة مال ولم ُ يُفِدُه من ذلك شيء ، ومهبوا البارود الذي كان هناك ، ولم يبقوا بالوطاق شيئا لا قليلا ولا كثيرا ، فكان ذلك مما جرت به الأقدار والحكم لله الواحد القهار .

ثم إن جماعة من المثمانية (٧٧ آ) لما هرب السلطان ونهبوا الوطاق ، دخلوا إلى

القاهرة وقد ملكوها بالسيف عنوة ، فتوجّهوا جماعة من المثمانية إلى المقسرة وأحرقوا المهمان بابها وأخرجوا من كان بها من المحاييس ، وكان بها جماعة من المثمانية سجنهم السلطان لما كان بالريدانية فأطلقوهم أجمعين ، وأطلقوا من كان في سجن الديلم والرحبة والقاعة أجمعين . ثم توجّهوا إلى بيت الأمير خاير بك المعاد أحد المقدّمين فهبوا ما فيه ، ١٠ وكذلك بيوت جماعة من الأمراء وأعيان المباشرين ومساتير الناس ، وصارت الزعر والغلمان ينهبون البيوت في حجة المثمانية ، فانطلق

<sup>(</sup>١) الجبل: الأجبل. (٥) خس درجات: خسه درج. (١١) الني: الذي.

فى أهل مصر جرة نار . ثم دخلوا جماعة من الشانية إلى الطواحين وأخذوا ما فيها من البغال والأكاديش ، وأخذوا عدة جمال من جمال السقايين . وصارت المثانية تنهب ما يلوح لهم من القاش وغير ذلك ، وصاروا يخطفون جماعة من الصبيان المرد والعبيد السود ، واستمر النهب عمّالا فى ذلك اليوم إلى بعد المغرب ، ثم توجّهوا إلى شون القمح التي بمصر وبولاق فنهبوا ما فيها من الفلال. وهذه الحادثة التي قد وقعت لم تمر لأحد من الناس على بال ، وكان ذلك مما سبقت به الأقدار فى الأزل ، وقال الشيخ بدر الدين الزيتونى فى هذه الواقعة :

نبكى على مصر وسكانها قد خربت أركانها المام، وأصبحت بالذل مقهورة من بعد ما كانت هي القاهر،

وفى يوم الجمعة سلخ سنة اثنتين وعشرين وتسمائة ، فيه دخل أمير المؤمنين محمد المتوكل على الله إلى القاهرة ، فدخل وصحبته وزراء ابن عثمان ومن عساكره الجمّ النفير ، ودخل (۷۷ ب) ملك الأمراء خاير بك نائب حلب ، ودخل قاضى القضاة الشافى كال الدين الطويل ، والقاضى المالكي محيى الدين الدميرى ، والقاضى الحنبلي شهاب الدين الفتوحى، وهؤلاء كانوا في أسر ابن عثمان من حين مات السلطان النورى . ودخل يونس العادلى ، وخشقدم الذى كان شاد الشون بمصر وهرب من المفورى إلى بلاد ابن عثمان وكان سببا لهذه الفتنة العظيمة .

فلما دخل الخليفة دخل من باب النصر وشق من القاهرة وقد امه المشاعلية تنادى المناس بالأمان والاطان والبيع والشرى والأخذ والعطا ، وأن لا أحدا يشوش على أحد من الرعية ، وقد غُلق باب الظلم وفُتح باب العدل، وأن كل من كان عنده مملوك جركسى من مماليك السلطان ولا يغمز عليه شُنق على باب داره ، والدعاء للسلطان بلك المظفر سليم شاه بالنصر ، فضج له الناس بالدعاء من العوام . فلم تسمع المثانية منهذه المناداة ، وصاروا ينهبون بيوت الناس حتى بيوت الأرباع ف حجة أنهم بفتشون

<sup>(</sup>٣) يمسلفون : يمسلفوا . (٥) التي : الذي . (٢٢) بنهبون : ينهبوا . أا يفتشون : يفتشوا .

على الماليك الجراكسة ، فاستمر النهب والهجم عمالا في البيوت ثلاثة أيام متوالية ، وهم ينهبون القاش والخيول والبغال من بيوت الأمراء والمسكر ، فما أبقوا في ذلك مكن .

وفى ذلك اليدوم خُطب باسم السلطان سليم شاه على منابر مصر والقاهرة ، وقد ترجم له بمض الخطباء ، فقال : وانصر اللهم السلطان بن السلطان ، مالك البرين والبحرين ، وكاسر الجيشين ، وسلطان العراقين ، وخادم الحرمين الشريفين ، الملك المظفر سليم شاه ، اللهم انصره نصرا عزيزا ، وافتح له فتحا مبينا ، يا مالك الدنيا والآخرة ، يا رب العالمين . \_ انتهى ما أوردناه من حوادث سنة اثنتين وعشرين وتسمائة ، وقد قلت في ذلك :

خُتُم السام بحرب وكدر وحصل للناس غايات الضرر وأتاهم حادثُ من ربهم كان هـنا بقضاء وقدر ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وتسعائة

فكان مستهل العام يوم السبت . \_ ثم إن السلطان سليم ( ١٧٨ آ ) شاه أرسل جاعة من الأنكشار"ية وأوقفهم على أبواب المدينة يمنون النهابة من نهب البيوت ، ولما انكسر عسكر مصر حوال السلطان سليم شاه وطاقه من بركة الحاج ونصبه بالريدانية ، وشرعت المثانية تقبض على الماليك الجراكسة من الترب من فساق الموتى ومن غيطان المطرية ، فلما يحضرونهم بين يدى ابن عثمان يأمم بضرب أعناقهم . ثم إن بعض مشايخ العربان قبض على الأتابكي سودون الدواداري وأحضره بين يدى أبن عثمان ، فلما حضر بين يدى أبن عثمان ، فلما حضر بين يديه و بخه بالكلام فوجده قد جُرح وقد كُسر فحذه وهو في حالة الأموات ، فأركبه على حار وألبسه عمامة زرقاء وجرسه في وطاقه وقصد يشهره في القاهرة ، فات وهو على ظهر الحار ، وقيل حزّوا رأسه بعد الموت وعلقوها أفى الوطاق . ثم غُمز على الأمير كرتباي الأشر في أحد الأمراء المقدّمين الذي كان والى القاهرة ، فوجدوه مختفيا في مكان فحرّوا رأسه وعلّقوها في الوطاق . وصاروا

<sup>(</sup>۱۷) يحضرونهم : يحضروهم .

المثانية يكبسون الترب ويقبضون على الماليك الجراكسة منها ، وكل تربة وتجد فيها مالوك جركسى حزّوا دأسه ودأس من التربة من الحجازيّين وغيرها ويملّقون دوسهم في الوطاق ، فضرب في يوم واحد ثلاثمائة وعشرين دأسا من سكان الصحراء ، وقيل كان فيهم جماعة من الينابعة وهم أشراف ، فراحوا ظلما لا ذنب لهم . وصاروا يكبسون الحارات ويقبضون الماليك الجراكسة من اسطبلاتهم ويقبضونهم باليد ويتوجّهون بهم إلى الوطاق بالريدانية فيضر بون أعناقهم هناك ، فلما كثرت رءوس القتلي هناك نصبوا صوارى وعليها حبال وعلّقوا عليها رءوس من قتُدل من الماليك الجراكسة وغيرها ، حتى قيل قتُل في هذه الوقعة بالريدانية فوق أربعة آلاف إنسان الجراكسة وغيرها ، حتى قيل قتُل في هذه الوقعة بالريدانية والغربية ، وصارت الجثث ما بين مماليك جراكسة وغلمان ، ومن عربان الشرقية والغربية ، وصارت الجثث مرميّة من سبيل ( ٧٨ ب ) علان إلى تربة الأشرف قايتباى ، فجافت منهم الأرض وصار لا تعرف جثة الأمير المقدّم ألف من جشة المملوك وهم أبدان بلا رءوس . وأما من قتُل من عسكر ابن عثان في هذة الوقعة فلا يحصى عددهم .

أبسه قفطان مخمل مذهبا ، وألبسه عمامة عمانية ، وأعطاه ورقة بالأمان له على نفسه ، ألبسه قفطان مخمل مذهبا ، وألبسه عمامة عمانية ، وأعطاه ورقة بالأمان له على نفسه ، ورسمله بأن يسكن في مدرسة أبيه التي في الشرابشيين ، وأسكن الدفتردار أحد وزراء ابن عثمان في بيته الذي في البندقانيين . \_ ثم توجه إليه يوسف البدري الوزير فأعطاه أمانا وألبسه قفطانا مخملا ، وأقر متحدثنا على جهات الغربية ، وكذلك أخلع على أمانا وألبسه قفطانا مخملا ، وأقر متحدثنا على جهات الغربية ، وكذلك أخلع على فارس السيني تمراز الشمسي وأقر مكاشف المنية وغير ذلك من الجهات القبلية ، وأخلع على الزيني بركات بن موسى وجعله متحدثنا في الحسبة إلى أن يقرر بها من يختاره ، وأخلع على يحيي بن نكار وجعله متحدثنا في ولاية القاهرة إلى أن يقرر بها من يختاره ، وأخلع على يحيي بن نكار وجعله متحدثنا في ولاية القاهرة إلى أن يقرر بها من يختاره ،

وفي يوم الأحد ثانى شهر الله المحرم أشيع أن السلطان سليم شاه نقل وطاقه من الريدانية ونصبه في بولاق من تحت الرصيف إلى آخر الجزيرة الوسطى ، وقد أحضروا

 <sup>(</sup>۲) ویعلقون : ویعلقوا . (۵) یکبسون ... ویقبضون ... ویقبضونهم : یکبسوا ...
 ویقبضوا... ویقبضوهم . (۲) ویتوجهون : ویتوجهوا . (۷)القتلی:القتلا. (۱۷) الجهان:جهات.

إليه مفاتيح قلمة الجبل على أنه يطلع إليها فلم يلتفت إلى ذلك واختار الإقامة على شاطئ بحر النيل . \_ فلما كثرت المثمانية بالقاهرة صاروا كل من رأوه من أولاد الناس لابسا زمط أحر أو تخفيفة يقولون له : أنت جركسى ، فيقطعون رأسه ، فلبست أولاد الناس كلها عمائم حتى أولاد الأمراء والسلاطين قاطبة ، وأبطلوا لبس التخافيف والزموط من مصر .

وفي يوم الاثنين ثالث المحرم أوكب السلطان سليم شاه ودخل إلى القاهرة من ٦ باب النصر ، وشق المدينة ( ٧٩ آ ) في موكب حفل ، وقد المه جنايب كثيرة وعساكر عظيمة مابين مشاة وركاب حتى ضاقت بهم الشوارع ، واستمر شاققا من المدينة حتى دخل من باب زويلة ، ثم عرَّ ج من تحت الربع وتوجَّه من هناك إلى ٩ بولاق ونزل بالوطاق الذي نصبه تحت الرصيف، فلما شق من المدينة ارتفت له الأصوات بالدعاء من الناس قاطبة . وقيل إن صفته ذرَّى اللون ، حليق الذَّقن ، وافر الأنف ، واسع المينين ، قصير القامة ، في ظهره حَنيَّة ، وعلى رأسه عمامة ١٢ صغيرة ، ويلبس قفطانا مخلا ، وعنده خفّة ورهج ، كثير التلفّت إذا ركب الفرس . وقيل إن له من الممر نحو أربعين سنة أو دون ذلك ، وليس له نظام يمرف مثل نظام لا يراجع في القول. ولما شقّ من القاهرة كان قدّ امه الخليفة وقضاة القضاة وجماعة من المباشرين الذين كانوا بمصر . فكان ينادى كل يوم في القاهرة بالأمان والاطمان ، والنهب والقتل عمَّال من جماعته ولا يسمعون له ، وحصل منه للناس الضرر الشامل. ومما أشيع عنه أنه قال في بعض مجالسه بين أخصّائه وهو بالشام: إذا دخلتُ إلى مصر أحرق بيوتها قاطبة وألعب في أهلها بالسيف . فقيل تلطُّف به الخليفة حتى رجع عن ذلك ، ولو فعل ذلك ما كان يجد له من مانع يمنعه من ذلك ، والله غالب على أمره .

فلما طفشت المثمانية في القاهرة صارت أعيان المباشرين يجملون على أبوابهـــم

 <sup>(</sup>٣) نيقطعون : فيقطعون : فيقطعون : الذين : ا

جماعة من العثمانية يحفظونها من النهب، وصارت العثمانية يمسكون أولاد الناس من الطرقات ويقولون لهم: أنتم جراكسة، فيشهدون عندهم الناس أنهم ماهم مماليك جراكسة، فيقولون لهم: اشتروا أنفسكم منا من القتل، فيأخذون منهم بحسبا يختارونه من المبلغ، وصارت أهل مصر تحت أسرهم. ثم صاروا الناس من عيّاق مصر ( ٧٩ ب ) يغمزون العثمانية على حواصل الخوندات والستّات فيهبون ما فيها من القاش الفاخر، فانفتحت للعثمانية كنوز الأرض بمصر من نهب قاش وسلاح وخيول وبغال وجوار وعبيد وغير ذلك من كل شيء فاخر، واحتووا على أموال وقياش ما فرحوا بها قط في بلادهم، ولا أستاذهم الكبير. \_ ومن هنا نشرع في ترجمة سليم شاه بن عثمان وذلك على سبيل الاختصار من أخباره، بحسبا تيستر لى من ذلك على ما مشي عليه طريقة التاريخ من مبتداه إلى هذه الواقعة.

## ذكر سلطنة الملك المظفر سليم خان

ابن السلطان أبي يزيد بن السلطان بحد بن السلطان مماد خان بن أبي يزيد المعروف بيلدم بن أورخان بن أردن على بن عثمان بنسليان بن عثمان الكبير الشهيد بالغزاة بعد أن عاش تسع وستين سنة ، الشهير بابن عثمان ، من خلاصة ملوك الروم ، وهو الثامن والأربعون من ملوك مصر وأولادهم ، وهو الثالث من ملوك الروم عصر ، فإن أول ملوك الروم عصر الظاهر خشقدم ، والثاني الظاهر تحربنا ، والثالث سليم خان بن عثمان ، ملك القاهرة عنوة بقائم سيفه ، وقد حصل له سعد عظيم ما لا حصل لآبائه ولا أجداده من قبله . وقد ساعدته الأقدار على بلوغ الأوطار ، ما لا حصل لآبائه ولا أجداده من قبله . وقد ساعدته الأقدار على بلوغ الأوطار ، فتصدى إلى قتال شاه إسميل الصوف سنة إحدى وعشرين وتسمائة ، فانكسر منه الصوف وقتل غالب عسكره ، واحتوى على أمواله وسلاحه وبركه وخيوله من غير مانع ، وملك غالب بلاده التي بالعراقين . ثم تصدى إلى قتال الملك الأشرف قانصوه (٥) فينهون : فنهوا .

<sup>(</sup>۱۳) أورخان : أورجان . || بن أردن على : كذا ڧالأصل، ولعله يقصد « أرطغرل » . راجع الحاشية في ص ۲۷۰ ج ٤ السابق . ||| سليان : سلمان . . . (۲۱) التي : الذي .

النورى وتلاق معه على مرج دابق فى رجب سنة اثنتين وعشرين وتسمائة ، فلم يحمل معه غير خس درج وانكسر ، ومات قهرا فى وسط الحرب ،

وملك مدينة حلب وقلمتها من غير محاصرة ، فلما ملك قلمة حلب أرسل إليها " شخصا من جماعته ، أعرج أعور وفي يده دبوس خشب وهو ماشي على أقدامه ، قتسلم الأموال والسلاح الذي كان بها ، حتى ( ٨٠ آ ) قيل كان بها من الأموال للسلطان الفورى مائة ألف ألف دينار وتماعائة ألف دينار ، خارجا عن السلاح والكنابيش الذهب والسروج الذهب والبلور والمقيق ، والخلم التي بالطرز الذهب اليلبغاوي ، وغير ذلك من التحف الفاخرة ، فاحتوى على ذلك جميمه ، خارجا عن برك السلطان والأمراء وأموالهم وخيولهم وبغالهم وجالهم وخامهم ، فاحتوى على ذلك جميمه .

ثم توجه إلى الشام، فملكها بالأمان، ثم نول إليه نائب قلمة الشام بالأمان فقتله وقتل معه نحو أربعين أميرا من أمراء الشام، وملك قلمة الشام واحتوى على ما فيها من الأموال والسلاح والفلال والبارود وغير ذلك مما كان بها. وملك حماة وحمص ١٧ وبعلبك الكل ملكهم بالأمان، ثم خرج من الشام وقصد التوجّه إلى نحو الديار المصرية، فتسلم طرابلس وصفد وغزة وبيت المقدس وجبل نابلس وعدة بلاد مما حولها، فتسلم الكل بالأمان من غير حرب ولا مانع، ولم يتّفق هذا لأحد من الملوك ١٠٠ قبله.

ثم توجّه إلى القاهرة فتلاق مع الأشرف طومان باى على الريدانية فوقع بينهما قتال هين ، فلم يكن إلا مقدار خس درج وانكسر الأشرف طومان باى وولى ١٨ مهزوما ، وقتُل من الأمراء والعسكر ما لا يحصى عددهم ، وآخر الأمر ملك مصر والقاهرة عنوة بقائم سفيه . أقول : ومن عهد عمرو بن الماص رضى الله عنه لما فتح مصر سنة اثنتين وعشرين من الهجرة النبوية ، ففتحها عنوة بقائم سفيه ، وإلى هلم ، ١٠ لم يفتحها أحد من الملوك بعده عنوة سوى سليم شاه بن عثمان ، ولم يقع مثل ذلك سوى للبخت نصّر المايلى من قديم الزمان .

<sup>(</sup>١٠) فلكها: ملكها . (١٤) طرابلس: ترابلس.

ومن هنا نرجع إلى أخبار ابن عثمان ، فإنه لما نزل بالوطاق الذي نصبه في بولاق عند الرصيف أقام به إلى يوم الثلاثاء رابع المحرم ، فلما كان ليلة الأربعاء خامس الشهور بعد صلاة العشاء، لم يشعر ابن عثمان إلا وقد هجم عليه الأشرف طومان باي (٨٠٠) بالوطاق واحتاط به ، فاضطربت أحوال ابن عثمان إلى الغاية ، وظنَّ أنه مأخوذ لا عالة ، وأشيع أنه هجم عليه بجمال وهي محمّلة ساسا وأطلق فيها النار ، فاحترق بعض خيام من وطاق ابن عثمان ، ووقع فيهم السيف تحت الليل فقتل من عسكر بن عثمان ما لا يحصى عددهم ، واجتمع هناك الجمّ النفير من الزعر وعيّاق بولاق من النواتية وغيرها وصاروا يرجمون بالمقاليق وفيها الحجارة، واستمرُّوا على ذلك إلى أن طلع النهار فلاقاهم الأمير علان الدوادار الكبير من الناصرية عند الميدان الكبير ، فكان بين عسكر ابن عثمان وبين عسكر مصر هناك وقعة تشيب منها النواصي ، فلكوا منهم من رأس الجزيرة الوسطى إلى قنطرة باب البحر وإلى قنطرة قُدَيدار، واستمرّ الحرب ثائرًا بين الفريقين من طلوع الفجر إلى بعد المغرب. وأشيع أن العربان لما وقعت هــذه الحركة نهبوا وطاق العثمانية الذي كان بالريدانية . ثم إن الماليك الجراكسة صاروا يكبسون البيوت والحارات على المثمانية كماكانت العثمانية تكبس البيوت ور والحارات على الماليك الحراكسة .

ومثلما تعمل شاة الحي ف قرض يعمل في جلدها

فصاروا الأتراك كل من يظفرون به من العثمانية يقطعون رأسه و يحضرون بها بين يدى السلطان طومان باى وصار الطالب مطاوب . فلما كان يوم الخيس سادس المحرم اشتد القتال بين العثمانية وبين الأتراك ، ونادى السلطان في الناصرية وقناطر السباع للزعر والميّاق بأن كل من قبض على عثماني يأخذ عريه ويقطع رأسه و يحضرها بين يدى السلطان . ثم إن العثمانية طردوا الأتراك من بولاق وجزيرة الفيسل وملكوها منهم ، ثم طردوا الأتراك من الجزيرة الوسطى إلى الناصرية وملكوها منهم . ثم إن الأتراك خرقوا عقد قنطرة قد يدار ( ١٨١ ) خوفا من العثمانية أن يهجموا

<sup>(</sup>A) بالمقاليق : كذا في الأصل ، ولعلها « بالمقاليع » .

<sup>(</sup>١٧) يَظْفُرُونَ : يَظْفُرُوا . || يَقْطُعُونَ : يَقْطُعُوا . ||| ويحضرون : ويحضروا .

عليهم. ثم إن العثمانية هجموا على زاوية الشيخ عماد الدين التى فى الناصرية وقبضوا منها على مماليك جراكسة، فأحرقوا البيوت التى حــول الزاوية، ونهبوا القناديل والحصر التى فى الزاوية، وقتلوا جماعة كثيرة من العوام وفيهم صفار وشيوخ. ثم إن ٣ العثمانية طردوا الأتراك عن الناصرية إلى قناطر السباع.

ثم إن السلطان طومان باى نزل في حامع شيخو الذى بالصليبة، وساريركب بنفسه ويكر من الصليبة إلى قناطر السباع في نفر قليل من العسكر . ثم رسم بحفر خندق و فرأس الصليبة ، وآخر عند قناطر السباع ، وآخر عند رأس الرملة ، وآخر عند حامع ابن طولون ، وآخر عند حدرة البقر . ثم إن السلطان رسم بحرق خان الخليلي فنعه بمض الأمراء من ذلك . وأشيع أن السلطان قسم العسكر أربع فرق : فرقة إلى جهة بمض الأمراء من ذلك . وأشيع أن السلطان قسم العسكر أربع فرق : فرقة إلى جهة قناطر السباع ، وفرقة للى جهة الرملة ، وفرقة إلى جهة جامع ابن طولون ، وفرقة إلى جهة باب زويلة . فلم يقاتل من الماليك السلطانية إلا القليل ، وصاروا يختفون فى الاسطبلات خوفا من القتال ، وقد دخل الرعب في قاوبهم من العثمانية ما بقي يخرج منها .

ثم إن طائفة من العثمانية توجّهوا من على مصر العتيقة، وطلعوا من على القرافة الكبيرة، وملكوا من باب القرافة إلى مشهد السيدة نفيسة رضى الله عنها، فدخلوا الكبيرة، وملكوا من باب القرافة إلى مشهد السيدة نفيسة رضى الله عنها، فدخلوا إلى ضريحها وداسوا على قبرها، وأخذوا قناديلها الفضة والشمع الذي كان عندها، وبُسط الزاوية، وقتلوا في مقامها جماعة من الماليك الجراكسة وغير ذلك من الناس الذين كانوا احتموا بها. ثم إن السلطان قصد يهدم قناطر السباع، فأخرق من عقدها الذين كانوا احتموا بها. ثم إن السلطان قصد يهدم قناطر السباع، فأخرق من عقدها بعض شيء. ثم إن الأتراك شحتوا جماعة من العثمانية فهربوا وطلعوا إلى مواذن الجامع المؤيدي، وصاروا يرمون على الناس بالبندق الرصاص ويمنعونهم من الدخول إلى باب المؤيدي، واستمروا على ذلك حتى طلعوا لهم الأتراك وقتلوهم في المثذنة المراهبات وتتلوهم في المثذنة المراهبات وتتلوها في المثذنة المراهبات قتلة.

<sup>(</sup>۲۷) التي: الذي. (۱۱) يختفون: يختفوا . (۱۲) قناديلها: قنادلها. (۱۸) الذين: الذي. (۱۹) مواذن=مآذن. (۲۰) يرمون: يرموا. || ويمنعونهم: ويمنعوهم.(۲۱) المئذنة: الماذنة .

ثم سارت القُتلاء من الأتراك والمثانية أجسادهم مرمية من بولاق إلى قناطر السياع وإلى الرملة وإلى تحت القلمة ، وفي الحارات والأزقة من الأتراك والمثانية ، وهم أبدان بلا رءوس . هذا والعربان واقفة عند قنطرة الحاجب وهم يشلّحون الناس ويعرّونهم [من] أثوابهم ، ويقتلون من يلوح لهم من المثانية ، ولولا لطف الله تعالى لمحموا على القاهرة ونهبوا أسواقها ودورها . ثم إن السلطان طومان باى نادى فالقاهرة أن كل من مسك أحدا من عسكر ابن عثمان وطلب منه الأمان فلا يقتله . ومن المجائب أن السلطان طومان باى لما ظهر خُطب باسمه على منابر القاهرة في يوم الجمة ، وكان في الجمعة الماضية خُطب باسم سلم شاه بن عثمان ، فكان كما يقال :

لا تيأسن من فرج ولطف وقوّة تظهر بمـــد ضمف

فاستمر السلطان طومان باى يتقع مع عسكر ابن عبان ، ويقتل منهم فى كل يوم ما لا يحصى عددهم ، من يوم الأربعاء إلى يوم السبت طلوع الشمس ثامن الحرم ، وتفرقت فرأى عين الغلب وقد تكاسل العسكر عن القتال واختفوا فى بيوتهم ، وتفرقت الأمراء كل واحد فى ناحية ، واستمر السلطان يقائل فى عسكر ابن عبان وحده بمفرده فى نفر قليل من العبيد الرماة وبعض ممانيك سلطانية وبعض أمراء ، منهم شاد بك الأعور وآخرون من الأمراء العشرات ، فلما ظهر له الغلب هرب وتوجه إلى نحو بركة الحبش، وكان قليل الحظ غير مسعود الحركات فى أفعاله ، فكان كما يقال: قليل الحظ ليس له دواء ولو كان السبح له طبيب

وهذه رابع كسرة وقعت لمسكر مصر مع ابن عبّان، وقد غُلّت أيديهم عن القتال حتى نفذ القضاء والقدر ، وكان ذلك فى الكتاب مسطورا . ولما هرب السلطان طومان باى وقع فى القاهرة المصيبة العظمى التى لم يسمع بمثلها فيما تقدّم (١٨٢) من الزمان ، فلما أنهزم السلطان صبيحة يوم السبت ثامن المحرم طفشت العبّانية فى الصليبة وأحرقوا جامع شيخو ، فاحترق سقف الإيوان المكبير والقبّة التى كانت به كون أن السلطان طومان باى كان به وقت الحرب ، وأحرقوا البيوت التى حوله

<sup>(</sup>٣) يشلحون : يشلحوا . (٤) ويقتلون : ويقتلوا . (٣٣) التي: الذي.

فى درب ابن عزیز . ثم قبضوا على الشرفی یحیی بن المدّاس خطیب الجامع وأحضروه إلى بین یدی سلیم شاه بن عثمان فهم بضرب عنقه ، فلما بلغ الخلیفة ذلك ركب وأتی الى ابن عثمان وشفع فى ابن عدّاس وخلّصه من القشل ، ولولا كان فى أجله فسحة ٣ لضربوا عنقه فى الحال ، وقاسى شدّة عظیمة من الطربة.

ثم إن العثمانية طفشت فى العوام والغلمان من الزعم وغير ذلك ، ولعبوا فيهم بالسيف ، وراح الصالح بالطالح ، وربما عوقب من لاجنى ، فصارت جثهم مرميّة على الطرقات من باب زويلة إلى الرملة ومن الرملة إلى الصليبة إلى قناطر السباع إلى الناصرية إلى مصر العتيقة ، فكان مقدار من قُتل فى هـذه الوقعة من بولاق إلى الجزيرة الوسطى إلى الناصرية إلى الصليبة فوق العشرة آلاف إنسان فى مدة هذه الأربعة أيام ، ولولا لطف الله تعالى [لكان] لعب السيف فى أهل مصر قاطبة .

ثم إن المثمانية صارت تركبس على المهانية تهجم الجوامع وتأخذ منها المهانية المجدوه منهم ضربوا عنقه . ثم صاروا المثمانية تهجم الجوامع وتأخذ منها المهانيك ١٢ الجراكسة ، فهجموا على جامع الأزهر وجامع الحاكم وجامع ابن طولون وغير ذلك من الجوامع والمدارس والمزارات ، ويقتلون من فيها من المهاليك الجراكسة ، فقيل قبضوا على نحو ثما ثمائة مملوك مابين أمراء عشرات وخاصكية ومماليك سلطانيسة ، ١٥ فضربوا أرقابهم أجمين بين يدى ابن عثمان . وقيل إن المشاعلي الذي كان هناككان إفرنجيًا، وقيل كان بهناككان المواري ويملن عن الأروام ، فكان إذا ضرب عنق أحدمن المهاليك الجراكسة يعزل رءوسهم وحسدها ورءوس الغلمان والعربان وحدها ، ثم ينصب الحبال ١٨ على الصواري ويملن عليها تلك الرءوس في الوطاق الذي في ( ١٨٣ ب ) الجزيرة الوسطى . وكان المشاعلي إذا حز رأس المهاليك يرى جثثهم في البحر . وأخبرني من الوسطى . وكان المشاعلي إذا حز رأس المهاليك يرى جثثهم في البحر . وأخبرني من قائي اندى كان نائب ١٠ قتل في هذه الوقعة الأمير يخشباي من قانم الذي قرر أمير قطيا ، وهي مهميّة قد ام سبيل السلطان والكلاب تنهش في مصارينه وشحم بطنه ، فإنه كان رجلا جسيا . وقتل في هذه الوقعة الأمير يخشباي من قانم الذي قرر أمير

<sup>(</sup>٤) لضربوا : ضربوا. (١٤) ويقتلون : ويقتلوا . (١٨) رءوسهم : رءوسها . (٢٠) من : بمن . (٢٢) مصارينه : مصارنه .

عجلس كما تقدم ، وقتُل آخرون من الأمماء الطبلخانات والمشرات والخاسكية وغير ذلك . وصارت الجثث ممميّة في الرملة إلى سوق الخيل إلى الخيميّين ، وقد تناهشت الكلاب أجسادهم . وصارت الخيول مرميّة في الرملة وفي الأسواق والأزيّة ، وقد قتاوا بالبندق الرساص في الوقعة.

ولم تقاس أهل مصر شدة مثل هذه قط ، إلا أن كان في زمن البخت نصر الله الله لل أتى من بابل وزخف على البلاد بمساكره وأخربها وهدم يبت القدس ، ثم دخل إلى مصر وأخربها عن آخرها وقتل من أهلها مائة ألف ألف ألف إنسان ، حتى أقامت مصر أربعين سنة وهي خراب ليس بها ديار ولا نافخ نار ، فكان النيل يطلع وينفرش على الأرض ويهبط فلا يجد من يزرع الأراضي عليه ولا ينتفع به ، لكن هذه الواقعة لها فوق الألني سنة قبل ظهور عيسي بن مريم عليه السلام . ثم وقع مثل ذلك في بغداد في فتنة هلاكو ملك التتار لما زحف على بغداد وأخربها وأحرق بيوتها، وقتل الخليفة المستمصم بالله وقتل أهلها ، واستمرت من بعد ذلك خرابا إلى الآن . فوقع لأهل مصر ما يقرب من ذلك : وما زالت الأيام تبدى المحائي .

فلما هرب السلطان طومان باى وقتل من قتل من الأمهاء والمسكر ، رجع السلطان سليم شاه إلى وطاقه الذى فى الجزيرة الوسطى ونصب فى وطاقه صنجقين ، أحدها أبيض والآخر أحمر ، وذلك إشارة عندهم لرفع السيف عن أهل المدينة ، هكذا عادتهم فى بلادهم إذا ملسكوا مدينة وفتحوها بالسيف . \_ وفى هذا الشهر توفى عادتهم فى بلادهم إذا ملسكوا مدينة وفتحوها بالسيف . \_ وفى هذا الشهر توفى الشيخ شهاب الدين القسطلانى ، وكان علامة فى الحديث وله شهرة طائلة ( ١٨٣ ) بين الناس ، وكان لا بأس به ، وكان من أعيان المحدثين .

وفي همذه الأيام صار الخليفة المتوكل على الله هو صاحب الحل والمقد والأمر والنعى في الديار المصرية ، وصارت أولاد السلاطين جالسة في دهاليز بيته ، مثل المقر الملاى على بن المؤيد أحمد وابن الظاهر خشقدم وأولاد الملك المنصور عثمان ، وغير

<sup>(</sup>٣-٤) وصارت الحيول...الوقعة: كتبها المؤلف في الأصل على الهامش. (٥) ولم تقاس: ولم تقاسى .

<sup>(</sup>٧) مائة ألف ألف : كذا فالأصل. (٨) يطلع : طلع .(١٠)الألني سنة : الألفين سنة .

ذلك من أولاد الأمراء وأعيان الناس من الرؤساء والمباشرين ، وجماعة من الأمراء مثل قنبك رأس نوبة ثانى وسنبل مقدّم الماليك ، وغير ذلك آخرون من الأمراء بايتة في دهاليز بيته لم يلتفت إليهم ، وكانت رسالته ماشية في القاهرة لا تُردّ عند وزراء بابن عثمان ، وشفاعته في الناس لا تُردّ ، وصار رنكه مضروبا على غالب البيوت الهي في القاهرة ، وصار هو مقام سلطان مصر في نفاذ الكلمة وإظهار المظمة في تلك الأيام ، ودخل عليه من الناس أموال وتقادم عظيمة ما لا فرح به آباؤه ولا أجداده . وصارت جماعة من الستات والخوندات مرميّة في دهاليز حرمه ، وصارت خوند ابنة الأمير أقبردي الدوادار زوجة السلطان طومان باي مقيمة في بيته ، وقد قرّ رعليها السلطان سليم شاه مالا جزيلا تردّه ، فلا زال الخليفة يتلطف بالسلطان سليم شاه حتى ه جلاً عنها جانبا من المال الذي قرّره عليها ، وحصل له من الستّات والخوندات خدما جزيلة ، فطاش الخليفة في تلك الأيام إلى الناية ، وظن أن هذا الحال يتم له ، فكان حزيلة ، فطاش الخليفة في تلك الأيام إلى الناية ، وظن أن هذا الحال يتم له ، فكان

أمور تضحك السفهاء منها ويبكى من عوافيها اللبيب

ومن الحوادث أن أولاد الزنكلونى الذى جرى لهم مع السلطان الغورى ما جرى ومات أبوها "عت الضرب ، وابن نور الدين المشالى الذى شنقه الغورى كما تقدّم ، فلما تغيّرت الدول ودخل ابن عثمان إلى القاهرة ونادى: من كانت له ظلامة يرفع أمره إلى السلطان سليم شاه ، فثارت أولاد الزنكلونى وابن نور الدين المشالى على القاضى شمس الدين بنو حيش ، وقالوا له: أنت كنت سببا لشنق نورالدين المشالى وضرب الزنكلونى. ١٨ وقصدوا يمضون به إلى ابن عثمان يقطع رأسمه ، فتراى على الخليفة في عمل المصاحة وقصدوا يمنون به إلى ابن عثمان يقطع رأسمه ، فتراى على الخليفة في عمل المصاحة (سمب) بينه وبين أولاد الزنكلونى وابن المشالى، فتكلم الخليفة بينهم على أن ابن وحيش يدفع إلى أولاد الزنكلونى ثلاثمائة دينار ، وابن المشالى مائتى دينار فأبوا من ذلك ، ٢١ واستمر"ت دعوتهم باقية على شمس الدين بن وُحيش إلى أن يمرضوا ذلك على ابن عثمان.

<sup>(</sup>١) الرؤساء : الرويسا . (٤) التي : الذي .

<sup>(</sup>٩) مالاً جزيلاً ؛ مال جزيله . ﴿ (١٩) يمضون : يمضوا .

وفى يومالثلاثاء حادى عشر المحرم نادىالسلطان سلم شاه بعد العصر فى القاهرة بأن الأمراء المقدّمين والأمراء الطبلخانات والأمراء العشرات ، الذين اختفوا بعد الوقعة يظهرون وعليهم أمان الله تعالى . وقيل إن السلطان سليم شاه كتب للأمراء بأمان في ورقة طويلة وعلَّقها المشاعلي على جريدة . ونادى أيضا بأن الأمراء المختفيين إذا ظهروا يتوجّهون إلى مدرسة السلطان النورى . فظهر الأمير أركاس أمير سلاح والأمير أنصباى أمير آخور كبير والأمير تمر الحسني رأس نوبة النوب والأمير طُقطبای حاجب الحجّاب والأمير تاني بك الخازندار أحد المقدّمين والأمير تاني بك النجمي أحد القدّمين والأمير قانصوه أبو سنّة أحد القدّمين. ومن الأمراء الطبلخانات الأمير مصر باى الأفرع والأمير قنبك رأس نوبة ثانى والأمير يشبك الفقيه دوادار السلطان طومان باي لما كان دوادارا كبيرا وكان مختفيا في جامع الأزهر فطلع بالأمان. وظهر من الأمراء العشرات نحو أربعين أميرا أو أكثر من ذلك وآخرون من الخاصكية . فلما ظهروا اجتمعوا في المدرسة الغورية ، واحتاط مهم جماعة من العثمانية وقد تجوَّنوا وصاروا في الترسيم معهم . ثم أشيع أن الأمراء المذكورين قابلوا السلطان ابن عثمان في الوطاق ، فلما قابلوه ويخهم بالكلام وبصق على وجوههم وذكر لهم ظلمهم وما كانوا يصنعون ، ثم رسم لهم بأن يطلموا إلى القلمة ويقيموا بها محتفظا بهم ، فطلموا بهم إلى القلمة .

وفيه أشيع أن جان بردى الغزالى أرسل يطلب الأمان من السلطان سليم شاه ، وقد وصل ( ١٨٤ ) إلى الخانكاه وصحبته جماعة من الماليك الجراكسة الذين هربوا بعد الكسرة ، فأرسل له السلطان سليم شاه أمانا . \_ وفيه أشيع أن السلطان طومان باى لما وقعت له تلك الكسرة التي كانت بالصليبة وهرب ، ظهر بعد ذلك أنه توجّه إلى البهنسا وأقام بها ، فلما ضجر مما قاساه من الحروب والشرور أرسل القاضى عبد السلام قاضى البهنسا إلى الخليفة ليطلب له الأمان من السلطان سليم شاه . \_ وفيه السلام قاضى البهنسا إلى الخليفة ليطلب له الأمان من السلطان سليم شاه . \_ وفيه

<sup>(</sup>۲و۱۸) الذین : الذی : (۳) يظهرون : يظهروأ . (۰) يتوجهون . يتوجهوا .

<sup>(</sup>١٦) ويقيموا : ويقيمون .

أشيع أن العثمانية هجموا على مقام الإمام الشافي رضي الله عنــــه ونهبوا ما فيه من البُسُط ومن القناديل في حُتِّجة الماليك الجراكسة ، وكذلك مقام الإمام الليث ن سمد أيضا نهبوا ما فيه .

وقى يوم الثلاثاء ثامن عشر المحرم دخل جان بردى الغزالي إلى القاهرة وعلى رأسه ورقة فيها أمان من السلطان سليم شاه ، فلما دخل القاهرة توجّه إلى وطاق ابن عبمان وقابله هناك . وكان الغزالي لما انكسر السلطان طومان باي في الريدانية أشيع أن ٦٠ الغزالي توجّه إلى غزّة وممه جماعة من الماليك الجراكسة ، وكان جان بردى الغزالي متواطئا مع ابن عبان في الباطن من أيام السلطان النورى ، وكان سببا لكسرة المسكر في مرج دابق هو وخاير بك نائب حلب، والهزموا قبل العسكر وأشاعوا الكسرة على عسكر مصر .

وفى يوم الأربعاء تاسع عشر المحرم أشيع أن الماليك الذين ظهروا صحبة الغزالى رسموا عليهم ، وقيل سجنوهم بالقلمة ، وكانوا نحو أربعائة مملوك ، وقد ظهروا بالأمان من ابن عثمان ، فلما ظهروا قبض عليهم وغدرهم في أمانه ، وكان من عادته يعطى الأمان للأمماء والماليك ثم يندر فيأمانه في الحال ، فكان لايثق أحد منه بأمان إذا أعطاه لأحد من الناس . \_ وفيه قرّر السلطان سليم شاه جماعة من أمرائه منهم ١٥٠ نَائبِ غَزَّة ومنهم كاشف للمحلَّة والشرقية والغربية ، وولَّى عدَّة جماعة كُشَّاف في أماكن مختلفة من البلاد .

وفي يوم الخميس عشرين المحرم نادي السلطان سليم شاه في الصليبة وقنـــاطر السباع، بأن أصحاب الأملاك التي في الصليبة وجامع ابن طولون يخلون من بيوتهم ، فإن ( ١٨٤ ) السلطان سليم شاه طالع إلى القلعة ليقيم بها ، وصار يكرر المناداة في كل يوم بذلك الممنى ، فخرجت الناس من بيوتهـــم على وجههم ، وانطلق فيهم جمرة نار ، وهجمت عليهم المهانية في بيوتهم وسكنوا فيها في عدّة أماكن من بيوت القاهرة، حتى صارت الحارات والأزقة ما تنشق منهم ، وصاروا كالجراد المنتشر من

<sup>(</sup>٨) متواطئًا : متواطى . (١٩) التي : الذي . || يخلون : يخلوا . (٢٢) عدة : عددة .

كثرتهم ، من الصليبة إلى جامع قوصون إلى قناطر السباع إلى داخل باب زويلة ، وما خلا مهم موضع فى المدينة ، وصارت الناس تسد أبوابها وتضيّقها مثل الحوك حتى لا تدخل فيها الحيول ، ولم يفد من ذلك شيئا وهدموا ما بنوه وسكنوا بها . ثم إن السلطان سليم شاه طلع إلى القلمة فى موكب حفل من عسكره ، وهدا أول طلوعه إلى قلمة الحبل ، ولما أن طلع إلى القلمة نادى للناس بالأمان والاطمان . \_ وفيه أشيع أن الماليك الذين طلموا بالأمان قيدوهم وأودعوهم فى الوكالة التى خلف مدرسة السلطان الفورى .

وف أوائل هذه السنة كانت وفاة الإمام المالم المدّمة برهان الدين إبراهيم بن أبي شريف المقدسي الشافعي ، وكان عالما فاضلا في مذهبه بارعا في الملوم ، ولى قضاء الشافعية في أيام السلطان الغوري فأقام بها مدة وعزل عنها ، ثم قر ره الغوري في مشيخة مدرسته ، وقاسي في أواخر عمره شدائد ومحنا من السلطان الغوري ، وأقام مدة طويلة وهو عليل حتى مات ، وعاش من العمر فوق الثمانين سنة ، ولما مات كانت الحرب والفتن قائمة فلم يشعر عموته أحد من الناس رحمة الله عليه . \_ وتوفي أيضا البدري حسن بن الطولوني معلم الملمين كان ، وكان ريسا حشما من أعيان أولاد الناس ، وكان كُنّ بصره قبل موته عدة طويلة ، وكان أنشأ له تاريخا في ضبط الوقائع ، وكان عليه . \_ علامة في كل فن رحمة الله عليه .

وفى يوم الثلاثاء خامس عشرين المحرم أخلع الدفتردار على الشرفى يونس الأستادار المعندان مخل مذهبا وجعله متحدثا على جهات بلاد الشرقية ، ليمسح البلاد ويكشف ما فيها من إقطاعات الماليك الجراكسة وغير ذلك من الرزق والأوقاف، فأخذ قوائم من أولاد الجيمان بمعنى ذلك ونزل إلى الشرقية ، فما أبقى من ( ١٥٥ آ ) أبواب المظالم شيئا حتى فعله بالشرقية ، وقر"ر نفر الدين بن عوض وبركات أخا شرف الدين الصدنير (٢) وتضيقها : وتضيقهم ، (١) الذين : الذي . ال قيدوهم : قيدهم ، (١١) شدائد وعنا : شدايدا وعن . (١١) كانت: كان . (١٣) والفتن : والفتين . (٢٣) أخا : أخوا،

( تاریخ ابن ایاس ج • - ۱۱ )

متحدثين فى جهات الغربية ، وقرّر الزينى بركات بن موسى متحدثا [ فى ] جهات المحلة، وقرّر شرف الدين الصُغير وأبا البقا ناظر الاسطبل متحدثين فى الجهات القبلية، فأظهر كل منهم أنواعا من المظالم فى حق الناس بسبب الإقطاعات والرزق . وأشيع "أن السلطان سليم شاه أوقف أمر المناشير التى بيد أولاد الناس بسبب أقاطيعهم ، فحصل لهم غاية النكد بسبب ذلك .

وفى أواخر هذا الشهر تشخّطت الغلال من القاهرة وارتفع الخبر من الأسواق، وسبب هدا الأمر أن المثانية لما دخلوا إلى القاهرة نهبوا المغل الذي كان في الشون وأطعموه لخيولهم، حتى لم يبق بالشون شيئًا من الغلال، ونهبوا القمح الذي كان بالطواحين واضطربت أحوال الناس قاطبة، ثم إن الأخبار ترادفت بأن السلطان وطومان باي ظهر أنه بالصميد عند أولاد ابن عمر، ومنع المراكب من الوصول إلى مصر بالغلال، فبموجب ذلك وقمت هذه التشجيطة عصر.

ولما طلع ابن عَمَان إلى انقلمة احتجب عن الناس ولم يظهر لأحد ، ولا جلس على ١٩ التكة بالحوش السلطاني جلوسا عاما وحكم بين الناس وينصف الظالم من المظاوم ، بل كان يحدث منه ومن وزرائه كل يوم مظلمة جديدة ، من قَتْل وأخْذ أموال الناس بغير حق ، وكان هذا على غير القياس ، فإنه كان يشاع المدل الزائد عن أولاد ابن عثمان ٥٠ وهم في بلادهم قبل أن يدخل سليم شاه إلى مصر ، فلم يظهر لهذا الكلام نتيجة ولا مشى سليم شاه في مصر على قواعد السلاطين السالفة بمصر ، ولم يكن له نظام يُعرف مشى سليم شاه في مصر على قواعد السلاطين السالفة بمصر ، ولم يكن له نظام يُعرف لاهو ولاوزراؤه ولا أمراؤه ولاعسكره ، بل كانوا همجا لايُعرف الفلام من الأستاذ. ١٨ ولما أنام ابن عثمان بالقلمة ربط الخيول من الحوش إلى باب القلة إلى عند الإيوان الكبير وباب الجامع الذي بالقلمة ، وصار زبل الخيل هناك بالكيان على الأرض ، وأخرب غالب الأماكن التي بالقلمة وفك رخامها ونزل به في مماكب يتوجّهون به ٢١ إلى (٨٥ ب) إسطنبول . \_ ولما أقام سليم شاه بالقلمة نصب وطاق عسكره بالرملة

 <sup>(</sup>٤) التي : الذي . (٨) لم يبق : لم يبق . (١٤) مظلمة : مظله .

<sup>(</sup>١٥) فإنه : فإن . (٢١) التي : الذي . || يتوجهون : يتوجهوا .

من باب القرافة إلى سوق الخيل . \_ ثم إن المثانية نصبوا خيمة فى وسط الرملة وجعلوا فيها أدنان بوزة ، وخيمة أخرى فيها جفن حشيش ، وخيمة أخرى فيها صبيان صرد يحارفون كمادتهم فى بلادهم .

وفي يوم الجمعة جاءت الأخبار من بلاد الصعيد بأن السلطان طومان باى قويت شوكته والتق عليه جاعة كثيرة من العربان، واجتمع عنده من الأمراء والمسكر الجم الغفير، وأشيع أن وصل إليه من ثغر الإسكندرية زردخاناه ما بين نشاب وقسى وبارود. فلما تحقق السلطان سليم شاه ذلك أخذ حذره من الأشرف طومان باى، وصار على رءوس أهل مصر طيرة مما جرى عليهم في تلك الوقعة التي كانت في الصليبة، في في مثل ذلك.

وفي صغر كان مستهل الشهر يوم الأحد . \_ فني يوم الثلاثاء ثالث الشهر حضر الملاى على ناظر الخاص وكان قد توجه إلى ثغر الإسكندرية ، فلما حضر أحضر محبته الملاى على ناظر الخاص كان توجه إلى الإسكندرية بسبب خنق الظاهر قانصوه خال الناصر الذي كان بثغر الإسكندرية ، فقيسل خُنق في البرج الذي كان به ، وكان السلطان الذي كان بثغر الإسكندرية ، فقيسل خُنق في البرج الذي كان به ، وكان السلطان طومان باى أفرج عنه وأخرجه من البرج وسكن في قاعة الملك المؤيد أحد وأذن له أن يركب ويصلى صلاة الجمة مع الناس في الجامع ، فلما توجه ناظر الحاص إلى ثغر الإسكندرية أظهر أنه يميد الظاهر قانصوه إلى البرج كما كان ، فلما أعيد إلى البرج خنقوه تحت الليل ودفن هناك ، وكان ملكا هينا ليبا ، ولما ولى السلطنة بمصر انصلحت أحوال الديار المصرية في أيامه انصلاحا جيدا وتمتى كل أحد من الناس بقاءه، ثم قامي شدائد ومحنا وآخر الأمم قتل غنوقا ، وكان له (١٨٦) من العمر نحو من فبادر السلطان سليم شاه وخنقه وكني أمهه .

وفی هذه الأیام تراید الأذی من عسكر ابن عثمان ، فسكانوا یخرجون وقت سلاة (۳) مارنون : محارنوا . (۲۰) شدائد وعنا: شدایداوعن. (۲۳) مخرجون مخرجوا،

الصبح ويتوجّهون [ إلى ] الضياع التي حول الخانكاه ، فيحشّون ما فيها من الروع من البرسيم والفول ، فيطمعونه إلى خيولهم في كل يوم ، ثم صاروا يأخذون دجاج الفلاحين وأغنامهم وأوزّه ، حتى أبوابهم وخشب السقوف الذى هناك ، حتى أخربوا تاللاحين وأغنامهم وأوزّه ، حتى أبوابهم وخشب السقوف الذى هناك ، حتى أخربوا تالب ضياع الشرقية وسواحل البحر ، فلما يرجعون أواخر النهار يباتون في الوطاق الذي في الرملة ، ثم ساروا يخطفون المايم ويعرّون الناس في الأماكن الفردة من بعد المشاء ، فرسم السلطان سليم شاه بعمل دروب في كل حارة ، وسدّوا عدّة طرق من الحارات ، وكذلك عدة أبواب جعلوها خوّخ ، وكان المتولّى عمل ذلك يحيى بن نكاد دوادار الوالى ، فبلص الناس في هذه الحركة وأخذ منهم جملة مال ، ولم يُفد من عمل حده الدروب شيء ، وحصل للناس الضرر الشامل وجبوا الأموال من الحارات بسبب همذه الدروب شيء ، وحصل للناس الضرر الشامل وجبوا الأموال من الحارات بسبب تلك الدروب . \_ ولما أقام ابن عثمان بالقلمة نزل منها ودخل حمام خشقدم الزمام التي بالرملة ، فأقام مها إلى بعد المصر ، ثم عاد إلى القلمة .

وفي يوم الأربماء رابع صفر وردت الأخبار بأن الأمير ألماس كاشف الغربية طرق ١٠ أطراف جهات الجيزة على حين غفلة ، وأخذ منها عدة خيول كانت هناك ، وبعض جمال كانت هناك خير بك نائب حلب ، ثم أشيع أن ألماس قتل جماعة من المثمانية ، فلما بلغ السلطان سليم شاه ذلك أرسل تجريدة إلى جهة الجيزة وعيّن بها ألني عثماني ورماة بالبندق الرصاص ، فلما عدّوا إلى بر الجيزة لم يجسروا أن يتبعوا ألماس وقانصوه بالمبندق الرصاص ، فلما عدّوا إلى بر الجيزة لم يجسروا أن يتبعوا ألماس وقانصوه المادلى . ثم إن ابن عثمان نادى في القاهرة بأن أبواب المدينة وأبواب الدروب تغلق وقت صلاة الجمعة ، خوفا من الماليك الجراكسة أن لا يطرقوا المدينة على حين غفلة من أهلها .

ثم إن السلطان سليم شاه قبض على جماعة من ( ٨٦ب ) الماليك الجراكسة الذين كانوا ظهروا بالأمان ، وكانوا في الترسيم في الوكالة التي خلف مدرسة الغوري ، وكان ٢١

<sup>(</sup>۱) ویتوجهون: ویتوجهوا. || فیعشون: فیعشوا. (۲) فیطممونه: فیطموه. || یأخذون: یأخذوا. (۱) پرجمون: پرجموا. || بیاتون: بیاتوا. (۵) پخطفون... ویعرون: پخطفوا... ویعروا. (۱۰) تلك: ذلك. (۲۰) الذین: الذی .

منهم جماعة فى سجن الديلم ، وكان فيهم أمراء عشرات ، فرسم بأن يُنفوا إلى إسطنبول ، فأخرجوهم وهم فى قيود وأركبوهم على حمير ، والأعيان منهم على جمال ، ومنهم من هو ماش على أقدامه وهو فى زنجير ، وكانوا نحو سبمائة مملوك ، وقيل أكثر من ذلك ، فشقّوا بهم القاهرة ثم توجّهوا بهم إلى بولاق وأنزلوهم فى المراكب فلما استقرّوا فى المراكب خشبوا منهم جماعة بقراى خشب فى أيديهم ، ثم سافروا بهم فى البحر إلى ثغر الإسكندرية ، ثم يتوجهون بهم من هناك إلى إسطنبول ، فصار لنسائهم وأولادهم ضجيج وبكاء فى ساحل بولاق عند ما ودّعوهم

وفى يوم الأربعاء حادى عشر صفر أخلع السلطان سليم شاه على القضاة الأربعة الذين كانوا في أسره بحلب، وهم قاضي القضاة الشافعي كمال الدين الطويل وقاضي القضاة محمود بن الشحنة الحنني وقاضي القضاة محمي الدين بن الدميري المالكي وقاضي القضاة شهاب الدين الفتوحي الحنبلي ، وأعادهم إلى وظائفهم كما كانوا في الأول عصر . وكانت الأحوال قد فسدت جدا فإن السلطان سليم شاه لما دخل إلى القاهرة جمل في المدرسة الصالحية قاضيا من قبله سمّاه قاضي العرب ، فصار لا يحكم إلا في المدرسة الصالحية ، فمنع نوَّاب قضاة مصر والشهود الذين بها قاطبة أن لا يعقدوا عقدا لأحد من الناس ولا يكتبوا إجازة ولا وكالة ولا وسيّة ولا شيئًا من الأشغال قاطبة ، فكانت الناس إذا راموا أن يعقدوا عقدا لتزوّج من أبكار أو ثيبات فيمضون إلى المدرسة الصالحية ويحصل لهم كانمة زائدة ومشقّة . وكذلك في الوصيّة أو في جميع أشغال الناس، فضاعت على الناس حقوقها واضطربت أحوال الأحكام الشرعيــة في هــنـه الأيام . وكان القاضي الذي قرّره ابن عثمان يحكم في الصالحية أجهل من حمار ؛ وليس يدرى شيئًا في الأحكام الشرعية ، ويضيّع على الناس حقوقها ، وكان إذا دخل عليه مبلغ في كل يوم يعطى الموقمين والشهود الذين عنده من ( ١٨٧ ) ذلك المبلغ بعض شيء ويقول الباق حصّة بيت المال ، فيشيل بقية المبلغ في صندوق ويقفل عليه، واستمرّت القضاة والشهود مع قاضي العرب الذي قرّره ابن عثمان في غاية النكد،

(٦) يتوجهون : يتوجهوا . (٩ و١٤ و٢١) الذين : الذي ي

ومنع القضاة والشهود من الحكم والشهادة ، وأقاموا على ذلك نحو شهر وقد منعوا من ذلك ، وفي هذه الواقعة يقول الشيخ بدر الدين بن الزيتوني في معنى ذلك :

مُنمنا الحكم والإشهاد أيضا فيا سنة الكرى عينى فزورى مُنمنا كلنا من غير ذنب كأنا قد أنيناهم برور

وفي هذا الشهر أشيع أن السلطان طومان باي أرسل عدة مطالمات إلى المباشرين وأعيان الناس وإلى كاتب السر" حتى إلى الخليفة ، فأرسل يعتب عليهم ويقول لهم : ٦ يا سبحان الله إن كنتم نسيتونا فنحن ما نسيناكم . وأرسل يمتب عليهم ويتحرَّش بهم ، ثم بعد أيام أشيع أن طومان باى أرسل يقول إلى ان عمّان : إن كنت روم أن أجمل الخطبة والسكة باممك وأكون أنا نائبا عنك بمصر وأحمل لك خراج مصر حسيا يقع الاتفاق عليه بيننا من المال الذي أحمله إليك في كل سنة ، فارحل عن مصر أنت وعسكرك إلى الصالحية وصون دماء السلمين بيننا ولا تدخل في خطية أهل مصر من كبار وصفار وشيوخ وصبيان ونساء، وإن كنت ما ترضى بذلك فاخرج ولاقيني ١٢ في برّ الجيزة ويعطي الله تعالى النصر لمن يشاء منا . فلما وقف السلطان سليم شاه على مطالعة السلطان طومان باي أرسل خلف أمير المؤمنين والقضاة الأربعة ، وأحضر جاعة من وزرائه وكتب بحضرتهم صورة حلف إلى السلطان طومان باي ، وكتب ١٠ ابن عثمان خطّه عليه ، ووقع في ذلك اليوم الاتفاق بالقلمة أن الخليفة والقضاة الأربعة يتوجِّمُون إلى السلطان طومان باي بذلك الحلف على أيديهم ، ثم إن ابن عثمان أخلم على القضاة الأربعة قفطانات مخل مذهبا وقال لهم : انزلوا اعملوا يرقسكم حتى تتوجَّموا ١٨ إلى طومان باي نحو الصميد . فنزلوا من القلمة على ذلك ، ثم إن الحليفة امتنع من التوجّه إلى السلطان طومان باي ، وقال: أنا أرسل دواداري برد بك صحبة القضاة الأربعة . ( ٨٧ ب ) وأشيع أن المطالعة التي أرسلها السلطان طومان باي إلى ابن عَبَانَ ذَكُرُ فِي ذَيْلِ الطالعة : ولا تحسب أني أرسلت أسألك في أمر الصلح عن عجز، فإن معي ثلاثين أميرًا ما بين مقدّمين ألوف وأربعينات وعشرات، ومعي من الماليك

<sup>(</sup>۲۱) التي: الذي .

السلطانية والعربان نحو عشرين ألفا ، وما أنا بعاجز عن قتالك ، ولكن الصلح أصلح إلى صون دماء المسلمين . ثم في عقيب ذلك توجهت القضاة الأربعة وبرد بك دوادار الخليفة إلى عند السلطان طومان باي نحو الصعيد .

وفي هدنه الأيام قويت الإشاعات بأن السلطان طومان باى جمع من المساكر والمربان ما لا يحصى عددهم وهو زاحف على ابن عثمان ببر الجيرة ، فكثر القيل والقال في ذلك ووقع الاضطراب في القاهرة بسبب ذلك ، \_ وفي أثناء هذا الشهر أشيع أن الأمير علان من قراجا الدوادار الكبير قد توفي بالصميد، ودفن في بعض الضياع هناك، وصلى عليه السلطان طومان باى والأمراء الذين كانوا هناك ، وكان الأمير علان جُرح في الوقعة التي كانت في الريدانية ، واستمر عليلا من ذلك حتى مات هناك ، وكان من فحول الأمراء وأشجعهم ، والله غالب على أمره .

وفي يوم الاثنين سادس عشر صفر ترايد فساد العربان بالشرقية ، وصاروا يقطعون الطريق على العمانية ويفتلونهم ويأخذون خيولهم وجمالهم وسلاحهم ، ونهبوا بلاد عبد الدايم بن أبي الشوارب وأحرقوها ، ونهبوا عدة بلاد من الشرقية ، منهم قليوب وقلقشندة وغير ذلك من البلاد ، ووصلوا إلى شبرا المنية ، وصاروا يعدون من شبرا إلى قنطرة الحاجب ، فلما ترايد الأمر أرسل إليهم السلطان سليم شاه تجريدة فيها من العسكر نحو ألف وخمهائة عماني ، وجعل باشهم جان بردى الغزالي ، فخرجوا من القاهرة على حيّة وتوجّهوا إلى الشرقية فأقاموا بها أياما ، فأخلت العربان من وجههم وصعدوا إلى الجبال فرجع ذلك العسكر من غير طائل من العربان .

وفى أثناء هـذا ( آ ٨٨ ) الشهر وردت الأخبار من بلاد الصعيد بأن القضاة الأربعة وبرُد بك دوادار الخليفة وقاصد ابن عثمان مُصلح الدين الذي كان أرسله معهم وجاعة من العثمانية ، فلما وصلوا إلى قريب البهنسا خرج عليهم جماعة من العربان ومعهم جماعة من الأراك فقتلوا العثمانية ، وهرب برد بك دوادار الخليفة وعروه وأخذوا أثوابه وهرب حتى نجا من القتل ، ونهب جميع ما معه من القاش وغيره ،

وأشيع قتل قاضى البهنسا عبد السلام ، ونهبوا ما كان مع القضاة من البرك ، وما سلموا من القتل إلا بمد جهد كبير . فلما بلغ ابن عثمان ذلك اضطربت أحواله وتحقّق أن السلطان طومان باى قد أبي من الصلح بمد أن أرسل يطلب الأمان . ثم إن ابن عثمان نقل وطاقه من الجرّيرة الوسطى إلى بركة الحبش .

وفى يوم السبت حادى عشرين صفر نزل السلطان سليم شاه من القلعة ومعه الجمّ الغفير من المساكر وتوجّه إلى الوطاق ببركة الحبش، وتوجّهت المباشرون صحبته حتى القاضى كاتب السرّ . . . وفى هذه الأيام اختفت السقايين بجمالهم وضع الناس من العطش، وزعموا أن ابن عثمان طلب جميع السقايين بجمالهم ورواياهم حتى يسافروا معه إلى الصعيد بسبب السلطان طومان باى إن كان يهرب منه إلى بلاد الزنج ، فوصل ثمن الراوية الماء أربعة أنصاف ، وقيل خمسة أنصاف .

وفى يوم السبت ثامن غشرين صفر أشيع أن أوائل عساكر السلطان طومان باى قد وصل إلى ترسة بالقرب من الجيزة ، فرسم ابن عثمان بعمل وحات على شاطى البحر بطر الأجل تمدية عسكره ، وكذلك فى بر مصر المتيقة . وفي هذه الأيام امتنع الجالب من البضائع التي كانت تدخل إلى القاهرة من الأجبان والسمن والقشطة وغير ذلك من البضائع ، التي كانت تجلب من الجيزة وقليوب والمنية وشبرا ، واضطربت أحوال القاهرة جدًا بسبب إقامة هذه الفتنة .

وفى ربيع الأول كان مستهل الشهر يوم الثلاثاء ، فأشيع أن جان بردى الغزالى للما خرج إلى بلاد الشرقية كبس على عدة بلاد من الشرقية حتى وصل إلى التل ١٨ والزَّمَرُ ونين وإلى زنكلون ، فنهب ما فيها من الأبقار والأغنام والأوز والدجاج ، (٨٨ب) وأسر نساء الفلاحين وأولادهم الصبيان والبنات ، وصاد يبيعهم فى القاهرة بأبخس الأثمان ، كما فعل أقبردى الدوادار بالعرب الأحامدة وأولادهم ، فاشترى بعض ١٧ الناس منهم بنتا بأربعة أشرفية وأعتقها وأوهبها إلى أمها وقد رق لها من الأسف على ابنتها ، وفعل فى الشرقية ما لا فعله البُخت نصر أا دخل إلى مصر . ثم إن يونس باشاه ابنتها ، وفعل فى الشرقية ما لا فعله البُخت نصر أا دخل إلى مصر . ثم إن يونس باشاه

نادى فى القاهمة بأن كل من اشترى من نهب بلاد الشرقية شيئا من الأبقار والأغنام يردّه على أسحابه، وكذلك أولاد الفلاحين، ولام جان بردى الفزالى فيا فعله فى الشرقية .

وفى يوم الأربعاء ثانى ربيع الأول رسم السلطان سليم شاه بأن الأمراء الذين كانوا فى القلمة فى الترسيم، بأن يحضروا إلى بين يديه بالوطاق الذى ببركة الحبش ، فنزلوا بهم من القلمة وهم على بنال وشىء على حمير وشىء مشاة ، وهم فى جنازير وعليهم كبورة عتق وعلى رءوسهم كوافى بغير شاشات ، وقيل كان فيهم من الأمراء المقدّ مين سبمة وهم: أركاس أميرسلاح وأنصباى أمير آخور كبير وتمر رأس نوبة النوب وطقطباى حاجب الحجاب وتانى بك الخازندار أحد الأمراء المقدّمين وتانى بك النجمى أحد الأمراء المقدّمين و أما الأمراء الطبلخانات أحد الأمراء المقدّمين ؟ وأما الأمراء الطبلخانات المشنير ويوسف الأشرفى الزردكاش الثانى والأمير يشبك الفقيه وآخرون من الأمراء المخسب ويوسف الأشرفى الزردكاش الثانى والأمير يشبك الفقيه وآخرون من الأمراء الطبلخانات ما يحضرنى أسماؤهم ، فكان مجموع هؤلاء الأمراء المقدّم ذكرهم أربعة وخسين أميرا ما بين مقدّى ألوف وغير ذلك ، فلما مثاوا بين يدى السلطان سليم شاه و بخهم بالكلام ما بين مقدّى ألوف وغير ذلك ، فلما مثاوا بين يدى السلطان سليم شاه و وخضين أميرا

ا شم أمر بضرب أعناقهم أجمعين ، وقد قال القائل فى المعنى :
يا دهر بِع رتب المعالى مسرعا بيع الهوان ربحت أم لم تربح

قدّم وأخّر من أردت من الورى مات الذي قد كنت منهم تستحى

۱۸ فضربت أعناقهم بالوطاق الذي ببركة الحبش ، وذلك في يوم السبت سادس ربيع الأول ، وصارت أجسادهم مرميّة على الأرض تنهشهم الكلاب بالنهار والضباع والذئاب بالليل، وصارت نساء الأمراء المقدّمين تبرطل المشاعلية بمال له صورة (١٩٠)

۲۱ (۲۰) ۲۰ آ : كتب المؤلف ما يأتى على الورقة رقم ۸۹ وألصقها في الأصل بينالورقتين رقم ۸۸ و ۲۰ :

<sup>(</sup> ٦٨٩ ) ومن العجائب أن السلطان طومان بلى لما اتقع مع ابن عثمان المرة الثانية وأقام ==

<sup>(</sup>٣) الذين : الذي . (١٦) ترجح : ترجمي .

حتى يمكّنوها من نقل جثــة زوجها ، فتحضر له تابوتا وحمالين فيحملوه من بركة الحبش إلى المدينة ، فتفسّله وتكفّنه وتدفنه في تربته إن كان له تربة ، وصارت حثث البقية مرميّة هناك تنهشها الكلاب. وكانت هذه الكاينة من أعظم الكواين في ٣ حق الأمراء، وقد ظهروا بالأمان من ابن عثمان ثم غدرهم وقتلهم، فكان لا يثق أحد له بأمان وليس له قول ولا فعل . وقيل كان سبب قتل هذه الأمراء أن السلطان طومان باي لما قتل قاصد ابن عثمان وجماعة من عسكره الذين توجهوا صبة القضاة الأربمة لما طلب طومان باى الأمان من ابن عثمان ، فلما فعل ذلك علم ابن عثمان أنه قد أبى من الصلح فقتل هؤلاءالأمراء ظلما بعد أن أعطاهم الأمان منه ، وقد قلت في هذه الواقعة:

> أولاد عثمان ذوى الفعل الُسي عملت عليهم لا بأسهام القسى تأتى كاكانت ونذكر ما نُسي

جَلَّ الذي أفني عساكر مصرنا من دولة أثراكها من جركسي وأتت إلينا دولة الأروام من قتسلوا أكابرنا بأيسر حيسلة ياليت شمري دولة الأثراك هل

= بجامع شيخوا ، أراد الأمير أركاس أمير سلاح والأمير تاني بك الحازندار والأمير عمر الحسني الزردكاش وجاعة من الأمراء المقدمين أن بهجموا على السلطان طومان باي وهو بجامع شيخوا ويقبضوا عليه ويضعوه في الحديد ويسلموه باليد إلى السلطان سليم خان بن عثمان ويجعلوا لهم وجها عند ابن عثمان ، فرد الله تعالى بغيهم على أنفسهم ، فنادى لهم ابن عثمان بأن يظهروا ولهم الأمان وكتبلهم أوراتا بالأمان إذاظهرواء فظنوا أنهذا الأمان يفيدهم وقد حسنهم الأميرتاني بكالحازندار المقابلة إلى ابن عثمان وقال لهم : ضمانكم على إذا قابلتوه ما يحصل لسكم إلا كل خير ، فوضعوا تلك الأوراق على رءوسهم ووضعوا في أرقامهم مناديل وقابلوا الن عثمان ، فلما قابلوه [ في ] ( ٨٩ ب ) يركة الحبش وبخهم بالكلام فأغلظ عليه فالقول الأمر أركاس أمير سلاح وقالله : أمن عادة الملوك أن يعطوا الأمان ويغدروا . فحنق منه إن عبَّان وأمن بضرب أعناق الأمماء أجمين ، وقد رد الله تعالى بغي الأمراء على أنفسهم ، والذي راموه السلطان طوماي باي انقلب عليهم ، والمجازاة من جنس العمل ، والذي قصدوه لطومان باي وقعوا فيه ، فعد ذلك من العبر الغريبة ، انتهى ذلك ، وقد قبل: 41

> يا ملوك ألترك امضوا الدلك ملكك كان عوارى والعمواري لا تدوم

<sup>(</sup>٧) أبي: أبا.

ومن الحوادث أن السلطان سليم شاه لما قتل الأمراء قبض على نسائهم ورسم عليهم وأرسلهم إلى بيت ناظر الخاص، وقد أشيع أنه يقصد أن يصادرهم وقرّر عليهم مالا، فأقاموا في بيت ناظر الخاص أياما ولم يردّوا من المال شيئا، فنقلوهم إلى بيت الدفتردار، فقصد أن يعاقبهم وقيل سجن منهن جماعة في الحجرة حتى يردّوا ما قرر عليهم من المال، ورسم على مباشرى الأمراء الذين قتلوا أيضا حتى يقيموا حساب إقطاعاتهم، فأقاموا في الترسم مدة .

وفي يوم الأحد سادس ربيع الأول عدى السلطان سليم شاه إلى بر الجيزة بسبب تتال الأشرف طومان باى ، وقد بلغه أنه قد وصل إلى المناوات ومعه من العربان والمسكر من المهاليك الجراكسة الجم الغفير ، فلما عدى إلى الجيزة أقام بها إلى يوم الخميس عاشر شهر ربيع الأول ، فتلاق عسكر بن عثمان وعسكر السلطان طومان باى على وَردان ، وقيل على المناوات ، فكان بين الفريقين وقعة لم يسمع عثلها ، أعظم (٩٠٠) من الوقعة التي كانت على الريدانية ، وقيل كانت هذه الوقعة عند كوم الحمام، فكان بين الفريقين وقمة مهولة وانكسرت العثمانية غير ما مرة ، وطردتهم الأتراك حتى ألقوا أنفسهم في البحر ، وكانت الكسرة عليهم أولا، وقتل منهم جماعة كثيرة . هم بعد ذاك تكاثرت المثمانية على الأتراك وطرشتهم الرماة بالبندق الرصاص ، فهزموهم ووقعت الكسرة على الأتراك ، وولى السلطان طومان باى مهزوما ، فتوجّه إلى بلدة تسمى البوطة في أعلا تروجة ، وهذه خامس كسرة وقعت على عسكر مصر ، وكان تسمى البوطة في أعلا تروجة ، وهذه خامس كسرة وقعت على عسكر مصر ، وكان ينعكس ، فكان كما يقال في المعنى :

إذا لم يكن عون من الله للفتى فأوّل ما يجنى عليه اجتهاده فلما انتصر ابن عثمان على عسكر مصر قطع رءوس الماليك من الجراكسة ، وقطع رءوس جماعة كثيرة من العربان الذين كانوا مع السلطان طومان باى ، فلما تكاملت

<sup>(</sup>٥) مَاشَرَى: مَاشَرِين . (١٠) فتلاقى: تلامًا . (١٥) تكاثرت: ثكارت .

<sup>(</sup>۲۲) الذين : الذي .

قطع الرءوس رسم ابن عثمان بإحضار مراكب، فلما حضرت وضعوا فيها الرءوس الذي قتلوا ، فلما عدُّ وا إلى برُّ بولاق صنعوا مداري خشب وعلَّقوا عليها تلك الرَّوس وحملتها النواتية على أكتافها ولاقتهم الطبول والزمور، ونادوا في القاهرة بالزينة ٣ فزَّيْنت زينة حافلة ، وشقُّوا بتلك الرءوس من باب البحر إلى باب القنطرة ، وطلموا بهم من على سوق مرجوش وشقوا بهم من القاهرة ، وكان لهم يوم مشهود . وقيل كان عدَّة الرءوس الذي قتلوا في هذه الوقعة ودخلوا القاهرة نحو ثمانمائة رأس ما بين ٦ أتراك وعربان وغير ذلك، والذين قتلوا هناك وألقوهم في البحر أكثر من ذلك.

وفي يوم الجمعة حادى عشر ربيع الأولكانت ليلة المولد النبوى ، فلم يشعربه أحد بالحوش السلطاني ، والأسمطة التي كانت تعمل في ذلك اليوم ، وما كان يحصل للمقرئين من الشقق والإنمام في تلك الليلة ، فبطل ذلك جميمه ، وأشيع أن ابن عثمان لمـــا طلع إلى القلمة ( ٩١ آ ) وعرض الحواصل التي بها فرأى خيمة المولد فأباعها ١٢ للمفاربة بأربمائة دينار ، فقطموها قطما وأباعوها للناس ستائر وسفر . وكانت هذه الخيمة من جملة عجائب الدنيا ، لم يعمل مثلها في الدنيا قط ، قيل إن مصروفها على الأشرف قايتباى ثلاثين ألف دينار ، وقيل أكثر من ذلك ، وكان بها بجمّل لما ١٠ تنصب يوم المولد الشريف ، وكانت كهيئة القاعة ولها أربسة لواوين وفوقهم قبّة بقمريات والسكل من قاش ، وكان فيها تقاصيص غريبة ، وصنايع عجيبة ، لم يعمل الآن مثلما أبدا ، فكانت إذا نصبت أيام المولد يحضرون بجاعة من النواتية نحو من ١٨ خسائة إنسان حتى ينصبونها في الحوش السلطاني . وكانت من جملة شمائر المملكة 41 فصل منه الضرر الشامل ، وهذا من جلة مساوئه التي فعلما عصر .

<sup>(</sup>١\_٢) الرءوس الذي قتلوا : كذا في الأصل ، وتلاحظ

<sup>(</sup>١) بإحضار: إحضار. (٧) والذين : والذي . (١٠ و١٠) التي : الذي . عامة الأسلوب في المارات التالية . (٢٠) فاتباعت : كذا في الأصل . (۱۸) يحضرن : يحضروا .

وفيه أشيع أن السلطان سليم شاه لما بلغه أن الدفتردار رسم على نساء الأمراء الذين قتلوا ، فأنكر على الدفتردار ذلك وأمر بإطلاقهن من التراسيم ، وأن لا أحدا يأخذ منهن شيئا ويترك لهم ما تأخر عليهم من المال ، فارتفعت له الأصوات بالدعاء ، فلم يظهر لهذا المكلام نتيجة فيما بعد ، واستمرت المصادرات عمّالة كما كانت ، وازدادت أضمافا فوق ما كانت ،

وفيه جاءت الأخبار من المهنسا بأن قاضي القضاة الحنني حسام الدمن محمود ابن قاضى القضاة عبد البر" بن الشحنة قد قُتل ، هو وأخوه أبو بكر ، وكان السلطان سلم شاه أرسله مع قضاة القضاة الثلاثة إلى السلطان طومان باي إلى الهنسا لما أرسل يطلب من ابن عثمان الأمان ، فكتب له أمانا وصورة حلف ، وأرسله على يدى قضاة القضاة وأرسل صحبتهم أميرا من أمرائه وجماعة من المثانية ، فلما وصلوا إلى هناك فلم يوافق السلطان طومان باي على الصلح ولا مكّنوه الأمراء من ذلك ، وأدوا على جاعة ان عبمان وقتلوهم عن آخرهم ، وقتلوا عبيد السلام قاضي المهنسا ، وقتلوا قاضي القضاة محمود انن الشحنة ، ويقال كان سبب قتله أن أخاه أبا بكر كان عنده خفة ورهج ، وكان عنده عترسة ومولحة رقبة ، فسمُّوه الناس الموتر ، فزعموا أنه غمز على شخص من الماليك الحراكسة كان مختفيا في مكان فدل المثمانية عليه ، فهجموا على ذلك المَلُوكُ وقطموا رأسه ، ( ٩١ ب ) فلما سافر قاضي القضاة مجمود بن شحنة إلى السلطان طومان باي بسبب الأمان الذي أرسله إليه ابن عثمان ، فسافر أبو بكر صحبة أُخيه محمود إلى المهنسا ، فثارت الأتراك على جماعة ان عثمان وقتلوهم هناك ، فكان للمملوك الذي قُتُل أخ هناك ، فنمز بعض الناس على أبي بكر وقالوا له : هذا الذي غمز على أخيك حتى قطعوا رأسه . فوثب ذلك المعلوك على أبي بكر وقطع رأسه هناك، فتعمَّت له أخوه محمود ، فقُطع رأس الآخر ودُفنا هناك ، وهذا ما أشيع واستفاض بين الناس عن أمرهما .

ولما انتصر ابن عثمان على عسكر مصر ، أقام فى برَّ الحيزة أياما ، وسيَّر هناك

<sup>(</sup>٢) الذين : الذي . (١٩) أخ : أما .

وتفرّج على الأهرام وتعجّب من بنائها . \_ ولما كثر الاضطراب بالقاهرة ضيّقت الناس أبوابها الكبار وجملوها خوّخا صفارا ، لايدخل منها فرس ولاراك ـوف يوم الأربعاء سابع عشرة نادوا في القاهرة بإبطال الفلوس المتق ، وضربوا للناس عفوسا جدداكل اثنين بدرهم ونصف ، وعليهم اسم سليم شاه ، فكانوا في غاية الخفة ، فتضرّروا الناس منها إلى الغاية .

وفى أثناء هذا الشهركانت وفاة صاحبنا الناصرى عدين الأشقر شيخ الشيوخ بخانقة سرياقوس ، وكان أسيلا عريقا من ذوى البيوت ، وكان والده القاضى محب الدين ابن الأشقر ، ولى نظارة الجيش وكتابة السر بالديار المصرية ، وكان من أعيان الرؤساء رحمة الله عليه ، فات وله من العمر فوق الثمانين سنة ، وكان عنده لين جانب مع واضع زائد ، وكان أسمر اللون جدا لأن أمه كانت جارية حبشية مستولدة ابن الأشقر . ومن هنا نرجع إلى أخبار السلطان طومان باى ، فإنه لما تلاقى مع عسكر ابن

عثمان على المناوات ، وقيل بوردان ، فانكسر عسكر السلطان طومان باى كما تقدم ١٧ القول على ذلك ، فلما انكسر توجه إلى نحو تروجة بالغربية فلاقاه حسن بن مرعى وابن أخيه شكر مشايخ البحيرة فى ضيعة تسمى البوطة ، فعزم حسن بن مرعى وشكر على السلطان طومان باى هناك ، وكان حسن بن مرعى بينه وبين السلطان وأو طومان باى صداقة قديمة فأركن له طومان باى ونزل عنده على سبيل الضيافة ، ثم إن السلطان طومان باى أحضر إلى ( ١٩ آ ) حسن بن مرعى وابن أخيه شكر مصحفا شريفا وحلفهما عليه أنهما لا يخونانه ويغدرانه ولا يدلسان عليه بشىء من أسباب ١٨ المسك ، فحلفا له على المصحف سبعة أيمان بمى ذلك ، فطاب حينئذ قلب السلطان طومان باى عند ذلك ونزل عنده ، فلما استقر عنده احتاطت به العربان من كل

<sup>(</sup>١-١) ولما كثر ... ولا راكب : كتبها المؤلف في الأصل على الهامش .

<sup>(</sup>٢) خومًا صفاراً : خوخ صفار . (٩) الرؤساء : الرويسا . (١١) تلاقى : تلاتا .

<sup>(</sup>١٨) لا يخونانه ويغدرانه ولا يدلسان : لا يخوناه ويغدراه ولا يدلسا .

<sup>(</sup>١٩) حينئذ : حين إذن .

جانب، وآرسل أعلم السلطان سليم شاه بذلك، فأرسل إليه جماعة من عسكره قبضوا عليه ووضعوه في الحديد وتوجّهوا به إلى ابن عثمان . فلما رأى من كان مع السلطان طومان باى من الأمراء والعسكر أنهم قبضوا عليه تفرّقوا من حوله وتشتّتوا في البلاد، وتمّت الحيلة على السلطان طومان باى، وخانه حسن بن مرعى بعد أن حلف له على المصحف الشريف وأركن إليه، وكان حسن بن مرعى من أعز أصحاب طومان باى، وله عليه غاية الفضل والساعدات من أيام السلطان الفورى، وأقام عنه بما عليه من اللل، فلم يذكر له شيئا من ذلك ولا أثمر فيه الخير، فكان كما يقال في المنى:

لا تركنن إلى الخريف هاؤه مستوخم وهواؤه خطاف

بشى مع الأجسام مشى صديقها ومن الصديق على الصديق يخاف فلما أحضروا السلطان طومان باى بين يدى ابن عثمان كان عليه مثل لبس الموّارة زمط وعليه شاش وملوطة بأكام كبار، فلما وقمت عين ابن عثمان عليه

قام له ثم عتب ببعض كلات ، فلما خرج من قدّامه توجّهوا به إلى خيمة فأقام بها وأحاطوا به الأنكشارية بالسيوف لأجل الحفظ به ، فأقام هناك أياما وهو بوطاق ان عثمان ببر إنبابة ، فلما وردت الأخبار إلى القاهرة بمسكه فصار طائفة من الناس

المسكة وطائفة تصدّق بذلك . فأقام السلطان طومان باى فى الوطاق عند ابن عثمان وهو فى الحديد إلى يوم الاثنين ثانى عشرين ربيع الأول من تلك السنة ،
 وكان ذلك اليوم يوم الخماسين ، وهو يوم فطر النصارى وعيدهم الأكبر ، فعدّوا

بالسلطان طومان باى من بر إنبابة إلى بولاق ، فطلموا به من هناك وهو راكب على إكديش وهو في الحديد ، وعليه لبس العرب الهوّارة كما تقدم . (٩٢ ب) وكان السلطان طومان باى لما قبضوا عليه أقام في الوطاق عند ابن عثمان نحو سبمةعشر يوما،

۲۱ وكان أشيع أن ابن عثمان برسل طومان باى إلى مكة ولا يقتله ، ثم بدا له من بعد ذلك ما سنذ كره . وفى مدة إقامة ابن عثمان فى الوطاق فكانت المثمانية يطوفون فى المدينة نهارهم كله ، ومن بعد العصر برجعون إلى الوطاق بباتون به .

<sup>(</sup>٢٣- ٢٣) وفي مدة ... يباتون به : كتيها المؤلف في الأصل على الهامش .

فلما بلغ ابن عبان أن الناس لا تصدّق بمسك طومان باى فحنق من ذلك وعدّى به ، فلما طلع من بولاق شق من المقس وقدّامه نحو أربمائة عبانى ورماة بالنفط ، فطلع من على سوق مرجوش وشق من القاهرة ، فجعل يسلّم على الناس بطول الطريق حتى وصل إلى باب زويلة وهو لا يدرى ما يُصنع به ، فلما أتى إلى باب زويلة أنزلوه من على الفرس وأرخوا له الحبال ووقفت حوله المبانية بالسيوف ، فلما تحقّق أنه يشنق وقف على أقدامه على باب زويلة ، وقال للناس الذين حوله : اقروا لى سورة الفاتحة ثلاث مرات . فبسط يده وقرأ سورة الفاتحة ثلاث مرات . فبسط يده وقرأ سورة الفاتحة ثلاث مرات ورفعوا الحبل فانقطع به فسقط على عتبة باب زويلة ، وقيل انقطع به الحبل مرتين وهو يقع إلى الأرض ، ثم شنقوه وهو مكشوف الرأس، وعلى جسده شاياه جوخ أحر، وفوقها ملوطة بيضاء بأكام كبار ، وفي رجله لباس جوخ أزرق .

فلما شنق وطلمت رُوحه صرخت عليه الناس صرخة عظيمة و كثر عليه الحزن ١٧ والأسف، فإنه كان شابا حسن الشكل سنة نحو أربع وأربعين سنة ، وكان شجاعا بطلا تصدى لقتال ابن عثمان وثبت وقت الحرب وحده بنفسه ، وفتك في عسكره ابن عثمان وقتل منهم ما لا يحصى ، وكسرهم ثلاث مرات في نفر قليل من عسكره ، ١٥ ووقع منه في الحرب أمور ما لاتقع من الأبطال . وكان لما سافر عمة السلطان الغورى جمله نائب النيبة عنده إلى أن يحضر من حلب ، فساس الناس في غيبة السلطان أحسن سياسة ، وكانت الناس عنه راضية في مدة غيبة السلطان ، وكانت القاهرة في منك الأيام في غاية الأمن من المناس و الحريق وغير ذلك . فلما مات السلطان الغورى عبد وتسلطن عوضه أبطل من المنالم أشياء كثيرة مما كان يُعمل في أيام الغورى ، ولم عشوس على أحد من الناس في مدة سلطنته ( ١٣ ولا يقبل في أحد من الناس مي مدة سلطنته ، ولما وصل ابن عثان إلى الشام مرافعة ولا صادر أحدا من المباشرين في مدة سلطنته ، ولما وصل ابن عثان إلى الشام موقعد أن يخرج إليه فشكى أن الخزائن خالية من الأموال، فقالوا له الأمراء وجماعة من

<sup>(</sup>٦) الذين : الذي .

المباشرين : افعل كما فعل السلطان النورى وخُد أجرة أملاك القاهرة سبعة أشهر ، وخُد على الرزق والإقطاعات خراج سنة . فلم يسمع لهم شيئا وأبى من ذلك ، وقال : ما أجعل هذا أن يكون في صحيفتي .

وكان ملكا حليا قليل الأذى كثير الخير ، وكانت مدة سلطنته بالديار المصرية ثلاثة أشهر وأربعة عشر يوما ، فإنه تسلطن رابع عشر شهر رمضان ، وانكسر وهرب تاسع عشرين ذى الحجة . وكان في هذه المدة في غاية التمب والنكد وقاسى شدائد ومحنا وحروبا وشرورا وهجاجا في البسلدان ، وآخر الأمر شنق على باب زويلة ، وأقام ثلاثة أيام وهو مملق على الباب حتى جافت رائحته ، وفي اليوم الثالث أنراوه وأحضروا له تابوتا ووضعوه فيه ، وتوجّهوا به إلى مدرسة السلطان النورى عمّه ، فنسلوه وكفّنوه وصلّوا عليه هناك ، ودفنوه في الحوش الذي خلف المدرسة ، ومعنت أخباره كأنه لم يكن ، وقد قلت من أبيات :

۱۲ لهني على سلطان مصر كيف قد ولّى وزال كأنه لن يذكرا شنقوه ظلما فوق باب زويلة ولقد أذاقوه الوبال الأكبرا يارب فاعف عن عظائم جرمه واجسل بجنّات النعيم له قرا

۱۰ وكان شنق السلطان طومان باى من نهسايات سعد سليم شاه بن عنمان ، ولم ينتجح أمره من بعد ذلك، ولم يُسمع بمثل هذه الواقعة فيا تقدم من الزمان أن سلطان مصر شنق على باب زويلة قط ، ولا عُلقت رأس سلطان على باب زويلة قط ، ولم يُمهد بمثل هذه الواقعة فى الزمن القديم ، ومن عهد شاه سوار لما كلبوه على باب زويلة لم يعلق عليه من له شهرة طائلة غير السلطان طومان باى .

ثم إن ابن مثمان لما شنق السلطان صفا له الوقت وفعل بعد ذلك أمورًا يأتى السكلام ٢١ عليها . ثم أخذ في أسباب التوجّه (٩٣ ب) إلى نحو بلاده إسطنبول ، فأشيع أنه

 <sup>(</sup>٧) شدائد ومحنا وحروبا وشرورا وهجاجا: شدایدا ومحن وحروب وشرور وهجاج.
 (١٤) فاعف: فاعفها.

<sup>(</sup> تاریخ ابن ایاس ج ۵ - ۱۲ )

يجعل يونس باشاه نائبا عنه بمصر. ثم أخلع على شخص من جماعته وقر ره نائب غزة ، وأخلع على شخص آخر وقر ره نائب القدس ، فحرجا من القاهرة فى أواخر هذا الشهر وقد امهما طبلان وزمران وجنايب ، وخرجا فى موكب حافل . \_ ولما شنق السلطان علومان باى انقطع رجاء الناس من دولة الجراكسة ومن عودهم إلى الملك . \_ وفى يوم الأربعاء رابع عشرينه صنع بمض النفطية إلى السلطان سليم شاه نفطا وتوجه به إلى وطاقه بإنبابة ، فأحرقوه قد امه بالوطاق . \_ ومن الحوادث المهولة قد أشيع فى القاهرة أن السلطان سليم شاه عول على أن يقبض على جماعة من أهل مصر من أعيانها، ورسلهم إلى بلاده إسطنبول .

وفى يوم الجمعة سادس عشرينه أنى السلطان سليم شاه من وطاقه الذى فى إنبابة وعدى إلى بولاق وتوجّه إلى انقاهرة ، وشق من باب الحرق ودخل من باب زويلة وتوجّه من هناك إلى الجامع الأزهر ، فزيّنت له القاهرة ، فصلى بالجامع سلاة الجمعة وتصدق هناك عبلغ له صورة ، ثم رجع إلى بولاق من الطريق التى أنى منها ، وكان ١٧ فى موك حفل . \_ ثم بعد أيام أشيع أنه دخل إلى حمّام الأستادار التى ببولاق ، فى موك حفل . \_ ثم بعد أيام أشيع أنه دخل إلى حمّام الأستادار التى ببولاق ، فأنى من على الرمل ولم يشق من بولاق ، وكانوا أهل بولاق زيّنوا له السوق ، ولما خوج من الحمّام عاد من الطريق التى أنى منها ، وقيل إنه أنم على الحمّامى فى ذلك قاليوم بشرين دينارا ، وأعجبته حمّام بولاق وشكر فيها ثم عاد إلى الوطاق .

ثم [إن] جماعة من وزراء ابن عثمان جلسوا فى المدرسة الفورية وشرعوا يطلبون أعيان الناس من القضاة والشهود والمباشرين والتجار ، وأعيان تجاد المغادبة ، وتجاد الورّاقين ، وتجاد الشرب والباسطية ، وجماعة من البرددارية والرسل ، وطائفة من السوقة المتسبّبين فى البضائع ، وطائفة من البنّائين والنجّادين والمرخّمين والمبلّطين والحدّادين وغير ذلك من الملّمين ، حتى طلبوا جماعة من أعيان اليهود ، فلما تكاملوا ٢١

 <sup>(</sup>٣) طبلان وزمران: طبلبن وزمرين . (٣-٤) ولما شنق ... الملك : كتبها المؤلف في الأصل على الهامش . (١٢) بمبلغ : بملغ .
 (١٧) يطلبون : يطلبوا . (١٨) القضاء .

عرضوهم في (٩٤ آ) المدرسة الغورية وعيّنوا منهم جماعة يسافرون إلى إسطنبول ، فكتبوا أسماءهم في قوائم وألزموا كل واحد منهم بأن يحضر له بضامن يضمنه ، فلما أحضروا لهم بِعثُمّان أطلقوهم إلى حال سبيلهم ، ويأتى الكلام من بعد ذلك في أمرهم وما تم لهم في هذه الحركة .

وفى يوم الآحد ثامن عشرينه قبض الوالى على شخص من المثانية ، قيــل إنه اختطف امرأة من السوق وزنى بها، فلما بلغ ابن عثمان ذلك أمر الوالى أن يقطع رأسه، فقطع رأسه فى الحال وطاف بها فى القاهرة وهى على رمح، فظهر من ابن عثمان فى ذلك اليوم بمض عدل فلمل أن يمتبروا بقية عسكره ويكفّوا عن الأذى .

وفي هـــذا الشهر وقع أن ابن عثمان شرع في فك الرخام الذي بالقلمة ، في قاعة البيسرية والدهيشة وقاعة البحرة والقصر السكبير وغير ذلك من أماكن بالقلمة ، وفك المعواميد السهاق التي كانت في الإيوان السكبير ، وقيــل إنه يقصد أن ينشي له مدرسة في إسطنبول مثل مدرسة السلطان النوري ، فلا تقبّل الله منه ذلك . ثم صار يحيى بن نكار يركب ويأخذ معه جماعة من المرحمين فيهجمون قاعات الناس ويأخذون ما فيها من الرخام السهاقي والزرزوري والملوّن ، فأخر بوا عدّة قاعات من أوقاف المسلمين وبيوت الأمراء قاطبة ، حتى القاعات التي في بولاق ، وقاعة الشهابي أحمد ناظر الجيش

ابن ناظر الخاص التي على بركة الرطلى ، وغير ذلك من قاعات المساشرين والتجار وأبناء النساس وغير ذلك ، ثم إن الوزراء استدرجوا لأخذ الكتب النفيسة التي في المدرسة المحمودية والمؤيدية والصرغتمشية ، وغير ذلك من المدارس التي فيها الكتب النفيسة ، فنقلوها عندهم ووضعوا أيديهم عليها ، ولم يعرفوا الحرام من الحلال في ذلك .

٧١ وفيه نادوا في القاهرة بإبطال الفلوس المتق ، وضربوا للناس فلوسا جددا خفافا

<sup>(</sup>١) يسافرون : يسافروا . (٢) أسماءهم : أسمايهم . (١١) التي كانت : الذي كانبوا .

<sup>(</sup>١٣) فيهجمون : فيهجموا . || ويأخذون : ويأخذوا ، ﴿ (١٧) التي : النبي .

<sup>(</sup>٢١) فاوسا جددا خفافا : فلوس جددخفاف.

جدا يخسرون فيها الثلث ، فوقف حال الناس بسبب ذلك ، وصادت البصّائع تباع بسمرين، سمر بالفلوس المتق وسمر بالفلوس الجدد . \_ وفيه صادوا يقبضون على جماعة من ( ٩٤ ب ) مباشرى الأمراء ويقولون لهم : حاسبونا على خراج الأمراء الذين ٣ قد قتلوا في المركة .

وفى ربيع الآخركان مستهل الشهر يوم الأربعاء ، فيه أشيع أن قد حضر قاصد من شاه إسمعيل الصوفى وعلى يده مطالعة إلى ابن عثمان ، فلما قرأها تنكد وقصد يقبض عليه ، فهرب ذلك القاصد من عند ابن عثمان وكان بالقياس ، فلما هرب صاروا يكبسون بيوت مصر المتيقة وبيوت الروضة فلم يحصلوه لا فى البحر ولا فى البر" ، فصل لأهل مصر العتيقة غاية الضرر من كبس البيوت بسبب هروب هذا القاصد ، فمن الناس من يقول بأنهم قبضوا عليه فيا بعد وقطع رأسه ، ومنهم من يقول أنه لم يحصله واستمر" هاربا .

ومن الحوادث أن شخصا من التجّار الأروام كان له دين على الزيني عبد القادر ١٧ ابن الملكي وأخيه أبي بكر بن الملكي ، وذلك الدين نحو خسة آلاف دينار ، وقيل عشرة آلاف دينار ، فكان كلا طالبهما بمطلاه ، فطلاه مدة طويلة ، فشكاها من عند الدفتردار ، فأرسل خلفهما ، فلما حضرا اعترفا لذلك التاجر بذلك القدر المذكور ، ١٥ فأمرها الدفتردار بأن يدفعا له ذلك القدر ، فقالا : ما معنا شيء حتى يبعث الله لنا . وقد مطلوا هذا التاجر مدة طويلة ، فقال : ما بقيت أصبر عليكما شيئا . فحنق منهما الدفتردار وأمر بسجن عبد القادر بن الملكي وأخيه أبي بكر ، فسجنا في سجن الديلم المناه وأقاما به أياما حتى سمى فيهما الشهابي أحمد بن الجيمان وأطلقا من السجن ، ثم استرضوا ذلك التاجر حتى أفرج عنهما .

وفى أواثل هذا الشهر حضر قاضى القضاة الشافعى كمال الدين الطويل والقاضى ٢١ المالكي محيى الدين بن الدميرى والقاضى الحنبلى شهاب الدين الفتوحى ، وكانوا توجّهوا إلى نحسو البهنسا بسبب الأمان الذي كان أرسله ابن عثمان إلى السلطان (١) يخسرون فيها : يخسروا فيهم . (٢) يقبضون : يقبضوا. (٣) مباشرى : مباشرين .

طومان باى ، ولم يفِد من توجّه هؤلاء القضاة إليه شيئا ، ولما حضروا هؤلاء القضاة أخبروا بصحّة قتلة قاضى القضاة حسام الدين محمود بن الشحنة الحنني هو وأخيــــه أبى بكر ، وقد تقدم القول على سبب قتلهما ، ودفنا هناك .

وفي يوم الاثنين سادسه أشيع أن ابن عنمان عدى إلى المقياس ، وكان ( ٩٥ آ ) في ذلك اليوم رياح عاصفة فكاد أن يغرق ، وما بق من غرقه شيء ، فلما سلم من الغرق أقام بالمقياس ونقل وطاقه إلى الروضة ومصر المتيقة ، ثم إن أمراءه طردوا السكان الذين بالروضة وبحصر المتيقة وسكنوا في دورهم ، فحصل للسكان الضرر الشكان الذين بالروضة وبحصر المتيقة وسكنوا في دورهم ، فحصل للسكان الضرر الشامل بسبب ذلك ، فأعجبه المقياس فأقام به مدة أيام ، وكانت وزراؤه يمسد ون إلى الروضة في كل يوم ويطالمونه بالأمور التي يفعلونها في النياس من خير أو شرة .

وفى يوم الثلاثاء سابعه توفيت ابنة الأمير يشبك من مهدى أمير دوادار وهى

الا رُوجة الأمير قانى باى قرا أمير آخور كبير ، وقاست قبل موتها شدائد ومحنا

وصودرت غير ما مرة من السلطان الغورى ومن ابن عثمان ، واستمرت مختفية حتى

مانت ، وكانت من أعيان السمّات في سعة من المال ، وكانت لا بأس بها . \_ وفيده

أخلع على شخص من العلماء يقال له الشيخ شمس الدين بن ياسين الطرابلسي ، وقرر وفرر في قضاء الحنفية عوضا عن محمود بن الشحنة بحكم قتله كما تقدم .

وفيه وقعت كاينة عظيمة لخوند ابنة الأمير أقبردى الدوادار ، وهى زوجة السلطان طومان باى ، وما ذاك إلا أن كان عندها جارية بيضاء جركسية رقاصة ، فهربت من عندها وتوجّهت إلى بعض وزراء ابن عثان فعر فته بمكان حاصل سيّدتها، فتوجّهوا إليه ونقلوا كل ما كان فيه من بشاخين زركش وعنبر ومقاعد سمّور من ووشق وعصايب ذهب ولؤلؤ ومرضع وكوامل ذهب ، وغير ذلك من القاش الفاخر

<sup>(</sup>۱) هؤلاء: هذه . (۲–۳) وأخيه أبى بكر : وأغاه أبو بكر. (۶و۷) مصر العتيقة : مصر العتية . (۲) أمراءه : أمرايه . (۷) الذين : الذى . (۸) وزراؤه : وزرايه . (۱۱) دوادار : دوار . (۱۲) شدائد ومحنا : شدايدا ومحن . (۲۰) سمور : صمور .

وأوانى بلور وأوانى فضة ونحاس كفت وصينى لازورد وغير ذلك ، فنقلوا جميع ما كان فى الحاصل ، فذهب لها أشياء كثيرة بنحو خمسين ألف دينار ، وما قنع ابن عثمان منها بذلك فصادرها وقرّر عليها وعلى والدتها بنت العلاى على بن خاص بك عشرين ألف دينار ، وقيل أكثر من ذلك القدد ، فحصل لها ولوالدتها الضرر الشامل ، وقاسوا شدائد عظيمة ومحنا وبهدلة وتهديدا بالقتل ، وما جرى عليهما خير.

وفي يوم الجمعة سابع عشره رسم الدفتردار بإخراج طائفة من اليهود ممن كان تمين إلى السفر لإسطنبول ، فخرجوا في ذلك اليوم جملة واحدة ( ٩٥ ب ) فنزلوا في المراكب وتوجّهوا إلى ثفر الإسكندرية إلى أن يمضوا إلى إسطنبول ، فأخذوا نساءهم وأولادهم ومضوا . وفي عقيب ذلك خرجت طائفة من البنائين والمهندسين والنجّارين والحجّارين والحجّارين والمرخّمين والبلّطين ، وفيهم من مسلمين ونصارى ، حتى والحجّارين والحدّادين وللرخّمين والبلّطين ، وفيهم من مسلمين ونصارى ، حتى طائفة من الفعلة ، وذلك بسبب المدرسة التي قصد ابن عثمان ينشئها بإسطنبول مثل مدرسة السلطان النورى ، وأشيع أنه أرسل طائفة من المفاربة أيضا تقيم ١٢ بإسطنبول .

وفي يوم السبت المن عشره خرج إلى السفر لإسطنبول طائفة أخرى من نواب القضاة والشهود، فنهم القاضى شمس الدين الحليبي أحد نواب الشافعية، وقد قاسى ١٥ من المثمانية غاية البهدلة من الضرب والصك وأنوه المركب على دغم أنفه، وخرج القاضى زين الدين الشارنقاشي أحدنو اب الحنفية، والقاضى شمس الدين بن جمال الدين الاتميدي أحد نواب الشافعي، والقاضى بدر الدين البلقيني نقيب قاضى القضاة الشافعي، والقاضى شهاب الدين بن الهيتمي أحد نواب الحنابلة، والشريف البرديني الحنفي وآخرون من نو اب القضاة الأربعة. وخرج في ذلك اليوم جماعة كثيرة من الجدين الشرب والور القين منهم مجمد المسكى الأسود، ومن تجار الباسطية منهم شهاب الدين الخطيب الأسمر، ومن تجار خان الخليلى، وخرج يوسف الذي كان ناظر الدين الخطيب الأسمر، ومن تجار خان الخليلى، وخرج يوسف الذي كان ناظر

<sup>(</sup>٥) تشدائد ... وعنا ... وتهديدا : شدايدا ... وعن ... وتهديد .

<sup>(</sup>٨) نساءهم : نسايهم .

الأوقاف ، وخرج ابن شقيرة التاجر الذي من مرجوش ، ومن تجار الهرامزة وغير ذلك من التجار والأعيان من مشاهير الناس ، فهؤلاء خرجوا في ذلك اليوم ، ثم تبعها طائفة أخرى يأتى الكلام عليها . وكانت هذه الواقعة من أبشع الوقائع المنكرة التي لم يقع لأهل مصر قط مثلها فيا تقدم من الزمان ، وهذا عبارة على أنه أسر السلمين ونفاهم إلى إسطنبول .

وفي يوم الثلاثاء حادى عشرينه أشيع بين الناس أن ابن عثمان كان في أصبعه خاتم من الفضة ، وهومرصود للمقابلة ، وكان يتبر له به ، فسقط من أصبعه في البحر وهو بالمقياس فتأسّف عليه غاية الأسف ، وأحضر الغطّاسين فغطسوا عليه عدة مراد فلم يجدوه في ذلك المكان ، ويقال إن هذا الخاتم كان في ذخائر أجداد ابن عثمان حتى فقد منه .

وف أواخر هذا الشهر أرسل ابن عبان يقول لأمير المؤمنين: اعمل يرقك (١٩٦) حتى تسافر إلى إسطنبول ، فلما تحقق الخليفة ذلك اضطربت أحواله وشرع في عمل يرقه ، وقالوا له : سافر أنت وأولاد عمّك خليل وصهوك عمد بن خاص بك . فلما بلفهم ذلك تنكدوا أجمين . \_ وفيه نزل ابن عبان بالرخام الذي فكه من القلمة فوضعه في صناديق خشب ، ونزل به في المراكب ليتوجّهوا به إلى إسطنبول . ومن العجائب أن السلطان النوري ظلم أولاد فاظر الخاص يوسف وأخذ رخام قاعتهم التي تسمى بنصف الدنيا وجعل ذلك الرخام في قاعة البيسرية ، فسلط الله تمالي عليه بعد موته من أخذه من البيسرية ولم ينتفع به أحد من بعده ، والمجازاة من جنس العمل . وقد خرج هذا الشهر عن الناس وهم في أمر مريب مما جرى عليهم من ابن عبان ، ومن حين فتح عمرو بن العاص مصر لم يقع لأهلها شدة أعظم من هذه الشدة قط .

وفى جمادى الأولى كان مستهل الشهر يوم الجمعة ، فنى ذلك اليوم خرج المقر الملك على بن الملك المؤيد أحمد بن الملك الأشرف أينال ، وكان تعين إلى السفر إلى السطنبول فخرج فى ذلك اليوم ، وخرج جماعة من الفقهاء وأعيان التجار ممن تعين

<sup>(</sup>٧) خاتم : خاتما .

إلى إسطنبول ، ثمن ذلك شمس الدين بن روق ، وكان القاضى بدر الدين ابن الوقاد أحد نو اب الحنفية تعين إلى السفر إلى إسطنبول ، فلما تحقق ذلك اختفى وغيب ، وكان يونس نقيب الجيش ضمنه من قد ام الدفتردار ، فلما اختنى ابن الوقاد حصل على تقيب الجيش من الدفتردار ما لا خير فيه وجهدله وهم بضربه بين يديه . - وفي يوم السبت ثانى الشهر عرض السلطان سليم شاه عسكره ببر الجيزة ، وعين منهم جماعة يسافرون صحبته إلى ثغر الإسكندرية ، وأشيع سفره إلى هناك .

وفي يوم الاثنين رابعه عدّى ابن عبان من القياس إلى بر مصر المتيقة ، وشق من جامع ابن طونون وطلع إلى القلعة ، وأقام بها إلى بعد العصر ، ودخل الحمّام التي القلعة ، ثم عاد من يومه إلى المقياس وأقام به . \_ ومن الحوادث أن شخصا من توّاب الشافعية قيل عنه أنه أزوج امرأة من نساء الأتراك لشخص من العبانية ، فظهر أنها لم تمكل انقضاء عدّة زوجها الذي مات ، فدلس ذلك على القاضي الذي أزوجها إلى المثاني ، فلما رفع أمرها إلى قاضي العبانية أحضر ذلك القاضي ولم يقبل (٩٩٠ ب) ١٧ لذلك القاضي عذرا ، وبطحه وضر به ضربا مبرحا ، ثم كشف رأسه وألبسه عليها كرشا من كروش البقر بروثه وأركبه على حمار مقلوب وأشهره في القاهرة ، وكان فيل ذلك نادي السلطان في القاهرة بأن أحسدا من قضاة مصر لا يعقد عقدا لعباني فيل ذلك نادي السلطان في القاهرة بأن أحسدا من قضاة مصر لا يعقد عقدا لعباني ولا يزوّجه بأحد من نساء الأثراك ، وكذلك الشهود ، وحرّج عليهم في ذلك إلى المفاية ، فلم يسمعوا له قضاة مصر شيئا من ذلك ، وصاروا يزوّجون العبانية بنساء الأثراك ، فلك .

وفى يوم الخيس سابع هذا الشهر نزل السلطان سليم شاه من القياس فى مراكب، هو وجماعته ، وقصد التوجّه إلى ثغر الإسكندرية ، وقيل كان معه من فرسان عسكره أنف فارس، وتوجّه يونس باشاه من البرّ من على تروجة بمسكر آخر يلاقيه من هناك. وفى يوم الثلاثاء ثانى عشر جمادى الأولى خرج أمير المؤمنين المتوكل على الله قاصدا للسفر إلى إسطنبول ، وخرج صحبته أولاد ابن عمة خليل وهما أبو بكر وأحمد ، وخرج

<sup>(</sup>۱۷) يزوجون : يزوجوا . (۱۸) الذين : الذي .

صبته الناصرى عمد بن الملاى على بن خاص بك صهر الخليفة ، وخرج الشرق يونس ابن الأتابكي سودون العجمى ، وآخرون من الأعيان ، فتوجّهوا إلى بولاق ونزلوا من هناك في المراكب ليتوجّهوا إلى ثفر رشيد ، فحصل للناس على فقد أمير المؤمنين من مصر غاية الأسف ، وقالوا : قد انقطعت الخلافة من مصر وصارت بإسطنبول . وهذه من الحوادث المهولة . فاستمر الخليفة مقيا بالمركب ببر بولاق إلى يوم الثلاثاء تاسع عشره ، فموم في أثناء ذلك اليوم من بولاق . ثم إن الخليفة عوم من بولاق وتوجّه إلى رشيد ، ثم بعد ذلك وردت الأخبار أن الخليفة لما وصل إلى ثفر رشيد أقام به .

وجاعة من الذين سافروا دخلوا إلى ثغر الإسكندرية ، فوجدوا الصهاريج التي بها مشحوتة من المياه ، فبلغ مل كراز هناك خسة أنصاف ، وذلك من كثرة الخلق التي اجتمعت هناك ، ولا سيا لما دخل إليها عسكر ابن عثمان ، وأشيع أن السلطان سليم شاه لما أن دخل إلى ثغر الإسكندرية رسم بأن الجاعمة الذين أتوا من مصر يسجنوا في الخانات وفي أبراج الإسكندرية إلى أن يتكاملوا ثم يسافرون دفعة واحدة ، فوضعوهم في الأبراج ونساءهم في الخانات ، فقاسوا مشقة عظيمة بسبب ذلك وخرج في عقيب ذلك مقد مالماليك سنبل العثماني ونائبه جوهم وسافرا إلى إسطنبول ، وقيل توجه سنبل إلى بيت القدس من بعد ذلك .

وفی یوم الجمعة ثانی عشرین (۹۷ آ) جمادی الأولی خرج إلی السفر إلی إسطنبول الشهابی أحمد ناظر الجیش ، وهو ابن الجمالی یوسف ناظر الخاص ، وخرج صحبته بدر الدین ابن أخیه كال الدین ، وخرج ناصر الدین الفزّی موقّع الدرج ، وخرج جانی بك دوادار طرابای ، و یحی بن الطنساوی ، و خرج القاضی شرف الدین بن روق .

وفي يوم الجمعة المقدام ذكره حضر السلطان سليم شاه من ثغر الإسكندرية ، وفي يوم الجمعة المقدام ذكره حضر السلطان سليم شاه من ثغر الإسكندرية ، كانت مدة غيبته في هـذه السفرة خمسة عشر يوما ذهابا وإيابا ، وقيل إنه أقام بثغر

<sup>(</sup>٥-٦) فاستمر ... من بولاق : كتبها المؤلف في الأصل على الهامش .

<sup>﴿ (</sup> ١ و ١٠ ) التي : الذي . (١١ ) الذين : الذي . (١٢ ) يسافرون : يسافروا .

الإسكندرية ثلاثة أيام لاغير، وقيل دخل عليه جملة تقادم من مشايخ المربان بالغربية ما بين خيول وجمال وأغنام وأبقار وغير ذلك . فلما حضر أتى إلى المقياس وشق من على الروضة بالمراكب، فانطلقت له النساء من الطيقان بالزغاريت . ـ وفي يوم الثلاثاء سادس عشرينه عرض يونس باشاه ، الذي قر"ر نائب السلطنة بمصر ، فعرض عسكر ابن عثمان في ذلك اليوم ، وأشيع أن ابن عثمان قد طرقته أخبار ردية بسبب الصوفي أنه قد زحف على بلاده وملك منها عدة بلاد .

وفى يوم الجمعة تاسع عشرين جادى الأولى خرج إلى السفر إلى إسطنبول الشيخ زين العابدين ابن قاضى القضاة الشافعى كال الدين الطويل، فكثر عليه الأسف والحزن فإنه كان محبّبا للناس. وخرج ولى الدين البتنونى ناظر المواريث، وخرج الناصرى عد بن الكوير المتحدّث فى المواريث أيضا، وآخرون من مباشرى المواريث. وخرج جماعة من الزردكاشية منهم: يحيى بن يونس وعد العادلى المعروف بابن البدوية وزين العابدين بن محمود الأعور وأحمد بن الهواوينى وآخرون من صناع الزردخاناه. وخرج إراهيم مقدم الدولة، وخرج جماعة من مباشرى الحوشخاناه.

وفى أثناء هذا الشهر توفى تقى الدين بن الطريني كاتب الشعير بالشون السلطانية، وكان لا بأس به \_ وفى يوم السبت سلخ هـذا الشهر طلع ابن أبى الرداد بيشارة النيل المبارك ، وجاءت القاعدة ثمانية أذرع وسـتة عشر أصبما ، وكانت القاعدة فى المام الماضى لما أخذ قاع النيسل جاءت القاعدة اثنى عشر ذراعا ، حتى عُـد ذلك من النوادر الغريمة .

وفى جمادى الآخرة كان مستهل الشهر بوم الأحد، فنى ذلك اليــوم كان أول المناداة على النيل المبارك ( ٩٧ ب ) فزاد ثلاثة أصابع . ـــ وفى ذلك اليوم أشيع أن السلطان سليم شاه أخلع على وزيره يونس باشاه ، وقر ره نائبا عنه بمصر وأعمالها إذا ١٠ سافر إلى بلاده . فلما تقرر يونس باشــاه فى الميابة بمصر وأشيع سفر ابن عثمان ظهر

<sup>(</sup>۱۰) وآخرون من مباشری : وآخرین من مباشرین . (۱۲) أحمد بن الهواوینی : کذا فی الأصل ، ولعله أحمد بن الهواری . (۱۳) مباشری : مباشرین .

جماعة كثيرة من المهاليك الجراكسة ، وترايوا برى المهانية ولبسوا الطراطير والقفطانات الحرير ، وصاروا يخالطون المهانية ويركبون ممهم فى الأسواق بطول النهار . \_ وفى يوم الأربعاء رابع هذا الشهر نادى السلطان فى عسكره أن كل من كان متزوجا بامهاة من نساء أهل مصر يطلقها وإلا يشنق من غير معاودة ، فنهم من طلق زوجته ومنهم من أبقاها فى عصمته . \_ ومن الحوادث أن القاضى بدر الدين ان الوقاد كان تعين إلى السفر إلى إسطنبول وضمنه نقيب الجيش ، فلما تخلص غيب واختنى أياما ، فنمز عليه فقبضوه من المكان الذى كان به ، فلما أحضروه بين يدى الدفتردار وبخه بالمكلام وبطحه على الأرض وهم بضربه حتى شفع فيه بعض الحاضرين ، وقاسى من البهدلة والسب ما لا خير فيه ، وغرم مالاله صورة وآخر الأمن سافر إلى إسطنبول ، والذى خاف منه وقع فيه .

وفي يوم الخميس خامسه عدى السلطان سليم شاه من الروضة وطلع إلى الرملة وعرض عسكره في الميدان الذي تحت القلمة ، وعين منهم جماعة يقيمون عصر صحبة يونس باشاه ، وعين منهم جماعة يسافرون صحبته ، ورسم للمشاة من عسكره بأن يسافروا في البحر ، واستمر يعرض عسكره ثلاثة أيام متوالية . \_ وأشيع أن سليم ماه لما توجة إلى ثغر الإسكندرية احتوى على السلاح الذي كان بالأبراج ، فأخذها جميعا . \_ وفي ذلك البوم خرج حريم ملك الأمراء خاير بك ، وحريم جان بردى الغزالي يقيمون بحلب إلى أن يأتي السلطان إلى هناك ، وقد قويت الإشاعات بسفر السلطان عن قريب .

وفي يوم الجمة سادس هذا الشهر خرج جماعة من المباشرين إلى السفر إلى إسطنبول، منهم القاضى عبد الكريم أخو الشهابى أحمد بن الجيعان كاتب الخزائن الشريفة، وخرج الناصرى محمد بن القاضى صلاح الدين بن الجيعان كاتب الخزانة أيضا، وخرج الزينى عبد القادر بن الملكى مستوفى ديوان الجيش، وخرج شخص من أولاد

 <sup>(</sup>۲) يخالطون : يخالطوا . (۱٤) يسافروا : يسافرون . (۱۹–۱۹) وأشيع ...
 جيما : كتبها المؤلف في الأصل على الهامش . (۱۵) فأخذها : أخذها .

ان البارزي يقال [له] بهاى الدين ، وخِرج محمد النجولي مهتار السلطان الغوري ( ٩٨ آ ) بالطشتخاناه الشريفة وأخوه خُريب ، وخرج عبد الباسط بن تقي الدين ناظر الزردخاناه وولده زین ، وخرج فی ذلك الیوم بعض نصاری من كُتّاب الخزانة ، وخرج كالالدين برددار طراباي، وخرج فرج بن البريدي رأمن نوبة حاجب الحجاب، وخرج فتح الدين بن فُخيرة أحد كُتَّاب الماليك ، ومحمد بن عبد العظيم أحد كُتَّاب الماليك ، وخرج جماعة كثيرة من البرددارية والرسل وأرباب الصنايع من كل فن ممن تعيّن إلى إسطنبول ، وخرج الشهابي أحمد بن البدري حسن بن الطولوني معلّم المعلّمين ، وخرج يحيى بن نُكار دوادار الوالى ، وخرج بدر الدين شيخ سوق الغزل ، وخرج إبراهيم مقدّم الدولة ، وخرج جماعة كثيرة غير هؤلاء في أوقات متفرّقة ﴿ ونزلوا في المراكب وتوجّهوا إلى ثغر الإسكندرية ومن هناك يتوجّهون إلى إسطنبول. وقيل إن عدّة من خرج من أهل مصر إلى إسطنبول ألف وعمانمائة إنسان ، وقيل دون ذلك . وقيل إن السلطان سليم شاه لما أخذ من مصر هؤلاء الجماعة أحضر غيرهم ١٧ من إسطنبول يقيمون بمصر عوضا عن الذي خرج منها ، وقيل إن هذه عادة عنــده إذا فتح مدينة فيأخذ من أهلها جماعة يمضون إلى بلاده ويحضر من بلاده جماعة إلى تلك المدينة عوضًا عن الذين أُخذهم منها .

وفيه نادوا في القاهرة بأن لا عبد ولا جارية ولا امرأة ولا صبى أمرد يخرجون إلى الأسواق حتى يسافر العسكر ، وذلك خوفا عليهم من التركمان أن يخطفوهم ويسافروا بهم . \_ وفيه توجّه السلطان سليم شاه إلى بئر البلسان التى بالمطرية ، وأضافه هناك الناصرى محمد بن الريّس شمس الدين القوصوني فمد له هناك مَدة حفلة ، وكذلك الشيخ دمرداش ، وانشر ح ابن عثمان في ذلك اليوم إلى الذاية ، وجلس على بئر البلسان وغسل وجهه من مائها ، وأقام هناك إلى بعد العصر ثم رجع إلى الوطاق. ٢١ ومن الحوادث في هـذا الشهر أن الدفتردار ضيّق على الناس أصحاب الأملاك

<sup>(</sup>٢) بالطشتخاناه : بالطستخانة . (٤) برددار : بردار . (١٠) يتوجهون : يتوجهوا .

<sup>(</sup>١٥) الذين: الذي .

سبب أملاكهم ، وندب الشرق يونس نقيب الجيش إلى ضبط البيوت التى في القاهرة قاطبة ، فصاروا الناس يعرضون عليه مكاتيبهم ، فالذى يكون لأبناء الناس وغيرها من الأعيان فيفرجله عن بيته ، ويخدم نقيب الجيش بشيء من الدراهم ويكتب على مكتوبه : عُرض ، والذى يكون جارى في ملك الماليك الجراكسة ولم يظهر ( ٩٨ ب ) له أسحاب يصير ملكا للسلطان ويدخل إلى الذخيرة . ويقرب من هذه الواقعة أن الدفتردار رسم لقاضى القضاة المنفسل علاى الدين بن النقيب بأن يتحدث على أوقاف الحرمين الشريفين قاطبة ، ورفع يدى قاضى القضاة الشافى كال الدين الطويل عرب التحدث على أوقاف الحرمين ، فكانت أصحاب الأوقاف يعرضون مكاتيبهم على قاضى القضاة علاى الدين ويكتب عليهم : عُرض ، ثم يحضون بها إلى الدفتردار فيخرج مراسيمه بالإفراج عن ذلك ، فيقع لهم كلفة للقاضى علاى الدين ، وكلفة لمراسيم الدفتردار ، وإن لم يفعلوا أصحاب الأوقاف ذلك ويخرجوا مراسيم الدفتردار بالإفراج عنجهات الأوقاف، وإلا تضع المباشرون والظلمة أيديهم على بلاد الأوقاف ويستخرجون منها الحراج ويروح ذلك على النظار . وهذا من جملة مساوئ ابن عثمان فيا فعله بأهل مصر من الأنكاد والضرر الشامل لهم .

الأستادار، وكان قد توجه إلى جهات بلاد الشرقيــة بسبب جمع الحراج من بلاد المستادار، وكان قد توجه إلى جهات بلاد الشرقيــة بسبب جمع الحراج من بلاد المقطمين والأتراك والأمهاء الذين قتلوا في المعركة، فسح بلاد الشرقية قاطبة وحصل المقطمين الضرر، وضيّق على الناس في أرزاقها من نساء ورجال ووضع يده على

خراجهم بغير حق، وما حصل لأحد منه خير، فكان كما يقال في الممني:

مباشر فى الورى لم تَخْفَ سيرته بين الأنام وما فيها من الريب تنجو به رجله مما جنت يده كأنه القطّ فى خطف وفى هرب

 <sup>(</sup>١) التي: الذي .
 (٨) يعرضون: يعرضوا . (٩) يمضون بها: يمضوا بهم .

<sup>(</sup>١٢) المباشرون : المباشرين . (١٣) ويستخرجون منها : ويستخرجوا منهم .

<sup>(</sup>۱۷) الذين: الذي .

وفي يوم الأحد خامس عشره حضر إلى الأبواب الشريفة ابن السيد الشريف ركات أمير مكة ، وكان سبب حضوره أنه حضر وأتى ليهتىء ابن عمان بمملكة مصر ، وأحضر صحبته بيبردى من كسباى أحد سمر ، وأحضر صحبته بيبردى من كسباى أحد الأمراء العشرات الذي كان باش المجاورين بمكة ، وحضر قراكز الذي كان محتسبا بمكة . فلما حضرا أشيع بين الناس أن حسين نائب جدة قد قتل على يدى الريس سلمان الممانى ، وقيل إنه أغرقه في البحر ، وكان ( ٩٩ آ ) حسين قد ظلم وجار على الهل جدة ومكة في أيام السلطان النورى ، وكان من المفسدين في الأرض فقتل كا تقديم ، وكان غير محبب لأهل مكة وجدة . ومن الحوادث أن النيل المبارك توقف في أثناء الزيادة واستمر في التوقف ستة أيام ، فتقلق الناس لذلك ، وزاد سعر القمح وتشحط سائر الغلال واضطربت الأحوال جدا ، ثم بعد ذلك زاد الله في النيل المبارك أصبعا واحدا فسكن الحال قليلا .

وفي يوم الاثنين سادس عشره حضر جماعة من المباشرين الذين كانوا قد توجهوا ١٧ إلى الغربية والمنوفية والمحلة ، فحضر أبوالبقا ناظر الاسطبل وبركات أخو شرف الدين الصغيرويحي بن الطنساوى وآخرون من المباشرين . \_ وفي يوم الثلاثاء سابع عشره أشيع أن بيبردى باش الج\_اورين وقراكز المحتسب عمكة والماليك الذين حضروا معجبهما من مكة ، فقيل أن ابن الشريف بركات شفع فيهم عند ابن عثمان من القتل، فرسم بأن يتوجهوا إلى إسطنبول ، فرجوا في ذلك اليوم ونزلوا في المراكب وتوجهوا إلى ثمر الإسكندرية ، ومن هناك يتوجهون إلى إسطنبول ، \_ وفي يوم الأربعاء ثامن محشره حضر الزيبي بركات بن موسى المحتسب وحضر فحر الدين بن عوض ، وكانا في عشره حضر الزيبي بركات بن موسى المحتسب وحضر فحر الدين بن عوض ، وكانا في بمض جهات الغربية بسبب استخراج الخراج وعمارة الجسور التي هناك . \_ وفي يوم الخيس تاسع عشرة توفيت ابنة السلطان طومان باى الذي قتل ، وكان لها من العمر ١٠ عو ثلاث سنين ، فحصل لها طربة على أبها لما شنق .

<sup>(</sup>۱۵) الذبن : الذي . (۱۸) يتوجهون : يتوجهوا .

<sup>(</sup>۲۰) التي: الذي .

وفي يوم الأحد ثابي عشرينه اضطربت أحوال القاهرة ، وصارت أرباب الأدراك تقف على أبواب المدينة ويمسكون الناس من رئيس ووضيع ويضعونهم في الحبال ، حيى من يلوح لهم من القضاة والشهود ، وما يُعلم ما 'يصنع بهم ، فلما طلعوا بهم إلى القلمه أسفرت هذه الواقعة على أنهم جمعوا الناس حتى يسحبوا المكاحل النحاس الكبار التي كانت بالقلمة ، وينزلون بهم إلى شاطئ البحر ، ثم يضمونهم في المراكب ويمضون مهم إلى إسطنبول . وكان قبل ذلك عِدَّة نزلوا بالمامودين السماق الذي قلموها من الإيوان الذي بالقلمة فارتجت لهما الصليبة لما نزلوا بهما من القلمة ، وقاست الناس في سحبهما غاية المشقّة ، وحصل لهم بهدلة من الضرب والسات وخطف العائم والشدود . ثم في عقيب ( ٩٩ ب ) ذلك نزلوا بالمكاحل من القلعةِ وصاروا يربطون الرجال أبالحبال في أرقابهم ، ويسوقونهم بالضرب الشديد على ظهورهم ولو أنهم من أعيان الناس ، فحصل بسبب ذلك للناس ما لا خير فيه .

وفي نوم الخميس سادس عشرينه رسم السلطان سليم شاه بإحضار ألف رأس من الغنم ومائة جمل ومائة بقرة ، فلما أن حضروا بين يديه أمر بأن تفرّق قربانا على مجاورئ الجوامع والمساجد والزوايا ومزارات الصالحين التي بالقرافة وغيرها مرم الزارات المشهورة ، حتى على أنواب ترب السلاطين المتقـدَّمة ، ففرَّقوا ذلك جميعه ، وصاروا يذبحون الغنم والبقر والجمال على أنواب الجوامع والساجد والزوايا ويفر فونها على المجاورين الذبن لها . وقيل أن سبب ذلك أن لهم عادة في بلادهم إذا نقلت الشمس إلى برج الأســـد يفرُّقون هــــذه القربان على مجاورى الجوامع والمساجد والزوايا التي في

وفيه أشيع أن السلطان سُليم شاه نزل في مركب وتوجّه نحو الآثار الشريف، فقام عليه رمح عاصف فانقلبت به المركب في البحر ، فكاد أن يغرق وأغمى عليــه ،

بلادهم قاطبة ، ففعل مثل ذلك عصر .

<sup>(</sup>٤) يسعبوا : يسعبون . (٥) كانت: كانوا ، وتلاحظ عامية ألْأسلوب فيالعبارات التالية. (١٤ و ١٨) التي: الذي . (۱۱ و ۱۸) مجاوري : مجاورين .

<sup>(</sup>١٧) المجاورين الذين : المجاوين الذي .

وما بقى من موته شى ً وقيل إنه كان سكرانا لا يمى ، فكان فى أجله فسحة حتى عاش إلى اليوم . وقد مدحه الناصرى مجمد بن قانصوه من صادق بقوله .

أهلا وسهلا بمليك الورى سليم شاه من مليك حايم مَن نصر قال لمصر : أبشرى للككى جاء بقلب سليم

ومن الحوادث في هذا الشهر أن الخليفة لما سافر إلى إسطنبول أخرجوا عنه نظر مشهد السيدة نفيسة رضى الله عنها ، وكان ذلك بيدى الخلفاء من قديم الزمان ، وكان من جلة تماظمهم ، وكان يحصل لهم من هذه الجهة غاية الخير من الشموع والزيت ، وكان يحصل لهم في كل شهر من الصندوق الذي تحت رأس السيّدة مبلغ له صورة من النذور التي كانت تدخل عليهم ، فخرج ذلك كله عنه ، وحصل للخليفة يعقوب ، والد المتوكل على الله غاية الضرر بسبب ذلك ، وشق عليه ذلك ولم يُفيده شيء .

وفى أثناء الشهر خرج الشرفى يحيى بن البُردينى الذى كان ولى قضاية القضاء فى دولة الأشرف طومان باى ، فلما رأى الأحوال مضطربة وبعثوا أعيان الناس إلى ٢٠ إسطنبول ، فسمى بمال له صورة حتى قُرَّر فى مشيخة الحرم الشريف النبوى كما كان شاهين الجالى ، فخرج فى هذا الشهر وسافر من البحر ( ١٠٠٠ آ ) الملح وتوجّه إلى المدينة الشريفة من الينبع ، وكان من قديم الزمان لا يلى مشيخة الحرم إلا الطواشية .

وفيه أشيع أن السلطان سليم شاه لما كان بالمقياس أحضر فى بعض الليالى خيال الظلّ ، فلما جلس للفرجة قيـل إن المخايل صنع صفة باب زويلة ، وصـفة السلطان طومان باى لما شنق عليه ولما انقطع به الحبل مرتين ، فانشرح ابن عمان لذلك وأنم على المخايل فى تلك الليلة بمائتى دينار ، وألبسه قفطان مخل مذهبا ، وقال له : إذا سافرنا إلى إسطنبول فامض ممناحتى يتفرّج ابنى على ذلك ، وقيـل حضر بين يديه

وهو بالمقياس الغراب الذي يقول: الله حق، الله ينصر السلطان. فأنم على صاحبه ٢١ بثلاثين دينارا وشكره على تعلّمه ذلك الغراب. ــ وفيه أشيع أن السلطان سليم شاه

<sup>(</sup>٢-٤) وقد مدحه ... سليم : كتبها المؤلف فالأصل على الهامش . (٩) التي : الذي . (٩) عائق: بمايتين. (٧٠-٢٧) وقيل حضر ... الغراب: كتبها المؤلف فالأصل على الهامش.

أنشأ له قصر ا من خشب بالمقياس فوق القصر الذى أنشأه السلطان النورى فوق بسطة المقياس ، وسار يجلس به فى اليوم الحر" ، فأحضر جماعة من النجارين والبنائين وشرع فى بنائه حتى فرغ فى أيسر مدة ، وقد قلت فى ذلك :

لو علم الغورى أن قصره يُسكن للمظفّر المؤيد أضرم فيه النار من يومه ولم يدع في جدره جلمد

وفى رجب كان مستهل الشهر يوم الاثنين . \_ فنى يوم الأربعاء ثالثه توفى القاضى رضى الدين الحلبي الموقع ، وكان شابا حسن الشكل والهيئة ، وكان من أخصاء القاضى كاتب السر محود بن أجا ، وكان من أعيان الموقمين ، وكان من جملة أصحابنا رحمة الله عليه ، وكان له مدة وهو متوعك في جسده ، وكان تعين إلى السفر إلى السفر إلى السطنبول فرض عقيب ذلك، فدخل أنكشارى من المثمانية فرآه مريضا ، فقال له : اخرج في هذا اليوم وسافر. فقال له : لا أستطيع القيام . فحمله المثماني بالنطع الذي تحته افراد يخرج به من الباب ، فتدخّلوا عليه ودفعوا له سبعة أشرفية حتى تركه ومضى ، فات تلك الليلة من الرجفة التي حصلت له .

وفي يوم الخيس رابعه خرج إلى السفر ابن السيّد الشريف بركات أمير مكة ،

د فتوجه إلى وطاقه بالريدانية فكان له موكب حفل ، وأحلع عليه فقطان تماسيح مذهبا ، وقد أمه الرماة بالنفط ، وخرج صحبته غالب الحجازيين الذين كانوا بالقاهرة ، وقد نادى لهم السلطان بأن الحجازيين الذين بالقاهرة تخرج صحبته . وأشيع أن السلطان سليم شاه كتب مراسيم للسيد الشريف بركات أمير مكة بأن يكون عوضا عن الباش الذي كانبها ، وجعله هو المتصرف فأمر مكة قاطبة ، وأضاف له نظر الحسبة عن الباش الذي كانبها ، وجعله هو المتصرف فأمر مكة قاطبة ، وأضاف له نظر الحسبة عكة أيضا، وأنصفه غاية الإنصاف (١٠٠٠) فتزايدت عظمة الشريف بركات إلى الغاية ،

وفيه ترافع جماعة من المباشرين في بمضهم وانتدب إلى عمل حسابهم الزيني بركات

<sup>(</sup>١٩١٦) الذين : الذَّى . ﴿ (١٩) الحسبة : الحبسة .

ابن موسى ، وألزمهم بالمود إلى البلاد ثانيا ليغلقوا ما كان بقى من الخراج فى البلاد ، فإلهه م كانوا قد أرسلوا خلفهم بالاستعجال بسبب التوجّه إلى إسطنبول . \_ ومن الحوادث [أن] الدفتردار أوقف أمر المناشير التى بيدى أولاد الناس بسبب إقطاعاتهم ولم يمش غير الأوقاف والرزق التى بالمكاتيب والمربّمات الجيشية فقط ، فحصل لأولاد الناس غاية الضرر بسبب ذلك ، ووضعوا المباشرون أيديهم على خراجهم ، وراح عليهم الحراج فى هذه السنة بين الفلاحين وبين المباشرين . \_ وفى أثناء هذه السنة توفى القاضى ناصر الدين محمد بن العمرى موقع الأمير يشبك الدوادار ، وكان من المعمرين فى الأرض .

وفى يوم الأربعاء عاشر رجب حضر شيخ العرب أحمد بن بقر وقد أرسل إليه المن عثمان أمانا بالإحضار، فحضر وقابل يونس باشاه وبقية الوزراء، وكان له مدة وهو عاص فى وادى العباسة، ومعه جماعة من الماليك الجراكسة، وكان يحسن إليهم بالعليق وغير ذلك من القوت . \_ وفى يوم السبت ثالث عشر رجب، ١٧ الموافق لثامن مسرى من الشهور القبطية، أظلم الجو ظلمة شديدة، وأمطرت السماء مطرا غزيرا حتى أوحلت منه الأرض والأسواق، وكانت الشمس فى برج الأسد، فتعجّب الناس من ذلك غاية العجب كون أن المطرجاء فى غير أوانه، وكان قد بقى عن معياد الوفاء أربعة وستون أصبعا والنيل فى قوة الزيادة، نفشت الناس على النيل من النقص، وأشيع كسوف الشمس فى ذلك اليوم.

وفى يوم الثلاثاء سادس عشره تحوّل السلطان سليم شاه من المقياس وأتى إلى ١٨ بيت الأشرف قايتباى الذى خلف حمّام الفارقانى المطل على بركة الفيل فأقام به ، فتحجّب الناس لذلك كيف ترك المقياس فى ليالى الوفاء وسكن فى هذا المكان الذى بين السروب ، فاختلفت الأقوال فى سبب ذلك ، ولم يعلم ما سبب تحوّله من المقياس إلى ١١

<sup>(</sup>٣و٤) التي : الذي . (٤) ولم يمش : ولم يمشي . || بالمكاتيب : بالامكاتيب .

<sup>(</sup>٦\_٨) وفي أثناء ... في الأرض : كتبها المؤلف في الأصل على الهامش .

<sup>(</sup>١١) عاس: عاصي . (١٣) لثامن : لثمامن ، || شديدة : شيده .

هذا المكان مع وجود كثرة رغبته في إقامته بالمقياس ، فلما سكن في ذلك المكان طفشت عساكره في بيوت الناس التي حول الصليبة وأعمالها وطردوا أصحابها (١٠١ آ) عنها وسكنوا بها ، فحصل للناس الضرر الشامل بسبب ذلك . \_ وفي يوم الخيس ثالث عشرينه طلع ابن عثمان إلى القلعة ودخل إلى الحمّام الذي بها بالبحرة ، ثم رجع إلى بيت الأشرف قايتباى ، فقيل اصطفت عساكره من الصليبة إلى باب السلسلة مابين مشاة وركاب . \_ وفيه وردت الآخبار من البحيرة بأن حسن بن مرى [كان] محاصرا مع الجولى ، فأرسل لهما السلطان تجريدة إلى البحيرة ، وعيّن بها ألف عثماني من عسكره .

ومن الحوادث المهولة أن النيل المبارك توقف ليالى الوفاء على أصبع واحد ، وكان مضى من مسرى ثمانية عشر يوما ، فاضطربت أحوال الديار المصرية بسبب ذلك ، ثم أشيع أن النيل قد نقص أربعة أصابع ، واستمر في ذلك التوقف ستة أيام وقد مضى من مسرى أحد وعشرين يوما ، فاضطربت الأحوال بسبب ذلك ، ولولا خافت السوقة من ابن عثمان لرفعوا الخبز من الأسواق وكادوا ينشئون غلوة عظيمة ، وقد توقف النيل في هذه السنة مرتين ، ستة أيام في أبيب ، وستة أيام في مسرى ، ولولا بعث الله تعالى بالزيادة بعد ذلك لأ كلت الناس بمضها بمضا ، وقد قال القائل في المعنى :

لو نطق النيل قال قولا يشنى به غاية الشفاء قد كثر الجور فاعذروني لل توقّفت في الوفاء

فلما كان يوم السبت سابع عشرين رجب ، الموافق لثانى عشرين مسرى زايدالله في النيل المبارك أصبعا واحدا من النقص الذي كان نقصه . \_ ثم في يوم الأحد ثالث عشرين مسرى القبطى ، الموافق لثامر عشرين رجب زاد النيل ما كان قد نقصه وأوفى ستة عشر ذراعا وأصبعا من سبعة عشر ذراعا، وكانالنقص أربعة أصابع عن الوفاء فزاد النقص وأوفى وزاد أصبعا من السابع عشر ذراعا ، وذلك من فضل الله الوفاء فزاد النقص وأوفى وزاد أسبعا من السابع عشر ذراعا ، وذلك من فضل الله (۲) التي : الذي . (۱۳) ينشئون : ينشوا . (۲۲و۲۳) وأوفى : وأوفا .

تعالى على عباده . فلما كان يوم الاثنين تاسع عشرين رجب ، الموافق لرابع عشرين مسرى ، فتح السدّ وجرى الماء في الخليج الحاكمي والناصري ، وقد قيل في المعنى :

عجبت لنيل مصر وتّى على جور الأنام الماديات الفرات الفرات مرجناه بأوصاف الفرات

( ۱۰۱ ب ) وكان الذي فتح السدّ في ذلك اليوم يونس باشاه نائب السلطنة ،

فلم يكن ليوم الوفاء بهجة مثل العادة ، وبطل ما كان يعمل فى ذلك اليوم من الأسمطة تالتي كانت تفرّق فى التي كانت تفرّق فى ذلك اليوم ، فنزل يونس باشاه فى الحراقة السلطانية وتوجّه إلى السدّ وفتحه على العادة،

ولكن أين الثريا من يدى المتناول·، بالنسبة لما كان يعمل فى يوم الوفاء بمصر . \_ • و كن الحوادث أن الماء لما دخل إلى بركة الرطلي سكنت المثمانية فى بيوت الجسر قاطبة،

وربطوا خيولهم فى القياطين المطلة على البركة ، وأخذوا الأبواب والطيقان والدرابزينات فأوقدوها فى النار ، وكذلك بيوت المسطاحى وحكر الشامى ، وسكنوا فى بيــوت ١٢ الأكابر التى على البركة قاطبة ، فامتنعت مراكب البيّاعين من الدخول إلى البركة ،

وكذلك المتفرَّجين ، ومنعوا المتفرَّجين من الدخول إلى الجسر ، وصاروا بهوَّشون

على الناس بالعصى . وأما الجزيرة الوسطى فإنها خربت عن آخرها ولم يبق بهـــا إلّا هـ ا الجُدر ، ونقلوا أصحاب الأملاك سقوف البيوت والأبواب والطيقان ولم يبقوا بها غير الحيطان . وأما مركة الأزبكية فإن التركمان نصبوا وطاقهم بها، ومنعوا الماء من الدخول

إليها ، وأخربوا غالب بيوتها ، وأخذوا ما فيها من الأبواب والطيقان وغير ذلك من ١٨ الأخشاب ، وكذلك بيوت بولاق .

وفی یوم الثلاثاء سلخ شهر رجب أشیع أن حسن بن مرعی شیخ عربان البحیرة قد حضر بالأمان ، وكان قد بقی له إدلال علی ابن عثمان من حین تحیّل علی السلطان ۲۱ طومان بای وقبض علیه ، فلما قابل ابن عثمان قبض علیه وسجنه بالبرج الذی بالقلمة،

<sup>(</sup>٧) التي : الذي . (١٢) فأوقدوها : فأوقدوهم . (١٣) التي : الذي .

<sup>... (</sup>۱٤) يهوشون : يهوشوا .

وقبض على ابن عمّه صقر ، وقبض على ابن أخى الجويلي وسجنوهم في البرج . وكان شيخ العرب أحمد بن بقر أتى ليقابل ابن عثمان ، فلما رأى ما جرى على مشايخ العربان هؤلاء رجع بعد أن دخل إلى القاهرة ومضى إلى الشرقية ، وقد شمت بحسن بن مرعى كل أحد من الناس الذى سجن ، فإنه كان سببا لمسك السلطان طومان باى حتى شنق ، والجازاة من جنس العمل . \_ وفي أواخر هذا الشهر توفي صاحبنا القاضئ أبو الفتح السراجي أحد نواب الحنفية رحمة الله عليه ، وكان عالما فاضلا نحويا بارعا في النحو ، وكان له شعر جيد وألف عدة كتب ، وكان من الأفاضل في عصره عارفا بطريقة (١٠٣)

( ۱۰۲ ) الحمد لله وحده ، من نظم الأديب البارع ناصر الدين عمد بن قانصوه من صادق ١٢ في الجراكسة قوله من أبيات فيما وقم لهم :

مذ إلى غسات ينتسب ملك برقوق وانجلبوا وهموا من قبل فيه ربوا بسروج كلهسا ذهب من سطاهم والسطا محب أرض جذبا بالقنا حذبوا جوهر أو لؤلؤ رطب زمن الغوري فانتكموا فيه عن طريق الهدى ذهبوا نظم ذاك العز قد سلموا فلهذا أسلبوا وسيوا لقتال الروم وانتسدنوا يتا ألف وما غلسوا مع قايتياي فالتهيوا وبهما أعناقهم ضربوا فيهمى من بعد ما غلبوا خربوا من بعد ما نهبوا

نسل جركس ياله نسب ملكوا مصرا وأولهم واستمر المملك إرثهم وخيسول العز تحتهم وملوك الأرض ترهبهم لو أرادوا الراسيات من الـ وهمسوا في نظم عزهم واستمروا في النظام إلى ذهبوا سذ أظلموا وسروا وأنمحى ذلك النظام ومن أصل سلب العز خلفهم معــه ساروا إلى حلب والتقوا في دابق وهموا ما ذكروا الأروام ثارهم وسيوف التــار في يدهم قد أراد الله نصرتهم

وأتوا مصرا ودورهم

1 4

17

Y٤

**Y Y** 

<sup>(</sup>١) صقر : سقر . || أخى الجويلي : أخو الجولي .

٩ (٧) ٣٠٠ : كتب المؤلف ما يأتى على الورقة رقم ١٠٢ وألصقها فى الأصل بين الورقتين رقم ١٠١ ورقم ١٠٣.

صنعة التوفيع ، حسن العبارة ، وكان مجلسه بخط جامع ابن طولون ، وعاش منالعمر ما قارب السبعين سنة ، وكان حسن الهيئة . \_ ذكر مرثيّة تتضمّن ما وقع من الحوادث بالديار المصرية:

من حادث عمّت مصيبته الورى غمض العيون كأنها سنة الكرى حلق الذقون ولبس طرطور يُري وأمــــيرهم بين الأنام تحقّرا في سورة الروم العظيمة أخبرا أن ابن عثمان يلي وكذا جرى مصر وهـــذا الأمركان مقدّرا مثل البدور تضيء وكانت أنورا نلقى بقلمتها الحزينة عسكرا

> خلفهم والنار تلتهب ملكا ، أعنى الذي صلبوا بعبد أمر وانهى الطلب مذ له أرواحهم وهبسوا حيث في ديوانه كتبوا حبث منها قد خبوا وحبوا بعد صرف درسه القضب بحروف الجبر وانتصبوا یصف یکدر کله کرب من تعالى سوف ينقابــوا منه ما ذاقوه مذ مجبوا جركس من أصلها عرب

وعليـــه نسبتي حبب حسدًا من زآنه أدب

نوحوا على مصر لأمر قد جرى زالت عساكرها من الأتراك في وأتى إلها عسكر سماهم لا يُعرف الأسيتاذ من غلمانه حل الإله مصدقا علم حكي قد أوعد الرحمر من وعدا صادقا ولاه ربّ العـرش سلطانا على أبن الملوك عصر مَن طلماتها يا لهف قلى للمواكب كيف لم

وان عثمات المظفر من کان طومان بای آخرهم (۱۰۲) ثم صار الملك منه له وعفا عن بعضهم كرما وغدوا من بعض عسكره ورأوا فيهم عوامله وفجا بالصفو تحيوهم رفعوا من بعد خفضهم مكذا فعل الزمان وإن من يعش بالسيف مات به عجبوا والعجب ذوقهم لا عجيب إن أكن لسنا لفظى السحر الحلل طلى حبـذا من زانه حسـ

تمت القصيدة بعون الله تعالى ، والحمد لله وحده ، انتهى ذلك .

(٨) سورة : صورة ،

Y £

14

10

1 4

41

44

لهني على ذاك النظام وحسـنه ماكان في الترتيب منـــه أفخرا في الحوش صارت في الحضيض إلى ورا كانا مع الدبوس تـكسر عنترا كانت مها التجميل لا ذي الازدرا كانت على الأمراء تزهو منظرا بطلت وألقوا كل زمط أحمرا كانوا نبار الحرب أصون للثرى أفنت تشاريفا بها ومثمرا كانت تُشدّ خيولها عنــد السُري كانت كبرق أو كآيْـل أقرا باب بسعد أسيره قد بشرا وخلت أماكنها وصاحبها سرا وبأبخس الأنمان صارت تشترى للمولد النبوى أحسن ما يُرى يا لهف قلى كم يزيد تحسّرا قد كان للصلوات مجتمع الورى بعــد التزخرف والرياضــة أغبرا أخلت حوانيت برمما جرى من كل بيت كان زاه أزهرا کانت بہا ٹزہوا علی کل القری وخلت منازلهم وعادت مقفرا مكسورة وقلوبها لن تجبرا أعناقها بيد العدو إذ افترى

لهفى على ضرب الكراة ولعما لهني على النشاب والرمح الذي لهني على لبس الكَلَفَتة والقبــا لهني على تلك التخافيف التي لهني على لبس الكواف بقندس لهني على المهماز والخفُّ الذي لهني على أعياد مصر كيف قد وكذا الكنابيش التي قد زُخوفت وكذا السروج المغرقات بلمعها لهني على الكوسات كم دُقَّت على لهني على الأبواب كيف تكسّرت 14 لهني على نهب القماش وبيعــه وأشيع بيع الخيمة العظمى التي بيعت بأبخس قيمة عما حكى لهنى على شيخو وجامعه الذي (۱۰۳ب) درست معالمه بحرق صار من لهني على سوق الصليبة كَيْن قد 14 لهفى عــلى فكُّ الرخام ونقــله زالت محاسن مصر من أشياء قد لهني على الأمراء كيف تشتَّتوا لهني على أثراك مصر إذ غدت لهني على الفرسان كيف تقطعت (۱۳) تشتری: تشتراً.

صارت على الطرقات من أجسادهم لهني على ذاك الحريم وهتكه وتستمت أطفال جند قد غدت قتلوا بأصغر بندق من شأنها وأذاقهم ذل السؤال وفاقة الم تكبرت الجراكسة الذي لهني على سلطان مصر كيف قد شنقوه ظلما فوق باب زويلة يا ربُّ فاعْفُ عن عظائم جرمه يا لهف قلى للخليفة كيف قد وكذا بنــو عمَّ له قد أخرجوا وكذاك أبناء الملوك تحيروا وكذا أعيان التحار وغيرهم لهني على الشرع الشريف وحكمه يا لهف قلى للشهود بمجلس الله أكبر إنها لصيبة ولقد وقفت على تواريخ مضت لهني على عيش عصر قد خلت وأتى من التكدر ما لا مخبر وتوقّف النيـــل السعيد عن الوفا (١٠٥) وتزايد الكرب العظيم لأجله

رمم حكت عيد الضحايا الأكبرا من بمــد صون في القصور محدّرا أجسامهم نهش الكلاب على الثرى كالسم تسرى في الجسوم ولا ترى الأبدى وأدّمهم بما قــد أقهرا کانوا عصر ذلهم رب الوری وتى وزال كأنه لن يذكرا ولقــد أذاقوه الوبال الأكبرا واجمــل بجنّات النعيم له قرأ طردوه عن مصر بجــور وافترا معه لإسطنبول وامتــد السرى عند الخروج ولم يراعوا الأوقرا ممن عصر صار دمعوا أنهسرا قد كان في زمن القضاة موقراً كانوا بهم تُقضى الحوايج للورى وقعت عصر ما لها مثل برى لم یذکروا فیها بأعجب ما جری . أيامه كالحملم وتى مدرا 1 4 سمعت به أذن ولا عين ترى في هـــذه الأيام آخر ما جرى حتى وفا وبه النـــادى بشّرا 41

<sup>(</sup>٩) فاعف: فاعفوا . (١٨) ولى : ولا .

<sup>(</sup>۲۱) ۱۰۰ آ : كتب المؤلف ما يأتى على الورقة رقم ۱۰۶ التى ألصقت في الأصل بين الورقتين رقم ۲۰۳ ورقم ۱۰۰ :

سبقت به الأقدار كان مقدرا تننى الهموم ونرتجى فرجا نرى والأنبياء الكل سادات الورى واعف عن الإجرام عفوا واغفرا لكن منه النظم يحكى جوهرا والآل والأصحاب ممن بشرا

قد كان هـذا الانتقام بمصرنا يا ليت شعرى بمـد هذا كله يا رب إنّا بالنبى المصطنى نسألك فى كشف الهموم بسرعة قد جاد لابن إياس شـعر قاله ثم الصـلة على النبي محمد

| أيضا الناصري محمد بن قانصوه من صادق : | = (۲۱۰٤) الحمد لله ويما رثى به مصر أ |     |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| حسنا وكنتى ناضره                      | يا مصر كنتى ناظره                    |     |
| ل والعيوت الباصره                     | أين المحيـــا والجمــا               | •   |
| ج والثيـاب الفــاخره                  | أين الخيسول والسرو                   |     |
| كانوا أسودا كاسره                     | أين الجراكسة الذى                    |     |
| مثسل النجوم الزاهره                   | وهم بأفق ملكك                        | 1 4 |
| عنــه وهم أكاسرد                      | من ذا الذي أزالهم                    |     |
| منسه عظماما ناخره                     | وهم عظــام وغــدوا                   |     |
| من الخيراب داثره                      | ودورهم صيرها                         | ١٥  |
| را بالجمــال عامره                    | من بعد ما کانت قصو                   |     |
| لا ملك إلا الآخــره                   | غير الذي الملك له                    |     |
| قد خضعت جبابره                        | یا مصر کم الککی                      | ١٨  |
| , زال بلا محــاصره                    | (۲۰۶۴) یا مصر کیف ملککی              |     |
| الذل وأنتي القساهره                   | وكيف ذقنى القهر با                   |     |
| إلى الخسراب صايره                     | لاشك أنتي بعدهم                      | ۲١  |
| یا مصر کنتی ناظرہ                     | لهني على جمالكي                      |     |
|                                       | تمت . وقوله أيضاً :                  |     |
| وأظهروا فيهسا العجايب                 | كان في مصر ماوك                      | 3 7 |
| ، دورهم فيهـا خرايب                   | ذهبوا عنهما وصارت                    |     |
| ي قرية في حكم نايب                    | وهي أضحت بعد عز                      |     |
| ل قد رماهم بالمصايب                   | من سوی الله تعـالـ                   | 44  |
| م من عصاه کان خایب                    | صاحب الملك عظيم                      |     |
|                                       |                                      |     |

(٤) واعف : واعفوا .

ما ماس غصن في الرياض وغردت أطياره عند النسيم إذا سرا انتهى ذلك .

وفي شعبان المكرم كان مستهل الشهر يوم الأربعاء، فني ذلك اليوم أشيع أن شيخ العرب أحمد بن بقر لما رأى أن السلطان سليم شاه قبض على حسن بن مرعى شيخ عربان البحيرة وسجنه بالبرج ، فحاف على نفسه وخرج من القاهرة على حين غفسلة وتوجّه إلى جهات الشرقية ولاقته العربان ، ولو تكاسل يوما آخر لقبض عليه ابن عثمان وسجنه كما قد فعل بحسن بن مرعى . \_ وفيه أشيع أن جماعة من المثمانية قتلوا عثمان وسجنه كما قد فعل بحسن بن مرعى . \_ وفيه أشيع أن جماعة من المثمانية وتلوا أميرا من أمراء ابن عثمان وهو نائم على فراشه ، وكان صاحب صنحق ، ولم يعلم ما سبب ذلك ، وقيل قبضوا على من فعل ذلك من المثمانية ، وشنق منهم جماعة ممن ما سبب ذلك ، وفيه أشيع أن السلطان سليم شاه بدا له أن يعزل يونس باشاه من نيابة فعل ذلك . \_ وفيه أشيع أن السلطان سليم شاه بدا له أن يعزل يونس باشاه من نيابة السلطنة بمصر ، ويولى ملك الأمراء خاير بك عوضا عنه ، وذلك لأمر قد عن له . \_ السلطنة بمصر ، ويولى ملك الأمراء خاير بك عوضا عنه ، وذلك لأمر قد عن له . \_ فلما جرى الماء في الخليج الحاكمي، أمر بسد الخليج من عند قنطرة عمر شاه حتى تمتلى ، وكم الفيل بالمياه بسرعة .

وفى يوم الجمعة الث شعبان أشيع أن ابن عان قوى عزمه على المود إلى بلاده وخروجه من مصر ، فعين شخصا من أمرائه يقال له على بك ، فحرج فى ذلك اليوم وصحبته جماعة من العامنية بسبب إصلاح الآبار التى فى طريق غزة ، وتنظيف الطرقات من الوعر قبدل خروج السلطان ، فلما تحقق عسكره أمر خروجه إلى السفر إلى ١٨ إسطنبول ، شرعوا فى عمل يرقهم ومشترى زوادتهم ، فارتجت (١٠٥٠) لهم القاهرة بسبب ذلك .

وفی یوم السبت رابع شعبان وقعت حادثة مهولة ، وهو أن السلطان سلیم شاه ۲۱ قبض علی جماعة کثیرة من عسکره نحو أربعة وعشرین إنسانا ، وقیسل أکثر من ذلك ، فلما قبض علیهم رسم بشنق جماعة منهم فی أماكن مختلفة ، وكاب منهم اثنین علی باب الصاغة ، واثنین بین القصرین ، والبقیة شیء عند ۲۶

جامع قوصون وشيء في الصليبة وشيء في قناطر السباع ، وخوزق منهم جماعة وقطع أيديهم وأرجلهم . وأشيع أن سبب ذلك أن جماعة من الأنكشارية قصدوا أن يقتلوا ابن عثمان لماكان بالمقياس ، فاستدرك فارطه وتحوّل إلى بيت ابن السلطان قايتباى الذي خلف حمّام الفارقاني ، وصار يقبض على من كان سببا لإشاعة قتله.

وفيه حضر الريس سلمان العثماني الذي كان قد توجه صحبة المراكب التي كان أرسلها السلطان الغوري إلى الهند ، فلما حضر أشيع أن الريس سلمان هو الذي أغرق حسين نائب جدة ، وكان بينهما عداوة من أيام الغوري ، فلما مات الغوري ظفر سلمان بحسين وقتله عن ما قيل . ولما حضر الريس سلمان أحضر صحبته جماعة من الفرنج الذين كان أسرهم من بحر الهند ممن كان يتمبّث به ، ويقطع الطريق على مما كب التجار الذين عرون من هناك . وأشيع أن الريس سلمان وحسين نائب جدة كانا فتحا عدة بلاد بالهند من بلاد الشيخ عامم ، وعنموا منها أموالا جزيلة الطبقة الخامسة التي كان قد جدّدها الغوري في أيام السلطان الغوري ، وهم من عسكر الطبقة الخامسة التي كان قد جدّدها الغوري في أيامه .

وفي يوم السبت ثانى عشر شمبان كان يوم النوروز ، وهو أول السنة القبطية ،

• سنة ثلاث وعشرين وتسمائة . ـ وفيه أشيع أن ابن عمان أرسل إلى خاير بك الذى

قر ره في نيابة السلطنة صنحقا ، وتحقق أنه نائب السلطنة عوضا عن يونس باشاه ،

وكان ابن عمان قرره في نيابة السلطنة قبل ذلك . وفيه عرض ابن عمان عسكره

وكان ابن عمان قرره في نيابة السلطنة قبل ذلك . وفيه عرض ابن عمان عسكره

بالميدان الذي تحت القلمة وهم لابسون زرديات وفي أيديهم الرماح والأتراس ، وأشيع

وفى يوم الثلاثاء رابع عشره وقفت جماعة من جماعة الوالى على أبواب المدينة ، وصاروا يقبضون على من يدخل من الباب ومن يخرج منه من العوام وغيرها ، فإذا قبضوا عليهم يضعونهم في الحبـــال ، فصاروا يقبضون على الناس (١٠٧ آ)

سفِره أواخر الشهر إلى إسطنبول .

<sup>(</sup>۱۳و) التي: الذي . (۱۹و۱) الذين: الذي . (۱۳) جددها: تجددها. التي الذي . (۱۳) ۲۰۷ التي ألصقت في الأصل =

من شطوط بولاق ومن شطوط مصر المتيقة ، وكذلك صاروا يقبضون على جال السقايين بالروايا التي عليها ، فاضطربت أحوال الناس وغلقت الأسواق والدكاكين ، واختفت الناس في البيوت وكثر القيل والقال في ذلك ، فمن الناس من يقول يقبضون عليهم بسبب أنهم يمسكون خيول الجنايب إذا سافر ابن عثمان ، ومن الناس من يقول إنهم قبضوا عليهم حتى يسافروا بهم إلى إسطنبول في المراكب ، فحصل للناس الضرر الشامل بسبب هذا . وأما سبب مسك جمال السقايين فإنهم أشاعوا أن ابن عثمان إذا حرج يأخذ معه جمال السقايين بالروايا إلى أن يصل غزة ، لأجل عدم الماء في الطريق

<sup>=</sup> بين الورقتين رقم ١٠٥ ورقم ١٠٧ :

<sup>(</sup>١٠٦) ويما كان من ترجة ملك الأمراء المتر السين خابر مك من ملياي ، قبل كان اسم ٩ أبيه ملباي الجركسي ، وكان حنسه أباظا وكان له خسة من الأولاد ، وهم كسباي وخضر بك وجان بلاط وقانصوه وخار بك ، فأما كساى فإنه مات بالطاعون في دولة الأشرف قايتماى ، ومات خضر بك أيضا، وأما جان بلاط فإنه صار مقدم ألف ومات فيدولة الناصر محمد ن\الأشوف 14 قايتباي، وأما قانصوه فإنه كان يعرف بالبرجي فولى نيابة حلب ونيابة الشام ومات في دولةالغوري، وأما المقر السيني خاير بك فإنه ولد يقرية يقال لها صمصوم بالقرب من بلاد الكرَّج ولم يولد ببلاد جرکس . وقیل ان أباه ملبای قدمه للأشرف تایتبای ولم یکن قط دخل تحت رق ، ولهذا یعرف بخاير بك من ملياى ، يعنى أباه ملياى . ثم إن الأشرف قايتناى أثرله بالطبقة وصار من جلة المالك السلطانية ، ثم أخرج له خيلا وقاشا وصار من جلة الجدارية ، ( ١٠٦ ب ) ثم قرره خاصكيا وجعله دوادار سكين ، ثم يق أمر عشرة في سينة إحدى وتسمائة في دولة الأشرف قايتماي ، ثُم بقي أمير طبلخاناه في دولة الناصر محمد بن فايتباي ، وأرسله قاصدا إلى السلطان أبي يزيد بن عثمان ملك الروم في سنة ثلاث وتسعائة ، ثم بق أمير مائة مقدم ألف في دولة الأشرف جان بلاط ، وخرج إلى البلاد الشامية صحبة العسكر لما خرج إلى قتال قصروه نائب الشام ، فلما تسلطن 17 طومان باي العادل هناك سجن خاير بك في قلعة الشام ، فلما حضر العادل إلى مصر أفرج عنه وأحضره إلى مصر وأنعم عليه بتقدمة ألف كما كان ، فلما تسلطن الأشرف الغوري حعله حاجب الحجاب ، واستمر على ذلك حتى توفى أخوه قانصوه المحمدي الرجى نائب الشام نقل سيباي من نيابة حلب إلى نيابة الشام واستقر بالأمير خاير بك في نيابة حلب عوضا عن سبباي وذلك في سنة عشر وتسعائة ، واستمر على ذلك حتى تحرك على السلطان الغوري سليم شاه بن عثمان وانكسر الغوری وجری ما جری ، أخلم السلطان سلیم شاہ علی خایر بك وجعله نائبا عنه بمصر ، وكان 44 قرر يونس باشاه أولا ثم عزله وقرر خاير بك ، انتهى ذلك .

<sup>(</sup>٣) يقبضون : يقبضوا . (٤) يمسكون : يمسكوا .

من هنا إلى غزّة ، فامتنعت السقايين من الحروج في هذه الأيام وعزّ وجود الماء فضجّت الناس لذلك ، فأقاموا على ذلك ثلاثة أيام متوالية .

وفيه خرج الوالى الذي كان ابن عاب قرره في ولاية القاهرة ، فخرج وبرز إلى الريدانية إلى أن يخرج ابن عاب . \_ وفيه أشيع أن ابن عاب أطلق الجاعة الذين كانوا قبضوا عليهم من الأعوام والفلاحين والسوقة الذين كانوا أشيع عنهم بأن يتوجّهوا بهم إلى إسطنبول ، وكانوا لما قبضوا عليهم سجنوهم في عدة أماكن حتى يكون من أمرهم ما يكون ، ثم نادى في القاهرة بأن لا أحدا يبقي يشورش على أحد من الموام ولامن الفلاحين ، فسكن الاضطراب قليلا وفتحت الدكاكين في الأسواق وخدت هذه الحركة ، وقيل إن بعض وزراء ابن عان شفع عنده في إطلاق الناس الذين سحنوهم كما تقدم .

وفى يوم الجمعة سابع عشره توجّه السلطان سليم شاه إلى الجامع الأزهر وسلّى به صلاة الجمعة ، وتصدّق فى ذلك اليوم بمالله صورة ، ثم شقّ من القاهرة فى موكب حفل ، وكان ذلك آخر مواكبه بالقاهرة ، ثم رجع إلى المكان الذي كان به . ـ وفي يوم الاثنين حادى عشرينه عرض السلطان سليم شاه كسوة الكعبة الشريفة ، وكسوة لضريح النبي صلى الله عليه وسلم ، وكسوة لضريح سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام ، وصنع للمحمل الشريف كسوة ، وقد تناهى فى كسوة الكعبة بخلاف السلام ، وتناهى فى زركش البرقع إلى الغاية ، وكذلك فى ثوب الحمل وما أبقى فى العادة ، وتناهى فى زركش البرقع إلى الغاية ، وكذلك فى ثوب الحمل وما أبقى فى

وفيه أطلق ملك الأمراء خاير بك نائب السلطنة جماعة كثيرة من الماليك الجراكسة كانوا في سجن الديلم ، فأطلقهم أجمين ، وكانوا نحو أربعة وخسين مملوكا ، وقد راج أمر الماليك الجراكسة قليلا . ... وفي يوم الأربعاء ثاني عشرينه خرج القاضي محب الدين محود بن أجاكاتب السر" الشريف وصاحب ديوان الإنشاء ، فخرج هو ونساؤه وعياله وصهره الجالي يوسف بن الطحان ، فخرجت النساء في محاير في الفريف كسوة : كسوة الشريف .

وشقادف. فلما خرج القاضي كاتب السر" سكن في بيته الذي عنـــد قنطرة سنقر الوزير يوسف البدري .

وفی یوم الخمیس ثالث عشرین شعبان ، فیهخر ج وتوجّه إلی السفر سلطان مصر 🔻 الملك المظفر سليم شاه بن عمان ، فخرج من يبت ابن السلطان قايتباى الذى خلف حمَّام الفارقاني ، وشقّ من على الصليبة وطلع إلى الرملة ، فخرج في موكب حفل وقدَّامه ملك الأمراء خار بك نائب حلب وجان ردى الغزالي نائب الشام ، وقدَّام ٦ المسكر طبلان وزمران وعدة جنايب حربيّة ، وكان راكبا على بغلة صفراء عالية ، قيل إنها من بغال السلطان الغوري كان يركبها في الأسفار ، وكان عليه قفطان مخمل أحمر وقدَّامه جماعة من وزراء ، منهم يونس باشاه والدفتردار وبقيَّة من له من الوزراء ﴿ ٩ والأمراء ، والجمّ الغفير من عساكره مابين مشاة وركاب ، وجماعة كثيرة من الرماة بالنفوط المرعبة ، فطلع من على الصوّة ونزل من على تربة الأشرف قايتباى ، ووقف هناك وقرأ سورة الفاتحة وأهداها إليه ، ثم شقٌّ من بين الترب إلى تربة المادل التي بالفضاء، واستمرَّ على ذلك حتى نزل بالوطاق الذي نصبه في بركة الحاج، ولو شقٌّ من القاهرة لكان له يوم مشهود ، ولكن خرج على حين غفلة فلم يشعر به أحد من الناس . وكان لمـا خرج من بين الترب قسم عسكره فرقتين ، فرقة مر"ت من تحت ١٥ الحبل الأحر، وفرقة من على تربة العادل، ثم تلاقوا في بركة الحاج، فلما وصل إلى الوطاق لم ينزل به وتوجّه على ظُهر إلى الخانكاه فنزل هناك . ثم إن ابن عثمان لما رحل من مصر ترك بها من عسكره ، ممن يقيم بالقاهرة عند خاير بك ، محو خسة آلاف قارس ، ومن الرماة بالبندق الرصاص نحو خسمائة رام ، وقر"ر من أمرائه شخصا يقال له خير الدين باشاه وجمله نامُبِالقلمة ، فيقيم بها ولا ينزل (١٠٨ آ) إلى المدينة.

ومن العجائب أن مصر صارت نيابة بعد أن كان سلطان مصر أعظم السلاطين ٢١ في سائر البلاد قاطبة ، لأنه خادم الحرمين الشريفين ، وحاوى مُلك مصر الذى افتخر به فرعون اللمين ، حيث قال : أليس لى مُلك مصر ، وقد تباهى عُلك مصر على سائر ممالك الدنيا . ولكن ابن عثمان انتهك حرمة مصر ، وما خرج منها حتى غنم أموالها وقتل أبطالها ويتم أطفالها وأسر رجالها وبدد أحوالها وأظهر أهوالها . فلم يدخل إليها أحد من الحوارج ولا قط ملكها ولا جرى عليها ما جرى إلا أن كان فى زمن البخت نصر المايلي ، فقد جرى عليها من ابن عثمان بعض ما جرى عليها من البُخت نصر ، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

وأشيع أن ابن عان خرج من مصر وصبته ألف جل محملة ما بين ذهب وفضة ، هـذا خارجا عن ما غنمه من التحف والسلاح والصيني والنحاس المكفت والخيول والبغال والجمال وغير ذلك ، حتى نقل منها الرخام الفاخر ، وأخذ منها من كل شيء أحسنه ، ما لا فرح به آباؤه ولا أجداده من قبله أبدا . وكذلك ما غنموه وزراؤه من الأموال الجزيلة وكذلك عسكره ، فإنه غنم من النهب ما لا يحصى ، وصار أقل ما فيهم أعظم من أمير مائة مقدم ألف ، مما غنمه من مال وسلاح وخيول وغير ذلك ، فا رحلوا عن الديار المصرية إلا والناس في غاية البليّة . وفي مدة إقامة ابن عان بالقاهرة حصل لأهلها الضرر الشامل ، وبطل منها نحو خمسين صنعة ، وتعطلت منها أصحامها ، ولم تعمل في أيامه بمصر .

۱۰ فكانت مدة إقامة ابن عثمان بمصر ثمانية أشهر إلا أياما ، وأما من حين قتسل السلطان الغورى واستولى على حلب ، فتكون مدة استيلائه على مصر والبلاد الشامية والحلبية سنة وشهرا واحدا وهو مالك من الفرات إلى الشام إلى مصر ، ويخطب فيها باسمه ، وكذلك السكة على الذهب والفضة باسمه ، وكذلك ما حول العراقين وقد وعده الله تمالى بذلك ، وفى مدة إقامة ابن عثمان بمصر لم يجلس بقلمة الجبل على سرير الملك جلوسا عاما ، ولا رآه أحد ، ولا أنصف مظلوما من ظالم فى محاكمته ، بل كان مشغولا بلذته وسكره وإقامته ( ١٠٨ ب ) فى المقياس بين الصبيان المرد ، ويجعل الحكم لوزرائه بما يختارونه . فكان ابن عثمان لا يظهر إلا عند سفك دماء المهاليك الجراكسة ، وما كان له أمان إذا أعطاه لأحد من الناس ، وليس له قول ولا فعل ،

<sup>(</sup>٢٠) مظلوما من ظالم م ظالما من مظلوم . ﴿ (٢٢) يختارونه : يجتاروه .

وكلامه ناقض ومنقوض لا يثبت على قول واحد كمادة الملوك فى أفعالهم ، وليس له مماط يُمرف ولا نظام كمادة السلاطين فى سماطهم الذى كانت تجلس عليه الخاصكية كل يوم .

وأما عسكره فكانوا جيمانين المين نفسهم قذرة ، يأكلون الأكل وهم راكبون خيولهم فى الأسواق ، وعندهم عفاشة فى أنفسهم زائدة وقلة دين ، يتجاهرون بشرب الخور فى الأسواق بين الناس ، ولما جاء عليهم شهر رمضان فكان غالبهم لا يصوم ولا يصلى فى الجوامع ولا صلاة الجمة إلا قليل منهم ، ولم يكن عندهم أدب ولاحشمة وليس لهم نظام يمرف لا هم ولا أمراؤهم ولا وزراؤهم وهم همج كالبهائم . ولما خرج ابن عثمان من مصر رسم لابن السلطان النورى بأن يسافر ممه ، فبر ز سنيحه وخرج وسافر صحبته . وأشيع أن جان بردى الفزالى لما خرج مع ابن عثمان كان أوعده بنيابة وسافر صحبته . وأشيع أن جان بردى الفزالى لما خرج مع ابن عثمان كان أوعده بنيابة والشام ، فلم خرج مع ابن عثمان كان أوعده بنيابة ونيابة عزة والرملة وبيت المقدس وجبل نابلس ، ولم يوليه نيابة الشام فشق ذلك ١٢ عليه ، ثم قر ره فى نيابة الشام و توجه إلها صحبته .

وفى يوم السبت خامس عشرين أدى خاير بك فى القاهرة بأن الماليك الجراكسة تظهر وعليهم أمان الله تمالى ، فظهر منهم الجمّ النفير وهم فى سوء حال ، ف و زىّ الفلاحين وعليهم زموط قُرع وبرد سود وقمصان بأكام كبار ، فإذا رآهم أحد فلا يفرّق بينهم وبين الفلاحين . \_ وفيه وردت الأخبار بأن ابن عبان قد وصل إلى بلبيس وحصل له توعّك فى جسده ، فأرسل إلى خاير بك يطلب محقّة ، فأرسل له مار بك محقّة إلى بلبيس .

وفى يوم الأحد سادس عشرين شهر شعبان طلع المقرّ السينى ملك الأمراء خاير بك من ملباى نائب السلطنة بالديار المصرية إلى قلمة الجبل، فكان له موكب حفل، ٢١ وقدّامه عددة جنايب بنواشى حرير أصفر، وقدّامه جماعة كثيرة من العثمانية مشاة يرمون بالنفط، وقدّامه الجمّ الغفير من عسكر ابن عثمان، فشقّ من الصليبة بعد

<sup>(</sup>١) أفعالهم : افعلها . (١) جيعانين العين : كذا في الأصل .

طلوع الشمس وطلع إلى القلمة وأقام بها ، وصارت سلطنة مصر نيابة ، وقد تقلّبت الأحوال وكثرت (١٠٩ آ) الأقوال ، وقد قلت في خار بك لما ولى نيابة السلطنة عصر ، وهو قولى :

مصر أضحت في سرور عند ما قد تولّى للنيابة خير بَكُ فلسان الحال عنها قائل يا لعمرى قد أتاني خير بَكُ

أى خير أمير . فلما أقام خاير بك بالقلمة أرسل خلف البنائين والنجارين والمبلّطين لير وا ما فسد من أماكن القلمة ، ثم إن خاير بك أخلع على شخص من الأتراك يقال له كشبغا وقر ره في ولاية القاهرة ، وهو مملوكه . \_ وفيه أخلع ملك الأمراء خاير بك على جماعة من المباشرين وقر رهم في وظائف سنية ، فأخلع على القاضى ناظر الخاص علاى الدين بن الإمام وقر ره كاتب السر الشريف عوضا [عن] محمود ابن أجا بحكم توجهه إلى حلب ، وقر ره ناظر الجيش أيضا عوضا عن الشهابي أحمد بن ناظر الخاص ، وأبق علاى الدين في نظارة الخاص أيضا مضافة لما بيده من هذه الوظائف ، وقيل إنه قر ره في نظر الكسوة الشريفة أيضا ، وجعله أمير رك الحمل أيضا ، فصار بيده خمس وظائف سنية ، فتضاعفت عظمته فوق ما كان . وأخلع على الريني بركات بن موسى وقر ره مدبر المملكة وناظر الحسبة الشريفة وناظر الذخيرة الشريفة وناظر البيارستان المنصورى وغير ذلك من الوظائف ، فترايدت عظمته واحتممت الكلمة فيه وصار عزيز مصر في هذه الأيام الفترة ، فتوجّهت الناس إلى به لقضاء حوائجها وصار هو حاكم البلد ، وقد قلت فيه :

يا نجل موسى عُدت بالبركات في أعلى المرانب حيث كنت وأديدا قد كان قطعا زال عنك ولم تزل في السمد عمّالا على رغم العدا

وأخلع على الشهابي أحمد بن الجيعان وقرّره نائب كاتب السرّ على عادته ، ورسم له بأن يتوجّه إلى مكّة من البحر الملح وصحبته كسوة الكعبة الشريفة .

<sup>(</sup>٤) للنيابة : لنيابة .

وأخلع علىالقاضي شرف الدين الصغير وقرّره متحدثًا في ديوان الوزارة وكاتبالماليك على عادته . وأخلع على الشرفي يونس النابلسي وقرَّره أستادار العالية وصاحبالديوان المنرد. وأخلع على فخر الدين وأخيه شمسالدين أولاد ابن عوض وقرّ رهما في التحدّث على جهات الذخيرة . وأخلع على عبد العظيم الصيرفي وقرَّره في أستادارية الشمير وغير ذلك مِن الوظائف ، فنزلوا من القلمة وعليهم القفطانات المخمل عوضا عن الخلم، فأخلع على هؤلاء الجاعة في يوم واحد ، وهــذا أول تصرف خار بك في أحوال الملكة . \_ وفيه أشيع أن قد عقد لخار بك على خوند مصر باى زوجة الظاهر قانسوه . \_ وفيه ظهر الزيني أبو بكر بن الملكي ، وكان له مدة وهو مختف ، فلما ظهر أخلع عليه خاير بك قفطان مخمل وقرّره في استيفاء الجيش ( ١٠٩ ب ) على عادته . وفي يوم الثلاثاء ثامن عشرين شهر شعبان حضر الأمير قايتباي الذي كان ناثب الكرك ، وكان توجّه إلى ابن عبّان بسبب أن خاير بك أرسله بمطالعة من عنده إلى ابن عُمَان ، لأجل أن جماعة من عسكره من الأنكشارية ثاروا على خاير بك ، وقالوا له : رتَّب لنا جامكية كما كانت تأخذ الماليك الجراكسة ، واجمل لنا لحما وعليقا مثل الماليك الجراكسة ، فقال لهم : حتى أرسل أطالع أستاذكم بذلك . فأرسل الأمير قايتباى نائب الكرك إلى ابن عمان بسبب ذلك ، فلما حضر قايتباى ما عُلم عاذا أجاب ابن عُمَان عن تلك الطالعة التي أرسلها بسبب جماعة من الأنكشارية كما تقدّم. فلما حضر قايتباى أشيع أن ابن عنمان لما أن دخل إلى الخطّارة قتل يونس باشاه وقطع رأسه ، ولا يعلم ما سبب ذلك ، وكان يونس باشاه أعظم وزرائه ، وكان لطيف الذات وعنده رقة حاشية بخلاف طبـع النراكمة ، وكان قرَّره أولا في أن بكون نائبا عنه بمصر ، ثم رجع عن ذلك وقر ر خاير بك في النيابة ، وكان يونس باشاه مقر با عند ابن عبَّان إلى الغاية بخلاف بقية الوزراء ، ويقال إن يونس باشاه هو الذي كان سببا

نولاية سليم شاه على مملكة الروم دون إخوته فسمى في ذلك حتى ولاه مملكة الروم.

<sup>(</sup>۸) مختف : مختنی .

<sup>(</sup>١٦) تلك : ذلك . | التي: الذي .

ولكن سليم شاه بن عثمان ليس له صاحب ولا صديق ولا أمان لأحد من وزرائه ولا عسكره ، ومن طبعه الرهيج والحفة ، ويحبّ سفك الدماء ولو كان على ولده ، ويتال إنه قتل أباه وإخوته لأجل مملكة الروم، وآخر الأم قتل يونس باشاه لكون أنه صار له عليه يد قديمة ، وكان يونس باشاه يظن أن سليم شاه يرهى له الود القديم، فكان كما قيل :

رُ بِيا يرجو النتى نفع فتى خوفه أولى به من أمله رُ بِي من تبله رُبِ من ترجو به دفع الأذى من قبله

فلما أشيع قتل يونس باشاه اضطربت القاهرة وغلثت أبواب المدينة من بعد

المصر ، وخشوا من هجمة العرب على المدينة ، ثم سكن ذلك الاضطراب قليلا .

وفى شهر رمضان كان أوّل الشهر يوم الخيس ، فلما كان ليلة الرؤيا ركب الزينى بركات بن موسى المحتسب من المدرسة المنصورية ، وقدّامه الفوانيس موقودة والمشاعل على عادته ، وكان له موكب حافل \_ فلما كان صبيحة ( ١١٠ آ ) شهر رمضان أخلع ملك الأمراء خاير بك على القاضى شرف الدين الصغير وابن موسى قفطانات مخمل ، كا هى عادتهم فى أول شهر رمضان ، ونادوا فى القاهرة بأن أحدا لا يحتمى على الزينى بركات بن موسى ناظر الحسبة الشرينة . \_ وفى يوم الخيس مستهل الشهر أخلع ملك الأمراء خاير بك على الأمير قايتباى الشهير بنائب الكرك وقرده فى الدوادارية الكبرى ، وكانت شاغرة من حين مات الأمير علان الدوادار.

القول على أن ملك الأمراء خاير بك قد تزوّج بها ، فطلمت إلى القلمة في ذلك اليوم ، وقد تقدّم القول على أن ملك الأمراء خاير بك قد تزوّج بها ، فطلمت إلى القلمة في ذلك اليوم . قبل إشراق الشمس ، وصحبتها جماعة كثيرة من نساء الأعيان وهن على مكارية . \_ قبل إشراق الشمس ، وصحبتها جماعة كثيرة من نساء الأعيان وهن على مكارية . \_ وفي يوم الجمعة تاسع الشهر أشهروا في القاهرة أربعة نسوة وهن على حمير ووجوههن ملطّخة بالسواد، قبل كن يجمعن عندهن جماعة من التراكة في رمضان ويعرّ صن عليهم ملطّخة بالسواد، قبل كن يجمعن عندهن جماعة من التراكة في رمضان ويعرّ صن عليهم

<sup>(</sup>١) وزرائه : وزراء ، (٢١) ووجومهن ، ووجههن ،

<sup>(</sup>۲۲)كن يجمعن : كانوا يجمعوا . || ويعرصن : ويعرصوا . ً

مع النساء الأجانب ، فغمز عليهن حتى أشهروهن . - وفى يوم السبت عاشره ظهر الأمير قانصوه المادلى الذى كان كاشف الشرقية ، وقد أرسل إليه ملك الأمراء خاير بك بمنديل الأمان ، فدخل من باب النصر وعلى رأسه منديل الأمان وصحبته جماعة من الماليك الجراكسة ، فلما طلع إلى القلمة وقابل خاير بك أخلع عليه قفطان مخمل ، ونزل وسكن فى دار الأمير قانصوه بن سلطان جركس الذى فى حارة السقايين . وأشيع ظهور جماعة من الأمراء المشراوات . - وفيه قابل شيخ المرب أحمد بن بقر وأشيع عليه وعلى ولده بيبرس ، وقد النزما بإصلاح جهات الشرقية ، ولم يتم ذلك واستمر ت أحوال الشرقية فى غاية الفساد من عبد الدايم بن بقر وإخوته .

وفى يوم الاثنين ثانى عشر شهر رمضان ، كان أول بابه من الشهور القبطية ، وفيه ثبت النيل المبارك على أربعة عشر أصبعا من تسعة عشر ذراعا ، واستمر في ثبات إلى أيام فى بابه ، لكن شرق غالب بلاد الصعيد وأكثر البلاد العاوة وهى البلاد التي لا تروى إلا من عشرين ذراعا ، وكان نيلا شحيحا من أوّله إلى آخره . \_ وفيه ١٧ ظهر أبو البقا ناظر الاسطبل وكان نختفيا ، فلما ظهر ألبسه خابر بك قفطان مخمل وأقر ملى عادته (١١٠ ب) متحد ثا في جهات الخاص .

وفى يوم الاثنين المقدة مذكره عرض ملك الأمراء خاير بك كسوة الكعبة ١٥ الشريفة والبرقع ومقام إبراهيم عليه السلام، وكسوة لضريح النبي صلى الله عليه وسلم، وعدة ستور وكسوة لضريح إبراهيم الخليل عليه السلام، ومحملا من قِبَل ابن عثمان، وقد تناهوا في زركش البرقع ونسيج المحسوة بخلاف العادة إلى الغاية ، فشقّوا من القاهرة وقد امهم الأعيان من الباشرين، والجم الفقير من العثمانية، ومن الرماة جماعة كثيرة يرمون بالنفوط، فشقّوا من القاهرة، وكان ذلك اليوم مشهودا، فلما طلموا إلى القلمة عرضوا على خاير بك نائب السلطنة ثم رجموا ثانيا من حيث جاءوا،

وفى يوم الأربعاء رابع عشر شهر رمضان نادى ملك الأمراء خاير بك بأت الماليك الجراكسة الذين ظهروا عصر يركبون الخيول ويشترون السلاح ، وكان قبل

<sup>(</sup>١١) العلوة=العالية , (٢٣) الذين : الذي .

ذلك نادى في القاهرة لتجّار القَبُو بأنهم لا يبيمون على الماليك الجراكسة شيئًا من آلة السلاح ، فلما نادي ثانيا بأنهم يبيعون عليهم ما يختارونه من آلة السلاح ، فشق ذلك على المثمانية ووقفوا لخاير بك في الحوش وكلَّموه وأدادوا معه فتح باب الشرَّ ، فقالوا له : نحن ما يكفينا هذا القدر الذي رتبتوه لنا وهو ثلاثة أنصاف في كل يوم ، وكل شيء في السوق غالى . ثم قالوا له : رتب لنا جوامك ألفين كل شهر ولحم وعليق وفرَّق علينا إقطاعات مثل ما كانت الماليك الجراكسة . وأغلظوا عليــه في القول فقال لهم : أنا سلطان حتى أفرَّق عليكم الإفطاعات ؟ ارسلوا قولوا لأستاذكم يفرُّق عايكم الإقطاعات ويجعل لكم الجوامك واللحوم والعليق. فلما سمعوا ذلك منه سبُّوه سبًا قبيحا وهمُّوا بقتله ، فقام ودخل البيت مسرعا وأغلق عليه الباب ، فوقع في ذلك اليوم بعض اضطراب بالقلمة ، وكادت أن تـكون فتنة عظيمة ، وثاروا على خيرالدين الذي جعله ابن عثمان ناثبالقلعة ، فأغلق أبواب القلمة واختنى . وأشيع أن خاير بك أرسل إلى ابن عُمَان ساعيا يخبره بما وقع من أمر هذه الحركة ، وعوّل خاير بك على ردّ الجواب عن ذلك .

وفي يوم الأحد المرن عشر رمضان نادوا ( ١١١ آ ) في القاهرة بأن الماليك الجراكسة الذين ظهروا يلبسون الزموط الحمر والملاليط على عادتهم ، ولا يتزايوا بزيّ المُمانية ، وقد أشيع أن ثم جاعة من الماليك الجراكسة يتزايون بزيّ المُمانيـــة ويخرجون إلى الطرقات ويخطفون البضائع التي تمر سهم ويخطفون العائم في حجة المُهانية ، فنادى لهم خاير بك بأن الماليك الجراكسة يلبسون الزموط والملاليط حتى يمتاذوا عن المثمانية ، وقد صارت الماليك الجراكسة يلبسون القفطانات والمائم مثل المُمانية ويخطفون عمائم الناس ومهما يلوح لهم من البضائع وغيرها .

وفي يوم الاثنين تاسع [عشر] شهر رمضان ، فيه خرج الشهابي أحمد بن الجيعان

<sup>(</sup>۱۲) ساعیا : سامی . (١) يبيعون : يبيعوا . (١٥) الذن: الذي . [] يلبسون : يلبسوا . (١٦) يترايون : يترايوا . (١٧) ويخرجون : ويخرجوا .

<sup>(</sup>۲۰و۲) ويخطفون : ويخطفوا .

نائب كاتب السرّ ، ومصلح الدين خازندار ابن عان ، وخرج صببهما كسوة الكعبة الشريفة وهي محزومة محمّلة على الجال ، وأشيع أنهما يتوجّهان من البحر اللح إلى جدّة ومن جدّة إلى مكّة ، فكان لهما في القاهرة موكب حفل ، وكان ذلك اليوم مشهودا . وخرج صبتهما نحو من ألني عانى ، وقدّامهم طبلان وزمران ورماة بالنفط ،وركب قدّامهما الأمير قايتباى الدوادار الكبير وأعيان جماعة من المباشرين . فلما شقّوا من القاهرة رجّت لهم ، فخرجوا من باب النصر وتوجّهوا إلى الوطاق الريدانية .

وفي ذلك اليوم ثارت جماعة من المثانية على الزينى بركات بن موسى المحتسب بسبب الفلوس الجدد ، فإن ابن عثمان ضرب فلوسا جددا وجعل عليها اسمه ، ورسم المسوقة ونادى لهم أن كل ستة عشر جديدًا يصرف بنصف فضة معاددة ، وكانت هذه الفلوس في فاية الحفة ، فوقف حال الناس بسبب ذلك ، وحصل لهم الضرد الشامل ، وغلقت الدكاكين . فلما جرى ذلك نادى الزينى بركات بأن النصف الفضة ١٧ يصرف بأربعة وعشرين جديدا ليعرف الدرهم الفلوس من الدرهمين في المعاملة ، فثارت العثمانية على ابن موسى وقالوا له : سليم شاه بن عثمان هو مات حتى تبطل من مصر معاملته ؟ وهموا بضربه ، فنادى في ذلك اليوم كل شيء على حاله في أمن الفلوس ١٠ الدكاكين ، ورفعوا البضائم ، ووقع في القاهرة بعض اضطراب . وأشيع أن خاير بك نائب السلطنة صنع من الحواذيق الحديد عدة ، وأنه بعد السيد يخوزق ويشنق ١٨ جاعة من السوقة وفتحت بطاقة من السوقة وفتحت بطاقة من السوقة وفتحت الدكاكين ، ومشوا صرف النصف الفضة بستة عشر جديدا كماكان في الأول .

وفى يوم الثلاثاء عشرين شهر رمضان نزل ملك الأصماء خابر بك من القلعة ٢١ وتوجّه (١١١ب) إلى نحو تربة العادل ليودّع مصلح الدين والشهابي أحمد بن الجيمان،

<sup>(</sup>٢) يتوجهان: يتوجها . (٤) ألني : ألفين . || طبلان وزمران : طبلين وزمرين .

<sup>(</sup>١١) فوقف : فوق . (١٧) بعض : بعد .

فوادعهما ورجع ودخل من باب النصر وشق القاهرة في موكب حفل ، وقد المه نحو من ألفين من المثانية وجاعة مشاة يرمون بالنفوط قد المه ، فرجّت له القاهرة في ذلك اليوم ، وارتفعت له الأصوات بالدعاء من الناس قاطبة ، وهذا أول مواكبه في القاهرة من حين تولّى نيابة السلطنة . \_ ثم في يوم الخيس ثانى عشرينه نزل ملك الأمراء من القلمة ثانيا وتوجّه إلى باب الشعرية ، وزار الشيخ عبد القادر الدشطوطي وجلس عنده ساعة ، فقبل إن الشيخ عبد القادر قالله : اتوسّى بالرعية فإنك تُسأل عن ذلك يوم القيامة . فبكي خاير بك وباس يد الشيخ وخرج من عنده وعاد إلى القلمة من يومه .

وفي يوم السبت رابع عشرين شهر رمضان ، فيه ظهر الأسير أرزمك الناشف أحــد الأمراء القدَّمين ، فلما طلع إلى القلمة وقابل ملك الأمراء خاير بك ، فطلع ومنديل الأمان على رأسه ، فقام له خاير بك واعتنقه وأجلسه بين يديه ، وكان لما طلم إلى القلمة لابسا زيّ المرب وعليه زمط وشاش وملوطة بأكم كبار ، فألبسه خاير بك قفطان مخل تماسيح ، وألبسه عمامة عثمانية . وكان لما قابل طلم معه ستة أنفار ما بين أمهاء عشرات وخاسكية ، فأخلع عليهم قفطانات مخل ونزلوا من القلمة إلى أماكن عُدّت لمر . \_ وفي يوم الأربعاء عامن عشرين شهر رمضان ختم صحيح البخاري بالقلمة ، وحضر ملك الأمراء خاير بك والقضاة الأربسية وجماعة من أعيان الملماء والفقهاء وأعيان المباشرين. فلما انفض المجلس أخلم خاير بك على القضاة قفطانات جوخ أزرق بوجه صوف، وفرَّق على الفقهاء والملماء صررا فيها درام ، وكان خيًّا حافلا، وشتان بين هذا الخم وماكان يعمل في ختم السلاطين الماضية في مثل هذا اليوم... ولما سافر سليم شاه بن عبَّان وخرج من مصر استمرَّت الحطبة والسكة عمالة في مصر باسمه ، فيكان سائر الخطباء يدعون في يوم الجمة باسمه ، وتقول : وانصر اللهم السلطان الملك المظفر سليم شاه. وكذلك اسمه على الدنانير والدرام والفلوس الجدد، واستمر ذلك حمَّالا بعد خروج ابن عبَّان من مصر إلى الآن .

<sup>(</sup>۱۲) فألسه: قايسه . (۲۱) يدعون : تدعوا .

وفى شوال كان مستهل الشهر يوم السبت ، فطلع القضاة ( ١١٢ آ ) الأربعة وجماعة من أعيان المباشرين ، فخرج ملك الأمراء خاير بك وسلّى صلاة العيد بجامع القلمة . ثم إن خاير بك مد مَد قد حفلة لجماعة من العثمانية ، فنزلوا على ذلك السماط مثل الصقورة ، فلم يبقوا منه غير العظام ، ولم يفضل لفلمان القلمة شيء . وكان خاير بك يظن أن الأمراء الجراكسة الذين ظهروا والحاصكية يطلمون ويحضرون المدة ، فلم يطلع له أحد من هؤلاء ، وخافوا أنها تكون مكيدة أو حيلة عليهم فلم يطلموا . وكان تهدا العيد في غاية الخود من كل شيء . \_ وفي يوم هذا العيد لم يخلع خاير بك على أحد من قضاة القضاة ، ولا على أحد من المباشرين قاطبة .

وفي يوم الثلاثاء حادى عشر شوال نزل ملك الأمراء خاير بك من القلمة وتوجّه الى نحو البريم على سبيل التنزه، ونصب له هناك خياما على شاطىء البحر، وأراد أن يبات هناك، وأحضر جاعة بمن يقلون السمك، وقصد أن ينشرح فى ذلك اليوم هناك، فصنع له السيد نقيب الأشراف مَدّة حفلة وأحضرها إلى هناك، فحرج عليها ١٧ هناك، فصنع له السيد نقيب الأشراف مَدّة حفلة وأحضرها إلى هناك، فحرج عليها ١٧ جاعة من العثمانية في أثناء الطريق، فحطفوا ذلك الأكل من على رءوس الحمالين، فلما بلغ خاير بك فند المثمانية حرمة ولا وقار ولا مراعاة له فى سائر الأحوال. وفى ذلك اليوم فتتح البريم ١٠ بحضرة خاير بك، وأحضر جماعة من الصيادين فى مراكب وممهم أسماك كثيرة، فصارت القلابون يقلون من هذه الأسماك ويطممون العسكر الذين أتوا صحبته. وانشرح فصارت القلابون يقلون من هذه الأسماك ويطممون العسكر الذين أتوا صحبته. وانشرح فى ذلك اليوم إلى الغاية، وأقام هناك إلى بعد العصر، ثم نزل فى مركب وشق من على الروضة وطلع من بر مصر إلى القلمة. وفى ذلك اليوم أشيع أن السلطان سليم شاه بن عثمان أرسل مطالعة إلى خاير بك على يد ساع، فكان من مضمونها أنه وصل إلى الشام ودخل إليها وزيّنت له لما دخلها، ومن مضمون تلك المطالمة أن ابن عثمان ابن عثمان أرسل يطلب من خاير بك أربعين ألف أردب قمح وشمير، يرسلها له فى مراكب أرسل يطلب من خاير بك أربعين ألف أردب قمح وشمير، يرسلها له فى مراكب أرسل يطلب من خاير بك أربعين ألف أردب قمح وشمير، يرسلها له فى مراكب

<sup>(</sup>٥) الذين : الذي . || يطلعون : يطلعوا . ||| ويحضرن : ويحضروا .

<sup>(</sup>١٥) مراعاة : مراعه . (١٧) يقلون من هذه : يقلوا من ذلك . أا الذين : الذي .

من البحر اللح إلى الشام ، فألزم خاير بك المباشرين بذلك ، فأخذوا في أسباب ذلك القمح والشعير حتى يرسلوها إليه من البحر .

وفي أتناء هذا الشهر وردت الأخبار من عند الجماعة الذين خرجوا ( ١١٢ ب ) من مصر وتوجهوا إلى إسطنبول ، بأنهم قد وصلوا إلى بلد تسمى أنطالية بالقرب من إسطنبول ، وأخبروا في كتبهم بأن مركبا من المراكب التي توجهوا قد نحرقت في البحر الملح ، وغرق فيها لمحوا أموال ، وغرق فيها نحو أربهائة إنسان ، وفيهم جماعة من الأعيان الذين خرجوا من مصر ، ولكن لم يثبت إلى الآن أسماء من غرق فيها من الأعيان . وقد أشيع أن كان بها بيبردي من كسباي أحد الأمراء المشرات الذي كان باش الجاورين وحضر صحبة ان الشريف بركات أمير مكة ، وقد تقدم القول على ذلك ، وكان بتلك المرك قراكز الجاكمي وأس نوبة عصاء الذي كان عسبا على ذلك ، وكان بتلك المرك قراكز الجاكمي وأس نوبة عصاء الذي كان بتلك عكم ، وكان بها عو أربين مملوكا الذين كانوا صحبة باش الجاورين يمكم ، وكان بتلك المركب محد بن إبراهيم السرابيشي الذي كان ناظر أوقاف الزمامية في أيام السلطان النوري ، وكان بها غير هؤلاء جماعة كثيرة من الناس ، فأشيع غرقهم أجمين ، ولكن لم يتأكد القول بذلك إلى الآن ، وأشيع غرق جماعة من البرددارية الذين كانوا خرجوا من مصرليتوجهوا إلى إسطنبول . وأشيع غرق جماعة من البرددارية الذين كانوا خرجوا من مصرليتوجهوا إلى إسطنبول . وأشيع غرق محال بإسطنبول . وأسيع أن الطاعون عمال بإسطنبول . وهذا ما أشيع والله أعلم بصحة ذلك .

وفي يوم السبت خامس عشر شوال حضر أمير من عند ابن عبان من الشام ،

يقال له الأمير على ، قيل هو الذي كان واليا بالقاهرة لما كان بها ابن عبان ، فخرج
الأمير قايتباى الدوادار إلى ملافانه ، فدخل من باب النصر ، وحضر صحبته جماعة كثيرة
من المثانية ، وحضر صحبته أيضا جماعة من مماليك ملك الأمراء خاير بك الذين كانوا بحلب ،

قيل إنهم محوثلما ثة مملوك . فأنزلوا هذا القاصد في بيت الأتابكي سودون المجمى الذي ف قنطرة سنقر ، فلم تصح هذه الإشاعة وأنزلوه في مكان غير ذلك المكان الذي ذكروه .

فأخبر هذا القاصد بأن ابن عبان دخل إلى الشام وهو مقيم بها ، وقيل يُستى هناك ،

( )

 <sup>(</sup>٠) التي : الذي . (٧ و ١١ و ١٤ و ٢٠) الذين : الذي . (٢١) مماوك : مملوكا .

وأن أهل الشام مع عسكره في غاية الصنك ، وطردوهم عن بيوتهم وسكنوا بها ، وحصل منهم لأهل الشام الضرر الشامل أكثر مماحصل لأهل مصر ، وأخبر أن الفلاء بالشام حتى بلغ ثمن العليقة الواحدة ستة أنصاف ولا توجد . وقد (١١٣ آ) اختلفت الأقوال في سبب مجي هذا القاصد ، فن الناس من يقول إنه جاء بسبب استعجال المغل الذي أرسل يطلبه ابن عبان ، ومن الناس من يقول إن ابن عبان ولاه نيا بة الإسكندرية ، وقيل جاء بسبب غير ذلك والأقوال في ذلك كثيرة . \_ وفي يوم الأحد سادس عشره نزل ملك الأمراء خاير بك من القلعة وتوجّب إلى منشية المهراني بسبب وسق المراكب بالمغل الذي أرسل يطلبه ابن عبان ، فقيل إنه جهز من المغل نحو ثلاثين المن أردب قمح وشعير ، وقيل أكثر من ذلك .

وفي يوم الاثنين سابع عشر شوال خرج المحمل الشريف من القاهرة في تجمل حافل، وكان أمير ركب المحمل في هدنه السنة القاضي علاى الدين بن الإمام ناظر الخاص الذي قرر في كتابة السر كما تقدم، وقد خرج الحاج في هدنه السنة ركبا ١٧ واحدا، الأول والمحمل سوى. وكان الحاج في هذه السنة قليلا جدا خوفا من فساد العربان في الطريق، فإن في السنة المساضية في دولة الأشرف طومان باى لم يخرج الحمل من القاهرة، ولم يحج فيها أحد من الناس. ولما خرج القاضي ناظر الحاص ١٠ طلب طلبا حربيا، يشتمل على أربعة نوب هن بأكوار مخل، وبعض خيول جنايب عليها بركستوانات فولاذ، وشيء بكنابيش زركش، وثلاث خزائن بأغشية حرير أصفر، ومحفة جوخ أزرق، وقد المبلان وزمران من غير صنحتي، وقد احتفل ١٨ أصفر، ومحفة جوخ أزرق، وقد المبلان وزمران من غير صنحتي، وقد احتفل ١٨ القاهرة كان قد امه من الأمراء الأمير قايتباى الدوادار والأدير أرزمك الناشف أحد الأمراء المادي ظهر عن قريب والأميرقانصوه المادلي الذي كان كاشف الشرقية، ١٧ الأمراء المعتمن أمراء ابن عارو ومن عسكره، وركب قد امه سائر أعيان الباشرين من كبير وصغير، ثم أتي بعده الحمل وقد امه القضاة الأربعة على المادة. وكان من من كبير وصغير، ثم أتي بعده الحمل وقد المه القضاة الأربعة على المادة. وكان من

<sup>.</sup> له: له (۲)

حج في هذه السنة من الأعيان قاضى القضاة المالكي عمي الدين يحي بن الدميرى ، فألبسه خاير بك تفطان مخل مزهرا وقرره قاضى الحمل ، وحج آخرون من الأعيان ما يحضرنى أسماؤهم الآن . وقد جدد ابن عثمان كسوة الحمل في هذه السنة ، فصنع له كسوة فاخرة كلها زركش ، وكتب عليها اسمه ، فلما شقوا من القاهرة كان لهم يوم مشهود على العادة القديمة ، ( ١٦٣ ب ) وهذا ما كان من ملخص خروج الحمل ف ذلك اليوم .

وفي يوم السبت أنى عشرينه أخلع ملك الأمراء خاير بك على قانصوه العادلى تفطان مخل تماسيح ، وقرره كاشف الشرقية كاكان أولا . \_ وفي يوم الأحد ألث عشرينه قبض الوالى على خسة أنفار من المانيسة أشيع عنهم أنهم يخطفون المائم ويمرون الناس في الطرقات ، وأنهم يخطفون النساء والصبيان المرد وأنهم تزايد منهم الفساد ، فلما قبض عليهم رسم سنان باشاه أحد أمراء ابن عمان بأن

يشنقوا ، فشنق منهم اثنان على باب زويلة وواحد على باب الشعرية ، وأما الاثنان فقد شفع فيهما من الشنق في ذلك اليوم فسجنا . وكانت الشانية الذين بمصر كر منهم الأذى في حق أهل مصر من حين رحل ابن عبان عنهم ، وصاروا لا يسممون

١ لخاير بك كلاما ، ولا له عليهم حرمة .

وفى يوم الاثنين رابع عشرين شوال توجهت الماليك الجراكسة إلى بيت الأمير قايتباى الدوادار بسببأنه واعد الماليك أنه يصرف لهم جوامك فى ذلك اليوم ، فطلع إلى القلمة واجتمع علك الأمراء خار بك ، وأقام بالقلمة إلى قريب الظهر والماليك الجراكسة فى استنظاره على بابه ، فلما نزل قال لهم : يا أغاوات شاورت ملك الأمراء عن أمركم ، فقال حتى نجمع المال ثم ننفق عليهم الجوامك . ولم يواعدهم على يوم متمين ، فرجموا من عنده بغير طائل . وقد صارت المهليك الجراكسة فى غاية الذل من الفقر والمرى ، ومنهم من سأل الناس فى رغيف يقتات به ، ومنهم من يطوف من الفقر والمرى ، ومنهم من سأل الناس فى رغيف يقتات به ، ومنهم من يطوف

 <sup>(</sup>٣) أسماؤهم : أسماءهم . (٩) يخطفون : يخطفوا . (١٠) ويعرون : ويعروا .
 (٣) فقد : قد . | الذين : الذي .

فى الأسواق ويسأل التجّار والسوقة فى درهم فلوس يشترى به كبشة فول يأكلها ، فسبحان من يمزّ ويذلّ ، وصاروا بمشون فى الأسواق على أرجلهم لا خيول لهم ( ١١٤ آ ) ولا قاش ولا سلاح ، ولا بيوت تأويهم ، ولا اسطبلات ولا غلمان ولا ٣ عبيد ، وقد نظر الله تعالى إلىهم بدين المقت جزاء عا كانوا يعملون .

وفي يوم الأحدكان مستهل ذي القعدة الحرام ، فطلع قضاة القضاة إلى القلعة وهنوا ملك الأمراء خاير بك نائب السلطنة بالشهر ، ثم عادوا إلى بيوتهم . - وفي يوم الخيس رابع شهر ذى القعدة أخلع ملك الأمراء خاير بك على الأمير يوسف البدرى وأعاده إلى الوزارة كماكان أولا ، فأخلع عليه قفطان مخمل عوضا عن المشر . وقد صارت الأمراء الجراكسة الذين ظهروا كلهم بقفطانات مخمل ، وشيء بقفطانات محمل ، وشيء بقفطانات محوخ وطراطيرجوخ أسود عليهم عمائم مدوّرة ، وفي أرجلهم ستقانات جلد في زي المثمانية ، فصارت الأمراء الجراكسة والمهاليك السلطانية الذين ظهروا كلهم على هذه الميئة ، وقد اختلطوا العثمانية مع المهاليك الجراكسة حتى صار لايمرف هذا من هذا ، ٢٠ المهاليك الجراكسة حتى صار لايمرف هذا من هذا ، ٢٠ المهاليك الجراكسة تمرف بذقونهم والمثمانية بغير ذقون ، وقد قلت في المنى هذه المواليا :

امشى مع الدهر ما أمكنك يا غلطان واخلع ثياب المواكب واتبع السلطان في لبس سُقان أو طرطور أو قفطان وكن مع القوم في اللبوس والأوطان

وفى يوم الأحد ثامن الشهر نزل ملك الأمراء خاير بك من القلعة باكر النهار ، ١٥ وتوجّه إلى نحو قبــة الأمير يشبك الدوادار التي على الملقة بالمطرية ، وأقام هناك إلى أواخر النهار ، ومد في ذلك اليوم هناك مَد قد حفلة ، وأهدت إليه جماعة من المباشرين عدة حمّا لين عليها سكر وخرفان شوى ٢١ وأقفاص أوز ودجاج وغير ذلك أشياء فاخرة ، وكان ذلك اليوم بالسلطاني . \_ ومن الحوادث في ذلك اليوم أن بعــد العصر نزل جماعة من العربان من نحو الجبل الأحمر الحوادث في ذلك اليوم أن بعـد العصر نزل جماعة من العربان من نحو الجبل الأحمر الحوادث في ذلك اليوم أن بعـد العصر نزل جماعة من العربان من نحو الجبل الأحمر الحوادث في ذلك اليوم أن بعـد العصر نزل جماعة من العربان من نحو الجبل الأحمر الحوادث في ذلك اليوم أن بعـد العصر نزل جماعة من العربان من نحو الجبل الأحمر (٢١) الذين : الذي الديران من نحو الجبل الأحمر (٢١) الدين : الذي الديران من نحو الجبل الأحمر (١٤) الدين : الذي الديران من نحو الجبل الأحمر (١٤) الدين : الذي الديران من نحو الجبل الأحمر (١٤) الذين : الذي الديران من نحو الجبل الأحمر (١٤) الذين : الذي الديران من نحو الجبل الأحمر (١٤) الدين : الذي الديران من نحو الجبل الأحمر (١٤) الذين : الذي الديران من نحو الجبل الأحمر (١٤) الدين : الذي الذي الذي الذي الذي الذيران من نحو الجبل الذيران من نحو الجبل الأحمر (١٤) الذين : الذي الذي الذي الذيران من نحو الجبل الأحمر (١٤) الذيران من نحو الجبل الأحمر (١٤) الذيران من نحو الجبل الأحمر (١٤) المناسون الدين الذي الذي الذي الذيران من نحو الجبل الأحمر (١٤) الدين الذيران من نحو الجبل الأحمر (١٤) الذيران الذير

بالقرب من سبيل علان ، فقطموا الطريق على جماعة من الفلاحين ( ١١٤ ب ) معهم جال محملة قمح وبطيخ ، فأخذوا منهم نحو أربعين جملا وذهبوا بهم إلى الجبل ومضوا بهم ، ولم تنتطح فى ذاك شاتان ، فلما بلغ ملك الأمراء ذلك تنكّد غاية النكد بسبب ذلك ، فلما ذهبت العرب بالجال أتت الفلاحون إلى بين يدى ملك الأمراء واستفائوا بين يديه وبكوا ، فقام من وقته وهو منكّد وطلع إلى القلعة بعد العصر ، ولم يطلع من يده شيء فى ردّ الجال من أيدى العرب إلى أصحامها .

وفي يوم الثلاثاء عاشر شهر ذي القبدة حضر إلى الأبواب الشريفة شيخ العرب عبد الدايم بن شيخ العرب أحمد بن بقر شيخ عربان الشرقية ، وقد حضر بالأمان من ملك الأمراء خار بك ، وكان أرسل إليه بمنديل الأمان على يد الأمير قانصوه العادلي كاشف الشرقية ، فلما توجه إليه تلطُّف به في الـكلام ولا زال عليه حتى أطاع وحضر صبته . وكان عبد الدايم عاصيا على السلطنة من أيام السلطان الغوري لم يدخل تحت طاعته ، ثم عصى على ابن عمان ، فلما أرسل إليه خاير بك قانصوه العادلي بالأمان حضر وقابل خایر بك ، وصحبته تقدمة ما بین خیول وجمال وأغنام وغیر ذلك ، فلما مثل بين يدى ملك الأمراء خاير بك أخلع عليه قفطان مخل مزهرا، ونزل من القلمة في موكب حفل وقد امه رايات زعفران . وكان عبد الدايم هـذا من أكبر أسباب الفساد في الشرقية ، فأخرب غالب بلاد الشرقية ونهب أموالها ، وقطع الطريق على الأقفال الواردة من الشام في فتنة ان عُمان ، وأخذ ما لا يحصي من أموال التحار ، وقتل جماعة كثيرة من الماليك السلطانية وأخذ ماكان معهم من الخيول والسلاح، وكذلك الأمراء لما وقعت عليهم الكسرة في الريدانية وتشتَّتُوا في البلاد بالشرقية، فصار يأخذ ما عليهم من الثياب والسلاح والخيول وغير ذلك ، وفرح بأموال وتحف ما لا فرح به آباؤه ولا أجداده ، وقد غنم أموال التجار وأموال المسكر من الماليك الجراكسة وغيرها (١١٥ آ) من أموال المقطمين من البلاد، وعمل من الفاسد في الشرقية ما لا يُسمع عثلها .

<sup>(</sup>٨) بالأمان: بالان . (٢١) آباؤه: أباه .

وفى يوم الخيس تاسع عشر ذى القعدة وقع بالقاهرة اضطراب عظيم ، وغلقت أبواب المدينة قاطبة ، حتى غلقت أبواب الدروب والخوخ ، وأقامت الأبواب مغلوقة إلى ضحوة النهار ثم فتحت بمد ذلك ، وأشيع أن حسن بن مرعى شيخ عربان البحيرة الذى كان سببا لمسك السلطان طومان باى ، فتحيل عليه السلطان سليم شاه بن عثمان حتى قبض عليه وقيده بقيدين ، وأودعه فى الاعتقال فى طبقة عند باب القلة ، ووكل به جماعة من المثمانية يحفظونه ، فأقام على ذلك مدة وغافلهم وبرد ذلك القيدين بمبرد به جماعة من المثمانية ، فلما بلغ ملك وتدلّى بحبل من السور الذى بالقلمة ، وهرب بعد العشاء من القلمة ، فلما بلغ ملك الأمراء خاير بك هروب حسن بن مرعى من القلمة تنكد لذلك غاية النكد ، وهرب حسن بن مرعى من القلمة تنكد لذلك غاية النكد ، وهرب

وفيه وردت الأخبار من الشام بأن لما أقام بها ابن عبان وقع بها في [تلك] الأيام وخم عظيم ، ومات فيه من عسكر ابن عبان جماعة كثيرة نحو ألف وخسمائة إنسان من ذلك الوخم ، وأشيع موت حليم جلبي فقيه ابن عبان ونديمه ، وأشيع موت أخى ١٧ حليم جلبي أيضا ، ومات من أمرائه جماعة كثيرة . وأنه وقع بالشام غلاء عظيم حتى وصلت كل عليقة إلى خسة أنصاف ، ووصل سعر الرغيف الخبز نصف فضة ، وأن عسكره تقلق من الفلاء والوخم وتفر قوا عنه في الضياع والجبال . وأشيع أن عسكر ابن عبان أخرب غيطان الشام ونهب الفواكه من على الأشجار ، ورعت خيولهم في النيطان وأكلوا أوراق الأشجار ، وطردوا الناس عن بيوتها وسكنوا بها ، وأخربوا على بيوت الشام ، وحصل منهم لأهل الشام غاية الضرر أكثر ما حصل منهم في مقالب بيوت الشام ، وحصل منهم لأهل الشام غاية الضرر أكثر ما حصل منهم في حق أهل مصر من الفساد بها ،

ومن الحوادث الشنيمة ما وقع في هذا الشهر، أن جماعة من المباشرين بالديوان المفرد منهم يونس النابلسي الأستادار وفخر الدين وأخوه شرف أولاد ابن عوض الموركات أخو شرف الدين الصغير وأخوه شرف الدين وأبو بكر بن الملكي مستوفى ديوان الجيش وبركات بن موسى وعلاى الدين ناظر الخاص وعبد العظيم أستادار

<sup>(</sup>٣) النهار : نهار . || مرعى : موعى . (٧) السور : الصور . (١٣) وأنه : وأن .

الشمير، فيؤلاء التسمة الرهط الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، اتفقوا على أخذ أموال السلمين فاستباحوا أموالهم ودماءهم ، وما ذاك إلا أن ( ١١٥ ب ) غالب البلاد قد شر ق في هذه السنة بسبب خسة النيل وشراق الأراضي ، وكانت المباشرون التزموا بتغليق المال الذي في البلاد ، فلما حصل هــذا الشراقي ضرعوا مشورة في بمضهم ، وقالوا : نحن في العام الماضي أوقفنا إقطاعات أولاد الناس التي بالمناشير وأخذنا خراجهم ، وفي هــذه أوقفوا الرزق التي بالمربّمات الجيشية ونضع أيدينا على خراجهم في هــذه السنة في نظير شراقي البلاد . فطلموا إلى ملك الأمراء خاير بك نظير الشراق، فقال لهم: انزلوا افعلوا ذلك. فنزلوا من عنسده وأطلقوا في الناس النار ، وأرساوا الممّال بالمراسيم إلى البلاد ليستخرجوا منها الأموال من الرزق التي بالمربّمات قاطبة ، حتى الرزق الأحباسية ، هكذا أشاعوا بين الناس ، ولوكانت الرزقة مشترى عربّمة شريفة ، فضجّت أولاد الناس والنساء من هذه الحادثة المهولة وحصل الضرر الشامل للأرامل مع الأيتام ، والله تمالى لا ينفل ولا ينام . وصاروا الناس يقفون إلى ملك الأمراء خاير بك ، فيقول لهم : أنا أوقفت المناشير والمربَّمات بأمر الخندكار ابن عثمان . فينزلون من عنسده في سوء حال ، وصاروا يسألون الأستادار بمال يدفعونه له حتى يفرج عن رزقهم فلا يقضى لهم حاجـة . ثم إن فخر الدين بن عوض استدرج من الرزق إلى خراج بلاد الأوقاف التي بالمكاتيب الشرعية ، فيستخرج خراج الأوقاف ويأكلها على أصحابها غصبا على رغم أنفهم ، فحصل للناس في هذه الحَركة غاية الضرر الشامل، وقد اشتد الأمر على الناس بسبب ذلك وكل هذا من المباشر من وأذاهم في حق السلمين ، وقد قلت في معني ذلك مواليا :

۲۱ کان ابن عثمان مُذ جا مصر مثل الضيف رحل وولّی علینا کل صاحب حیف مباشرین یجوروا فی الشتا والصیف أطراف أقلامهم تفسل فعال السیف (۱۱۹ آ) وفی یوم الأحد ثانی عشرین ذی القعدة خِرج الأمیر قایتبای الدوادار

<sup>(</sup>ەر7و١٧) التى : الذى .

وعدّى إلى بر" الجيزة ، وخرج محبّته جماعة كثيرة من المثانية وممهم مكاحل نحاس ومدافع وعجل ، وقد أشيع أن عدّة قبائل من قبائل العرب نزلوا على الجيزة وافتتنوا مع عرب عزالة وحصل معهم غاية الفساد ، فخرج الأمير قايتباى وصحبته تجريدة ٣ وعسكر من الجراكسة والعثمانية بسبب العربان وطردهم عن البلاد ، فخرج وأقام في بر" الجيزة إلى أن يتكامل العسكر.

وفى يوم الاثنين ثالث عشرينه اجتمعت الماليك الجراكسة فى بيت الأمير قايتباى الدوادار، وهو بيت الأتابكي قرقاس الذى عند حوض العظام، واجتمع القاضى شرف الدين الصغير كاتب الماليك، ولم يكن الأسير قايتباى الدوادار حاضرا بل حضر أخوه جانى بك، فنفقوا على الماليك الجراكسة لكل واحد منهم ألفا درهم، وصاروا يستدعونهم طبقة بعد طبقة، فنفقوا عليهم يوم الاثنين ويوم الثلاثاء رابع عشرينه، ونفقوا يوم الأربعاء ويوم الخيس أيضا، وقد ظهر من الماليك الجراكسة الجم النفير فوق الخسة آلاف مملوك، وقد كانوا موزعين فى البلاد عند الفلاحين، الحراف وآخرون قد اختفوا فى البيوت والحارات حتى خمدت الفتنة ثم ظهروا بعد ذلك.

وفي يوم الخميس سادس عشرينه أشيع أن الأمير قايتباى الدوادار ، لما توجه إلى بر" الجيزة بسبب فساد العربان ، أقام هناك أياما حتى يتكامل خروج العسكر، فوردت الأخبار من هناك بأن العسكر العمانى لما توجه إلى هناك وقع بينهم خلف في بعضهم ، فوثبوا على باشهم ، وهو شخص من أمراء ابن عمان ، فراموا قتله ، فهرب واستجار بالأمير قايتباى كاتب ملك الأمراء بما جرى الأمير قايتباى كاتب ملك الأمراء بما جرى من العمانية في حق باشهم . ثم أشيع واستفاض بين الناس أن حماد شيخ عربان عزالة قد حضر إلى عند ملك الأمراء خاير بك ، وأخبره أن العربان الذين أتوا إلى الجيزة عدة قبائل لا تحصى ، وأن العسكر الذي أرسله ما يطب طبة مع هذه العربان المكثيرة ، وأنهم فوق العشرين ألف (١٦١٠) إنسان ، ثم قال له : إن لم تخرج أنت بنفسك وتعدى إلى هناك فا يقع للعسكر اتفاق بينهم . فصلى ملك الأمراء خاير بك

<sup>(</sup>١٠) يستدعونهم: يستدعوهم. (٢٠) الذين: الذي . (٢١) هذه: هذا .

صلاة الفجر، ثم نزل من القلمة وقد المه جماعة كثيرة من الرماة بالنفوط، والجمّ النفير من الممانية، ومعهم صناحق حرير أحمر، فشقّ من الصليبة وتوجّه إلى بولاق على أنه يعد في إلى إنبابة وصبته المساكر من الممانية والماليك الجراكسة، وحمل معه زردخاناه حافلة، فلما وصل إلى بولاق وقصد أن يعدى إلى ذاك البرّ فوقع بينهم وبين الممانية الذين توجّهوا صبته تشاجر، وأغلظوا عليه في القول، فرجع من وقته وطلع إلى القلمة، وقد كثر القال والقيل في هذه الأيام حتى خرج عن الحدّ، وصار لا يُمرف الكذب من الصدق في صحة الأخبار.

وفي يوم الأحد أكاوا تفرقة الجامكية على الماليك الجراكسة ، ولم يتأخّر منهم الا القليل ، ولم ينفقوا على أحد من أولاد الناس جامكية قاطبة ، وأوقفوا أمرهم ، وتعصّب عليهم ملك الأمراء خاير بك ولم يصرف لهم جوامكهم كما أصرف للمماليك السلطانية ، فحصل لأولاد الناس كسر خاطر بسبب ذلك .

۱۷ وف ذی الحجة کان مستهل الشهر يوم الاثنين ، فطلع القضاة إلى القلمة وهنوا ملك الأمراء خاير بك بالشهر . .. واستمر الأمر في سكون إلى يوم الثلاثاء تاسعه ، حضر الأمير أرزمك الناشف الذي كان توجّه إلى البحيرة سحبة الأمير قايتباى الدوادار بسبب فساد العربان ، فحصل بين المسكر وبين العربان بعض معركة هيّنة فطردوا العربان حتى هربوا من وجوههم وصعدوا إلى الجبال ، واستمر وا يخادعون المسكر حتى تقلّموا عن وجوههم ، ثم إنهم أخذوا أولادهم وعيالهم ومواشيهم وجالهم وتوجهوا إلى الجبال ، وتحت حيلتهم على الأمير قايتباى . ثم أشيع أن حمّاد ، أخا حسن بن مرعى ، قد حضر إلى الأمير قايتباى بالأمان ، على أنه يحضر أخاه حسن إلى بين يدى الأمير قايتباى ، وكل هذا من جملة خداع العرب . فلما تحقق الأمير قايتباى أن هذا لم يفد منه شيء قبض على حمّاد أخى حسن بن مرعى وأرسله سحبة الأمير أرزمك الناشف إلى ملك الأمراء ( ١١٧ آ ) خاير بك ، فشق به من الصليبة وهو في الحديد ، وطلع به إلى القلعة ، فأودعه ملك الأمراء في الاعتقال ، هووشخص وهو في الحديد ، وطلع به إلى القلعة ، فأودعه ملك الأمراء في الاعتقال ، هووشخص

من العرب كان صبته من أقاربهم .

وفى يوم الأربماء عاشره كان عيد النحر ، فلم يفرق فيه ملك الأمراء خار بك على أحد من الماليك أنحية ، حتى ولا على الأمراء ، ولا على الزوايا والمزارات التى القرافة وغيرها شيئا من الأضحية ، وقطع عادنهم ومنع جماعة من المباشرين أن لا يفرقوا على أحد من الناس أضحية ، وقيل إنّه فرق على المثانية بقرا وغما ، فحصل للأمراء والماليك الجراكسة كسر خاطر بسبب ذلك . وقد بطل ما كان يُعمل من الواكب في يوم عيد النحر ، وكأن ذاك النظام لم يكن ، وبطل أشياء كثيرة من شعار المملكة مما كان يُعمل بها .

وفى يوم الجمعة ثانى عشره حضر الأمير قايتباى الدوادار ، وكان قد خرج بأش التجريدة التى توجّهت إلى العرب ، فلم يظفر بحسن بن مرعى فرجع من غير طائل. وأشيع أن باش عسكر المثانية ، وهو فايق بك ، هو الذى فند فى أمر حسن بنمرعى ٤٠ حتى أخلى من وجه العسكر ومضى بنجمه ودخل إلى الأودية والجبال . فلما حضر الأمير قايتباى طلع إلى القلمة وقابل ملك الأمراء فى ذلك اليوم .

وفى يوم الخيس رابع عشرينه وقع بين القاضى فجر الدين بن عوض وبين خشقدم الأشر فى مملوك السلطان النورى ، الذى كان شاد الشون وهرب وتوجه إلى بلاد ابن عثمان ، وكان سببا لإنشاء هذه الفتنة بين سليم شاه بن عثمان وبين السلطان النورى، وقد تقدّم القول على ذلك ، فلما دخل ابن عثمان إلى مصر وملكها قرر خشقدم هذا الماشف أسيوط مع منفلوط ، فلما رحل ابن عثمان [من] مصر وقرر ملك الأمراء خاير بك نائب السلطنة بمصر عزل خشقدم من التحدّث على أسيوط ، فلما حضر خشقدم من أسيوط وقع بينه وبين فخر الدين بن عوض بسبب الرزق التى هناك ، المختم فصل بينهما تشاجر عظيم ، قتشاتما وتساببا سبّا قبيحا ، فقال فخر الدين بن عوض فضل بينهما تشاجر عظيم ، قتشاتما وتساببا سبّا قبيحا ، فقال فخر الدين بن عوض فضل بينهما تشاجر عظيم ، قتشاتما وتساببا سبّا قبيحا ، فقال فر الدين بن عوض فضل بينهما تشاجر عظيم ، قتشاتما وتساببا سبّا قبيحا ، فقال نفر الدين بن عوض فضل بينهما تشاجر عظيم ، قتشاتما وتساببا سبّا قبيحا ، فقال نفر الدين بن عوض

<sup>(</sup>۱۳) أخلى : أخلا .

فحمل خشقدم على خاطره من فخر الدين بن عوض وشق عليه ذلك .

فلما كان يوم السبت ( ١١٧ ب ) سابع عشرينه طلع خشقدم إلى القلعة ووقف إلى ملك الأمراء خاير بك وشكى له فخر الدين بن عوض فيا قاله في حقّه ، فتمصّب إلى خشقدم جماعة من المثمانية وأغلظوا على خار بك في القول بسبب فخر الدىن من عوض ، فلما طلع ان عوض إلى القلمة يوم السبت و بخه خار بك بالكلام ، وقامت عليه الدائرة من أمراء ابن عثمان الذين بمصر ، وقالوا لابن عوض : هذا خلَّى أستاذه الغورى وهرب منه وجاء إلى الخندكار وصار من جماعته ، وأنت تهدله وتشتمه ؟ فقامت البيّنة على ابن عوض بأنه شتم خشقدم وسبّه ، فغضب خاير بك على فخر الدين ابن عوض ووضعه في الحديد وسلَّمه للوالي ورسم له بأن يوسَّطه ، فقصد الوالي أن ينزل به من القلمة حتى يوسَّطه ، فقامت جماعة من الباشرين وتدخَّلوا على خشقدم وأصلحوا بينه وبين فخر الدين بن عوض ، ودخل إلى ملك الأمراء خاير بك وشفع في ابن عوض من التوسيط . وقاسي ابن عوض في ذلك اليوم غاية البهدلة من أمراء ابن عُمَان بسبب خشقدم ، وكان ابن عوض مستحقًّا لذلك ، فإنه صار في هـذه الأيام من وسائط السوء ، ولا سيا ما فعله في جهات الغربية ، ووضع بده على رزق الناس وأوقافهم واستخرج حُراجهم ، وضاعت على النــاس حقوقهم ، وحصل منه الضرر الشامل، والأمر لله .

وفى ذلك اليـوم المذكور أحضر ملك الأمراء خاير بك فى الحوش كباشا المتناطحون قد امه ، وكان قبل ذلك نادى خاير بك فى القاهرة : كل من كان عنـده كبش نطاح يطلع به إلى القلمة يناطح بين يدى ملك الأمراء . فاستخفّ الناس عقل خاير بك على ذلك .

وقى ذلك اليوم حضر عجان بكتُب الحجّاج ، وقد حضر فى السابع والعشرين من ذى الحجة ، وأشيع أن فى كُتُب الحجّاج أن مكة مغلّية ، وقد وصل الحل الدقيق إلى أربعين دينارا ، ووصل الأردب القمح إلى عشرة أشرفية ، ووصلت البطة الدقيق إلى
 (1) وأغلظوا : وأغلطوا .

ثلاثة أشرفية ، وكذلك اشتد السعر في سائر البضائع والأصناف من الغلال . وذكروا أن مات من الجال ما لا يحصى حتى وصل كراء الموهية إلى أربعين دينارا ، وذكروا من هذا النمط أشياء مهولة ، وأن أمير مكة السيد الشريف نادى في مكة أن لا أحدا من هذا النمط أشياء مهولة ، وأن أمير الغلاء . وأشيع في كُتُب الحجّاج أن الشهابي أحمد بن الجيعان قد جاور بمكة ، وكذلك مصلح الدين خازندار ابن عثمان ، وغير ذلك من الأعيان جاوروا بمكة في هذه السنة ، والذين كانوا بها نزلوا صحبة الحجّاج لما اشتد من الأعيان جاوروا بمكة في هذه السنة ، والذين كانوا بها نزلوا صحبة الحجّاج لما اشتد من الأعيان جاوروا بمكة في هذه السنة ، والذين كانوا بها نزلوا صحبة الحجّاج لما اشتد من الأعيان حكّة .

انتهى ما أوردناه من حوادث سنة ثلاث وعشرين وتسمائة ، وقد خرجت هذه السنة ومضت على خير . وكانت سنة صعبة شديدة على الناس ، كثيرة الحوادث والفتن ، وجرى فيها أمور شنيعة لم تبحر في سالف الأزمان ، وقتل فيها جماعة من الأمراء والمسكر والماليك السلطانية في فتنة ابن عمان ، وقتل فيها من أهل مصر بمن ليس له ذنب ، فراح ظلما ، فقتل من الناس ما لا يحصى عددهم ، ولعب السيف في أهل ١٧ مصر سبعة أيام . وقتل فيها ثلاثة سلاطين وهم : الأشرف النورى والأشرف طومان بلى والظاهر قانصوه ، قتل في البرج بثغر الإسكندرية . وتضيّر فيها ثلاث دول ، وخرب فيها دور كثيرة ، ونهب فيها أموال وقاش ما لا يحصى قدره ، وتيتم فيها ما أطفال وترمّل فيها نسوان ، وجرت فيها مفاسد كثيرة ما لا يسمع بمثلها . ولم تقاس أطفال وترمّل فيها نسوان ، وجرت فيها مفاسد كثيرة ما لا يسمع بمثلها . ولم تقاس وأحرقها حتى أقامت أربعين سنة خرابا ، فكان النيسل يطلع ويهبط وينفرش على الأرض فلا تجد من يزدع أراضي مصر عليه ، وهدذا كله كان بتقدير الله تمالى فها جرى على أهل مصر ، ونسأل الله حسن الحاتمة ، وردّ العاقبة إلى خير .

وقد وقفت على كتاب من تأليف الشيخ جلال الدين الأسيوطي رحمة الله عليه ، ذكر فيه أن في هذا القرن يبدو الحراب في مصر من سنة ثلاث وعشرين وتسعائة ،

<sup>(</sup>٦) والذين : والذي . (١٠) لم تجر : لم تجرى. (١١) بمن : بما .

<sup>(</sup>١٣) ثلاثة : ثلاث . (١٦) ولم تقاس : ولم تقاسى. (١٨) يطلع : طلع.

ثم يتزايد الأمر إلى سنة خسين وتسعائة فيقع فيها فناء عظيم ، حتى يفنى من أهل مصر نحو النصف ، وقد ظهرت علامة ذلك في هذه السنة . ومن أعظم مساوى على شاه ابن عثمان خروج أعيان رؤساء الديار المصرية ونفيهم إلى إسطنبول ، ونحن نذكر منهم ما تيسر ذكره .

## ذكر من توجّه في هذه السنة إلى القسطنطينية

من أعيان رؤساء الديار المصرية وهم: مولانا أمير المؤمنين المتوكل على الله محمد ابن المستمسك بالله يعقوب، وأولاد ابن عمه سيدى خليل وهما أبو بكر وأحمد، والمقر الملاى على بن الملك المؤيد (١١٨٠) أحمد بن الأشرف أينال. ومن أولاد الأمماء: الجناب الشرفي يونس بن الأتابكي سودون المحمى، والجناب الناصرى محمد بنالملاى على بن خاص بك صهر الأشرف قايتباى. ومن الأمراء: بيبردى من كسباى الذى كان باش المجاورين أحد الأمراء المشرات، وقراكز الجكمى أحد المشرات محتسب مكة، وقانصوه القيم باش المدينة الشريفة، وجماعة من المهليك السلطانية الذين كانوا محاورين بمكة، وجانى بك دوادار الأمير طراباى. ومن أولاد الناس: الشهابي أحمد بن البدرى حسن بن الطولوني معلم الملمين، ويوسف بن أبي الفرج الذي كان المعتب الجيش، ويحى بن نوكار الذي كان دوادار الوالى.

ومن نواب السادة الشافعية : الشيخ زين العابدين بن قاضى القضاة كال الدين الطويل، والشيخ شرف الدين بن روق، والشيخ شمس الدين الحليبي، والشيخ شمس الدين بدر الدين البُلقيني، الدين بن وُحيش، والشيخ كال الدين بن مظفر، والشيخ بدر الدين البُلقيني، والشيخ برهان الدين الأنباسي، والشيخ شمس الدين الحجازي، والشيخ شمس الدين المتافي، والسيد الشريف ابن الآدي الدمياطي، والقساضي شمس الدين المقسمي العزيزي، والسيد الشريف الحجار، والقاضي ولي الدين البتنوني بن الشارمساحي، والقاضي شمس الدين بن جال الدين الأعيدي، ومن نواب السادة الحنفية: الشيخ زين الدين الشريقاشي، والسيد الشريف البُرديني، والشيخ بدر الدين بن الوقاد السعودي، والشيخ بدر الدين محمد الشريف البُرديني، والشيخ بدر الدين بن الوقاد السعودي، والشيخ بدر الدين محمد الشريف البُرديني، والشيخ بدر الدين بن الوقاد السعودي، والشيخ بدر الدين بحمد الدين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الدين بوسف المناطونية والشيخ بدر الدين الذين الذين الذين الذين الذين الذين الدين الدين الدين الدين الذين الذين الذين الذين الذين الدين الدين الدين الدين الذين الذين الذين الذين الدين ال

ابن الروى . ومن نواب السعادة المالكية : الشيخ شهاب الدين أحمد الفيشى ، والشيخ شهاب الدين الأبشادى . ومن نواب السادة الحنابلة : الشيخ شهاب الدين الميتمى ، والشيخ جلال الدين الطنبدى ، والقاضى جمال الدين الحنبلى .

وأما من توجّه إلى إسطنبول من السادة المباشرين السلطانية ، وهم: المقر الشهابي أحمد ناظر الجيش بن ناظر الخاص يوسف ، وابن أخيـــه بدر الدين بن كال الدين ، والجناب الشمسي محمد بن القاضي صلاح الدين بن الجيمان ، والقاضي عبد الكريم ٦ أخو الشهاى أحمد بن الجيعان كُتَّاب الخزائن الشريفة ، والقاضي زين الدين عبدالقادر ابن اللكي مستوفي ديوان الجيوش المنصورة ، والشمسي محمد بن البارزي ، والقاضي أبو البقا بن السيرجي من ديوان جيش الشام . ومن كُتَّاب الماليك : شمس الدين ٩ محمد بن فخر الدين كُتَّاب الماليك ، وسعد الدين ، وفرج ، وكريم الدين ، وفتح الدين ، من أولاد بن فخيرة ، (١١٩ آ) وابن أبي المنصور ، ومحمد بن عبد المظيم، ومحى الدين ابن بهاء الدين ، وشمس الدين محمد بن إبراهيم الشراييشي ناظر أوقاف ١٧ الرماميــة ، وشمس الدين محمد من أولاد ابن البقرى ، وأولاده ، وأبو الحسن بن الرقيق ، وعبد العظيم بن أبي غالب ، ويحى بن الطِنَسَاوى ، وشهاب الدين ابن عبد العظيم ، وعبد الباسط بن تتى الدين ناظر الزردخاناه ، وولده زين ، وتاج • ١ الدين أخو عبد الكريم اللَّاذِني ، وكمال الدين من أولاد ابن البقرى ، وشرف الدين ، وعلى المرجوشي ، وأخو يونس الأستادار ، وابن الزكي ، ومحمد بن على كاتب الخزانة ، وأبو السعادات ، وأفضل الدين المنوفي ، وناصر الدين الغزّى الموقّع ، ١٨ وأحمد بن قُرَيميط ، وعبد القادر بن قُريميط ، وولى الدين ناظر المواريث وعامل المواريث، وسمد الدين أخو علاى الدين ناظر الخاص، وبركات المنوفي، وسمد الدين المنوفي أيضًا ، ومحمد من الـكُويز ، وأحمــد من حشوالطن ، وابن نصر الله ، وكريم الدين صهر عبد الفتاح ، ومحمد بن أبي غالب ، وصنى الدين ، وابن الهيصم ، وتاج الدين بن البقرى ، وشقيقه ، وبركات بن سلما ، وكمال الدين الناصرى ، وحامل المزرة زبن ، وعبد الرحمن مباشر أمير آخور كبير ، وبدر الدين بن خازوقة

ورفيته ، وأبو الفضل مباشر الوالى ورفيته ، والعبادى ورفيته ، وبدر اله ين مباشر الأمير أنصباى ، وكال الدين المايق مباشر أمير آخور كبير ، وآخرون من المباشرين ما يحضرنى أسماؤهم الآن .

ومن أعيان الناس: المهتار محمد النجولي مهتار السلطان الغوري، والمهتار سليان،

ومحمد بن يوسف الذي كان ناظر الأوقاف ، وعلم الدين جلبي السلطان النوري ، وعلى مقدم الدولة . ومن الزردكاشية : يحيى بن يونس ، ومحمد المادلي الشهير بابن البدوية ، وزين العابدين بن محمود الأعور، وجماعة من السيوفية والصياقلة والسبّاكين والحدّادين. ومن تجاد الباسطية شهاب الدين الخطيب الأسمر، وأحد الديروطي وأولاد ابن نفيس. ومن تجَّار الورَّاقين : ناصر الدين الماوردي ، ومحمد المسكي الأسود ، وعلى بن خَشيم .

ومن تجار سوق مرجوش : ان الشقيرة ، وأبو الفوز ان الحصاني ، وبدر الدن الغزولي شيخ سوق الغزل . ( ١١٩ ب ) ومن تجّار المفاربة : الشيخ سالم ، وسعيد

التاجوري ، وسميد اللبدي ، وأبو سُميدة ، وآخرون لم يحضرني أسماؤهم من التجّار بأسواق القاهرة وغيرها من التجَّار الذين توجَّهوا إلى إسطنبول .

ومن الخدَّام مقدَّم الماليك سنبل المثانى ، ونائبه جوهر الروى ، وقيل إن جوهر توجه إلى القدس بطَّالا ، وآخرون من الخدَّام والسقاة . ومن البرددارية : كال الدين برددار أمير كبير ، وعبدالقادر ، وابن المنقار ، وشهاب الدين أحمد الجارحي قيل مات من الرجفة قبل سفره بأيام ، وابن الشيخ ، ومحمد بنرسلان ، وناصر الدين

وإسماعيل، ومحمد الكاتب، وأبو بكر، وابن السميني ويحيي بن يحيي، وبركات ابن المبيض ، ومجمد بن الجبان ، وبركات النائب ، وسمد الدين البُحلاق ، ويحيي مقدم الخاص ، وحسن نائب البرماوي والسوهاجي ، ومحمد قطاره ، ومحمد بن فرو شيخ جهات المطرية ، وآخرون ما يحضرني أسماؤهم الآن . ومن ر.وس النوب : فرج ابن البريدي رأس نوبة حجّاب الحجّاب وآخرون من رءوس النوب ، ومقدّمين السقايين : عبيد ، وأبو الخير ، وابن ُفريخ الفار .

<sup>(</sup>٣و٢١و٢١) أسماؤهم : أسمايهم . (١٣) الذين . الذي . (٢١) المطرية : الأميرية .

وتوجّه إلى إسطنبول جماعة من البنائين والنجّارين والحدّادين والمرخّمين والمبلّطين والخرّاطين والمهندسين والحجّارين والفعلة جماعة كثيرة ما يحضرنى أسماؤهم الآن. وزعموا أن الخندكار ابن عثمان يقصد أن ينشىء له مدرسة فى إسطنبول مثل مدرسة السلطان الغورى التى فى الشرابشيين، وتوجه إلى إسطنبول جماعة من طائفة اليهود والسمرة، ومن طائفة النصارى: بانوب الكاتب فى الخزائن الشريفة وأبو سميد، وأمين الدولة، ويوحنا الصفير، ويوسف بن هَبُول، وشيخ المكين السكندرى وولده، وآخرون من النصارى واليهود ما يحضرنى أسماؤهم.

فيقال إن مُجمع من خرج من أهل مصر وتوجّه إلى إسطنبول دون آلاف إنسان، والله أعلم بحقيقة ذلك ، وفيهم نسوان أيضا وأولادهم صغار رُضَّع ، وشيء كبار ، ولم تقاس أهل مصر شدّة من قديم الزمان أعظم من هـذه الشدّة ، ولا سممت بمثلها في التواريخ القدعة ، وكان ذلك في الكتاب مسطورا ، ففارقت النــاس أوطانها وأولادها وأهاليها وتغرُّ بوا من بلدهم إلى بلد لم يطؤوها قط ، وخالطوا أقواما غير جنسهم ، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . (١٢٠ آ) وكانت سنة مشومة على أناس ، ومباركة على أناس ، وسمدت فيها أناس ، وتمست فيها أناس . وكانت سنة مباركة علىالمباشرين الذين بمصر، وصاروا هم الملوك يتصرُّ فون في المملكة بما يختارونه من الأمور ، ولا سيا ما فعلوه في جهات الشرقية والغربية وجهات الصعيد ، ووضعوا أيديهم على رزق الناس والإقطاعات ، ثم استدرجوا إلى أخذ أموال الأوقاف ، وصار ليس على يدهم يد يفعلون ما يشاءون منهذا النمط ، فغنموا في هذه السنة أموالا جزيلة من البلاد مما أخذوه من خراج الناس ، فكان مجيء ابن عثمان إلى مصر رحمة في حقّ المباشرين وغيرها من الناس بمن أودعوا عندهم الأمراء والعسكر الأموال والقاش وقَتَلُوا فِي الوقعة ، فقعدوا على تلك الودائع ، وراحت على من راح ، فكان كما يقال فى الممنى : مصائب قوم عند قوم فوائد ، انتهى ذلك .

<sup>(</sup>٢) أسماؤهم : أسمايهم . (٤) الشعرابشيين : الشعرابشين .

<sup>(</sup>١٠) ولم تقاس : ولم تقاسى . (١٥) الذين : الذى .

## ثم دخلت سنة أربع وعشرين وتسمائة

فيها كان افتتاح شهر المحرم يوم الأدبعاء ، فطلع القضاة إلى القلعة وهنوا ملك الأمراء خار بك بالعام الجديد ، ثم رجعوا إلى دورهم . \_ فلما كان يوم السبت رابع المحرم شكى الناس من أذى المثانية الذين بمصر ، وتزايد منهم الفساد في حقّ الناس، وصادوا يتوجّهون إلى الأماكن التي في زقاق الكحل والمسطاحي ، والتي في الجسر وحكر الشامي والأزبكية ، ويأخذون ما فيها من الأبواب والسقوف والشبابيك الحديد والطيقان ، ويحملونها على الجال بين الناس على النداء والأجهار ، ويبيعونها بأبخس الأثمان ، ولم يجدوا من يردهم عن ذلك . ثم صاروا يطلعون بالنساء إلى القلعة ، ويحشرون بها في أطباق المهاليك التي بالقلعة . وصنعوا بالطباق أدنان بوزة ، وصارت حانة برسم خرافهم ، وصاروا يأخذون ما ( ١٦٠ ب ) بالطباق من الأبواب والسقوف ويطبخون بها الطعام ، حتى أخربوا غالب الطباق التي بالقلعة . ثم تزايد منهم الفساد والأزقة في النهار والليل ، وصادوا الناس على ر،وسهم طيرة من المثانية ، ويجدون القتلاء مرمية في الطرقات .

الدرسة الصالحية أمينا على قضاة مصر ، فشكوا له من أفعال هذه المثمانية وما يفعلونه المدرسة الصالحية أمينا على قضاة مصر ، فشكوا له من أفعال هذه المثمانية وما يفعلونه بالناس . فلما سمع هذا الكلام ركب وتوجّه إلى بيت الأمير قايتباى الدوادار وأركبه وطلع به إلى القلعة ، وأخبروا ملك الأمراء خاير بك بهذه الأحوال التى بتصدر من المثمانية . ثم إن قاضى ابن عثمان أغلظ على خاير بك فى القول ، وقال له : انظر فى أحوال المسلمين وإلا تخرب مصر عن آخرها ، فقد فسدت الأحوال جدا ، ومتى بلغ أحوال المسلمين وإلا تخرب مصر عن آخرها ، فقد فسدت الأحوال جدا ، ومتى بلغ الخندكار هذه الأخبار يرسل بضرب أعناقنا ، ويقول لنا كيف كتعتوا عنى أخبار مصر وغفلتوا عن أحوال المسلمين حتى جرى فيها ما جرى ؟ فلما سمع ملك الأمراء

<sup>(</sup>٥و٩و١٨) التي : الذَّى ِ. (٨) يطلعون : يطلعوا .

<sup>(</sup>١٨) بتصدر :كذا ڧالأصل .

خاير بك هذا الكلام واعد القاضى والأمير قايتباى إلى يوم السبت حادى عشر الشهر، فأحضر الأنكشارية والأصبهانية وأعرضهم وأفحص عمن يفعل ذلك منهما . ثم إن خاير بك نادى فى القاهرة بأن لا امرأة تخرج من ييتها ولا صبى أمرد ولا يتوجّهون فى هذا العشر إلى السيّدة نفيسة ولا إلى مشهد الحسين ولا إلى بين القصرين ، وأن الدكاكين والأسواق تُعلق من بعد المغرب ، ولا عشى أحد من الناس من بعد المغرب .

وفى يوم الأحد ثانى عشر المحرم حضر من الشام من عند ابن عثمان قاصدان زعموا أنهما من أعيان أمرائه ، وقيل إن أحدها أغات ( ١٢١ آ ) طائفة الأنكشارية ، والآخر أغات الأسبهانية ، فلما بلغ ملك الأمراء حضورها ، نزل من القلمة ولاقاها ، وكان لهما موكب حافل ، فطلما إلى القلمة واجتمعت الأمراء المثمانية والأمير قايتباى الدوادار وقرأوا مطالمة الخندكار . ثم أشيع بأن ابن عثمان أرسل يطلب الأمير أرزمك الناشف أحد الأمراء المقدمين ، والأمير قانصوه المادلي كاشف الشرقية ، والأمير تمر باى المادلي ، وأرسل يطلب جماعة من الأنكشارية وجماعة من الأصبهانية الذين كان قد تركم عصر ، فكثر القال والقيل في ذلك .

فلما كان يوم الثلاثاء رابع عشره أرسل ملك الأمراء خار بك إلى الأمير أرزمك الناشف أربعائة دينار ، وقال له : هـذه نفقة السفر فاعمل بها يرقك واخرج سافر . ١٥ فتشكّى أرزمك من ذلك ، وقال : إيش يكفيني هذا القدر لعمل يرق ؟ ثم ركب وتوجّه إلى بيت قايتباى الدوادار وشكى له من أمر هذه النفقة ، فقال له : حتى أطلع إلى ملك الأمراء بعد العصر وأراجعه فى ذلك . \_ ثم فى يوم الأربعاء خامس عشره أشيع بين الناس أن جاعة من الأنكشارية والأصبهانية لما تحقّقوا أن الخندكار أرسل يطلبهم أظهروا العصيان ، وخرج بعضهم إلى نحو الشرقية والغربية وتفرّقوا فى البلاد .

ومن الحوادث الغريبة أن فى يوم الجمعة سابع عشر المحرم من هــــده السنة أشيع ٢١ واستفاض بين الناس أن قد قُبض على قاسم بك بن أحمد بك بن أبى يزيد بن عد بن

<sup>(</sup>١) حادى عشر : ثانى عشر . (٢) عمن : عنمن . (٦) قاصدان : قاصدين .

<sup>(</sup>١٩و١) الأنكشارية : الانكشاره . (١٢) الذين : الذي .

عثمان ملك الروم ، وقاسم بك هذا هو الذي كان السلطان قانصوه الفورى اجتهد كل الاجتهاد حتى أدخله إلى مصر ، وصار ضدًا إلى سليم شاه بن عبان ، وكان سليم شاه يخشى من أمر قاسم بك هــذا أن يلتف على عسكر الروم من عساكر جده ويولُّوه مملكة الروم ، وسافر قاسم بك هذا صحبة الملك الأشرف قانصوه الغورى إلى حلب وصنع له يرقا وسنيحا حافلا ، ( ١٢١ ب ) وجمل له صنحق حرير أخضر وأحمر كما هي عادة ملوك الروم ، وحضر الوقعة التي كانت في مرج دابق ، فلما فَقُد السلطان الغورى وجرى ما جرى ، رجع قاسم بك صحبة الأمراء إلى مصر ، وصار ممظما عند السلطان طومان باي ، وحضر معه في الوقعة التي كانت بالطرّية ، فلما انكسر السلطان طومانبای هرب معه إلى جهة الصميد ، فلما اتَّمَّع طومان باي هو وابن عثمان في الجيزة بالقرب من وَرَدَان وانكسر طومان باى وهرب ، فلما قبضوا عليه وشنق اختنى قاسم بك ولم يُملِم له خبر مدة طويلة ، وقد فاته القتل مرارا عديدة . وكان السلطان سليم شاه حاسبا حسابه ليلا ونهارا ، وكان عسكر ان عثمان قصدهم المخامرة عليه والتوجّه إلى قاسم بك . وقد أشيع بين الناس أنه لما هرب بمد كسرة طومان باي ، توجّه مع بمض العربان إلى نحو الجبل الأخضر الذي بأعلى البحيرة ، وكان قد نُسي أمره .

المطوف بالترب من البرقية ، وقد غمز عليه بعض غلمانه في ذلك المكان ، فتوجّه إليه المعطوف بالترب من البرقية ، وقد غمز عليه بعض غلمانه في ذلك المكان ، فتوجّه إليه كشبغا والى القاهرة ، وشخص آخر يقال له جانم الحزاوى شاد الشون بخدمة ملك الأمراء خاير بك ، وهو دواداره الآن ، فتوجّها إليه وقبضا عليه من ذلك المكان المذكور . فلما قبضوا عليه عنوه من أثوابه وقلموه عمامته وألبسوه برنسا أسود وغطوا وجهه ، وسبب ذلك أنهم خشوا أن المنانية متى بلغهم أنهم قد قبضوا عليه وتكون وهو طالع إلى القلمة ، فيخلصونه ويقتلون من معه وتثور بين المنانية فتنة عظيمة وتكون سببا إلى زوال مُلك سليم شاه ابن عنمان . فلما طلموا به إلى القلمة بعد المصر قريب المغرب من يوم الجمعة ، فعرضوه على ملك الأمراء خاير بك ، فرسم بإدخاله إلى قريب الغرب من يوم الجمعة ، فعرضوه على ملك الأمراء خاير بك ، فرسم بإدخاله إلى

<sup>(</sup>۱۱) عديدة : عديه .

سبعن العرقانة الذى هو داخل الحوش السلطانى ، فأدخلوه به وأغلقوا عليه باب ( ۱۲۲ آ ) السجن . ثم اجتمع ملك الأمراء خاير بك والأمير قايتباى الدوادار ، ومن الأمراء المثانية : فايق بك وسنان بك ومصطنى بك وخير الدين بك نائب القلمة ، فلما اجتمعوا ضربوا مشورة فى أمر قاسم بك ، فقال ملك الأمراء خاير بك : دعوه فى السجن وأرسلوا كاتبوا الخندكار فى أمره وانتظروا الجواب فيا يرسم به . فقال فايق بك : هذا ما هو رأى ، متى ما بات فى قيد الحياة تدخل علينا التراكمة وتقتلنا عن آخرنا وتقع فتنة كبيرة . فلما دخل وقت المشاء أحضروا المشاعلى ودخلوا عليه وهو فى العرقانة ، فخنقوه مها وكان آخر النهد به .

فلما أصبح يوم السبت ثامن عشره أخرجوا قاسم بك من العرقانة وهو ميت، وأرقدوه على مصطبة بالحوش وكشفوا عن وجهه ، وأرساوا خلف العثمانية قاطبةحتى رأوه، فقالوا لهم : هل هذا قاسم بك بن أحمدبك بن أبي يزيد بن عثمان ؟ فصاروا يقلبوه باطنا وظاهرا ، ثم شهد منهم جماعة كثيرة أن هذا هو قاسم بك بن أحدبك بن عثمان ، فمندذلكأرسل ملكالأمراء خاير بكخلف قاضي القضاة الشافعي كال الدين الطويل وقاضي القضاة الحنني الطرابلسي، وقامت عندها البيّنة بصحّة معرفة قاسم بك هذا ، فكتبو ابذلك محضرا وثبت على قضاة القضاة . ثم أنهم شرعوا في تجهيز قاسم بك فنسَّاوه وكفَّنوه وأخرجوه إلى قدّام التكَّة التي بالحوش السلطاني فصلَّوا عليه هناك ، وكان الذي صلَّى عليه قاضي القضاة الشافعي . وكان في يوم السبت باكر النهار أطلقوا له مدراء في القاهرة بأن الصلاة على الشاب الشهيد قاسم بك بن عثمان ينزل من القلمة . ثم إن ملك الأمراء خاير بك أشهر المناداة في القاهرة بأن يصلّى على قاسم بك بن عثمان في الجوامع صلاة النيبة ، كل هذا حتى يتحقّقوا الناس موته عن يتين . فلما صلّوا عليه بالحوش حملت الأمراء نعشه على أكتافها ، ثم نزلوا به من سلّم المدرّج ، ووضعوا همامته على نمشه ، ورفعوا عليه علما أبيض، ثم توجهوا به إلى تربة البُجاسي فدفنوه بِهَا عَلَى أَقَارِبِهِ . وَكَانَتُ جِنَازَتُهُ مُشْهُودَةً ، وَكُثَرَ عَلَيْهُ الْأَسْفُ وَالْحَزِنُ مَن الناس ، (٣) ومصطنى: ومطنى . (١١) عثمان : العثماني .

فإنه كان شابا جميل الصورة حسن النظر له من العمر نحو سبع عشرة سنة (١٢٢ب) وقد قُتل ظلما بغير ذنب ، وقد تناحرت عليه العثمانية بالبكاء .

فلما دفنوه بالصحراء في تربة البُجاسي ، أشاعوا بين الناس أنهم لما دفنوه ولحدوه قطعوا رأسه ووضعوها في علبة ، وتوجّه بها هي والحضر على يده ، عانم الحزاوى شاد الشون إلى عند الخندكار بالشام ، هذا ما أشيع واستفاض بين الناس والله أعلم بصحة ذلك وقد عُدّ مسك قاسم بك وقتله من جملة سعد سلم شاه ابن عثمان ، فإن له سعدا خارقا ، وقد أمن من كل طارق ، فكان مسك قاسم بك وقتله أعظم من مسك الأشرف طومان باى وقتله . فتعجّب الناس من قوة سعد سلم شاه بن عثمان من مبتداه إلى منتهاه ، وهذا أمر من الله تعالى ليس في قدرة بشر. وكانت الناس تقيس أن قاسم بك هذا سيلي مملكة الروم بعد عمه سلم شاه ، فأبت فيسه الظنون وعاجله رب المنون ، وكان ذلك مما قد سبقت به الأقدار والحكم لله الواحد القهار . ومن العجائب أن قاسم بك كان مسكه أسرع من طرفة عين ، ولم يُسلّ في ذلك سيف ولا خرج له تجريدة ، فعد ذلك من النوادر الغريبة .

وفي يوم الأحد تاسع عشره نفقوا الجامكية على الماليك الجراكسة في بيت الأمير المتباى الدوادار ، فنفقوا لسكل مملوك ألني درهم ، وهي جامكية شهر واحد ، فنفقوا عليهم يوم الأحد ويوم الاثنين ، وفي ذلك اليوم نادى في القاهرة ملك الأمراء خاير بك بأن أحدا من النساس لا يختبىء في بيته عثمانيا ولا أنكشاريا من عسكر ابن عثمان ، وكل من خبّا عنده أحدا من ذلك وغُمز عليه شنق على باب داره من غير معاودة ، وسبب ذلك أن الخندكار ابن عثمان لما أرسل يطلب جماعة من الأنكشارية ومن الأصبهانية ، اختنى منهم جماعة ، وجماعة تفر قوا في الشرقية والغربية ، وتوجّهوا إليها هاربين في البلاد وأظهروا العصيان ، وقد تقدم القول على ذلك .

وفى يوم السبت خامس عشرينه أشهروا المناداة فى القاهرة حسبا رسم ملك الأمراء خاير بك ، بأن جميع الأنكشارية والأصبهانية يخرجون يوم الاثنين صحبة القُصّاد (١٥) ألنى : ألنين . (١٨) خبأ . خبي . (٢٢) خاس عشرينه : سابع عشربنه . (٢٣) يخرجون : يخرجوا .

وكل [من] تأخّر منهما يشنق من غير معاودة ، فشق من القاهمة جاعة من الأمراء المثمانية وقد امهم مشاعلى ينادى بالتركى ، والآخر ينادى بالعربى ، وذلك (١٢٣ آ) بعد الظهر . فلما بلغ الشمانية ذلك اضطربت أحوالهم وخرج غالبهم إلى نحو الشرقية ، وقد التقت عليهم الماليك الجراكسة وصاروا يرمون بينهم وبين الأمراء الشمانية الذين عصر الفتن ، حتى يقع بينهم الشر" ، ويظهروا العصيان على ابن عثمان .

وفي يوم الاثنين سابع عشرينه وقع بالقاهرة بعض اضطراب ، وسبب ذلك أن وقد تقدم القول على أن ملك الأمراء خاير بك نادى في القاهرة ، بأن الأنكشارية والأصبهانية من عسكر ابن عان ، بأن يخرجرا يسافروا إلى الشام . فلما كان يوم الاثنين لم يخرج منهم أحد وأظهروا المصيان عن السفر ، فرسم خاير بك للأمير وقايتباى الدوادار بأن ينزل إليهم وكل من رآه منهم يقبض عليه ، فنزل قايتباى من القلمة وهو في كبكبة عظيمة من الماليك الجراكسة وهم بالرماح والسيوف ، وقد امهم رماة بالنفوط ، فرجت لهم القاهرة . فلما بلغ الأنكشادية ذلك خرج منهم نحو منهم أحد من الأمراء ولا من المسكر . فاضطربت القاهرة في ذلك اليوم ونقل التبجار بسوق جامع ابن طولون قاشهم من الدكاكين خوفا من النهب ، وأشيع وقوع فتنة كبيرة بين المثانية وبين ملك الأمراء خاير بك ، ونقل فالبالناس قاشهم من البيوت إلى الحواصل ، وقد تزايد الضرر الشامل من الأنكشارية في هذه الأيام في حق الناس ، وصارت الأحوال غير صالحة .

وفى يوم الثلاثاء ثامن عشرين المحرم ، دخـل الحاج إلى القاهرة ، ودخل المحمل الشريف ، والقاضى علاى الدين ناظر الحاص أمير ركب المحمل ، وقاضى قضاة المالكية عبى الدين بن الدميرى ، وبقيّة الحجّاج ، وأخبروا أنهم قاسوا فى هذه السنة ٢١ مشقّة زائدة وشدايد عظيمة ، من الغلاء وموت الجال ، وفساد العربان فى الطريق ، وكثرة الأمطار والسيول ، وقلّة العليق ، ومشى غالب الحاج على أقدامه فى الرجعة .

<sup>(</sup>٤) يرمون : يرموا . (١١) كبكبة : كذا ف الأصل .

وقد أثنوا على ناظر الخاص فيا فعله بالحجّاج فى الطريق من البر والصدقات و فِعْل الخير، وكان إذا رأى أحدا من الحجّاج منقطعا بركبه على جماله ، وينم (١٢٣ب) عليه بالماء والبقسماط ، فى الطلعة والرجمة ، فرجع الحجّاج وهم عنه راضيون فيا فعله بهم ، وقد رفق بهم فى مشى الركب بسبب المنقطعين من الحجّاج ، وقد أثنوا عليه خيرا في هذه السنة .

وفي يوم الأربعاء تاسع عشرينه دخل إلى القاهرة الأمير قانصوه العادلي كاشف جهات الشرقية ، وكان أشيع عنه المصيان من حين تميّن إلى السفر ، فأتى حتى يبطل عنه تلك الإشاعات . \_ فلما طلع يوم الخيس إلى القلمة أخلع عليه ملك الأمراء خاير بك قفطان مخمل مذهبا ونزل يعمل يرقه . \_ وقد مضى هذا الشهر وعسكر ابن عبان في خلف بينهم بسبب السفر إلى الشام ، واستمرّت الأنكشارية في أمر المصيان عن السفر ، وصاروا يكبسون عليهم البيوت والحارات ويقبضون على جماعة المصيان عن السفر ، وصاروا يكبسون عليهم التي تزوّجن بهن من مصر، وحصل لهن الضرر الشامل بسبب ذلك .

وفى صفر الخير كان مستهل الشهر يوم الجمعة ، فطلع قضاة القضاة إلى القلعة ،

فهنوا ملك الأمراء خار بك بالشهر ، ورجموا إلى دورهم . . وفي ذلك اليوم خرج جاعة من الأنكشارية والأصبهانية من الطائمين منهم دون العاصيين الذين هربواكم تقدم ، فخرجوا سحبة القُصّاد الذين جاءوا بطلبهم من الشام ، حسبا رسم الخندكار سليم شاه بن عبان ، قيل إنه أرسل يطلب ألف إنسان من أصبهانية ، ومرف الأنكشارية أربعائة إنسان . . وفي يوم الاثنين رابع صغر خرج بقية المسكر المثانى الذي تمين للسفر ، وخرج الأمهاء المعينون إلى السفر وهم : أرزمك الناشف أحد القد مين والأسير قانصوه العادلى كاشف الشرقية والأمير تمرباى العادلى والأسير خشقدم الأشرفي الذي كان شاد الشون أيام السلطان الغوري ، فلم يشمر بخروجهم أحد من الناس ، ولم يطلبوا طُلبا على جارى العادة ، فلما خرجوا توجهوا إلى الريدانية من الناس ، ولم يطلبوا طُلبا على جارى العادة ، فلما خرجوا توجهوا إلى الريدانية .

ونزلوا بها إلى أن يرحلوا منها . \_ وفى هذه الأيام تزايد القال والقيل بين الناس بوقوع فتنة كبيرة .

وفي يوم الثلاثاء خامس صفر فيه أخلع ملك الأمراء خاير بك على شبخ المرب الأمير أحمد بن بقر، وقرّره في مشيخة (١٧٤ آ) جهات الشرقية عوضا عن ابنه عبدالدايم وقداً ظهر عبدالدايم المصيان ونهب منية نمر وأحرقها وآخرين من البلاد بالشرقية ووقع الاضطراب بها، وطفشت العربان في البلاد بالفساد والنهب، وحصل منهم الضرر الشامل، وصار عبد الدايم رأس كل فتنة في كل دولة، وقد تقدم القول على ذلك . \_ وفي يوم السبت تاسمه قويت الإشاعات بمصيان عبد الدايم، وأن قد التف عليه عربان كثيرة من الشرقية والغربية، وطرد أباه الأمير أحمد من الشرقية إلى الغاية .

وأشيع فى البلاد أن مصر ما بتى فيها أحد من عساكر ابن عثمان ، فلما بلغ ذلك ملك الأمراء خاير بك رسم لحير الدين نائب القلمة ، وجماعة من الأمراء العثمانية ، ١٢ بأن يشقّوا من القاهرة ومعهم من الأنكشارية الذين تأخّروا بمصر ، فنزل من القلمة وقدّامه من الأنكشارية بحو ثلاثمائة إنسان ، وهم مشاة وبأيديهم مكاحل ، فشق من الصليبة ، وتوجّه من بين الصورين ، وطلع من على سوق مرجوش ، وشق من القاهرة فرجّت له فى ذلك اليوم ، ثم عاد إلى القلمة .

وفيه أشيع أن ملك الأمراء خاير بك أخذ فى أسباب تحصين القلمة ، وسدّمنها عدّة أبواب وأبق منها الأبواب الكبار على حكمهم ، وقصد يسدّ بمض أبواب من ١٨ القاهرة ، وأظهر الخوف والفزع ودخلت رأسه الجراب من عبد الديم بن بقر وكثرة العربان الذي اجتمعت ممه ، وكثر القال فى ذلك والقيل على روايات مختلفة . \_ وفيه أشيع أن الريّس سلمان الشمانى ، الذي كان فى البرج بالقلمة ، وضعه خاير بك فى ١٧ الحديد وأرسله إلى ابن عثمان بالشام . وكثرت الحوادث فى هذه الأيام جدا . \_ وفى يوم الاثنين حادى عشره أشيع أن ملك الأمراء خاير بك عيّن الأمير قايتباى الدوادار

<sup>(</sup>۱۳) الذين : الذي . (۱۷) وفيه : فيه .

بأن يخرج إلى عبد الدايم بن بقر ، وصحبته جماعة من الماليك الجراكسة ومن العمانية.
وعراض في ذلك اليوم طائفة من العمانية يقال لهم : كمولى ، فعرضهم في بيت سنان
باشاه العماني ، وعين منهم جماعة يخرجون إلى التجريدة صحبة الأمير قايتباى الدوادار
بسبب عبد الدايم ( ١٢٤ ب ) كما تقدم . \_ وفي أثناء هذا الشهر أشيع أن الخندكار
سليم شاه بن عمان خرج من دمشق وقصد التوجّه إلى حلب ، وما يُعلم ما سبب ذلك ،
وكثرت الأقاويل في سبب خروجه من الشام إلى حلب .

وفي يوم الأربعاء عشرين شهر صفر عرض الأمير قايتباى الدوادار المهليك الجراكسة في بيته الذي بين القصرين ، وعين مهم جماعة يخرجون إلى الشرقية بسبب عسيان شيخ العرب عبد الدايم بن بقر ، وقد قويت الإشاعات بمصيانه ، وقد التف عليه جماعة كثيرة من العربان ، وفسدت أحوال الشرقية قاطبة ، من قطع الطريق على القصاد ، ونَهْ البلاد ، ووقع الاضطراب هناك جدا ، حتى كادت أن تخرب غلى القصاد ، ونَهْ البلاد ، ووقع الاضطراب هناك الجراكسة وجد غالبهم مشاة على أقدامهم بغير خيول ولا سلاح ، فبطل أمم العرض والتجريدة . . وفي يوم السبت ثالث عشرينه خرج شيخ العرب بيبرس بن بقر ، أخو عبد الدايم ، وصحبته الشيخ أبو العباس الغمرى ، ليسعوا بين عبد الدايم وبين أبيه الأمير أحد وبين إخوته بالصلح ، وأشيع أن ملك الأمماء خار بك أرسل صحبتهما خلعة إلى عبد الدايم ، ولعل يقع الصلح على أيديهما وكذا جرى .

۱۸ وفي يوم السبت مسهل شهر ربيع الأول ، فني ذلك اليوم حضر جانم الجزاوى دوادار ملك الأمراء خار بك ، وقد تقدّم القول أنه كان توجّه إلى الشام إلى عند السلطان سليم شاه بن عثمان ببشارة قتل قاسم بك بن بن عثمان ، فلما أخبر سليم شاه بذلك سُر إلى الغاية ، وأشيع أنه أنم على جانم الجزاوى بنيابة ثغر الإسكندرية عما أشيع ذلك ، ثم رسم له بالعود إلى القاهرة وأرسل على يده خلمة إلى ملك الأمراء (١٥) ليسعوا : ليسعون . (٢١) عما : عنا .

<sup>(</sup> تاریخ ابن ایاس ج ه - ۱۶ )

خاير بك باستمراره في نيابة السلطنة عصر على عادته ، وأرسل خلمة إلى الأمير قايتباى الدوادار ، وقيسل إلى كشبغا والى القاهرة (١٢٥ آ) كون أنه قبض على قاسم بك ابن بن عبان ، فلما وصل القاصد صحبة جانم الحزاوى إلى الريدانية بات فى تربة العادل. "فلما كان يوم السبت مستهل شهر ربيع الأول ، نزل ملك الأمراء خاير بك من القلمة وصحبته الأمير قايتباى الدوادار والأمراء الشانية الذين بمصر ، وطائفة الأنكشارية والأصبهانية وغير ذلك من العلوائف الذين تركيم ابن عبان بمصر ، وصحبتهم جاعة تكثيرة من الأمراء الجراكسة والماليك الجراكسة الذين ظهروا كما تقدم ، وخرج الجم النفير من المساكر المثانية وفيهم جاعة يرمون بالنفوط ، فتوجه إلى تربة العادل وجلس على المصطبة التي هناك . ثم إن ملك الأمراء خاير بك لبس القفطان المخمل وحلس على المصطبة إليه السلطان سليمشاه بن عبان ، فأشيع في ذلك اليوم أن ابن عبان الذهب الذي أرسله إليه السلطان سليمشاه بن عبان ، فأشيع في ذلك اليوم أن ابن عبان الإشاعة فيا بعد .

ثم إن ملك الأمراء أوك من هناك ودخل من باب النصر ، وشق من القاهمة في موكب حفل، وقد المه قضاة القضاة ، وموجب ذلك كان ذلك اليوم مستهل الشهر، فتوجّه إليه القضاة هناك ليهنوه بالشهر ، فلما رجع إلى القاهرة رجموا سحبته وركبوا ، قد امه إلى أن طلع إلى القلمة ، وركب قد امه أعيان المباشرين ، ولاقته النصارى بالشموع في أيديهم من باب النصر ، فلما وصل إلى بين القصرين ومن من على باب الأمير قايتباى الدوادار نثر على رأسه كبشة جيدة من الفضة فتخاطفتها النساس . ١٨ فلما شق من القاهمة زُرينت له زينة خفيفة في بعض أماكن ، وارتفعت له الأصوات بالدعاء من الناس ، وأشهر النداء قد امه للناس بالأمان والاطهان والبيع والشرى ، وأن لا أحدا يشوش على أحد من الرعية ، وأن كل من ظُلم أو تُهر عليه بباب ملك ٢١ الأمماء ، والدعاء بالنصر للملك المظفر سلم شاه ، فضج له الموام بالدعاء قاطبة . (١٢٥ ب) واستمر ت الأنكشارية يرمون قد امه بالنفوط وهم مشاة حتى طلع إلى

<sup>(</sup>هر٦و٧) الذين : الذي . (١٥) ليهنوه : ليهنونه . أأ رجم لملى : رجم من .

القلمة ، وكانوا نحو أربمائة إنسان . وكان أشيع أن ملك الأمراء خابر بك يستقل عملكة مصر بمفرده ، ويجعل الخطبة والسكة باسمه حسبا رسم الخندكار بن عثمان ، فلم تصح هذه الإشاعة وخدت كأنها لم تكن ، واستمر نائبا على حكمه . وكانت هذه الإشاعة من المكلام المحتلق من جملة كذب الناس ، فصار غالب أهل مصر في هذه الأيام يختلقون المكلام الكذب ، ويشيعونه بين الناس بما يختارونه ، في هذه الأيام يختلقون المكلام الكذب ، ويشيعونه بين الناس بما يختارونه ، ثم يبطلون ذلك المكلام وينقضونه ويأتون بكلام غيره ، والمكل ليس له صحة وهو من جملة المكذب المختلق ، وقد قال القائل في المعنى :

أبناء مصر مقالهم عجب تواتر الصدق منه مرفوض مقالهم لا يزال مختلفا وكله نافض ومنقوض

ولما حضر جانم الحمر الدين بن قاضى القضاة شهاب الدين بن فرفور ، بأن رسم لقاضى القضاة الشافى عب الدين بن قاضى القضاة شهاب الدين بن فرفور ، بأن يتقلد بمذهب الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه ، وترك مذهب الإمام الشافى ، وأشيع أن لا يحكم بالشام غير قاضى قضاة حننى لا غير ، كما هى عادته فى بلاده إسطنبول ، وأبيل من الشام المذاهب الثلاثة ، فتفاءل الناس له بسرعة الزوال عن قريب . وأشيع أنه أبطل الوكلاء والرسل من أبواب القضاة ونو ابهم ، فلما بلغ ملك الأمماء خاير بك ذلك رسم لقضاة القضاة المشافى خلك رسم لقضاة القضاة الحنيق بأربعة من النو اب ، وقاضى القضاة المالكي بخمسة من النو اب ، وقاضى القضاة الحنيل من النو اب اثنين، من غير زيادة على ذلك . بثلاثة من النو اب ، وقاضى القضاة الحنيل من النو اب اثنين، من غير زيادة على ذلك . ثم إن ملك الأمماء خاير بك رسم لنو اب القضاة أن يبطلوا الرسل (١٢٦ آ) والوكلاء من الدرسة الصالحية وأن نو اب القضاة لا يحكمون إلا في بيوتهم من غير رسل ولا من الدرسة الصالحية وأن نو اب القضاة لا يحكمون إلا في بيوتهم من غير رسل ولا وكلاء ، فلم يتم هذا الأمم ولا سموا له شيئا .

ومما حدث في هده الأيام من الحوادث الشنيمة أن شخصا من أمراء ابن عثمان صار يجلس على تكم بباب المدرسة الصالحية يسمّونه المحضر وحوله جماعة من الأنكشارية ، فكان لا يُقضى أمر من الأحكام الشرعية حتى يعرض عليه ، فكان

يقف بين يديه الشاكى والمشتكى ويخاطبونه بترجمان بينهما عن أمر الشكاة ، فكان يقر على كل محاكمة على الأشرف ستة نقرة يأخذها لنفسه من الشاكى والمشتكى يستون ذلك مصلحاة ، وكان إذا أمر بشى و لا تمارضه القضاة ، وكان يزعم أنه مستوفى على القضاة فى الأمور الشرعية ، وكان يضرب من كان يستحق الضرب ، ويسجن من يستحق السجن ولا يُراجع القضاة فى ذلك ، فكان يتحصل فى كل يوم له من ذلك القدر المعلوم مال له صورة يأخذه من الشاكى والمشتكى . \_ ثم أحدثوا مظلمة أخرى ، وهو أنهم قرروا على كل دكان من الشهود ومجالس القضاة التي بمصر والقاهمة قاطبة ، على كل دكان فى كل شهر ستة أنصاف ، ويزعمون أنهم يردون ذلك القدر لبيت مال المسلمين ، ويجهزونه إلى السلطان ابن عثمان ، وقد ضعفت شوكة الشرع فى هذه الأيام ، وقد قال القائل فى المعنى :

يا رب زاد الظلم واستحوذوا والفعل منهم ليس يخنى عليك
وما لنا إلاك فانظر لنا ونجنّا منهم وخُدْهم إليك
ولما حضر الأمير جانم الحزاوى دوادار ملك الأمراء، أخبر بأن السلطان سليم
شاه لما دخل إلى الشام استقر بالأمير جان بردى الغزالى نائب الشام، وجعل له
المتحدّث من غزّه إلى الشام وأعمالها، يولى بها من يختار ويمزل من يختار . وأشيع المن عسكر ابن عثمان لما دخلوا إلى الشام طردوا الناس عن بيوتها وسكنوا بها كما فعلوا
المعمر، وأخربوا غيطانها، ورعوا (١٣٦ ب) زروعها، وقطعوا أشجارها، وأكلوا
المعمر عواكهها.

وفى يوم الاثنين ثالث ربيع الأول أشيع بين الناس بالمراسيم التى حضرت من عند الخندكار سليم شاه على يد الأمير جانم الحزاوى ، كان من مضمونها أنه يرسل يقول لملك الأمراء خاير بك : اصرف لأولاد الناس جوامكهم على العادة ، وكذلك ٢١ الماليك الجراكسة ، وكل من كان له جامكية يصرفها له ، ويجرى الناس على عوائدهم

<sup>(</sup>ه) يتحصل: يتحلس. (۷) التي: الذي . (۱۱) واستحوذوا: واستحوزوا.

<sup>(</sup>١٧) زروعها : زرعوها . ﴿ (٢٧) جامكية : جامكه .

من كبير وصغير، فشكروا له الناس ذلك ودعوا له. فلما بلغ أولاد الناس ذلك طلموا إلى القلمة ونر لوا أسماءهم عند القاضى شرف الدين الصُغير كاتب الماليك، حتى من كان له جامكية أشرفى أو ماثتا درهم. وأرسل يقول له احتفظ بالرعية.

وف يوم الاثنين عاشره طاع الماليك الجراكسة إلى الميدان الذي تحت القلمة ، وحضر كاتب الماليك شرف الدين الصنير ، ونفق على الماليك جامكية شهر واحد ، وبقى لهم شهران مكسورة ، ولم يحضر ملك الأمراء تفرقة الجامكية بالميدان ، بل حضر شرف الدين الصُغير وجماعة من كُمّاب الماليك، وشرع شرف الدين كاتب الماليك يقول للمماليك : يا أغوات كل من أخذ الجامكية يعمل يرقه للسفر ويكون على يقظة. وصار يضمن كل عشرين مملوكا إلى واحد من أغواتهم ، ويقول له : إذا طابت منك هؤلاء الماليك للسفر ، احضر مهم . فنزلوا من القلعة على ذلك .

وفي يوم الثلاثاء حادى عشر ربيع الأول كان ليلة المولد النبوى ، فصنع له ملك الأمراء مولدا لم يشعر به أحد من الناس ، فقيل حضر عنده عشر جوق من القراء والوعاظ وبمض فقها ، فرسم لكل جوقة من هؤلاء بأشر فين فضعتوا من ذلك ، وقلوا : نحن كان يدخل علينا في مولد السلاطين لكل واحد منا مائة شقة ، فكيف نأخذ في مولد ملك الأمراء أشر فين . فرسم لكل جوقة بأربعة أشر فية لا غير . وقيل إن ملك الأمراء أخلع على الوعاظ في ذلك اليوم كوامل بسمور ثم استردهم منهم بمد ذلك وأعطاهم مبلغا يسيرا . ثم (١٦٧ آ) بعد العصر مد سماطا في القعد الذي بعد ذلك وأعطاهم مبلغا يسيرا . ثم (١٦٧ آ) بعد المصر وبات غالب الفقهاء بلاعشاء . وأين الحسام من النجلي ، بالنسبة لما كان يُعمل في مولد السلاطين الماضية من الأسمطة الحافلة والشقق الحرير التي كانت تدخل على جوق القراء والوعاظ ، ولاسيا من الأسمطة الحافلة والشقق الحرير التي كانت تدخل على جوق القراء والوعاظ ، ولاسيا آلاف دينار، وكان يحضر عنده في تلك الخيمة المظمة ، التي لم بقي يسمح الزمان بمثلها أبداء القضاة الأربعة ، ومن الأمراء المقدمين أربعة وعشرون أميرا مقدم ألف ، غير بقية أبداء القضاة الأربعة ، ومن الأمراء المقدم بي سمور : بصمور . (٢٠) الني : الذي .

الأمراء والمسكر وهم بالشاش والقاش ، فأين ذاك النظام المظيم كيف ذهبت أوقاته؟ فيا أسنى على تلك الأيام كأنها كانت منامات ، وقد قال القائل في المعنى :

بادهر بع رتب المالي مسرعا بيم الموان ربحت أم لم تربح قد م وأخّر من أردت من الورى مات الذي قد كنت منهم تستحى

وفى يوم السبت خامس عشر ربيع الأول ، أخلع ملك الأمراء خاير بك على الزيني بركات بن موسى الحتسب واستقر به أمير ركب الحمل، وكانت هذه الوظيفة ٦ لا يستقر بها إلا أمير مائة مقدم ألف ، ولممرى إن هذه الوظيفة قد هانت حتى سامها كل مفلس ، فأخلع عليه قفطان مخل مذهبا ونزل من القلمة في موكب حفل ، وقدَّامه أعيان المباشرين والأمراء المثانية وجاعة من الأمراء الجراكسة والماليك ٩ الجراكسة ، وركب قد امه قضاة القضاة ، فرجّت له في ذلك اليوم القاهرة ، وزُيّنت له الدكاكين ، ووقدت له الشموع ، وعلَّقت له الأحسال بالقناديل ، ولاقته مشايخ المربان من بني حرام ، وكاشف الشرّقية ، ومشت قدّامه جماعة من الأنكشارية ١٢ نحو مائتي إنسان يرمون بالنفوط ، ومشت قدَّامه جاعة من القوَّاسة نحو ثلثمائة قو اس ، ومشت قد امه السقاءون يرشُّون الماء بطول الطريق ، ومشت قد امه الضوِّيَّة بالمشاعل وعليها الغوط الزركش ، ( ١٢٧ ب ) ومشت قدَّامه جميع الرسل قاطبة - ١٠ وبأيسهم العصى ، ولاقاه الشعراء والشبابة السلطانية مثل مواكب السلاطين ، ولاقاه المغانى من النساء بالطارات ، وانطلقتله النساء بالزغاريت من الطيقات ، وساقت قدَّامه البُّرُجِاس عربان بني حرام . وكان ذلك اليوم من الأيام المشهودة ، قلَّ أن بتي ١٨ يقع لأحد من الأعيان موكب مثل ذلك ، فلهج الناس بهــذا الموكب لعله كان نهاية سعد الزيني بركات بن موسى ، ولم يقع مثل هذا الموكب للملك المظفر سليم شاه ابن عُمَان لما دخل إلى القاهرة حين ملكها . فلما نزل الزيني بركات بن موسى إلى داره ٢١ أنم على الأنكشارية بثلاثمائة دينار فخص كل واحد منهم أشرق ، وأنم على (١٤) السقاءون : السقايين .

<sup>(</sup>۱۳) مائتي : مايتين .

<sup>(</sup>٢٢) بثلاثمائة دينار : بثلاثماية ماية دينار . أا فخس : فخلس .

القوَّاسة والسَّقَايين أيضًا بمبلغ جيَّد ، وقد قلت في هذه الواقعة هذه الأبيات :

إنَّ ابن موسى لم تزل حركانه تأتى بسعد خارق بين الورى

عاينته في موكب حفل فلا سمَت به أذُن ولا عين ترى في وم سبت شرّ فوه بخلمة فاق الماوك وصار يزهو منظرا

الما استقر أمير محمل سر"نا واستبشرت لقدومه أم القرى

شا استقر المير عل سر تا واستيسرت بقدومه الم القرئ

وتفاءل الحجّاج أن بكمبة يلقوا الرخا والأمن ممن بشرا يا ربّ طِلْ ببقائه في نعمة تحمد بها الركبان عاقبة السرا

وف يوم الأحد ثالث عشرينه نفق ملك الأمراء على جماعة من الأمراء الجراكسة فأعطى لكل أمير عشرة خسةوعشرين دينارا ، وأعطى لكل أمير عشرة خسةوعشرين دينارا ، وذلك في كل شهر في نظير أقاطيعهم ولحومهم وعليقهم ، وأعطى الماليك

الجراكسة لكل واحد منهم ألنى درهم من غير زيادة على ذلك . \_ وفي يوم الاثنين دابع عشرين ربيع الأول ، وافق ذلك اليوم دخول أول يوم من الخاسين ، وهو يوم

عيد النصارى وفطرهم ، ومن جملة إنمام الله تمالى أن لم يقع في هذا الخاسين طاعون عصر ولا غيرها من البلاد . \_ وفي ذلك اليوم كانت وفاة صاحبنا الناصري محمد من

منكلي ُبغا ، وكان موته فجأة ، وكان لطيف الذات فكه المحاضرة حسن العبارة في

كلامه، رقيق الطباع عشير الناس، وكان لا بأس به . \_ ( ١٣٨ آ ) وفي أثناء هــذا

الشهر حضر الناصرى محمد المعروف بابن الأوزّة لاعب الشطرنج ، وكان بالشام من حين أرسل خلفه السلطان سليم شاه، وكان السلطان أرسل له مبلغا له صورة يتسفّر به،

فلما توجه إلى الشام وجد الخندكار ما هو منشرح بسبب الصوفى ، فأقام بالشام مدة ، ثم استأذن السلطان في عوده إلى مصر ، فأذن له بالعود إلى مصر . فأخبر

٢١ الناصرى محمد بن الأوزة أن قُصّاد الصوفى قدموا على ابن عثمان وهو بالشام من مكان غير الطريق السالكة ، فما شعر بهم ابن عثمان إلّا وهم بين يديه ، فدفعوا إليه مطالعة من عند الصوفى وتقدمة حفلة ، فلما قرأ تلك المطالعة وجد فيها عبارة لطيفة وألفاظا

<sup>(</sup>۲۳) عبارة : عبره .

رقيقة تتضمن أمر الصلح بينه وبين الصوفى ، ونعته بأنمات عظيمة فى المطالعة . فلما قرأ المطالعة اضطرب لذلك ، وقال : هذا كله مخادعة من الصوفى حتى يثنى عزمى عن ملاقاته ، ثم يطرقنى على حين غفلة كما فعلت أنا مع السلطان النورى . فرحل من الشام على الفور وقصد التوجّه إلى حاب ، وقال لوزرائه : أنا أعلم من حيل إسمعيل الصوفى ومخادعته ما لا تعلمونه . فكان كما يقال فى المعنى :

توقّع كيد من خاصمت يوما ولا تركن إلى ودّ الأعادى و الأعادي و الأن المراب ا

ثم قبض على جماعة من أهل بانقوسة ممن كان مشهورا بالفساد فشنق منهم جماعة ، ثم ٩ أشيع أنه صادر جماعة من أهل حلب وأفرد عليهم الأموال الجزيلة ، وحصل لأهل حلب منه ومن عساكره غاية الضرر والأمر لله .

وفى شهر ربيع الآخر كان مستهل الشهر يوم الأحد . \_ فنى يوم الخيس خامسه ١٧ قدم إلى الأبواب الشريفة مصلح الدين بك خازندار ابن عثمان ، وكان توجّه إلى مكم من البحر الملح سحبة الشهابي أحمد بن الجيمان ، ثم عاد من البحر أيضا قبل حضور الشهابي أحمد بن الجيمان ، ثم عاد من البحر أينا قبل حضور الشهابي أحمد بن الجيمان . فلما نزل ببركة الحاج خرج الأمير قايتباى الدوادار إلى ١٠٥ ملاقاته ، وكذلك أعيان المباشرين . فلما طلع إلى القلمة وقابل ملك الأمراء (١٢٨ ب

أخلع عليه ونزل إلى داره في موكب حفل ، وقد امه الأمراء المثمانية والجراكسة والجم الغفير من العساكر .

وفى يوم الثلاثاء عاشره وقمت حادثة غريبة ، وهو أن ملك الأمراء خاير بك أشهر النداء فى القاهرة بأن كل من رأى كلبا يقتله ويعلقه على دكانه ، فبادرت الناس على القبض على السكلاب ، وصارت التراكمة يمسكون السكلاب من الطرقات ويوسطونهم المنفين بالسيوف ، فقتلوا فى ذلك اليوم ما لا يحصى من السكلاب ، حتى قيل قتلوا فى ذلك اليوم ما أشيع . وصارت العياق يمسكون السكلاب من

<sup>(</sup>٧) فساد: فسادى . (٩) من: مما . (٢١) يمسكون: يمسكوا .

الحارات والأزقة ويقتلونهم أشر قتلة ، وصاروا يعلم على الدكاكين ولم يعلم ما سبب ذلك . ثم أشيع بأن عادة النراكمة في بلادهم بإسطنبول إذا كثرت عندهم السكلاب في المدينة يقتلون منهم في كل سنة جانبا كبيرا في أيام الخماسين ، ويزعمون أن بذلك يخفّ الطاعون من المدينة ، فصارت عندهم هدده عادة . ثم استمر السيف يعمل في السكلاب يوما وليلة حتى عبت السكلاب مما دهاهم إلى الترب والصحارى .

٦ وقد قلت في المني:

بيىهم .

تأمّـاوا ما جرى بمصر من حادث عمّ بالعـذاب فأ رعوا الـترك في دماء فكيف يرعوا دما الـكلاب

و فلما ترايد الأمم في قتل الـكلاب ، طلع الربني بركات بن موسى المحتسب إلى ملك الأمراء خاير بك وشفع في الـكلاب من القتل ، وقال لملك الأمراء : لا تتمرّض الله الأمراء خاير بك وشفع في الـكلاب من القتل الـكلاب الذي كانوا بالأزبكية المي قتل الـكلاب الذي كانوا بالأزبكية فلم يعمن بعدذلك غير سنة واحدة ومات . فرجع ملك الأمراء عن قتل الـكلاب، ونادى في القاهرة بأن ترفعوا القتل عن الـكلاب ، وكل من قبض على كلب يطلقه إلى حال سبيله ، فدعوا الناس للقاضى بركات بن موسى الذي شفع في الـكلاب من القتـل ، سكن الاضطراب ( ١٢٩ آ ) الذي كان بالقاهرة بسبب قتل الـكلاب .

وفى هذه الأيام أشيع أن ملك الأمراء أخذ فى أسياب تحصين القلمة ، وسدّ منها عدّة أبواب ، وحصّن الأبراج التى بها وركّب عليها المكاحل ، وشرع فى عمل مجلات وعمل مكاحل ومدافع وعمل نشّاب ، وما يعلم سبب ذلك . ثم أشيع أن ملك الأمراء أحضر مصحفا شريفا وأحضر الأمراء العثمانية الذين بمصر وحدّفهم عليه بأنهم لا يخونوه والا يغدروه وأن يكونوا هم وإياه كلة واحدة . ثم إنه حدّف الأمير قايتباى يخونوه ولا يغدروه الأمراء فى القلعة إلى بهد الظهر وهم فى ضرب مشورة

 <sup>(</sup>٣) يقتلون: يقتلوا. || جانباكبيرا: جانبكبير. (٥) يعمل: يعلم. (١١) فإن: بأن.
 (١٧) الذي . (١٩) الذين : الذي . (٢٠) هم: هو .

ومن الوقائع الغريبة أن في يوم الثلاثاء سادس عشره وقعت نادرة غريبة ، وهو أن شخصا ظهر بالنحارية وزعم أنه السلطان قانصوه الغورى قد ظهر وهو في قيسد الحياة ، وصار يفسد عقول الفلاحين ويقول لهم : أنا السلطان النورى . وصار يكتب ٣ كتبا ويرسلها إلى مشايخ المربان وهي مخلَّقة بالزعفران، فصدَّق بذلك غالب الناس بأن السلطان النورى قد ظهر وهو في قيــد الحياة فامتلأت القاهرة مهذه الإشاعة . فلما قويت أخبار ذلك الرجل بهذه الإشاعة ، أرسل ملك الأمراء بالقبض عليه من ٦ النحارية ، فقيضوا عليه وأحضروه بين يدى ملك الأمراء . فلما مثل بين يديه عمافه، وكان نصَبَ عليـه قبل ذلك وهو نائب حلب ، وادّعي وأشاع بحلب أنه قانصوه خسائة الذي تسلطن ، وأفسد عقول الناس بحلب أيضًا ، فضربه ملك الأمراء في ٩ حلب بالمقارع وقطع أنفه ، ثم أتى إلى مصر وأشاع أنه الأمير عد بك قريب السلطان المنورى الذي قتل في غزاة الفرنج، وقد نصبَ بسبب ذلك وأخــذ من الـكُشَّاف ومشايخ المربان جملة تقادم، وقد قرَّب إلى عقولهم أنه الأمير محمد بك قريب السلطان، ١٧ فقبض عليه السلطان النوري وضربه وسجنه بالمقشرة فأقام بها ( ١٢٩ ب ) مدّة . وقيل كان أصله من القو اسة ببعض جهات دمشق . فلما أن سافر السلطان الغوري إلى حلب ، واستقر والأمير طومان باي الدوادار نائب النيبة ، فأطلقه من المقشرة مع جلة من أطلقه ، فلما ادَّعي أنه السلطان النوري وقبض عليه ملك الأمراء خاير بك ، فقالله: أنا ما قطمت أنفك بحلب، وقلت لى إنك تُبت من الكذب على الماوك؟ ثم إنه رسم بتكليبه على باب الشمرية ، فنزلوا به من القلمـــة وربطوا رجليه في ذنب ١٨ إكديش ، وصار يسحبه على وجهه من القلمة إلى باب الشعرية ، والمشاعلية تُنادى عليه : هذا جزاء من يكذب على الملوك . فرُجَّت له القاهرة في ذلك اليـــوم ، وكان يوما مشهودا في الفرجة عليه ، والناس تقول : قد مسكوا السلطان الغوري . فلما وصل إلى باب الشمرية كلبوه على الباب بين البرجين، فاستمر مكابا ثلاثة أيام لم يمت، فلما بلغ ملك الأمراء أنه لم يمت إلى الآن ، فرسم أن ينزلوه ويوسَّطوه فأنزلوه ووسَّطوه على بأب الشمرية في مفرق الطرق بمد أن قاسي أنواع المذاب ، فدفنوه ومضى أمره ،

وكنى الله الناس شرّه .

وفيه كانت كاينة الشيخ أبرك الرومي ، وقد تغيّر خاطر ملك الأمراء عليـــه فوضعه في الحديد ، وقيل ضربه بالمقارع ، وأشيع أنه قصد أن يشنقه فشفع فيه بعض الفقراء ، ولم يعلم ما ذنبه حتى تغيّر خاطر ملك الأمراء عليــه ، وقد اختلفت الأقوال فأمره ، وكان عنده تحشّر زائد في الأكابر وآخر الأمر وقع في هذه الكاينة المهولة. وفي يوم الأربعاء سابع عشره نزل ملك الأمراء من القلمة وعدّى إلى الروضة وأقام بالمقياس ، وكان صحبته الأمير قايتباى الدوادار وجماعة من الأمراء المثمانية ، وأضافهم ضيافة حافلة ومدّ لهم هناك أسمطة وطوارى . وسبب ذلك أن ملك الأمراء خاير بك كان بينه وبين الأمير قايتباي وحشة ، وقد صار بمض الوسائط السوء برمي بينهما الفتن . ثم ( ١٣٠ آ ) إن ملك الأمراء خاير بك حلَّف الأمير قايتباى الدوادار على مصحف شريف بأن يكون هو وإياه كلة واحدة ، ولا يخون بمضهم بمضا، وقد تقدّم القول على ذلك ، فلما تحالفا زال ما كان بينهما من الوحشة ، وكان نُقُل لملك الأمراء أن الأمير قايتباى الدوادار مُتَّفَق مع المهاليك الجراكسة على زواله ، وكانت هذه فتنة من الأعداء بينهما . ثم أشيع بين الناس أن الشيخ أبرك كان يرمى بينهما الفتن وينقل الكلام الباطل ، فلما تحالفا زال ما كان عندها من الوحشة ، فصنع ملك الأمراء خار بك تلك الوليمة في المقياس ، وعزم على الأمير قايتباي وجماعة من الأمراء الممانية. وأقام ملك الأمراء في المقياس إلى أواخر النهار ، فأرسل إليه الزيني بركات بن موسى هناك مَدّة حفلة على رءوس الحمّالين ، وصاركل واحد من المباشرين يهدى إليهشيئا من المأكول الفاخر وغير ذلك ، وكان يوما بالسلطاني . ثم عاد ملك الأمراء إلى القلعة بعد العصر من يومه .

وفيه حضر شخص من حلب فهلوان ونصب فى بركة القرع التى بالجنينة صوارى
 وحبالا ، وكان يوم الجمة فاجتمع الجم الغفير من الحلايق . فلما صمد على الحبال أظهر
 أشياء غريبة فى صنمة الفهلوانية وهو واقف على الحبال ، منها أنه نصب له أوماج وبتية
 وأدمى بالنشاب فى البتية وهو وافف على الحبال ، ومنها أنه مشى على الحبال وهو مقيد

وعينيه مربوطة بخرقة ، ومنها أنه مشى على الحبل وفى رجله قبقاب وتحته ألواحصابون وأرمى فى الأوماج وهو واقف على حمل فيه سيوف مسلولة ، ومنها أنه مشى على الحبال مقلوبا وهو منتى العينين ، وأظهر من هذه الأنداب المجائب والفرائب . وكان لمصر مدة طويلة من أيام الأشرف بُرسباى لم يدخلها فهلوان مثل هذا فى صنعة الفهلوانية ، وكان هذا الفهلوان يدعى يوسف ، وقيل إنه من أبناء حلب ، وقيل إنه نشأ باللاذقية، وكان شابا جميل الصورة ، وله عبيد علمهم صنعة الفهلوانية يمشون على الحبال أيضا ويظهرون الفنون الغريبة مثله .

وفيه حضر الريني طيلان الرأس نوبة ، وكان توجّه إلى مكّة الشرّفة من البحر الملح صحبة ( ١٣٠ ب ) مُصلح الدين بك والشهابي أحمد بن الجيمان . وكان أشيع عنه ، أنه توجّه إلى إسطنبول مع جملة من توجّه إلى هناك فلم يصح ذلك ، وإنما كان توجّه إلى مكّة وحضر من البحر الملح أيضا . . وفيه توفي العلاى على بن طوغان ، الذي كان دوادار الأشرف قانصوه خسمائة ، وكان من أعيان أولاد الناس ، وكان ريّسا حشما ١٧ ليّن الجانب سيوسا في أفعاله ، وقاسى في أواخر عمره شدائد ومحنا بسبب قانصوه خسمائة .

وفيه حضر قاصد من عند السلطان سليم شاه ، فلما حضر أشيع بين الناس أن ١٠ السلطان مقيم بحلب وأن شاه إسمعيل الصوفى متحرّك على ابن عبمان وهو فى جمع كبير من العساكر ، وأن ابن عبمان آخذ حدره منه . وأشيع بين الناس أن نائب الشام جان بردى الغزالى تحايل على ناصر الدين بن الحنش شيخ الأعوار والبقاع وعير ١٨ ذلك من جهات دمشق ، فلما تحايل عليه وتمت حيلته قتله وقتل شخصا آخر من مشايخ العربان يقال له ابن الحرفوش . وكان ناصر الدين بن الحنش كثير العصيان على نو"اب الشام ، بل وعلى سلاطين مصر أيضا . وكان لما ملك ابن عبمان دمشق امتنعمن ١١ نواب الشام ، بل وعلى سلاطين مصر أيضا . وكان لما ملك ابن عبمان دمشق امتنعمن ١١ هو وابن الحرفوش ، وأرسل رءوسهما إلى ابن عبمان وهو بحلب ، فمد" ذلك من جملة هو وابن الحرفوش ، وأرسل رءوسهما إلى ابن عبمان وهو بحلب ، فمد" ذلك من جملة هو وابن الحرفوش ، وأرسل رءوسهما إلى ابن عبمان وهو بحلب ، فمد" ذلك من جملة

سعد ابن عثمان ، ولولا تحيّل الغزالى على ابن الحنش وقتله بحيلة صعدت من يده لما قدر على قتل ابن الحنش أبدا ، وقد عجزت عن ذلك سلاطين مصر والأمراء .

وفيه أشيع أن الخندكار سليم شاه لما توجّه إلى حلب أرسل سيدى ابن السلطان الغورى إلى إسطنبول منهناك ، وأرسل صحبته آخرين من أمرائه يحتفظون به إلى أن يدخل إلى إسطنبول . وأرسل الخواجا يونس المادلي صحبة ابن السلطان الغوري إلى إسطنبول . - وأشيع أن الخندكار لما دخل إلى حلب أقام مها مدة وحصي سورها وأبراجها وأبوابها ، وعمر فيها ما يحتاج إليه من العارة ، وقتل من أهل حارة بان قوسة جماعة من شرار أهلها ، وقيل وزّع على جماعة من أعيان حلب ( ١٣١ آ )مالًا له صورة وعمل فيهم البطيط ، فلما بلغه أن شاه إسمعيل الصوفي يقصد أن يزحف على البلاد الحلبية أخــذ يتلافى خواطر أهل حلب ، ورفع عنهم ما أحدثه عليهم من المظالم. وقد تقدُّم القول على أن ابن عثمان لما كان مقيما بدمشق طرقته قُصَّاد الصوفي على حين غفلة من طريق غير الطريق السالكة ، وهي طريق عسرة قليلة السالكيقال لها الحلوية بالقرب من تدمر، فما شمر ابن عثمان إلا وهم بين يديه، فقال لهم : لملا أتيتوا من الطريق السالكة ؟ فقالوا له : إن شاه إسمعيل أرسل إليك عدَّة قُصَّاد ونوَّابك الذين في البلاد يقتلونهم ، فقال لنا توجهوا من هذه الطريق . ثم قد موا إليه مطالعة الصوفى ، فأشيع أن من مضمونها أنه أرسل يترقَّق له في المطالعة ، ونعته فيها بأنعات عظيمة ، وبأنك ملكت البـــلاد والعباد وملكت مصر وصرت خادم الحرمين الشريفين، وأنت الآن إسكندر عصرك والماضي بيننا ما يُعاد، فتتوجّه أنت إلى بلادك وأتوجّه أنا إلى بلادي ونصون دماء المسلمين بيننا ، ومهما كان قصدك فعلته لك . فلما وقف الحندكار على مطالعة الصوفى ، قال لوزرائه : إن هذه الهدية التي أرسلها إلى" وهذا الكلام الذي في المطالعة كله حيل وخداع ، حتى يثني عزمي عن ملاقاته ويطرقني على حين غفلة كما فملته قُصَّاده . فقيل إنه أخذ الهدية التي أرسلها وقتل القُصَّاد وما أبقي

<sup>(</sup>٥-٦) وأرسل ... إسطنبول : كتبها المؤلف في الأمل على الهامش.

<sup>(</sup>۱۵) الذين: الذي . (۲۰) هذه: هذا .

منهم سوى كبيرهم ، فكان كما يقال في أمثال الصادح والباغم :

وإن من يستنصح الأعادى يردّونه بالنش والفسادى

ثم إن ابن عثمان لما وردت قُصّاد الصوفي وهو بالشام، رحل عنها وتوجّه إلى ٣ حلب، وأخذ في أسباب تحصينها كما تقدم.

وفي جمادي الأولى كان مستهل الشهر يوم الثلاثاء ، فطلع القضاة إلى القلمة وهنُّوا ملك الأمراء بالشهر ، ثم عادوا إلى دورهم . \_ وفي يوم الأربعاء ثانيه توفيت زوجة ٦ الأمير قايتباي الدوادار، وهي سرّية الملك الأشرف طومان باي التي تدعى نال باي، فلما مانت دفنت في حوش مدرســة السلطان الغوري . \_ وفي يوم الخيس الله قدم القاضي شهاب الدين أحمد بن الجيمان ( ١٣١ ب ) نائب كاتب السر ، وكان توجّه إلى ، مكة الشرقة من البحر الملح حبة مُصلح الدين خازندار ابن عثمان ، فسبقه مصلح الدين وتأخَّر بمده مدَّة ثم حضر . فلما حضر طلع إلى القلمة وقابل ملك الأمراء ، فأخلع عليه تفطان مخمل أحمر مذهبا ، ونزل من القلمة في موكب حفل، وقد امه علاي الدين ١٢ ابن الإمام كاتب السر" وأعيان المباشرين من أرباب الوظائف ، وركب قدَّامه نقيب الجيش الشرفي يونس وجماعة من الأمراء المُهانية ومن الأمراء الجراكسة ، فُرْ يَنت له حارته بالبندقانيين ووقدوا له بها الشموع على الدكاكين، وتخلَّقت جماعته بالزعفران، وكان ذلك اليوم مشهودا في القصف والفرجة . \_ وفيه رسم ملك الأمراء بالإفراج عن ما بأيدى أولاد الناس والنساء من المربّمات التي كانوا أوتفوهم من أول السنة ولم تمسّم المباشرون ، فحصل لأولاد الناس الضرر الشامل بسبب ذلك ، وعملت المباشرون في هذه الحركة بجملة مال له صورة ، ومشَّوا للناس الإفراج عن رزقهم وعن أقاطيمهم ونفعوا الناس غاية النفع ، ولم يشعر ملك الأمراء بشيء من ذلك -

وفيه وقمت حادثة شنيمة ، وهو أن شخصا من الموام ، كان أصله مؤذّنا فدخل ٢١ إلى بمض النيطان وقطع عيدان خيار شنبر ووضعهم فى قفة ، فقبض عليه الخولى وحصل بينهما تشاجر، فأغلظ عليه الخولى فى القول ، فتشاتما وخرجا من القول للفعل ، فقبض عليه الخولى وأتى به إلى بيت الوالى وقص عليه أمره ، فطلع به الوالى وعرضه ٢٤

على ملك الأمراء وهو حامل القفة التي فيها الخيار الشنبر ، فلما علم ملك الأمراء بذلك ، وكان ملك الأمراء حرّج على بيع الخيار الشنبر وصار يشتريه على ذمّته ويتجر فيه . ثم إن ملك الأمراء رسم للوالى بشنق ذلك الرجل الذى سرق الخيار الشنبر ، فأشهره الوالى في القاهرة وعلّق القفة التي فيها الخيار الشنبر في رقبته ، وشق به من القاهرة حتى (١٣٧ آ) أنى به إلى القنطرة الجديدة التي بزقاق الكحل فشنقه هناك ، وأقام ثلاثة أيام وهو مصلوب لم دفن ، وراح الرجل ظلما على بمض عيدان خيار شنبر ما يساووا أربعة أنصاف ، فتأسّف عليه الناس كيف راح ظلما على شيء ما يستحق هذا كله ، وكان له أولاد وأم وزوجة . وكان ملك الأمراء خاير بك يبات يسكر بطول الليل ويصبح في خبال السكر يحكم بين الناس عا يقتضيه عقله ، ولم يظهر المدل في عاكمة قط منذ ولى على مصر .

وفي يوم الثلاثاء خامس عشره ، في تلك الليلة خسف جرم القمروأقام في الخسوف عانية وأربعين درجة . \_ وفيه نفق ملك الأمراء الجاسكية على الأمراء الطبلخانات لكل وعلى الأمراء العشرات وعلى الماليك الجراكسة ، فأعطى الأمراء الطبلخانات لكل واحدمنهم أربعين دينارا، وأعطى الأهراء العشرات لكل واحدمنهم ألفين على المادة، كا نفق عليهم في الشهر الماضى ، ونفق على الماليك لكل واحدمنهم ألفين على المادة، ونفق لأولاد الناس ممن نزل اسمه في الديوان ، فنفق على المسكر جامكية شهرين كانت منكسرة لهم في الديوان ، من غير لحوم ولا عليق . \_ وفي يوم السبت تاسع عشره توفيت والدة الشهابي أحمد بن الجيمان ، وكان لها جنازة حفلة . \_ وفي يوم الأحد عشرينه وقمت حادثة مهولة ، وهو أن ملك الأمراء خاير بك كان عين جماعة من الأنكشارية والأسبهانية بأن يسافرو إلى الخندكار بحلب صعبة مصلح الدين، فلما قصد التن السفر هربت الأنكشارية والأسبهانية تلك الليلة ، وكسروا أبواب القلمة ونزلوا منها على حية ، وتوجهوا إلى مصر المتيقة فنزلوا في المراكي الكبار ،

<sup>(</sup>١و٤) التي : الذي . (٧) مايساووا : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>٢١) الأ نكشارية: الأ نكشاره .

ثم أخذوا جماعة من النواتية وسافروا فى المراكب وقصدوا أن يتوجّهوا إلى جهة الصعيد .

فلما بلغ ملك الأمراء ذلك أرسل يقول للأمير قايتباى الدوادار: اخرج في هذه الساعة وسافر خلف الأنكشارية، وكل من ظفرت به منهم اقتله . فصلى الأمير قايتباى صلاة الصبح ورك وخرج على حمية ، وصبته الأمير جانم الحزاوى قايتباى صلاة الصبح ورك وخرج على حمية ، وصبته الأمير جانم الحزاوى ۱۳۲ ب) والأمير على المثانى ، وجاعة كثيرة من الماليك الجراكسة ، وجاعة من المساكر المثانية ، فعد والله بر الجيزة ، فأقاموا فيه ذلك اليوم حتى تكامل المسكر والقيل بين الناس بسببذلك ، واضطربت أحوال المثانية في بعضهم ، وصاروا فرقتين، و والقيل بين الناس بسببذلك ، واضطربت أحوال المثانية في بعضهم ، وصاروا فرقتين، و فرقة مع ملك الأمراء ، وفرقة منهم عليه . ثم إن الأمير قايتباى رحل من الجيزة هو والمسكر وتوجه إلى نحو اليمون بالقرب من جزيرة بنى عدى ، فتلاقوا هناك مع الأنكشارية والأصبانية الذي هربوا هناك . ثم إن الزين بركات بن موسى الحتسب، ١٧ رسم له ملك الأمراء حاير بك بأن يتوجه إلى مصر المتيقة ويمسك مراكب ويرسل فيها زوّادة للأمراء والمسكر الذى توجه إلى الميمون ، فأوسق عدة مراكب فيها زوّادة ما بين بقساط وجبن حالوم وعسل وسمن وأرز وغير ذلك من الروّادة ، وأرسل ١٥ ذلك إلى المسكر .

ثم فى يوم الأربماء ثالث عشرينه وردت الأخبار بأن الأمير قايتباى الدوادار قد انتصر على الأنكشارية والأصبهانية الذين هربوا ، فلما تلاقوا معهم عند جزيرة بنى عدى ، فتصدى إلى قتالهم الأمير جانم الحزاوى والأمير على المثمانى ، فحاصروا الأنكشارية فى المراكب ورموا عليهم بالمدافع والبندق الرصاص فخرقوا مماكبهم ، فطلبوا الأمان من الأمير على والأمير جانم ، وقد أرى غالبهم نفسه فى البحر فغرق ، ٢١ وقبضوا على الباقين وأسروهم ، فحروا رءوس جاعة منهم ، فكانوا نحو ستة وثلاثين وأسروا الباقين بالحياة ، ولم تعترض الماليك الجراكسة إلى قتالهم ، ثم إن رأسا ، وأسروا الباقين بالحياة ، ولم تعترض الماليك الجراكسة إلى قتالهم ، ثم إن

الأمير قايتباى أرسل تلك الرءوس والأسرى إلى ملك الأمراء خاير بك فى مراكب، فلما طلعوا بهم علقوهم على مدارى كما كان فعلوا برءوس الماليث الجراكسة ، والجازاة من جنس العمل . فلما طلعوا بهم إلى القلمة قصد ملك الأمراء أن يملّق تلك الرءوس على أبواب المدينة ، فشق ذلك على بقية المثانية ومنعوا ملك الأمراء من ذلك . وأما بقية الأنكشارية الذين أسروا بالحياة [فقد] قطعوا رءوسهم أجمين ، فقيل كان عدة بقية الأنكشارية والأصبهائية الذين قتلوا والذين غرقوا والذين هربوا نحو مائة وخسين إنسانا عن ما قيسل . \_ ومن المجائب أن التراكمة كانت في العام الماضي يقتلون الماليك الجراكسة تقتل التراكمة، فاعن قريب حتى صارت الماليك الجراكسة تقتل التراكمة ان فيا ين في الليل والمهار عجائب ، وقد ورد في بعض الأخبار : لا تسكرهوا الفتن فإن فيها حصاد المنافقين ، وقد قيل في المهني :

لا تكرهوا الحرب إن فيه حساد ندل مع الخبيث فستريح ومستراح منه كما جاء في الحديث

وفيه خرج مُصلح الدين خازندار ابن عبان ، الذى قدم من مكة ، فتوجه إلى الريدانية وقصد السفر إلى الخندكار ابن عبان ، وقد أشيع أن ابن عبان كان قد أرسل خلفه ، فلما أقام بالريدانية نزل إليه ملك الأمراء ووادعه ، ثم رجع ودخل من باب النصر وشق من القاهرة في موكب حفل ، وارتفعت له الأصوات من الناس بالدعاء ، واستمر على ذلك حتى طلع إلى القلمة . ثم إن مُصلح الدين أقام بالريدانية أياما وعاد إلى القاهرة ، فأشيع أن كان سبب ذلك أن قاصد صاحب المين قد وصل إلى الطور ، وصحبته تقدمة حافلة إلى السلطان سليم شاه بن عبان ، فلما بلغ ذلك إلى ملك الأمراء خار بك أرسل استرد مصلح الدين إلى القاهرة حتى يدخل قاصد صاحب المين ، ويأخذه صحبته مع التقدمة و يمضى إلى الخندكار ، فهذا كان سبب رجوع مصلح الدين إلى القاهرة ،

( تاریخ ابن ایاس ج ۰ – ۱۷ )

<sup>(</sup>١) والأسرى : والأسراء . ﴿ ﴿ ﴿ وَ لَا لَذِينَ : الذِّي .

وفيه رسم ملك الأمراء لقضاة القضاة بأن يتوجّهوا إلى مقام الإمام الشافعي رضي الله عنه ويقرأوا هناك ختمة ، ويدعوا إلى الله تمالى بالنصر إلى السلطان سليم شاه ، بالنصر على إسماعيل الصوفي ، فتوجّهوا قضاة القضاة إلى مقام الإمام الشافعي وقرأوا ٣ هناك ختمة ، وفرَّ قوا أجزاء الربعة على الحاضرين فقرأوا في أجزاء الربعة عشر مرار هَدُو، وأهدوا ثواب ذلك إلى السلطان سلم شاه ، ودعوا له بالنصر على الصوف. ـ وفي نوم السبت سادس عشرينــه حضر الأمير قايتباي الدوادار والأمير جانم الحمزاوي والأمير على بك المثاني ، وكانوا توجهوا إلى الميمون بسبب محاربة الأنكشارية الذين هربوا كما تقدم ، ( ١٣٣ ب ) فلما انتصروا علمهم وقتاوهم رجموا وطلموا إلى القلمة ، فأخلع عليهم ملك الأمراء ونزلوا إلى دورهم .

وفيه حضر إلى القاهرة الأمر أرزمك الناشف أحد الأمراء القدّمين ، وكان لما ظهر أرسل الخندكار طلبه وهوبجل ، فتوجّه إليه هو والأمير قانصوه العادلي والأمير تمر باى العادلى ، وأقام عنده مدّة ثم رسم له بالعود إلى القاهرة . وكان أشيع بين الناس أن ابن عثمان قرره في الأنابكية بمصر ، فلما حضر لميظهر لهذه الإشاعة نتيجة واستمر" بطالا مقما بداره . ولما حضر حضر بصحبته الأمير شاد بك نائب الممندار والأمير جانم الطويل أحد الأمراء العشرات ، وكان أشيع موتهما عرج دابق، الإشاعات بأن عربان السوالم قد حضر منهم ما لا يحصي عددهم ، وقد تصدُّوا إلى عاربة أولاد بقر ، وأظهروا غاية الفساد بالشرقية .

وفي جمادي الآخرة كان مستهل الشهر يوم الخيس ، فطلع قضاة القضاة إلى القلعة وهنوا ملك الأمراء بالشهر ، ثم عادوا إلى دورهم . .. وفي يوم الخيس ثامنه رسم ملك الأمراء بقراءة ثمان خبّات : واحدة في مقام الإمام الشافعي ، وواحدة في مقام الإمام الليث رضي الله عنهما ، وواحدة في مقام السيَّدة نفيسة رضي الله عنها ، وواحدة في مقام الشيخ عمر بن الفارض رحمة الله عليه ، وواحدة في مقام أبي الحسن الدينوري ،

<sup>(</sup>ه) مدو ، أي للاهداء . (A) الذين : الذي . (٩) فأخلم : أخلم .

وواحدة في مقام الشيخ أبي الحير الكليباتي رحمه إلله ، وواحدة في المقياس ، وواحدة في جامع الأزهر ، ورسم بأن يهدوا ثواب ذلك إلى السلطان سليم شاه ابن عبان، فإنه قد خرج إلى ملاقاة إسماعيل الصوفي . \_ وفيه قدم رسول صاحب المين وعلى يده تقدمة حفلة إلى السلطان سليم شاه ابن عبان ، واستمر القاصد مقيا بالقاهرة إلى أن سافر صحبة مُصلح الدين كاسيأتي الكلام على ذلك . \_ وفي يوم الأحد حادى عشر هذا الشهر طلع ابن أبي الرداد ببشارة النيل ، وأخذ قاع النيل فجاءت القاعدة ستة أذرع وعشرة أصابع ، أنقص عن ( ١٣٤ آ ) السنة الخالية بذراعين وستة أصابع ، وكانت القاعدة في السنة الخالية ثمانية أذرع وستة عشر أصبعا .

وفى يوم السبت سابع عشره طرقت ملك الأمراء أخبار ردية ، بأن عربان السوالم قد طفشوا حتى وصلوا إلى بركة الحاج ، ووصل أوائلهم إلىالمطرية ، فلما بلغ ملك الأمراء ذلك تنكُّد وأرسل إلى الأمير قايتباي الدوادار يقولله : اخرج في هذه الساعة واطرد المربان. فخرج من يومه هو والماليك الجراكسة وجماعة من العمانية ورماة من الأنكشارية ، فرجّت لهم القــاهرة في ذلك اليوم ، وخرجوا وهم سائقون إلى بركة الحاج. فقيل حصل بين الترك والعرب عركة يسيرة ، قتل فيها جماعة من العرب، وأسروا منهم اثنين ، وحزّوا رءوس أربعة منهم ، ثم رجعوا الأتراك بعسد المغرب وقد وقفت خيولهم وشيء منهم تفرقع من العطش وما قاسوا خيرا ، فهربت العرب من وجوههم وصعدوا إلى الجبل . ثم رسم ملك الأمراء بشنق ذلك الشخصين الذي قبضوا عليهما من العرب ، فشنقوا على باب قنطرة الحاجب ، وعلقوا عليه تلك الروس التي حزُّ وهم من المرب . وقيل جرح من الأثراك جاعة ، وردُّوا بغير طائل من العربان. وفي يوم الأربعاء حادي عشرينه وقعت حادثة شنيعة ، وهو أن شخصا يقال له حسين ، وكان طشتدارا عند الأمير نوروز أحد الأمراء المقدّمين ، ثم بق في طشتخانة فى المنام ، وقال له : امض إلى سليمشاه بن عثمان ، وقُل له يرجع إلى بلاده ويكفّ القتال

﴿ (١٩) التي : الذي . (٢١) طشتدارا : طستدارا . || طشتخانة:طستخانة. (٢٣) امن: امضي.

عن المسلمين بسبب إسمعيل الصوفى . وادّى أن ابن عان دفع إليه مالاً له صورة فلم يقبله منه ، شم أتى ذلك الرجل إلى ملك الأمراء خاير بك وقص عليه تلك الرؤيا ، فتهاون خاير بك بكلامه ، ثم إن ذلك الرجل قال لخاير بك : ارجع عن مظالم العباد ، وأنت وهؤلاء المباشرين خربتوا مصر بظلمكم . ثم سب المباشرين بحضرة خاير بك سباً قبيحا ، وقال لبركات بن موسى المحتسب : أنت لو حججت في هده السنة ما يقبلك النبي صلى الله عليه وسلم . فلما تزايد في القول حنق منه ملك الأمراء وأمر بغضرب عنقه ، فضرب عنقه في الميدان . وقيل إن ذلك الرجل تكلم بكلام كثير ، وأظهر أنه كشف له عن أمور تأتى ( ١٣٤ ب ) في أواخر هذه السنة من الأهوال، فإن كان صادقا فيا ادّعاه من هذه الأخبار التي ذكرها فسوف تقع ويظهر صلاحه وأن كان صادقا فيا ادّعاه من هذه الأخبار التي ذكرها فسوف تقع ويظهر صلاحه وينا من كذبه . \_ وفيه أشهر ملك الأمراء المناداة في القاهرة بأن لا أحدا من الحجاج بسافر من البحر الملح ، ولا يرسل له أحمالا من البحر ، وموجب ذلك فساد العربان في الطرقات وتمبّث الفرنج في سواحل البحر الملح .

وفي يوم الحيس أنى عشرينه خرج مُصلح الدين خارندار ابن عبان وتوجّه إلى نحو الريدانية وقصد السفر إلى الخندكار ابن عبان ، فحرج وقت صلاة الصبح وصبته الأمير قايتباى الدوادار وأعيان المباشرين والأصماء العبانية ، فكان له موكب حفل ، مم خرج بعده تقدمة حافلة أرسلها ملك الأصماء خابر بك إلى الخندكار ابن عبان ، هو وولده سليان بك الذي بإسطنبول ، فكان ما اشتملت عليه تلك التقدمة ، فكان بها من الخيول أربعون فرسا خاصات عليها عبى قلمى ، يسحبها أربعون فرسا من ١٨ الأكاديش ، وجلها اثنان وعشرون جلا محمّلة قاشا محزومة ، قيل ضمنها تفاصيل سكندرى وأبراد منزلاوى وقاش فارسكورى ، وغير ذلك من شاشات وأزر ومقاطع خسيني وخام رفيع وغدير ذلك ، ومن جملها أربعة وستون جملا محمّلة سكرا ضمن ١٨ الأمماء كرّد السكر ثانيا وجمل فيه المسك والعنبر الخام . ومن جملة التقدمة أحمال مقادف ضمنها مماطبين ٤٠ عمّلة عصفرا وحنّة وغدير ذلك ، ومن جملة التقدمة أحمال شقادف ضمنها مماطبين

أشربة مربيات. وأشيع أن ملك الأمراء أرسل إلى الخندكار ابن عبان أحمالا عليها مال من خراج مصر عن سنة ثلاث وعشرين وتسمائة ، لم يعلم ما قدر ذلك . فلما مضت تقدمة ملك الأمراء طلع في عقيب ذلك تقدمة صاحب البمن ، وهي تقدمة حفلة تشتمل على شاشات وأزر وتحف ولؤلؤ ومعادن وفصوص وطواشية وغير ذلك . فلما مضت تقدمة صاحب البمن طلعت تقدمة الأمير على بن عمر متولى جهات الصعيد، وهي تقدمة ( ١٣٥ آ ) حفلة ، منها ماثنا قنطار سكر ورقيق ما بين عبيد وجوار وخيل وجال ، وغير ذلك أشياء حافلة تصلح للملوك . ... وفي يوم الجمعة ثالث عشرينه رحل مصلح الدين من الريدانية وتوجه إلى الخانكاه ، وأشيع أن لما كان مصلح الدين بالريدانية شرق من تحت رأسه بقجة قاش وفيها مبلغ له صورة .

وفي يوم الجمعة الذكور طرق ملك الأمراء أخبار ردّية بأن حسن بن مرعى شيخ عربان البحيرة ، الذي كان سببا لمسك السلطان طومان باى ، بأنه قد أظهر المصيان وخرج عن الطاعة والتف عليه قبائل عربان البحيرة وغيرها . فلما تحقق ملك الأمراء صعة هذه الأخبار نزل إلى الميدان قبل صلاة الجمعة وعرض الماليك الجراكسة والمسكر الشماني ، فكتب من الفريقين نحو خميائة إنسان ما بين أنكشارية ورماة ، وعين معبتهم عشر عجلات يكونوا قد ام المسكر ، وعين الأمير قايتباى الدوادار باش الماليك الجراكسة وعين أدير آخوره باش المائية . \_ وفي هذه الأيام اضطربت أحوال ملك الأمراء جدا ، وقد بلغه أن المربان قد طردوا إسميل ان أخى الجولى عن أرض الساط وملكوه منه ، واضطربت أحوال الغربية إلى الغاية ، واضطربت أيضا أحوال الشرقية بسبب عربان السوالم وعبد الدايم بن بقر وإخوته ، واضطربت أيضا أحوال حمات الصعيد ، وقد ضاعت مصالح السلمين بينهم ، وخربت من الشرقية والغربية عدة بلاد ، وظهر الفساد والفتن برا وبحرا ، والأمر لله تعالى .

وفى يوم السبت رابع عشرينه أرسل حسن بن مرعى أخاه شكر يطلب الأمان (٦) ماثتا : مايتين . (١٥) يكونوا : كذا في الأصل . لنفسه من ملك الأمراء ، فأرسل إليه ملك الأمراء منديل الأمان وصورة حلف على يد القاضى فخر الدين بن عوض ، وأرسل إليه قفطان حرير (١٣٥ ب) مخملا ، وأخلع على شخص من أقارب حسن بن مرعى الذى جاء يطلب له الأمان من ملك الأمراء . ٣ وفي يوم الأحد خامس عشرينه خرجت التجريدة التي كانت تميّنت إلى حسن بن مرعى، وكان باش المسكر أمدير آخور ملك الأمراء ، وصحبته جماعة من المثمانية ما بين أنكشارية ورماة بالبندق الرصاص ، وخرج صحبة العسكر تلك المجلات التي عيّنت الحمم فكان عد تها أعان عجلات ، وخرج طائفة من الماليك الجراكسة وتوجّهوا إلى البحيرة وصحبتهم الأمان والحلمة إلى حسن بن مرعى .

وفي هذا الشهر قدمت الأخبار من مكة بأن عدة مراكب بها إفرنج يتعبّنون في البحر الماح ويقطمون الطريق على المسافرين من التجار، وأرسل السيد الشريف بركات مطالمة إلى ملك الأمراء بأن يرسل إليه تجربدة بسرعة وقد خشى على بندر جدة أن لا يطرقه الفرنج على حين غفلة ويملكونه من المسلمين . \_ وفي يوم الثلاثاء ١٧ سابع عشرين جادى الآخرة نزل ملك الأمراء إلى الميدان الذي تحت القلمة ، وعرض المسكر وعيّن منهم جاعة يسافرون إلى جدّة بسبب حفظ البندر ، فلما عرض المسكر كتب منهم جاعة ما ببن مماليك جراكسة وأولاد ناس ومفار بة وغير ذلك ، فكان ١٥ عجوع ما كتب من المسكر في ذلك اليوم بحو ما ثنين وخمسين إنسانا ، ونفق في ذلك اليوم على طائفة المفاربة البحارة على حكم ما كان ينفق عليهم السلطان النورى ، فنزلوا من القلمة وشرعوا في أسباب عمل يرقهم إلى السفر ، وأما بقية المسكر لم ينفق عليهم من القلمة وشرعوا في أسباب عمل يرقهم إلى السفر ، وأما بقية المسكر لم ينفق عليهم شيئا ، وقد تصرّ حتى يرد عليه من مكة خبرآخر في أمر الفرنج يعتمد عليه .

وفی شهر رجب کان مستهل الشهر یوم الجمعة ، فطلع القضاة وهنّوا ملك الأمراء بالشهر، وعادوا إلى دورهم . \_ وفی یوم ( ۱۳۳ آ ) الاثنین رابعه حضر جانی بك ۲۱ دوادار الأمیر قایتبای الدوادار والأمیر یخشبای قرا الذی کان شاد الشون والقاضی عبد الفتاح و آخرون من المباشرین ، و کانوا هؤلاء توجّهوا إلى نحو الشرقیة بسبب

<sup>(</sup>۱۱) بسرعة : سرعة .

أنهم مسحوا جهات الشرقية قاطبة وميزوا الشراق من الري ، ومسحوا الإقطاعات والرزق، وعملوا بالباع والذراع في الشرقية، وجاروا على المقطعين في المساحة. ثم انتقاوا من الرزق والإقطاعات إلى جهات الأوقاف فسحوها ، ومساروا ينزلون على البلاد ويفردون علما الأموال ويضمون الفلاحين في الحديد بمسد الضرب المؤلم، ويقررون على كل بلد بحسما يختارونه من الأموال، فجبوا من الشرقية في هذه الحركة فوق المائة ألف دينار ، وخرب في هذه الحركة غالب بلاد الشرقية ورحلوا منهــا الفلَّاحين ، وكان هذا من أكبر أسباب الفساد في حق الناس . فعمَّت هذه الحادثة أصحاب الأوقاف والرزق مرن الرجال والنساء حتى الأرامل والأيتام والمستحقّين ، وقد تعطَّلت الأوقاف بسبب ذلك . وكان هذا كله بواسطة ملك الأمراء خاير بك فإنه كان سببا لذلك ، فعد هذا من جملة مساوئه في حق أهل مصر ، وحصل في هذه الحركة غاية النفع للمباشرين الذين تكلموا في أمر هذه المساحة بالشرقية ، والأمر لله. وفي يوم الاثنين حادى عشره أشهر المناداة في القاهرة ملك الأمراء بأن الماليك الجراكسة لا يلبسون زموطا ولا يمشون بقباقيب في الأسواق، ولا يجلسون على المساطب في الحارات ولا على أبواب الجوامع ، وكان ملك الأمراء سامح لم في الأول عن ذلك ، ثم ضيَّق عليهم ومنعهم من هـــذه الأفعال فيا بعد . ــ وفي يوم السبت سادس عشره رسم ملك الأمراء بشنق شخص عجمي فشنق على باب زويلة ، وكان هذا الشخص تاجرا في سمة من المال ، فلما حضر من بلاد الشرق ومعه متجر عمال له جرم ، فطمع ملك الأمراء في ماله ، وزعم أنه جاسوس مر عند شاه إسميل الصوف حضر ليكشف عن أخبار مصر وأحوالها ويطالع الصوفي بذلك ، (١٣٦ب) فشنقه ظلمًا واحتاط على جميع أمواله ، وجعل له ذنبا بأنه جاء من عند الصوفى ۲۱ جاسوسا .

وفى يوم الأربعاء عشرينه حضر شيخ العرب شكر أخو حسن بن مرعى شيخ جهات البحيرة ، فحضر صحبة القاضى فخر الدين بن عوض ، وقد تقدّم القول بأنملك

<sup>(</sup>۱۷) ومنه : منه .

الأمراء كان أرسل له منديل الأمان على يد ابن عوض ، فأطاع وحضر وطلع إلى التلمة وقابل ملك الأمراء ، فأخلع عليه قفطان حرير ونزل من القلمة وتوجّه ليحضر أخاه حسن بن مرعى ، فتوجّه إلى نحو قايوب وصحبته القاضى بركات المحسب ليحضر بن مرعى ، وأرسل له ملك الأمراء منديل الأمان على يدالقاضى بركات المحسب ثم في أثناء ذلك اليوم حضر حسن بن مرعى ودخل القاهرة وعلى رأسه منديل الأمان، وصحبته جماعة من الشهانية وأمير آخور ملك الأمراء والزيني بركات المحسب وفحر ألدين بن عوض وجاعة كثيرة من العربان ، فشق من القاهرة ومنديل الأمان على رأسه . فلما طلع إلى القلمة وقابل ملك الأمراء أخلع عليه قفطان مخل مزهرا ونزل من القلمة في موكب حفل ، وكان أشيع أن ملك الأمراء سيقبض عليه فإنه وقع في ذنب وعظيم ، وسبب ذلك أنه كان مسجونا بالقلمة من حين قبض عليه الخدكار وسجنه بالقلمة ، فتسحب من هناك ليلاوهرب ، واستمر في عصيان وهجاج مدة طويلة ، وكثر القال والقيل بسببه ، والتف عليه بطلت تلك الإشاعات التي كانت تشاع بين الناس بسبب ملك الأمراء وأخلع عليه بطلت تلك الإشاعات التي كانت تشاع بين الناس بسبب

وفي وم الاثنين خامس عشرين شهر رجب، فيه كانت وفاة صاحبنا الشيخ بدر الدين و الحد بن بحد الزيتونى الموفى رحمة الله عليه وكان أحد نواب السادة الشافعية ، وكان فاضلا عارفا بصنعة القضاء والتوقيع ، ماهم افى الخطب ، وكان فكه المحاضرة كثير المشرة للناس ، وكان علامة فى فن الأزجال ، وكان ينظم السبعة فنون وهى الشعر ١٨ والذوبيت والمواليا والموشحات والأزجال وكان وكان والقوما ، وكان له شعر جيد ، ونظم أرجوزة فى الفقه منيدة للحفاظ وشرحها شرحاعلى الأوضاع مفيدا ( ١٣٧ آ ) فى ممناه ، ومن شعره الرقيق قوله ملغزا فى اسم حزه :

ياسائلي عن اسم من خدوده كالعنـــدم في خــدّه وثنره وفي فؤادي الغــرم

<sup>(</sup>١٢) والقيل : والقليل .

وكان مولده سنة إحدى وثلاثين وتمانمائة ، وذلك فى شهر شعبان فى سادسه ، فكان مدة حياته أربعا وتسمين سنة إلا أياما ، ولما مات حضر قضاة القضاة الأربعة وسلّوا عليه ، وكان له جنازة حفلة ، ودُفن بحوش تربة الصوفة رحمه الله تمالى ، ولما توفى الشيخ بدر الدين الزيتونى رثاه ولده القاضى بدر الدين عد بهذه القطعة الزجل اللطيف ، وهو قوله فيه :

كان أفصح النُظّام وعقلو رجيح واجب على فقدو بعزمي أسيح حُقّاظ مصر والكل بيسه يعتنون فقيه مدرس في جميع الفنـــون ومنطق في الصرف عاقل مصون فريد وجم النـاس بخزنى تبيح وما جرى من جفن عيني القريح نرثى الذي قد كان وكان في الدهور عارف بفن الشعر والكل زور على أديب يدرى أصول البحور ولا موشّح لو وذو بيت صحيح مابين قاضي الحكل والزمر ريح(١٣٧ب) وقد حوى جملة مجاسن ملاح بل سيدو لما تعمد الفصاح أو نشر حاتم طيّ عنـــد السفاح وقيس ما ينقاس بنطقو الفصيح ما يقتدوا إلا بقولو الصحيح عتص بالآداب وكان لى مفيد وإذا استشرتو كل رأيو رشسيد

يحق أن أرثى لموت والدى فى درج الأكفان للقياما اندرج كان والدى في فن الأزجال تقصدو وفي جميع العسم ما لو نظير يدرى الأصول والنحوممر بخطيب حاللوت خذو وأصبحت بين الورا وينسدبو همي عليسه بالفراق قوما بنساجع الموالى والصحاب زبن الوجود ما لو مثيــل في الورا أصحابنا زيدوا النسواح والنحيب مثلو أحد يحسن زجل في الأنام والفرق ظاهر مثــل صبح الدجا كان فى الأدب ناظم وناثر فصيح إن قلت في التحرير حريري النظام أو عنستر العبسى نهسار المجال وما لشمّاخ رقتم في البديم وسيار الحناظ رام لديه با من روى الأخسار كان والدى إذا اختبرتو صبت نطقو صواب

مفتاح لباب الرزق للضّيق فرج مختار لفعل الخير بشــير الفرح ياقوتيــــــا الخطُّ وبجوهم أتى. ونُقُلدان مع راح وربحان وروح كيف لا نحرّك للضربح ساكني ومشتكى حزنى وروضى الترب والروح والريحان وما قد عدم بمدو على الدوم قد ألفت النواح وأسبحت مما نوح سفيني غربق یا رب هبنی صبر أیوب علیــه قلبي من أجلو صار بحزنی كليم ونا غريق محروق بنسار الخليسل قد نظم الجوهر بتأليف كتاب وقد شرح لو شرح واضح مفيد وقال دخيرة لى ليسوم النشور دار النعيم فيها مقيم لم يزل والحور والولدان وما يشتهيه ونا ابن زیتونی عریق النسب اجبر بلطفك كسر قلبي الحزين واعطف على بحنو الورا مدح المجّـد للخلابق شفا ونا أريد أمدح محـــــــد عسى (٢) كل ما : كلا . (٣) ياقوتبا الخط : كذا في الأصل .

وجهو سرور كمبو مبارك سميد مرشد ومحسن كل ما فيه مليح. فرقو صباح زاهر ووجهو صبيح وروض نزيه زاهر بديع الصفات جم ضريحو ذي الماني الشتات وأبكي عليب طول الحيا للمات والنقسل والراح الذي لي مُريح من الوجود موجود بذاك الضريح والحزن عن يمقوب أخذت النحيب والدمع طوفان ما طفا لى لهيب وارسل إليـه رحمه بِطَهَ الحبيب والدمع لو فی صحن خدّی مسیح وشبه إسماعيل بحزنو ذبيح (١٣٨ آ) حاوى علوم الفقــه سهل البيان وصار لو بيه تذكار بطول الزمان أسكنه ربّ في فسيح الجنسان ما بين أشجار وكوثر يسيح من الفواكه مع مقـــــام فسيح ۱۸ يا ربّ الأرباب يا لطيف يا خبير يا جابر العظم الرميم الكسير وما تمسّر فاجماو لي يسير 41 بیه بهتدی قلبی وبو أستریح يطنى لهيبي واهتدى بالديح

صلّوا على المختار حبيب الإله من أرساو الله للخلايق شفيع يوم القيامة والحلايق زمر يأتوا لآدم يقول ما أستطيع إلّا محمد يجيبو السميع اشفع تشفع في أمّتك يسمع ال مولى وينفر كل ذنب قبيح ويدخلوا الجنة كذا قد ورد عن الني مُسنَد حديث صحيح

أشفع ولا الأنبياء أجمين

انتهى ذلك . \_ وفي هذا الشهر توقّف النيل وسلسل في الزيادة وصار يزيد كل يوم أصبع وتارة أصبعين ، وقد مضى من مسرى عشرة أيام ولم يصل النيل إلى عشرة أُذرع ، فاضطربت أحوال الناس في تلك الأيام وتشحطَّت النسلال وبلغ سعر البطة

الدقيق اثنى عشر نصفًا ، فعند ذلك رسم ملك الأمراء للوالى بأن ينزل ويكبس الروضة ، فنزل هو وجماعة من الأمراء المانية وكبس الروضة ، وفك الخيام التي كانت بها ، وأشهر المناداة هناك بأن أحــدا لا يتجاهر بالماصي ، ولا يجمع جوعا ، ولا ينصب

خيمة على شاطىء البحر ، ومن يفعل ذلك شنق على باب داره من غير معاودة في ذلك فانكف الناس عن التجاهر بالماصي في الروضة ، (١٣٨ بُ ) فنزل في ذلك اليوم غالب الناس من الروضة .

وفي شهر شعبان كان مستهل الشهر يوم الأحد، فطلع القضاة الأربعة وهنُّوا ملك الأمراء بالشهر، ثم عادوا إلى دورهم . \_ وفي يوم الاثنين تاسع الشهر كانت وفاة الشيخ الصالح القطب المارف بالله تمالى الزاهد الناسك الوارع الشيخ عبى الدين

عبد القادر بن الشيخ السالح المارف بالله تمالى بدر الدين حسن ابن الشيخ السالح المارف بالله تمالى شرف الدين موسى الدشطوطي رحمة الله عليهم أجمين ، وكان الشيخ عبد القادر شافعي المذهب ، مجذوبا واعيا ، وكان مكشوف الرأس داعًا بشعرة في

٢١ رأسه ، وعلى لحمه جبّة خشنة دائما ، وكان سوّاحا لا يتّخذ له مسكنا ولا زوجة ولا ولدا ولا عيالا ، وكان ينتذَّى بالقراقيش والزعتر دأمًا ، ولا يأ كل الطمام واللحم إلا

<sup>(</sup>١) أرسلو : أرسل . (٣) أجمين : الجمين . (١٥) وفي : في .

<sup>(</sup>۲۰) مجذوبا واعيا : مجذوب واعي .

قليلا ، وكان مهابا معظمًا عند الملوك والسلاطين وأعيان الناس ، وكانت رسالته عندهم لا تُرد ، وكان في أواخر عمره حصل له كفاف في عينيه واستمر على ذلك حتى مات ، وقد عاش من الممر نحو ثمان وثمانين سنة أو فوق ذلك . وكان محببا للناس ، وكانت النذور التي تدخل عليه من عندالا كابر ينشىء بها جوامع بخطب ومساجد ، فله عد مساجد وجوامع في أما كن شتى . ولما توفي ارتجت له القاهرة ، ونزل ملك الأمراء من انقلمة وحضر الصلاة عليه ، وسنان باشاه وبتية الأمراء المثمانية والأمير قايتباى الدوادار والقضاة الأربعة وأعيان الناس وأرباب الدولة ، وخرج نعشه من بيت الملم حسن بن الصياد المهندس خارج باب الشعرية ، ور ُفت الأعلام على نعشه ، وحضر أطفال المكاتب وعلى ( ١٣٩ آ ) رءوسها المساحف ومشوا حول نعشه ، واستمر على اذلك حتى وصل إلى عند مدرسته التي أنشأها تجاه زاوية سيدى يحيى البلخى فدفن ذلك حتى وصل إلى عند مدرسته التي أنشأها تجاه زاوية سيدى يحيى البلخى فدفن بها ، وكانت له جنازة حفلة رحمة الله عليه ، وكان بقية السلف من الأولياء .

وفي هذا الشهر قبض ملك الأمراء على يوسف البدرى الوزير وكاشف الغربية ، ورسم عليه وعلى زوجته وعياله وغلمانه وحاشيته ، وقرر على يوسف البدرى مالاً له صورة ، وعلى زوجته وجماعته ، وتمادى أمره في المصادرة حتى ذهب ما علمكه جميعا من صامت وناطق ، حتى اتباع أثاث البيت من قطارميز وزلع حتى الحصر وغير ذلك ، واستمر في المصادرة شهرين وها في الترسيم هو وزوجته وعياله ، وآخر الأمر أرساوه إلى إسطنبول ، وسيأتي المكلام على ذلك في موضعه . \_ وفيه نادى ملك الأمراء في القاهرة للمباشرين والممال بأنهم لا يستخرجون من البلاد الشرقية والغربية عن سنة الربع وعشرين وتسمائة شيئا إلا بمرسوم من عند ملك الأمراء ، فاضطربت أحوال الباشرين ، وكثر ينهم القال والقيل بسبب ذلك .

وفى يوم الجمعة ثالث عشر شهر شعبان ، الموافق لسابع عشرين مسرى وقى النيل ٢١ المبارك الستة عشر ذراعا ، ولم يزد من الذراع السابع عشر شيئا ، فلم كيفتح السد فى ذلك اليوم . ـ ثم فى يوم السبت رابع عشر شهر شعبان أوفى النيل المبارك وزاد من

<sup>(</sup>١٠) البلخي . البلخلي .

الذراع السابع عشر أصبعا واحدا ، ففتح السد في ذلك اليوم ، فلما أوفي نزل ملك الأمراء وتوجّه إلى المقياس وخلّق العمود ، ومد هناك مدة حفلة وحضر الأمراء المثانية ، ثم نزل في الحراقة وصحبته الأمراء المثانية وتوجه إلى السد وفتحه ، وكان يوما مشهودا ، وأوكب وهو طالع إلى القلمة موكبا حفلا . وكان وفاء النيل في هذه السنة على غير القياس ، فإنه كان نيل شحيحا وسلسل في الزيادة وتوقّف أياما ، واشتطّت أسعار الفلال جيما ، ثم أوفي بمد ذلك ففرح به كل أحدمن الناس ، فكان الأمركا قاله المعار في المعنى : (١٣٩ ب) .

النيل وافي وزال الحم وانفرجت عنا الهموم وهان القمح ثم ركمي وراح خزانه للنيل ينظره فاستكثر الماء في عينيه ثم عمى ومن الحوادث في يوم وفاء النيل أن شخصا من المهانية غرق في البحر، وتنكد ملك الأمراء في ذلك اليوم والمهانية بسبب ذلك . \_ وفي يوم الشلاثاء سابع عشره عمل الأمراء في ذلك اليوم والمهانية بسبب ذلك . \_ وفي يوم الشلاثاء سابع عشره عبيثه ، وكثر القال والقيل في ذلك ، ثم ظهر من بعد ذلك ما جاء بسببه ، وسنذ كر ذلك في موضعه إن شاء الله تمالى. \_ وفي اليوم الموافق لنامن عشرين مسرى المقدم ذكره، فتح السد على العادة ، ولما فتح السد وجرى الماء في الحلجان لم تسكن البيوت التي في المساحى ولا حكر الشامى ، فشكى أصحاب الأملاك من ذلك في الحسر ولا التي في المسطاحى ولا حكر الشامى ، فشكى أصحاب الأملاك من ذلك الى والى القاهرة ، فنادى للناس في الجسر بأن يسكنوا وعليهم أمان الله تعالى ، والذي يكرد هذه المناداة للناس ثلاثة أيام متوالية فسكن في الجسر بعض بيوت و دخل بركة الرطل بعض مراك بياعين .

وأما الجزيرة الوسطى فإنها خربت عن آخرها ولم يبق منها غير الجُدُر ورسوم البيوت لا غير ، واتباع أصحاب الأملاك بيوتها أنقاضا ، وكان السلطان النورى سد

<sup>(</sup>١٤) إن شاء : إنشاء . (١٤ ـــ ١٥) وفي اليوم ... العادة : كتبها المؤلف في الأصل على الهامش . (١٥) الخلجان : الخليجان . || التي : الذي .

خليج الزربية بجسر عند قنطرة موردة الجبس، فتلاشي أمر الجزيرة الوسطى من يومئذ وخلت بيوتها من السكان، وكانت من أجل مفترجات الديار المصرية، وكان مبتدأ منشأها في دولة الأشرف أينال سنة اتنتين وستين وثمائة، ولا زالت تنشىء الناس فيها الأملاك الجليلة إلى سنة إحدى وعشرين وتسمائة، فتلاشي أمرها وخربت جملة واحدة لما دخل ابن عثمان إلى القاهرة وجرى منه ما جرى ونزل في بر الجزيرة على رملة البحر، فصار عسكره يخرب بيوت الجزيرة ويأخذ سقوفها وأبوابها والمؤسل في ذلك أنها أسست على غير تقوى، وكانت بقمة فستى وزنا فآل أمرها إلى الخراب سريما . وفي يوم الاثنين ثالث عشرين هدذا الشهر وافق ذلك اليوم يوم الخراب سريما . وفي يوم الاثنين ثالث عشرين هدذا الشهر وافق ذلك اليوم يوم النوروز، وهو أول سنة أربع وعشرين وتسمائة القبطية، فدخل النوروز والنيل في ستة عشر ذراعا ولم يدخل في الذراع السابع عشر، وكان من مبتداه إلى منتهاه نيلا شحيحا . وفي يوم الثلاثاء رابع عشرينه توفي سودون نائب دمياط كان، وهو أحد ١٧ الغمراء انعشرات، مات بطآلا.

وفى شهر رمضان أهل يوم الاثنين ، فطلع القضاة الأربعة وهنوا ملك الأمراء بالصوم ، ثم عادوا إلى دورهم . \_ ولما دخل شهر رمضان كانت الأسعار مشتطة فى ١٠ سائر البضائع ، وقد تناهى سعر القمح إلى أشرفين كل أردب ، والبطة الدقيق إلى أربعة عشر نصفا ، والسكر تناهى سعره إلى أربعة وعشرين أشرفيا كل قنطار ، والقطر النبات بخمسة أنصاف كل رطل ، والقطر المكر و بأربعة أنصاف كل رطل ، والعسل الأسود بنصفين كل رطل ، والسمن بثلاثة أنصاف كل رطل ، والريت العاليب بثلاثة أنصاف كل رطل ، والجبن المغلى بثلاثة أنصاف كل رطل ، والجبن الخالوم بنصفين فضة كل رطل ، والجبن الأزدار الذى فى مائيه بنصف فضة كل رطل ، وتشخط اللحم الضأن واللحم البقرى حتى صار لا يوجد

<sup>(</sup>١٧) أشرفياً : أشرقي .

إلا قليلا ، فاتباع اللحم الضائى بثانية عشر كل رطل ، والبقرى بثمانية كل رطل ، واتباع الحلوى المشبّك من القادرى بخمسة أنصاف كل رطل ، والمنفوش بسستة أنصاف كل رطل ، وحمّت هذه التشحيطة سائر الحبوبات حتى الحضر . وسبب ذلك أن الزيني بركات بن موسى المحتسب كان مشغولا بعمل يرق الحجاز ، وقد أعمل أمور الحسبة ولم يلتفت إليها ، فجارت السوقة على الناس فى تلك الأيام واضطربت أحوال الناس جدا ، فدخل شهر رمضان على الناس وهم فى أمر مريب بسبب هذه التشحيطة التي وقعت فى تلك الأيام ، وكادت الناس أن تأكل بمضها بمضا .

وفي يوم السبت الشيام عشره جلس ملك الأمراء في المقسد الذي بالحوش ، ( 18. ) فتكاثرت عليه الماليك الجراكسة في المقسد فحنق مهم ، فقال للأنكشارية الذين كانوا حوله بأن يضربوهم ويطردوهم من المقسد ، فلما سحموا منه ذلك ضربوا الماليك الجراكسة بالمصى على وجوههم ضربا فاحشا ، فجاءت ضربة على اكتاف جاني بك دوادار الأمير قايتباى الدوادار فازعج كتفه ، فحصل للمماليك الجراكسة في ذلك اليوم كسر خاطر ونزلوا من القلمة على أقبح وجه . ثم في عقيب ذلك طلع الماليك الجراكسة إلى الميدان بسبب تفرقة الأطلاق ، فحضر القاضي شرف ذلك طلع الماليك وفرق الأطلاق ، فأعطى لجماعة من الماليك فدانا ونصف طين وشيء فدانا وشيء نصف فدان ، فتضر رت الماليك من ذلك وقالوا: إيش بكفانا نصف فدان ؟ وشكوا من ذلك ، فسبهم القاضي شرف الدين كاتب الماليك سبّا قبيحا، وقال لهم : ياكلاب يا زرابيل أنتموا بتى لكم باب أورأس حتى تتكلّموا إيش؟ بيضتوا وجوهكم في إيش حتى تستحقّوا إطلاقات ؟ وبهدلم غاية البهدلة ، فنزلوا من الميدان على أقبح وجه ، وقد قلت من أبيات في هذه المهني :

<sup>(</sup>۱۰) الذين : الذي . أا منه : منهم .

طلم إليـه يمقته ، وكان عنده شخص من مشايخ عربان السوالم ، فأرسل إليـه أنكشاريا أخذه من عنده ووضعه في الحديد، وصار بينهما حظ ففس في الباطن . ـ وفيه قدمت الأخبار من إسطنبول على يدى شخص من المثانية ، ومسار يفرُّق ٣ الكتب على عيال من توجه إلى إسطنبول ، فذكروا في كتبهم وفاة جماعة كثيرة من أهل مصر بمن توجّه إلى إسطنبول لم يحضرني أسماؤهم الآن، وأشيع أن الخندكار لما رحل من حلب توجّه إلى بلاد على الدولات فنزل بالمرعش ، وأقام به مدّة ثم رحل ٦ من هناك وتوجّه إلى إسطنبول، وهي القسطنطينية المظمى ، محل كرسي مملكة بني عَبَّانَ ، فقيل ( ١٤١ ] إن أمير المؤمنين محمد المتوكل على الله لم الله عجى الخندكار ، خرج من إسطنبول ولاقاء هو وأولاد عمـه والملاى على بن الملك المؤيد أحمد ٩ وأولاد الأمراء الذين هناك والمباشرون وأولاد الجيمان الذين هناك وأعيان الناس من أهل مصر الذين توجّهوا إلى إسطنبول، فلما وقعت عين الخليفة على اين عثمان أراد أنْ يَنزل له من على الفرس ، فحلف عليه الخندكار ومنمه من النزول إليه ، وقيل إنه عظَّمه غاية التمظيم . وأما بقية أعيان أهل مصر الذين هناك فلم يلتفت إليهم لما خرجوا إليه ولاقوه، هكذ اأشيع بين الناس، وكانوا يظنون أن الخندكار إذا دخل إلى إسطنبول يفرج عنهم ويرسم لهم بالعود إلى مصر ، فلم يخاطب منهم أحدا ولم يلتفت ١٠ إليهم . وأشيع أنه لما دخل إلى إسطنبول دخل في موكب حفل ، فأقام بها نحو ستة أيام ورحل عنها وتوجّه إلى بلد من أعمال مملكته يقال لها أدرنة فأقام بها ، وسبب ذلك أنه لما دخل إلى إسطنبول وجد بها فناء عظيا، وقد فتك بها الطاعون فتكا ذريعا، ١٨ ومات بالطاعون من عسكره ما لا يحمى عدده ، وقيل مات من أهل مصر ممن توجّه إلى إسطنبول نحوا من عمانين إنسانا ، منهم أعيان وغير أعيان ، ولكن لم أقف على حقيقة أسماء من توفي هناك من الأعيان، وسيظهر فيا بمد من توفّي هناك من الأعيان. ٧١ ومن المجائب أن أرباب النجوم والفلكة حكموا بأن سليم شاه بن عمان لم بن يدخل

 <sup>(</sup>٣) المَّانية : عَمَانِه . (٥) أسماؤهم : أسمايهم . (٧) السطيم . العطاء .

<sup>(</sup>١٠١٠) الذين : الذي . (١٢) فحلف : حلف . (٢٧) لم يتى : كذا في الأصل .

إلى بلده إسطنبول، وهي القسطنطينية، فكذَّ بهم الله تعالى فيا قالوه، ودخلها وأقام بها أياما وبطلت أقوالهم الكاذبة، فكان كما يقال:

لا ترقب النجم في أمر تحاوله فالله يفعل لا جدَّى ولا حمل مع السعادة ما للنجم من أثر فلا يضرّك مرّيخ ولا زُحل

وقيل بلغ الخندكار أن شاه إسميل الصوفي طرد عسكر ابن عثمان عن البلاد التي كان ملكها واستناب بها جماعة من العثمانية ، فطردهم الصوفي عن بلاده واستخلصها من أيديهم ، فلما بلغ ابن عثمان ذلك ( ١٤١ ب ) خرج من إسطنبول مسرعا وأقام بأدرنة حتى يرى ما يكون من أمر شاه إسميل الصوفي ، هكذا أشيع بين الناس ، والله أعلم بحقيقة ذلك . \_ وفي يوم الخيس ليلة الجمة عشرين شهر رمضان صنع له الزيني بركات المحتسب مسايرة حفلة ، وركب ممه جماعة من أعيان المباشرين ، فشق من القاهرة بمسد صلاة العشاء بأربعين درجة وقد امه أنكشارية وقو اسة مشاة ، وفوانيس ومشاعل كثيرة ، فانطلقت له النساء بالزغاريت من الطيقان ، وارتفعت له الأصوات من الموام بالدعاء ، وكانت من الليالي المشهودة ، وارتجت له القاهرة في تلك الليلة ، وكان محببًا للناس قاطبة .

۱۹ وفيه وقع من الحوادث أن شخصا من المانية كان في خان الخليل ، فقبض على شخص من العوام وزعم أنه قد سرق من جيبه أربعة أنصاف ، فلما قبض عليه طلعبه إلى ملك الأمراء ، فلما أوقفه بين يديه وقص عليه قصته وما فعله به في خان الخليلي ، وأنه قبض على يده وهي في جيبه ، وأخذ من جيبه وهو ماش أربعة أنصاف ، فلما سمع ملك الأمراء ذلك رسم للوالي بأن يقطع يده ، فقطع يده وعلقها في رقبته وأشهره في القاهرة ، فتأسّف الناس عليه كيف قطعت يده على أربعة أنصاف وقد راح ظلما . وقد تقدّم لملك الأمراء أنه شنق شخصا على عيدان خيار شنبر سرقها من جنينة في

زقاق الكحل، فشنقه على باب الجنينة وراح ظلما على عيدان خيار شنبرٌ ؛ وكان ملك

<sup>(</sup>۱۸) ماش : ماشی .

الأمراء يصبح وهو مخور ، فيحكم بين الناس بالمسف والظلم ما لا يسوغ الشرع في عاكماً ، وكان الغالب عليه الجهل وقلة الدين في أفعاله كلها .

وفى يوم الخيس خامس عشرينه حضر شيخ العرب عبدالدايم بن بقر ، وكان ملك الأمراء أرسل إليه عنديل الأمان وخلعة بأن يستقر في فياخة الشرقية ، فلما أنحضر وقابل ملك الأمراء تقدّم إليه والده شيخ المرب الأمير أحمد بن بقر ومسك ابنــه عبد الدايم من طوقه بين يدى ملك الأمراء ، ثم التفت إلى ملك الأمراء وقال له : يا ملك الأمراء متى أطلقت هــذا صار في ذمّتك إلى يوم القيامة (١٤٢ آ) وأخرب الشرقية عن آخرها . فتعمَّب للأمير أحمد خير الدين بك نائب القلمة وقال للك الأمراء: إذا كان أبوه يشكي منه فكيف تطلقه أنت؟ فساعده علىذلك سنان باشاه، مًا وسع ملك الأمراء إلا أنه وضعه في الحديد وسلَّمه إلى خير الدين نائب القلعـة . ثم إن ملك الأمراء قبض على جماعة عبد الدايم الذين كانوا حضروا صحبته قاطبة ، فقيل كانوا نحوا من ثلاثين نفرا من أعيــان المربان من جماعته ، ووضعهم في الحديد وأرسلهم إلى السجن ، ثم أحضر قفطان حرير وأخلمه على الأمير بيبرس بن الأمير أحمد بن بقر وقرَّره في مشيخة الشرقية عوضا عن عبد الدايم . وقد سُرٌّ بمسك عبد الدايم كل أحد من الناس ، فإنه كان من المسدين في الأرض ووقع منه أمور شنيعة من حين دخل أبن عثمان إلى مصر، فقطم الطريق على القفول التي تأتى من الشام وقتل التجار وأخذ أموالهم ، وقتل جماعة كثيرة من الماليك الجراكسة الذين كانوا قد طفشوا في البلاد وأخذ سلاحهم وخيولهم ، وقد فمل من هــذه الأفمال القبيحة ما لا يحصى عددها ، ووضع يديه على خراج بلاد الأوقاف واستخرجها ، وفعل من هذا النمط أشياء كثيرة . ثم إن ملك الأمراء أرسل ضرب الحوطة على موجود عبد الدايم من صامت وناطق ، حتى على سواقيه وزروعه ومواشيه وثيرانه وأبقاره وغير ذلك ، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا .

وفى يوم السبت سابع عشرين شهر رمضان ثبت النيــل المبارك على ستة أصابع

<sup>(</sup>۱) يسوغ: يَصُوغ . (۱۱و۱۷) الذين : الذي . (۱٦) التي : الذي .

من تسعة عشر ذراعا والمهبط سريما ، ولم يزد في بابه غير خمسة أيام ونقص ولم يزد في بابه شيئا ، وكان نيلا شحيحا من مبتداه إلى منتهاه . وفي ذلك اليوم نزل ملك الأمراء وشق من القاهرة ، وقد بلغه أن قاصدا حضر من عند الخندكار ابن عثمان فنزل إلى ملتقاه . فلما شق القاهرة ضجت إليه الموام من قلة الخبز في الأسواق ، وانطلقت ألسن العوام في حق ملك الأمراء بالكلام الفج ، وقالوا له : انظر في أحوال المسلمين نور الله تعالى ، ألا ( ١٤٢ ب ) يصير ذلك في ذمتك . فتنكد ملك الأمراء في ذلك اليوم إلى الغاية ، وكان صحبته الزيني بركات بن موسى المحتسب ، فقاسى في ذلك اليوم من ملك الأمراء ما لا خير فيه ، وقال له : قد عفلت عن أحوال الناس حتى صارت غلوة عصر . ثم إن ملك الأمراء لما طلع إلى القلمة رسم بفتح شونتين وأن تفرق على الطحانين ففعل ذلك .

ويوم الثلاثاء سلخ شهر رمضان أرسل ملك الأمراء أمير علم إلى بيت الأمير التباى الدوادار ، وقال له : قد رسم لك ملك الأمراء بأن تدق على بابك في هذه الليلة طبلخاناه وكوسات ، فلما سمع ذلك الأمير قايتباى أرسل يقول لملك الأمراء : أدق الطبلخاناه على بابى دايما والا في هذه الليلة فقط ؟ فلما عاد هذا الجواب على ملك الأمراء قال : قل له في هذه الليلة فقط ، فلما بلغ الأمير قايتباى ذلك لم يوافق على دق الطبلخاناه على بابى على دق الطبلخاناه على بابى ليلة واحدة حتى تضحك على الناس ، وامتنع من ذلك ولم يدق الطبلخاناه على بابه في تلك الليلة ، وقد بطل أمر دق الطبلخاناه من على أبواب الأمراء من حين دخل ابن عثمان إلى مصر ، وحتى ولا ملك الأمراء كانت تُدق له كوسات بالقلمة في مدة نيابته بمصر ، وقال : ما أمشى إلا على طريقة ابن عثمان ، وقد قلت من أبيات :

له في على الكوسات كم دقّت على باب بسمد أميره قد بشرا وفي شهر شوال كان عيد الفطر يوم الأربعاء ، فحرج ملك الأمراء وصلّى صلاة الميد في جامع القلمة ، وخطب به قاضى القضاة كال الدين الشافى ، وانفض موكب الميد (١٩-٣٠) وحى ... ابن عثمان : كتبها المؤلف في الأصل على الهامش .

كأنه لم يكن ، ولم يخلع فيه ملك الأمراء على أحد من أرباب الوظائف ولاخلمة ، حتى ولا على قضاة القضاة ، ولا على أحد من المباشرين ، ولا على الأمير قايتباى الدوادار ، وبطل ما كان يعمل فى يوم العيد من تلك المواكب الجليلة والخلع والمثمرات والتشاريف السنية ، وبطلت تلك الطرز اليلبغاوى العراض والفوقانيات الحرير الأخضر ، وبطل أشياء كثيرة كانت من شعار الملكة . ووقع لى فى المرثية التى قلها فها جرى فى مصر ، وقد قلت فها ( ١٤٣ آ ) من أبيات فى معنى ذلك ، وهو قولى : ٥

لهنى على أعياد مصر كيف قد بطلت تشاريفا بها ومشرّا وكذا الكنابيش التى قد زُخرفت كانت تشدّ خيولها عند السرى وكذا السروج المغرقات بلمها كانت كبرق أو كليّل أقرا زالت محاسن مصر من أشياء قد كانت بها تزهو على كل القرى

ثم نزل الزينى بركات بن موسى من القلعة فى موكب حفل وقد امه الملالية ، والمشاعل بالفوطة الزركش عليها ، والأنكشارية بالنفوط قد امه والقواسة قد امه مشاة ، ١٧ فشق من القاهرة فى ذلك الموكب . ـ وفى يوم الخيس ثانى شوال طلع أعيان جاعة من المباشرين إلى القلعة على جارى العادة ، فلما تكاملوا أخرج إليهم ملك الأمراء مرسوم الخندكار ابن عثمان بأنه أرسل هذا المرسوم على يد صوباشى من الشانية الذى ١٠ تقدم ذكر حضوره من البحر الملح ، فكان من مضمون ذلك المرسوم أنه أرسل يطلب خسة من المباشرين يتوجّهون إلى إسطنبول وهم : العالى على ناظر الخاص والشرفي يونس النابلسي الأستادار والقاضى بركات أخو شرف الدين الصغير كاتب ١٨ الرجع والقاضى في الدين بن عوض والقاضى أبو البقا ناظر الاسطبل ، وأرسل يطلب الأمير يوسف البدري الوزير الذي كان كاشف الغربية ، وأرسل يطلب الشرفي يونس نقيب الجيش ، فلما تحققوا ذلك اضطربت أحوالهم ورسموا عليهم بالقلعة وقالوا ٢١ يونس نقيب الجيش ، فلما تحققوا ذلك اضطربت أحوالهم ورسموا عليهم بالقلعة وقالوا ٢١ هم : اكتبوا وصايا كم ويوم الجمة تسافروا من البحر .

ثم فى ذلك اليوم أخلع ملك الأمراء على القاضى شهاب الدين بن الجيمـــان

<sup>(</sup>٣) تلك : ذلك . ﴿ (٥) ووقع : وقع . ﴿ (١٧) يتوجهون : يتوجهوا ،

واستقر" به في كتابة السر" عوضا عن علاى الدين ناظر الخاص ، وأخلع على القاضى شرف الدين الصغير واستقر" به في كتابة الماليك على عادته ومتحد" أ في جهات الغربية ، وأخلع على القاضى شرف الدين بن عوض أخى فخر الدين واستقر" به في نظر كتابة الخزانة ومتحد" أ في جهات الشرقية ، وأخلع على القاضى بركات بن موسى وقر"ره في الحسبة على عادته وجمله متحد أ على الأستادارية عوضا عن يونس النابلسي، وأشرك ممه الشرفي يونس أستادار ملك الأمراء ، وأخلع على القاضى أبي بكر بن وأشرك ممه الشرفي يونس أستادار ملك الأمراء ، وأخلع على القاضى أبي بكر بن ابن نقيب الجيش واستقر" به في نقابة الجيش عوضا عن أبيه ، فأخلع على هؤلاء الجاعة في يوم واحد ، ونزلوا من القلمة وعليهم القفطانات الحرير .

وفي يوم السبت رابع شوال نزل ملك الأمراء من القلمة وسيّر نحو بركة الحاج ، وصبته الأمير قايتباى الدوادار وسنان باشاه وفايق بك وجاعة من الأمراء المهانية المراكسة ، فلما وصل إلى سبيل علان ساقوا من هناك قدّامه الركّابة بالخيل الجنايب وساقوا ممهم خيول الأمراء ، فسبق فرس الأمير قايتباى الدوادار فرس سنان باشاه ، وقيل إن هذه عادة عند المهانية أن في أيام الميد يخرج الخندكار ويسيّر في الفضاء ويسوقون قدّامه بالخيول فن سبق فرسه ينعم عليه الخندكار عائة دينار ، والذي فرسه تقصّر عن السباق ينعم عليه ببطيخة ، وهذا من أنواع الماجنة ، فانشرح ملك الأمراء في ذلك اليوم إلى الغاية . \_ وفيه قبض ملك الأمراء على الخواجا شهاب الدين أحمد بن أبي بكر السكندري ووضعه في الحديد وقرّر عليه مالاً له صورة ، وأشيع أن الخندكار أرسل يطلبه إلى إسطنبول ، فاضطربت أحواله بسبب ذلك إلى الغاية . \_ وفيه أخلع على عبى الدين بن يوسف بن أبي أصبع وقرّد عليه بسبب ذلك إلى الغاية . \_ وفيه أخلع على عبى الدين بن يوسف بن أبي أصبع وقرّد عليه على على عادته أستادار الذخيرة الشريفة .

وفى يوم الجمعة عاشر شوال حضر القاضى شرف الدين الصغير كاتب الماليك إلى نحو الميدان، وعرض جماعة من أولاد الناس ومن الماليك، وكتب منهم جماعة بأن

<sup>(</sup>۱۵) ويسوفون: ويسوقوا.

يتوجهوا إلى عقبة أيلة ويقيموا بها كما كان يُفعل ذلك فى أيام السلطان الغورى ، وعين منهم جماعة يقيمون بالأزنم ، فكتب منهم فى ذلك اليوم نحو ستين إنسانا أو فوق ذلك، فحصل لأولاد الناس بسبب ذلك غاية الضرر لأجل قلة العليق ، وكانت القاهرة فى تلك الأيام فى غاية الانشحات من قلة العليق وعدم الجال بسبب خروج الحجاج . \_ وفى يوم السبت حادى عشره نزل ملك الأمراء وجلس بالميدان ، وعُرض الحجاج . \_ وفى يوم السبت حادى عشره نزل ملك الأمراء وجلس بالميدان ، وعُرض ( 128 آ ) عليه كسوة الكعبة الشريفة ومقام إراهيم والمحمل وشقوا بهم من القاهرة ، وكان ذلك اليوم مشهودا .

وفى يوم الأحد ثانى عشره أشيع أن ملك الأمراء أفرج عن القاضى ور الدين على الفيوى الحننى ، وكان له مدة وهو فى النرسيم بالقلمة بسبب مكتوب ثبت عليه ، وكان غير مجود السيرة فى أفعاله وجرت له وقائع كثيرة . \_ وفى يوم الاثنين ثالث عشره نفق ملك الأمراء على المسكر الذى تميّن للمقبة والأزنم ، فأعطى لكل واحد منهم جامكية ثلاثة أشهر معجّلا وهى عبارة عن ستة آلاف درهم ، وقيل رتب لكل واحد منهم فى كل يوم رطلين بقساط تصرف لهم فى المقبة ، ورسم لهم بأن يجوا مع الحجّاج إذا حضروا إلى القاهرة ، وسبب توجّه هذا المسكر إلى هناك لأجل حفظ ودائع الحجّاج وملاقاتهم التى تتوجّه لهم من مصر ، فإن العربان تزايد فسادهم فى حق الحجّاج ، وأرسلوا يطلبون لهم نجدة عند عودهم إلى مصر ، \_ وفى يوم الأربعاء فى حق الحجّاج ، وأرسلوا يطلبون لهم نجدة عند عودهم إلى مصر ، \_ وفى يوم الأربعاء خامس عشره رسم ملك الأمراء بشنق عشرة أنفار من جماعة عبد الدايم بن بتر ، خامس عشره رسم ملك الأمراء بشنق عشرة أنفار من جماعة عبد الدايم بن بتر ، فشنقوا وعُلقوا فى أماكن شتى من القاهرة ، ها فشىء فى قنطرة الحاجب ، وشىء فى رأس الحسنية ، وشىء فى باب النصر ، فشنو وقد وسطوا منهم جاعة وشنقوا منهم جاعة وشىء خوزقوهم .

وفى يوم الجمعة سابع عشر شوال أنزلوا من القلمة جماعة من الباشرين بمن كان ٢١ فى الترسيم ، وقد تقدّم القول على أنهم يتوجّهون بهم إلى إسطنبول ، فأنزلوهم

<sup>(</sup>١) يتوجهوا : يتوجهون . أا ويقيموا : ويقيمون . (١٦) يطلبون : يطلبوا .

<sup>(</sup>۲۲) يتوجهون : يتوجهوا .

من القلمة بعد صلاة الصبح ، ومنهم من هو راكب على بغلة ومنهم من هو راكب على حمار ، فشقُّوا بهم من الصليبة وتوجُّهوا بهم إلى بولاق ، وحولهم جماعة من الأنكشارية مشاة بالسيوف في أوساطهم ، والصوباشي الذي هو متسفّر عليهم راكب قدّامهم ، فكثر عليهم الأسف والحزن والبكاء من الناس ، فكان عدّتهم سبعة أنفس وهم: القاضي علاى الدين بن الإمام ناظر الخاص والشرفي يونس النابلسي الأستادار والقاضي بركات أخو شرف الدين الصغير كاتب الماليك والقاضي فخر الدين ابن عوض والقاضي أبو البقا ناظر الاسطبل ومستوفى ديوان الخاص والشرفي يونس نقيب الجيش والأمير يوسف البدري وزير الديار المصرية ( ١٤٤ ب ) وكاشف الغربية ومحتسب القاهرية المعزية ، وكان من أعيان الرؤساء بالديار المصرية وأصله من مماليك الأمير يشبك من مهدى الدوادار وقدّمه للأشرف قايتباي ، ولازال يرق حتى رأىمن المزّ والعظمة غايةالملا وجرى عليه بمدذلك شدائد وعمنا وآخر الأمم نني إلى إسطنبول. فلما وصلوا هؤلاء إلى بولاق نزلوا بقصر ناظر الخاص الذي هناك حتى تنتعي أشغالم . فحصل لنساء القاضي أبي البقا والقاضي بركات كاتب الرجع على أزواجهن غاية الحزن فقاموا نميهم ودقوا عليهم بالطارات ، وكذلك زوجة يوسف البدى وبقية المباشرين ، وكانت هذه الحادثة من أشنع الحوادث التي لم يقع قط مثلها فيا مضى من الزمان . فاستمر وا بقصر ناظر الخاص ببولاق إلى يوم الاثنين عشرين شوال ، فنزلوا في المراكب فتوجَّموا إلى ثغر الإسكندرية . وكان هؤلاء الباشرون لما صفا لمم الوقت طاشوا وصاروا هم الملوك عِصر ، يتصرُّفون في أمور الملكة عا يختارونه ، ليس على يدهم يد ، واستغرقوا في اللذَّات وانعكفوا على شرب الخور وصماع الزمور ولم يتفكّروا فيعواقب الأمور ، فاستمرّوا على ذلك حتى طرقتهم هذه الطوارق الردّية

من يرتشف صغو الزما ن 'ينعس يوما بالكدر

ثم في عقيب ذلك سافر إلى إسطنبول الناصري محمد بن الأوزة لاعب الشطر بج

وأحاطت بهم كل رزيّة ، فكان كما يقال في المعي :

<sup>(</sup>۱۰) شدائد وعنا : شدایدا وعن .

ورفيقه الشهابى أحد الإسكندرانى ، وقيل إن الخندكار سليم شاه أرسل بطلبهما إلى إسطنبول على لسان الخواج يونس العادلى ، وأرسل لهما مبلغا له صورة بسبب كلفة السفر وعمل الزوّادة . ويقال إنجاعة من المباشرين الذين توجهوا إلى إسطنبول سألوا مملك الأمراء بأث يمطوه مالاً له صورة ويعفيهم من السفر إلى إسطنبول ، فما يقدد على ذلك .

وفي يوم السبت ثامن عشر شوال خرج المحمل الشريف من القاهرة في تجمّل عظیم ، وكان أمير ركب المحمل الزيني بركات بن موسى المحتسب ، فخرج بطلب حفل ، فكان ما اشتمل عليه الطلب خسة عشر نوبة من الهجن وعليهم أكوار ما بين مخمل ملوَّن وجوخ أصفر ، وبه بمض جنايب ببركستوانات فولاذ وبالطبول ، ومحفتين جوخ لنسائه وثلاث خزائن على المادة ، وكاشات ( ١٤٥ آ ) على العادة ، وتختنين كما هي عادة الأطلاب ، وطبلين وزمرين ، وعلى رأسه صنجق عُماني حرير أحمر . وركب محبته جماعة من المباشرين الذين تأخَّروا بمصر ، وهم : الشهابي أحمد بن الجيمان والقاضي شرف الدين الصُنير كاتب الماليك والقاضي تتى الدين أبو بكر بن الملكي والماضي عبد المظيم الصيرفي وآخرون من الباشرين ، وكان قدَّامه أنكشارية مشاة وقو"اسة نحو ماثتي إنسان. فلما شق" من القاهرة دعوا له العوام وانطلقت له النساء بالزغاريت من الطيقان ، وكان ذلك اليوم مشهودا ، فلهج الناس بأن ذلك سيكون هو آخر سمده . وخرج في هذه السنة حجّاج كثيرة وغالبهم فلاحون وريّافة . وأشيع أن العرب مفتنة في الطريق وأن الفلاء موجود معهم من حين خرجوا من مصر ، وكذلك العليق كان مشحوتا . فلما خرج الحاج وقف جماعة من أولاد الناس والماليك الذين عيَّنوا إلى العقبة إلى ملك الأمراء وشكوا له من عدم الجــال وأنها ما توجد، فرسم بإبطال جاعة منهم نحو ثلاثين إنسانا ، وكانوا الذين تميَّنوا في الأول نحو ستين إنسانا أوفوق ذلك . وأشيع أن أرباب الأدراك من العربان وقفوا إلى القاضي بركات ابن موسى بسبب عاداتهم من الصرر ، فطفش فيهم ونهرهم وسبّهم فخرجوا من عنده

<sup>(</sup>٣٠ ١ و ٢١ و ٢١) الدين : الذي . (٩) ومحنتين : محنتين .

على غير رضا . وقيل إن ناظر الخاص لما حج في السنة الخالية أنم على العربان وأرباب الأدراك بألف جوخة ، حتى رجع بالحاج وهوسالم وبيَّض وجهه عندالناس. وفى شهر ذى القعدة كان مستهل الشهر يوم الجمعة ، فطلع القضاة الأربعة للتهنئة بالشهر ، فلما تكامل المجلس وقع تشاجر بين قاضي القضاة المالكي محى الدين يحى ابن الدميرى وبين قاضي القضاة نور الدين على الطرابلسي الحنفي ، فتفاوض الكلام بينهما حتى خرجا في ذلك عن الحد بسبب وقف الأمير يشبك من مهدى الدوادار الكبير ، فإنه أشرط في وقفه بالنظر والتكلّم للأُمير تغرى ردى الأستادار ، وأنه أيدخل من شاءو أيخر جمن شاءمن الستحقين ، فاستمر على ذلك حتى توفى الأمير تفرى بردى فسعت ابنة يشبك الدوادار من عند قاضي القضاة عبد البر" من الشحنة في إبطال ما كان شرطه والدها للاُّ مير تغرى بردى ، ويجمل لها النظر على ذلك والتحدث على وقف والدها وحكم بنفسه فىذلك ، وقد ساعدها ( ١٤٥ ب ) السلطان الغورى ، فلما ثبت ذلك على القاضي عبد البر" وحكم به وأبطل ما كان شرطه الأمير يشبك لتغرى بردى ، فلما توفى قاضى القضاه عبدالبر" وتوفيت ابنة يشبك ، فسمى جماعة من معاتيق الأمير يشبك الدوادار من عند قاضي القضاة الحنني نور الدين الطرابلسي فنقض ما كانحكم به قاضي القضاة عبد البر وحكم بما أشرطه الأمير يشبك الدوادار لتغرى بردى ، وحكم بصحته وتبع في ذلك شرط الواقف .

فلما جرى ذلك عن على بقية القضاة ذلك كونه نقض حكم قاضى القضاة عبد البر" وقال لقاضى القضاة نور الدين فضر في ذلك اليوم شخص من أولاد عبد البر" وقال لقاضى القضاة نور الدين الطرابلسى: أتنقض حكم شيخ الإسلام عبد البر" وأنت من بمض طلبته ؟ وساعدته قضاة القضاة على ذلك وحط عليه ملك الأمراء خاير بك ، وكان المجلس كله عليه ، فا وسعه في ذلك المجلس إلا أنه قال : رجعت عن حكمي وأبقيت حكم قاضى القضاة عبد البر" على ما كان عليه . فشهدوا عليه في ذلك المجلس بإبطال ما كان حكم به ، فمد ذلك ناقصة عظيمة في حق قاضى القضاة نور الدين الطرابلسي ، ولاموه الناس فمد ذلك ناقصة عظيمة في حق قاضى القضاة نور الدين الطرابلسي ، ولاموه الناس فمد ذلك ناقصة عظيمة في حق قاضى القضاة نور الدين الطرابلسي ، ولاموه الناس

على سرعة نقضه لحكمه فى الحال ، فمُدّ ذلك من النوادر الغريبة فى شناعتها ، وصارت الوحشة عمّالة بين قاضى القضاة المالكي والحننى فى الباطن ، فنزل قاضى القضاة الحننى من القلمة فى ذلك اليوم وهو فى غاية التعفيش . \_ وفى عقيب ذلك عزل قاضى القضاة الشافعى كمال الدين الطويل نوّابه أجمين ، ولم يبق منهم سوى أربعة أنفس لا غير ، فاستمرّ وا على ذلك مدّة ثم إنه فوّض لبعض جماعة من أعيان نوّابه ممن اختاره .

وفى مستهل هذا الشهر أخلع ملك الأمراء على القاضى عبد العظيم الصيرف وقرره فى نظر الحسبة الشريفة نائبا عن الزيني بركات بن موسى إلى أن يحضر من الحجاز، فلما ولى القاضي عبد المظيم أمر الحسبة أظهر النتيجة العظمي في أنحطاط سائر الأسمار ، في البضائع ، بعد ما كانت قد اشتطَّت الأسمار في تلك الأيام وصارت غلوة كبيرة بمصر ، واضطربت أحوال الناس وارتفع الخبر من الأسواق وغلقت الطواحين وارتجت بسبب ذلك القاهرة ، وكان عقيب خروج الحجّاج وسفر المحتسب ، فجارت السوقة على الناس في سمر البضائع . فلما ولي القاضي ( ١٤٦ آ ) عبد المظيم صار يطوف القاهرة في كل يوم ثلاث مراد ، وشرع يضرب الطحّانين والخبّازين ضربا مبرحا ويشهرهم في القاهرة ، وكذلك السوقة والزيّاتين وصار يوعدهم بالشنق والخوزقة حتى أنحطّت أسمار البضائم قليلا وسكن ذلك الاضطراب الذي كان بمصر . ثم رسم للجبّانين والسماكين بأن يقلوا بالسيرج الطرى دائما، وكتب قسائم على المصرانيين أن لا يصنعوا الزيت الحلو أبدا ، ثم نادى في القاهرة بتسمير اللحم الضاني والبقرى والجبن المقلى والجبن الأبيض وسائر البضائع جميمها ، ثم سمّر الدقيق وجمل كل بطّة بثلاثة عشر نصفا ، وكانت البطّة الدقيق حصّلت إلى ستة عشر نصفا كل بطّة ، فنفع الناس فاية النفع بعد ما صار عصر غلوة شديدة ، فارتفعت الأصوات له بالدعاء من الناس قاطبة . ثم أحضر القرَّازين والتحَّار وعمل معدِّ لهم في بيع الفزل والقاطع الخام وسائر

<sup>(</sup>٧) الصيرق : الصرق . ﴿ (٩) العظمي : العظاء . ﴿ ١٢) وسفر : وسافر .

<sup>(</sup>١٥) وكذلك : وكذلك. (١٨) والجبن : وجبن . (٢٠) حصلت : وحصلت.

القاش الأبيض قاطبة ، فهابته التجّار والسوقة ودخل فى الحسبة دخولا مهولا وصار له حرمة وافرة وكلة نافذة .

وفيه توفي الأمير ماماى أمير آخور أاني كان ، وكان من الأمراء الطبلخانات ، وأصله من مماليك الأمير قاني باى قرا أمير آخور كبير ، وكان موته فجأة على حين غفلة . وقيل إنه كان في صبة مع المثامنة ، فوقع بينهما تشاجر ، فضربه أحده ، فات في ليلته قتيلا . وفيه أدرت المثانية على ملك الأمراء وقالوا له : زد في جوامكنا وإلا اعطنا دستورا ترجع إلى بلادنا ، فإننا اشتقنا إلى أولادنا وعيالنا وإن في مصر غلاء ، وكل شيء غالى وهذه الجوامك ما تكفينا . فأوعدهم أنه يرسل يشاور عليهم الخندكار وأمهلهم إلى شهرين ، وكان القائم في هذه الحركة جاعة الأصبهانية . \_ وفيه قدمت الأخبار من بلاد الصعيد بأن قد فشي الموت هناك في الأبقار والأغنام فات منها ما لا يحصي عدده ، ووقع مثل ذلك بالشام وضواحها ، ووقع مثل ذلك بجهات الشرقية والغربية ، وزيادة على ذلك أن الدودة رعت البرسيم من أراضي الجيزة وغيرها من الأراضي التي زرعت بدرى ، ووقع أواخر هذه السنة تشحيطة عظيمة في سائر الغلال . \_ وفي يوم الأربعاء سادسه رسم ملك الأمرهاء بشنق ستة أنفار من جاعة الغلال . \_ وفي يوم الأربعاء سادسه رسم ملك الأمرهاء بشنق ستة أنفار من جاعة عبد الدايم بن بقر ، فشنقوا في ( ١٤٦ ب ) عدة أما كن .

وفي يوم السبت تاسعه نودي في القاهرة بأن أحدا من الناس لا يصنع على الطرقات خيال ظل ولا مغاني عرب ولا غير ذلك ، ولا يبطئ بزفة عربس إلى بعد العشاء ، ولا يبطئ بزفة عربس إلى بعد العشاء ، ولا يمشى في الأسواق من بعد العشاء ، وأن الأسواق تُعلق من بعد المغرب ، وسبب ذلك أن العثامنة صاروا يشو شون على الناس في الليسل ويخطفون المائم والشدود ، ويخطفون النساء والمردان من الطرقات ليلا ونهارا ، وحصل للناس منهم غاية الضرر الشامل، فصارت الدكاكين تُعلق من بعد المغرب، والأسواق تُقفِر من قلة السالك بها، وصار على الوجود خدة . \_ وفيه قدمت الأخبار من ثغر الإسكندرية بأن الجماعة الذين توجّهوا هناك من المباشرين لما نزلوا في المراكب وسافروا في المبحر الملح غابوا فيه

<sup>(</sup>١٩) يشوشون : يشوشوا . (٢٢) الذين : الذي .

ثلاثة أيام ثم عادوا إلى ثغر رشيد ، وسبب ذلك أن فى تلك الأيام ثار ربح عظيم فرد المراكب من حيث جاءوا، فأقاموا فى رشيد أياما حتى طاب الربح ثم سافروا وقصدوا التوجّه إلى إسطنبول .

وفيه أشيع أن القاضي بركات بن موسى المحتسب أرسل يطلب من ملك الأمماء تجريدة تلاقيه من الأزنم عند عود الحجّاج ، فإن العربان شوَّ شوا على الحجّاج وأخذوا منهم جالا محمّلة عا عليها من الأحال، وحصل منهم غاية الفساد في حق الحجّاج. فلما بلغ ملك الأمراء ذلك نزل إلى الميدان وعرض جماعة من العسكر وعين تجريدة تلاقى الحجّاج من الأزنم ، فكتب جماعة من العسكر مابين مماليك جراكسة وجماعة من المثمانية وجماعة [من] أولاد الناس، واستحثَّهم في سرعة الخروج إلى الأزنم. وَفَى يوم الاثنين خامس عشرينه نزل ملك الأمراء من القلعة بعد صلاة الصبح ، وعدّى إلى برّ الجيزة وتوجّه إلى نحو شبرامنت وقنـــاطر العشرة وذلك على سبيل التنزَّه، فصنع له الشهابي أحمد بن الجيمان هناك مَدَّة حفلة ، وكذلك القاضي شرف الدين الصفير كاتب الماليك ، وكان صبته الأمير قايتباي الدوادار والأمير أرزمك الناشف وسنان باشاه وفايق بك ، وجماعة من الأمراء ( ١٤٧ آ ) العُمانية ، وجماعة كثيرة من الماليك الجراكسة ، فاستمرّ هناك إلى بعد العصر فركب وعدّى من برّ ١٥ الجيزة وطلع إلى القلمة . وأشيع أن كان بينملك الأمراء وبينالأمير قايتباى الدوادار حظٌّ نفس في الباطن ، فعزم عليه هناك وزال ما كان بينهما من تلك الوحشة وطابت الخواطر منهما . \_ وفي يوم الجمعة سلخ الشهر خرج الأمير قايتباي الدوادار وسافر إلى نحو العباسة ، وسبب ذلك أنه غيّب من الماليك الجراكسة من خشداشينه لأجل تفرقة الأنحية ، فإنها كانت غالية ومشحوتة ولا توجد .

وفى شهر ذى الحجة كان مستهل الشهر يوم السبت ، فطلع القضاة الأربعة إلى ٢١ القلمة وهنّوا ملك الأمراء بالشهر ، وعادوا إلى دورهم . ــ وفى يوم الخيس سادس الشهر خرج المسكر المعيّن إلى الأزنم وكان باش هذه التجريدة شخصا يسمى إياس ،

<sup>(</sup>۱۱) شبرامنت : شبرمت .

فخرج فى ذلك المسكر . \_ وفيـــه قدمت الأخبار من الصعيد بأن الأمير على بن عمر خرج يغزو صاحب النوبة ، وأن الصعيد أحواله مضطربة .

وفي يوم الجمعة سابمه خرج الأمير جانم الحزاوي دوادار ملك الأمراء وقصد التوجّه إلى نحو البلاد الشاميّة ، وسبب ذلك أن ملك الأمراء أرسل على يده تقدمة حفلة إلى شخص من أمراء ابن عنمان يقال له برى باشاه ، وكان من أعيان أمراء ابن عنمان ، وكان مقيا على البيرة ، وقيل بحلب . فلما خرج الأمير جانم الحزاوي ووصل إلى المكرشا ، وردت عليه الأخبار من هناك بأن الأمير برى باشاه الذي خرج بسببه قد توجّه إلى نحو إسطنبول ، وقد تفلّب عليه المسكر الذي كان على البيرة من الفلاء وشدة البرد فرجع إلى إسطنبول إلى أن يذهب الشتاء . فلما تحقق الأمير جانم رجوع الأمير برى باشاه إلى إسطنبول أرسل يشاور ملك الأمراء أيرجع إلى مصر أو يسافر إلى حلب ، فرسم له ملك الأمراء بالمود إلى مصر ، فرجع من المكرشا وصيته التقدمة التي عُيّنت لرى باشاه .

ومن الحوادث ( ۱۶۷ ب ) أن ملك الأمراء رسم للوالى بأن ينادى في القاهرة بسد قناطر الحروبي ، الثلاث قناطر ، فوزّعوا سد هذه القناطر على السكان الذين بيوتهم على السور غاية الضرر من مصروف المهارة على ذلك ، وأشيع سد قناطر السباع أيضا ، وقنطرة الموسكى، ولم يُعلم ما القصد بذلك ، وسدّوا قناطر الحروبي الثلاث بالحجر الفص النحيت، فعد ذلك من النوادر الغريبة وكثر القال والقيل في ذلك ، وفي يوم الاثنين عاشره كان عيد النحر ، فلم يفر ق ملك الأمراء على أحد أضحية ، لا من الأمراء ولا من المسكر ، وقطع ضما يا الفقهاء والمباشرين ، حتى ضمايا الزوايا والمزارات التي في القرافة وغيرها ، وقال : الفقهاء والمباشرين ، حتى ضمايا الزوايا والمزارات التي في القرافة وغيرها ، وقال : الفقهاء والمباشرين ، حتى ضمايا في سائر أفعاله . فقطع سائر الأضحية التي كانت

تفرّق في الأعياد .

 <sup>(</sup>۲) يغزو: يغزوا . (۲۱و۲۰) التي: الذي .
 (۱۵) السور : الصور . (۱۸) والقيل : والقليل .

وفأواخر هذا الشهر وقع بين ملك الأمراء وبين الأصبهانية من عسكر ابن عثمان، وقالوا له : اعطنا دستورا نسافر إلى بلادنا فإنا اشتقنا إلى أولادنا وعيالنا . فقال لهم : حتى أرسل أشاور الخندكار . فقالوا له : نحن لا نصبر حتى ترسل تشاوره . وأغلظوا على سنان باشاه فى القول ، وقالوا له : هذا كله شفلك . فاتّفق معهم ملك الأمراء إلى بعد مضى الشتاء يأذن لهم بالسفر والعود إلى بلادهم .

انتهى ما أوردناه من أخبار سنة أربع وعشرين وتسعمائة ، وقد خرجت عن ٦ الناس على خير ، وكانت سنة كثيرة الحوادث ، ووقع فيها حوادث كثيرة ، منها خسّة النيل ، ووقع الغلاء في سائر البضائع والغلال ، واستمرّت هذه التشحيطة تتزايد إلى أواخر السنة ، ووقع فيها من الحوادث نني المباشرين إلى إسطنبول ، ٩ وغير ذلك حوادث كثيرة وقد تقدم ذكرها .

## ثم دخلت سنة خمس وعشرين وتسعائة المباركة

فيها في الحرم كان مستهل الشهر يوم الاثنين ، فطلع القضاة الأربمة إلى القلمة وهنوا ملك الأمراء (١٤٨ ) بالمام الجديد ، ثم عادوا إلى دورهم . وفي يوم مستهل الشهر أمطرت الساء مطرا غزيرا ، فتفاءل الناس بأن ذلك المام يكون مباركا خصبا . وفي يوم الخيس رابع الحرم وصلت من ملك الأمراء نائب الشام جان بردى ، المنزالي إلى ملك الأمراء خاير بك تقدمة ليست بكبيرة أمر ، فأهدى إلى خاير بك أربعة أرؤس خيل ، وعمانية شقادف تشتمل على قطار ميز ضمنها مخللات ، وفي بمض الشقادف كثرى وتفاح وسواقة . وأرسل إلى الأمير قايتباى الدوادار فرسا وأربعة ، الشقادف ، ومثل ذلك للأمير أرزمك الناشف ، والأمير جانم الحزاوى مثل ذلك ، ومثل ذلك إلى بمض الأمراء الشمانية ، فشكروا له ذلك . \_ وفي يوم الجمعة خامس الحرم حضر مبشر الحاج وأخبر بالأمن والسلامة لهم ، غير أن معهم الغلاء الشديد وموت الجال ، فوصل كر ي الجل مائة وعشرين دينارا ، وأن مكة مغلية غلاء شديدا وزل غالب من كان بها من المجاورين بسبب الغلاء ، وأن المربان جائرة في الطرقات، وزل غالب من كان بها من المجاورين بسبب الغلاء ، وأن المربان جائرة في الطرقات،

وفي يوم الأحد سابع المحرم قدمت الأخبار من قطيا بأن والى قطيا، وهو شخص من الأنراك يقال له قان بردى ، وأصله من مماليك الظاهر قانصوه ، وقيل من مماليك السلطان الغورى ، فأرسل إليه ملك الأمراء أنكشاريين يطالبونه بمتحصل مال قطيا ، فلم يعطهم شيئا ، فأغلظوا عليه في القول ، وقالوا له : فأخذك معنا في الحديد إلى ملك الأمراء . فبطحهما إلى الأرض وضربهما بالمقارع حتى أشرفا على الموت ، وقيل مات أحدها من الضرب ، وقال لهما : امضوا إلى أستاذ كما وقولوا له إيش ما طلع من يدك افعله . فضر أحدها وأخبر ملك الأمراء بذلك . فلما مضى من قطيا أخذ والى قطيا ماله وغلمانه وتوجّه إلى عند جان بردى الغزالى نائب الشام ، وكان أخذ والى قطيا ماله وغلمانه وتوجّه إلى الغزالى توجّهوا معه إليه . فلما بلغ ملك الأمراء الماليك الجراكسة ، فلما توجّه إلى الغزالى توجّهوا معه إليه . فلما بلغ ملك الأمراء ذلك أخلع على شخص من الأتراك وقرّره في (١٤٨ ب) ولاية قطيا عوضا عن ذلك أخلع على شخص من المتراك على تقدم .

وفى يوم الأربعاء سابع عشره ركب عبد المظيم الصيرفى نائب المحتسب ونادى في القاهرة ، بأن أرباب الدكاكين من السوقة أيبيّضون دكاكينهم ويزخرفونها اللهان، ويبيّضون آلات النحاس التي عندهم في الدكاكين ، لأجل مجيء القاضي بركات بن موسى المحتسب من الحجاز.

وفي يوم الأرباء المقدّم ذكره وقعت حادثة مهولة ، وهو أن ملك الأمراء نزل من القلعة وتوجّه إلى نحو بركة الحبش وعزم على وردبش دوادار نائب الشام الذي حضر مع التقدمة ، فصنع له هناك مدّة حفلة ونصب له ملك الأمراء هناك سحابة ، وحضر عنده الأمير قايتباى الدوادار وجاعة من الأمراء الجراكسة ، وحضر جماعة من الأمراء العمانية منهم سنان باشاه وفايق بك وغير ذلك من العمانية، وحضر الأمير كشبغا والى القاهرة وجماعة من الماليك الجراكسة ، فلما انقضى أمر المكدّة أحضر ملك الأمراء سفرة الشراب ، فلما دارت الكاسات عليهم وطلع المكدّة أحضر ملك الأمراء سفرة الشراب ، فلما دارت الكاسات عليهم وطلع (١٥) التى : الذي ، (١٥) وردبش : وردفش ، النائب الشام : سبباى نائب الشام ،

الخر في رءوسهم طفح ما كان في قلوبهم من الندر ، فقال فايق بك لكمشبغا الوالى : الجراكسة خاينين . وأجرى ذكر جان بردى الغزالى بما لا يليق ، فقال له كشبغا الوالى: الله يعلم من هو الذي خان منا نحن أو أنتوا ، وقد كتبتوا أمانكم ٣ في أوراق وفر قاتوها على الأمراء ووضعوها على رءوسهم وطلموا عليكم بالأمان، فندرتوهم وقتلتوهم ، فمن خان نحن أم أنتوا ؟ ثم تزايد بينهما الكلام الفج حتى خرجا في ذلك عن الحدّ ، فوثب فابق بك على كمشبغا الوالي بخنجر ليقتله ، فجاءت الضربة في قفطانه فأنخرق ، فوثب كشبغا على فايق بك ليقتله ، فحال بينهما بمض الحاضرين . ثم ركب كشبغا وركب جاعـة مرس الماليك الجراكسة وسلُّوا أسيافهم ، وركب فايق بك وجماعة من المثمانيـة وسآوا أسيافهم وقصدوا الوثوب على بمضهم، وكادت أن تكون فتنة عظيمة تذهب فيهـــا الأرواح . فتنكُّد ملك الأمراء لذلك ( ١٤٩ آ ) وركب على الفور ، وحال بين الفريقين وخمَّد هذه الفتنة قليلاً ، ورسم للمَّانية أن يمضوا من على طريق مصر العتيقة ، ومضى هو والماليك الجراكسة والأمراء من على طريق القرافة ، واستمرٌّ على ذلك حتى طلع إلى القلمة من الميدان ، فما رأى نفسه في القلمة وفي عينه قطرة وقد اضطربت أحواله وخاف أن هذه الفتنة تتسم ، فقيل إنه حلف لا يشرب خمرا في هـذه السنة . واستمرّت النفوس معمَّرة بالشرُّ بين فايق بك وبين كمشبغا الوالي ، وهذه الحادثة أوَّل حوادث سنة خمس وعشرين وتسمائة ، ثم إن ملك الأمراء بعد وقوع هذه الحركة أنحجب عن الناس ثلاثة أيام لم يظهر لأحد من الناس من شدّة نكده مما قاساه في ذلك اليوم.

وفى يوم الاثنين ثانى عشرينه خرجت الخيمة المدوّرة إلى بركة الحاج بسبب الملاقاة ، فلما أقامت المدوّرة هناك يوما وليلة أشيع أنها رجعت إلى القاهرة ، وسبب ذلك أن الزيني بركات بن موسى أرسل هجانا إلى ملك الأمراء وأخبره أن الحجّاج ٢١ وصلوا إلى عين القصب ، وأنهم في غاية ما يكون من الأنكاد بسبب موت الجال والفلاء وفتنة المربان، فتنكّد الناس لذلك ورجع من كان طلع إلى بركة الحجّاج من الملاقيين...

<sup>(</sup>١٧) وتسمائة : تسمايه . (٢٧) وصلوا : كما وصلوا .

وفي يوم السبت سابع عشرينه حضر قاصد من عندالسلطان سليم شاه بن عمَّان ، وحضر صحبته النساصري محمد الحلبي مهمندار ملك الأمراء ، الذي كان توجّه صحبة التقدمة المقدّم ذكرها التي أرسلها ملك الأمراء إلى ابن عثمان . وحضر قاصد الأمير على بن عمر شيخ عربان جهات الصعيد ، وكان قد توجّه صحبة التقدمة التي أرسلها الأمير على بن عمر إلى ابن عثمان . فلما بلغ حلك الأمراء وصول القاصد إلى سرياقوس ، نزل من القلمة وتلاقاه من عنسد تربة العادل التي بالمطرية ، ( ١٤٩ ب ) وخرج صحبته الأمراء المهانية والأمراء الجراكسة وأعيان المباشرين والمسكر العمانى، والأنكشارية قدَّامه مشاة يرمون بالنفوط ، فلما وصــل إلى تربة العادل نزل وجلس على المصطبة التي هناك، ثم حضر القاصد فأخرج قفطان مخمل تماسيح على أحمر أرسله إليه الحندكار ابن عمَّان بالاستمرار على نيابة مصر ، فلبسه ملك الأمراء وقبّل الأرض مرارا ، وأرسل قفطانات تماسيح إلى سنان باشاه وإلى فايق بك وخير الدين نائب القلمة ، وأرسل قفطان عاسيح إلى الأمير قايتباي الدوادار باستمراره في الدوادارية فلبسه . ثم ركب ملك الأمراء من هناك ودخل من باب النصر وشقّ القاهرة في موكب حفل ، ولافته قضاة القضاة الأربعة من باب النصر ، ثم مشت طائفة النصاري قدَّامه بالشموع، وكان ذلك يوم السبت فلم تحضر طائفة اليهود في ذلك اليوم، واستمر" في ذلك الموكب حتى طلع إلى القلعة ، وكان ذلك اليوم مشهودا . فلما أقام القاصد أياما أشيع بين الناس أنه حضر يطلب طائغة الأصبهانية التي عصر . وأشيع أن الخند كار ابن عمَّان أرسل تقدمة حفلة إلى الأمير على بن عمر شيخ عربان الصميد، وأرسل إليه قفطان تماسيح باستمراره على عادته، ورسم بأن التقدمة والقفطان تتوجُّه إليه صحبة قاصده إلى الصعيد ، فتضاعفت عظمة الأمير على بن عمر بسبب ذلك .

۲۱ وفي يوم الأحد أمن عشرينه نزل الحاج بالبركة ، وحضر المحمل الشريف صحبة القاضي بركات بن موسى المحتسب أمير الحاج ، فتغدّى في بركة الحاج ، ثم توجّه وبات

<sup>(</sup>٣و١٤و٢) التي : الذي . ﴿ (١٩) باستمراره : بالاستمراره .

<sup>(</sup> تاریخ ابن ایاس ج ٥ \_ ١٩ )

فى مدرسة السلطان النورى . فلما طلع النهار من يوم الاثنين تاسع عشرينه ركب من مناك وطلع إلى عند ملك الأمراء وقابله ، فأخلع عليه قفطان مخل أحمر مذهبا ونزل من عنده وشق القاهرة فى موكب حفل ، وقد امه ( ١٥٠ آ ) أعيان المباشرين ، ٣ وقد امه جاعة من الأنكشارية مشاة يرمون بالنفوط ، فكانوا نحو ما ثنى إنسان ، فشق القاهرة الزيني بركات وهو لابس عمامة هو ارية على زمط وهو ضارب لثام .

ثم أشيع بين الناس أن الحجّاج قاسوا في هـذه السنة مشقّة زائدة من الغلاء وموت الجمال وقلَّة العليق ، وكانت سـنة صعبة شديدة بفساد العربان والغلاء ، وقد منموا مبشّر الحاج من الدخول إلى القاهرة ، فلم تعلم أخبار الحجّاج إلا عند دخولهم إلى القاهرة . ثم أشيع وفاة الطواشي الأمير بشير رأس نوبة السقاة ، وكان قد توجّه ، إلى المدينية الشريفة من حين دخل ان عمان إلى القاهرة ، فتوجّه صحبة قاضي القضاة الشرفي يحيى بن البُرديني شيخ الحرم النبوى ، فأقام هناك إلى أن مات ودفن هناك بالمدينة ، وأشيع موت آخرين من الأعيان . وكان غالب الناس قطع وجزم بعدم عوَّد ٢٠ الريني بركات بن موسى إلى القاهرة، فإنه حل فوق ما لا يطيق كون أنه طلم إلى الحجاز أمير حاج، وكانهذا وظيفة الأمراء القدمين، وكانت هذه السنة شديدة صعبة من فساد المربان في طريق الحجاز وشدّة الغلاء وموت الجال، فأعانه الله تمالى على ذلكورجع مع السلامة. وفيه وقمت حادثة غريبة وهو أن جماعة من الأسبهانية تنايروا على صبيّة ، فلما توجّهت إلى غيرهم كبسوها بالوالى في ذلك المكان الدي كانت فيه، وزعموا أنها كانت عنــد شخص نصرانی ، فقبضوا علیها وعلی ذلك النصرانی ، فلما ُعررضوا علی ملك الأمراء رسم بأن تُمرّى الرأة من أثوابها ، وأن يُكتَّفوا أيديها وأرجلها ، وأن تربط من رجليها في ذنب إكديش وتسحب على وجهها من الكدَّاشين إلى باب زويلة ، فغملوا بها ذلك وشقُّوا بها من القاهرة وقصدوا شنقها على باب زويلة فقيل إنها ماتت في أثناء الطريق ، وقيل بل غرَّقوها في البحر عند الجزيرة الوسطى، ومضى أمرها وقد قاست ما لا ( ١٥٠ ب ) خير فيه حتى ماتت.

 <sup>(</sup>٥) لثام : لثمام .

وفي شهر صفر أُهلَّ الشَّهر يوم الثلاثاء ، فطلع قضاة القضاة إلى القلعــة وهنُّوا ملك الأمراء بالشهر ، ثم عادوا إلى دورهم . \_ وفي أوائل هذا الشهر قدمت الأخبار من ثغر الإسكندرية مع بعض التجّار البنادقة ، أن جماعة المباشرين الذين خرجوا من مصر وتوجهوا إلى إسطنبول في البحر اللح، أنهم لما وصلوا إلى قريب جزيرة إقريطش خرج عليهم طائفة من الفرنج الروادسة، الذين هم أشدّ طوائف الفرنج ، فتحاربوا مع الجماعة الشَّانية الذين خرجوا صحبة الباشرين فقتلوا منهم جماعة ، ومن جملتهم الخواجا هاشم ، وكان من أبناء العجم ، وكان من أخصاء ملك الأمراء خاير بك ، وكان قرَّره في نظر المرستان ونظر جهة الجوالي ، فقتل في هذه المركة ، وكان قصده أن يتوجُّه إلى الخندكار صحبة المباشرين ، فلما خرجت عليهم الفرنج تحارب معهم حتى قُتل في المركب الذي كان فيها ، وكان لابأس به . ثم ظهر من بمد ذلك أن الخواجا هاشم لم يقتل ، وأنه باق في قيد الحياة إلى الآن ، وقد تزايدت عظمته إلى الغاية ، صحّ ذلك. ثم أشيع من الأخبار أن المركب الذي كان فيها الشرفي يونس النابلسي الأستادار والقاضي بركات كاتب الرجع أخو القاضي شرف الدين الصُّغير كاتب الماليك ، وكان بهذه المركب يوسف البدرى الوزير والناصرى عد بن الأوزة لاعب الشطرنج ودفيقه ١٠ الإسكندراني أحمد لاعب الشطر بج أيضا ، فلما خرجت عليهم الفريج وتحاربوا معهم أرموا على مركبهم بالمدافع فانخرقت وغرقت ، وغرق كل من كان فيها من المباشرين وغيرهم ، فغرقوا هم وأموالهم التي كانت ممهم جميمها ، فغرق الشرفي يونس النابلسي الأستادار وبركات كاتب الرجع ويوسف البـــدى الوزير وعد بن الأوزة لاعب

الشطرنج ، وقيل سلم من الغرق ، ورفيقه أحمد الإسكندراني .
ثم أشيع أن المركب الذي كان فيها علاى الدين ناظر ( ١٥١ آ ) الحاص وفخر
الدين بن عوض والقاضى أبو البقا بن إبراهيم المستوفى ناظر الاسطبل والشرفي يونس
ابن الأقرع نقيب الجيش وأحمد الإسكندراني لاعب الشطرنج ، فقيل إن المركبالذي

<sup>(</sup>٣وه و٦) الذين . الذي . (١٠ – ١١) ثم ظهر ... صح ذلك : كتبها المؤلف في الأصل على المامش . (١٧) الذي . (٢١) الذي .

كانوا فيها سلمت من الغرق فسار بها الهواء إلى نحوجزيرة إقريطش، فحرج عليهم الغرنج فأسروهم أجمعين وأخذوا أموالهم ، فطلعوا إلى جزيرة إقريطش وهم عرايا حفايا مكشفين الروس . فاستمر وا يمشون على أقدامهم فى جزيرة إقريطش نحوسبعة أيام حتى أعيوا من المشى و تور مت أقدامهم وأشرفوا على الموت مرادا . فأما الشرفى يونس نقيب الجيش فإنه مرض هنساك ومات ودفن بجزيرة إقريطش ، وأما علاى الدين ناظر الخاص فإنه مرض وأءي عن المشى حتى حمله بعض الفرنج على أكتافه ، وكذلك البو البقا ناظر الاسطبل و فحر الدين بن عوض ، فاستمر واعلى ذلك مدة سبعة أيام حتى وصلوا إلى صاحب جزيرة إقريطش ، فلما رآهم أحسن إليهم وأكساهم وأقاموا عنده مدة طويلة ، ثم بعد ذلك جهزهم وأرسلهم إلى إسطنبول ، هكذا أشيع والعلم عند الله تمالى .

فلما ثبت موت هؤلاء المباشرين طاف نميهم فى القاهرة ودقوا عليهم بالطارات ، وكان هؤلاء المباشرون تزايد ظلمهم وضيّقوا على النساس بسبب أوقافهم ورزقهم ١٧ وإقطاعاتهم ، ولاسيا مافعله فخر الدين بن عوض فى جهات الغربية من وجوه الظلم ، فكثر عليهم الدعاء من الناس « وسيملم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون » ، فكان كما يقال :

فاستنن بالسمع عن مرآهم عظة فأصبحوا لاترى إلا مساكنهم وصاروا يفتحون على الناس أبواب المظالم شيئا بمد شيء ، ووضعوا أيديهم على البلاد قاطبة حتى على الأوقاف التي على الجوامع (١٥١ ب) والمدارس والساجد والزوايا ، وضاع على الناس خراجهم وحصل لهم الضرر الشامل ، ثم إنهم أبطلوا الإقطاعات التي بالمناشير وأدخلوها في ديوان السلطان ، ثم في السنة الثانية أوقفوا الرزق التي بالمربعات الجيشية التي بيدى أولاد الناس والنساء وغير ذلك وصاروا

<sup>(</sup>١) الهواء : ألموى . (٧) الاسطيل : الاصطبل. أأ مدة : منذ .

<sup>(</sup>١٤) وسيطم : وسيعلموا . . . . (١٧) يفتحون . يفتحوا .

<sup>(</sup>۱۸و۲۱) الْتي : الذي .

يضعون أيديهم على بلاد الأوقاف ويستخرجون منها الأموال ولا يفرجون عنها إلابعد جهد كبير لمن يأخذون برطيلة . وكانوا إذا قرروا مع ملك الأمراء شيئا في أم البلاد يطاوعهم على الفساد ، ويقول لهم : افعلوا ذلك . وهو في أيديهم مثل اللولب يدورونه كيف شاءوا . وكان الوقت قد صفا لهم وصاروا هم المتصر فون في أحوال الملكة عا يختارونه ، فأخذهم الله أخذا وبيلا ، ولم يجدوا لهم من المقدر سبيلا ، وتكدرت معايشهم بعد الصفا ، وخانهم الدهر بعد ذاك الوفا ، وقد قلت في المعنى :

إذا صغا الدهر يوما إلى التكدر يرجع مل من لبيب تراه بأيسر الرزق يقنع فليمتبر من يشاهد لمصرع بعد مصرع

وفيه قدمت الأخبار من دمشق بأن الحاج الشامي قد استولوا عليه العربات ، وقد عو قوهم عن الدخول إلى الشام ونهبوا أموالهم وجالهم ، وغنموا منه أموالا لها صورة ، فلما بلغ الأمير جان بردى الغزالي الثب الشام ذلك خرج إلى العربان من يومه، وخرج صحبته نائب غزة بعساكر غزة ، ونائب الكرك ، فاتقع مع العربان وانتصر عليهم وقتل منهم جماعة كثيرة ، وغم أموالهم وما كانوا غنموه من الحاج الشامي وهو شي الاينحصر ، فاحتاط على جميع مامعهم وهم بوا من وجهه إلى الجبال وخلص ماكان أسروه من رجالونساء (١٥٦) وصبيان وغلمان ، فكان له الشكرعلي ذلك . وفيه تزايد الضرر من الأصبهانية في حق الناس ، وصاروا يخطفون النساء من المؤيدية وقت الغلهر ، وفسقوا بها جهارا عند سبيل المؤيدية تحت دكان الذي يبيع الكويدية وقت الغلهر ، وفسقوا بها جهارا عند سبيل المؤيدية تحت دكان الذي يبيع الكمك ، والناس ينظرون إليهم وهم يفسقون بها ولم يجسر أحد من الناس أن الكمك ، والناس ينظرون إليهم وهم يفسقون بها ولم يجسر أحد من الناس أن يخلصها منهم . ثم صاروا يقطمون الطريق في البر والبحر ويأخذون ضيافات الناس

من الغنم والبقر والأوز والدجاج وغير ذلك ، ويقطعون الطريق أيضا على المتسبّبين

<sup>(</sup>١) يضعون : يضعوا . || ويستخرجون : ويستخرجوا . ||| يفرجون : يفرجوا .

<sup>(</sup>٢) يَأْخَذُونَ : يَأْخَذُوا . (٩) فليعتبر : فاليعتبر . (١٩) المؤيدية : المؤيده .

الذين يبيعون الجبن والسمن والبيض والدريس وغير ذلك من البضائع ، وصارت أهل مصر معهم في غاية الضنك من كل وجه ، والأمر لله تعالى .

وفي يوم الاثنين أمن عشرينه نزل ملك الأمراء إلى الميدان وأحضر سنان باشاه الخات الأصبهانية ، وكان قد وقع بينه وبينهم بسبب جوامكهم، فكان يأخذ من ملك الأمراء المال ولا يصرف عليهم شيئا . فلما وقع الحساب ظهر في جهته لهم واحد وتمانون ألف دينار ، فاعترف أنها في جهته وسيوسلها للخندكار ، فحصل بينه وبين الأصبهانية في ذلك اليوم بعض تشاجر بسبب ذلك ، فقالت الأصبهانية : لا تبقوا تعطوا سنان باشاه شيئا من جوامكنا ، واصرفوا لنا مثل جوامك الماليك الجراكسة كل شهر على البساط . \_ ثم في يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء سلخ الشهر عرض ملك الأمراء الأصبهانية الذين هم من مضافات فايق بك ، فوجد في جهته من جوامك الأصبهانية مثل ما وجد عند سنان باشاه من المال ، ( ١٥٧ ب ) وقال مثل قوله ، فكثر بينهما القال والقيل بسبب ذلك ، وقد دبّت عقارب الفتن بين الأصبهانية وبين المناه وفايق بك ، واستوعدوا سنان باشاه بالقتل غير ما مرة .

وفى شهر ربيع الأول كان مستهل الشهر يوم الخيس، فطلع القضاة الأربمة إلى القلمة فهنوا ملك الأمراء بالشهر، ثم عادوا إلى دورهم . - وفى يوم الاثنين خامس الشهر نزل ملك الأمراء إلى الميدان، وعرض الأصبهانية وعلم من بتى منهم ومن فقد، شم ظهر له ما كان بأخذه سنان باشاه وفايتى بك من جوامك الأصبهانية وليس له وجود، فظهر زيفه فى هذه الحركة . - وفى يوم الخيس ثامن الشهر قبض ملك الأمراء على طيلان الرأس نوبة وضربه بين يديه بالمقارع فى الحوش ضربا مبرحا، وكان سبب ذلك أن أخت السلطان طومان باى رافعته وذكرت أن السلطان طومان باى أودع عنده شيئا من الا عنده ثمانية آلاف دينار، فأنكر طيلان ذلك وحلف أنه ما أودع عنده شيئا من الا ذلك، فلما تزايد الأمر من أفواه الناس بسبب هذه الوديمة وصار طيلان ينكر ذلك، حنق منه ملك الأمراء وأمر بضربه بالمقارع، وهو لم يقر بشىء، فنزل من القلمة

<sup>(</sup>۱۰) الذين : الذي .

وهو في النرسيم حتى يحقق أمر ذلك .

وفى يوم الأحد حادى عشره ، فى ليلة الاثنين ، كان المولد الشريف النبوى ، فجلس ملك الأمراء فى المقمدالذى بالحوش السلطانى ، واجتمع عنده بمض مباشرين ، وخير الدين نائب القلمة وبمض أمراء عمانية ، واجتمع عنده من القراء والوعاظ ثلاث عشرة جوقة ، ثم فى أواخر النهار مد "سماطا ( ١٥٣ آ ) لا يُسمن ولا يُغنى من جوع ، وأين هذا مما كان يُممل فى موالد من تقدم من السلاطين ، ثم إنه أخلع على الوعاظ قفطانات واستردها بقدر هين .

وفي يوم الاثنين ثانى عشره أخلع ملك الأمراء على مملوكه برسباى واستقر" به أمير حاج بركب المحمل ، فنزل من القلمة في موكب حفل . \_ وفي يوم الخيس خامس عشره حضر قاصد من عند نائب حاة وصحبته تقدمة حفلة إلى ملك الأمراء . وأشيع أن الأمير جان بردى الغزالى نائب الشام قد قبض على أربعة من مشايخ عربان جبل نابلس ، منهم قراجا بن طراباى ، فلما قبض عليهم حز" رءوسهم وأرسلهم إلى الخندكار بأدرنة ، فلما فعل ذلك اضطربت أحوال جبل نابلس وصارت العربان ينهبون الضياع التى حول جبل نابلس ويقتلون أهلها ، وتزايد الغلاء بالشام من قلة الجالب إلها .

وفي يوم الثلاثاء عسرينه قدمت الأخبار من الفربية بأن أينال السيني طراباى كاشف الغربية تد احتال على حسن بن مرعى وأخيه شكر مشايخ الغربية ، وهما اللذان كانا سببا لمسك السلطان طومان باى ، وقد تقدّم ذكر ذلك ، فعزم أينال على حسن ابن مرعى وأخيه شكر في مكان بالقرب [من] سنهور ، فأتوا إليه وأركنوا له وظنّوا أن ذنهما قد نُسى ، فكان كما يقال في المهنى :

قالت تَرَقّب عيون الحيّ إنّ لها عين عليك إذا ما نمت لم تنم

فلما أقاما عنده ذلك اليوم مد لهما مَدة حفلة ، ثم بعد ذلك أحضر لهما سفرة الشراب ، فلما شربا ودخل السكر في رءوسهما ، هم عليهما جماعة من الماليك الجراكسة ممن كان عند أينال ، فعاجلوا حسن وشكر بالحسام قبل السكلام ،

<sup>(</sup>۱۳) ينهبون : ينهبوا . (۱٤) ويقتلون : ويقتلوا . (۲۰) تنم : تنمى .

فقطموا راوسهما واشتفوا منهما ، حتى قيل إن بعض الماليك الجراكسة شرب من دمهما ، وبعضهم جزل لحومهما بالسيف ، والمجازاة من جنس العمل ، (١٥٣ ب) وكما تدين بدان . \_ وفي يوم الأربعاء حادى عشرينه حضر إلى القاهرة رأس حسن ابن مرعى ورأس شكر فرسم ملك الأمراء للوالى أن يعلقوها على باب النصر وقيل إن رأس حسن بن مرعى لما دخلوا بها وبرأس شكر علقوها في رقبة فرس السلطان طومان باى الذي كان راكبا عليها لما قبضوا عليه في تروجة ، فصودف أن هذا الفرس كان تحت حسن بن مرعى لما أتى إلى أينال ، فعد ذلك من النوادر الغربية . وقيل إن عيال السلطان طومان باى لما علقوا رأس حسن وشكر على باب النصر ، أظهروا في ذلك اليوم الفرح والسرور وأطلقوا الزغاريت وتخلقوا بالزعفران وأشيعاً ن أخا حسن بن مرعى كان مختفياً بالقاهرة لما قتل أخواه فغمز عليه ، فقبضوا عليه من بيت بعض أصحابه .

وفي يوم الجمعة ثالث عشرينه قدمت الأخبار من ثغر دمياط بأن وصل إلى دمياط المحمد من البحر ، أرسله الخندكار ابن عنمان بطلب سنان باشاه وفايق بك اللذين كانا عصر ، فلما بلغ سنان باشاه وفايق بك ذلك تنكدا لهذا الخبر ، وقالوا لملك الأمراء عصر ، فلما بلغ سنان باشاه وفايق بك ذلك تنكدا لهذا الخبر ، وقالوا لملك الأمراء فار بك : هذا كله شغلك ، أنت تكاتب فينا الخندكار في الدس وترافع فينا عنده . • الفاه وردت الأخبار بمجيء القاصد من دمياط ، رسم ملك الأمراء للقاضي بركات بن موسى بالتوجه إلى ملاقاته ، فخرج إلى قليوب وأرمى على البلاد من الشرقية والغربية أعناما وأبقارا وأوزا ودجاجا ، فجمع في هذه الحركة فوق من ألف رأس غنم غير ١٨ البقر والأوز والدجاج ، فحد له القاضي بركات بن موسى في قليوب مدة حفلة ، فأشيع الموسى في تلك المدة أربعائة رأس غنم ومثلها أوز ومثلها دجاج ، وخمائة مجمع حلوى ، وقيل ألف مجمع ، ثم مد له في أبي الغيث مَدة ثانية مثل الأولى . فلما وصل ٢١ القاصد إلى هناك فإذا هم أميران ، أحدهما يسمى إسكندر باشاه والآخر يسمى فرحات بك ، وصحبتهما من الغلمان نحو مائة إنسان . فلما انتهى أمر ( ١٥٤ آ ) المدة فرحات بك ، وصحبتهما من الغلمان نحو مائة إنسان . فلما انتهى أمر ( ١٥٤ آ ) المدة

<sup>(</sup>١٠) مختفياً : مختني .

أحضروا القاضى بركات بن موسى بين أيديهما وقالا له : الخندكار يسلم عليك ، ويقول لك بيض الله وجهك الذى رجعت بالحجّاج سالمين ، بحلاف ما جرى على الحاج الشامى . فقام وقبّل الأرض عدّة مرار وكشف رأسه . فلما وصلوا القصّاد إلى شبرا خرج الأمير قايتباى الدوادار إلى ملاقاتهم وجماعة من الأمراء الجراكسة ، فسلموا عليهم ورجعوا إلى دورهم .

من على الجزيرة الوسطى، وأنوا من على باب الخرق، وأنوا إلى يحت الربع، وتوجهوا من القربيّين فأنزلوهم في بيت الأتابكي قرقاس من ولى الدين الذي عند حوض العظام، فأنزلوا به إسكندر باشاه، وأنزلوا فرحات بك في بيت الأمير كسباى المحتسب الذي عند مدرسة سودون من زاده، فد للم القاضى بركات بن موسى هناك مد أثالثة لسكل واحد منهما على انفراده . فاستمر وا هناك إلى يوم الثلاثاء سابع عشرينه طلع القصاد إلى القلعة واجتمعوا علك الأمراء ، وقرأوا مطالعة الخندكار بحضرة ملك الأمراء ، وبحضرة سنان باشاه وفايق بك وخير الدين نائب القلعة ، فكان من مضمون تلك المطالعة أن الخندكار أرسل يطلب سنان باشاه وفايق إلى إشاه وفايق [بك] ، وأرسل يقول لمك الأمراء خاير بك وعليقهم ، وأن ينظر في أحوال الماملة ويزيل عنها الغش من الذهب والفضة ، ويحفظ الثنور .

الما تحقق سنان باشاه وفايق [ بك ] أن الخندكار أرسل يطلبهما اضطربت أحوالهما وهموا بقتل ملك الأمراء خاير بك ، وعلموا أن هذا كله منه مما يرسل للخندكار يشكو له منهم ، فاختنى ملك الأمراء بالحريم ثلاثة أيام لم يظهر لأحد من الناس حتى أشيع بأنه قد هرب من القلعة ، فاضطربت أحوال القاهرة ووزعوا الناس أمتعتهم بالحواصل ، ولهج الناس بوقوع فتنة عظيمة تحرب فيها القاهرة و تنهب عن آخرها من طائفة ( ١٥٤ ب ) الأصبهانية والكمولية ، فأقامت الناس على وجل

ثلاثة أيام . ثم طلع القاضى بركات بن موسى إلى ملك الأمراء وقال له : ارسم الوالى ينادى فى القاهرة للناس بالأمان والاطمان والبيع والشرى وأن الأسواق والدكاكين تفتح ، وأن أحداً لا يكثر كلاماً ولا يتحدّث فيا لا يعنيه فيشنق من غير مماودة . تخطاف الوالى فى القاهرة وأشهر النداء بذلك . وصار ملك الأمراء على رأسه طيرة من الأصبهانية ، فبنى حائطاً تجاه باب الستارة وجمل فيها بابا صغيرا يدخلون منه إلى باب الستارة . وصارت الإشاعات قائمة بوقوع فتنة عظيمة من الأصبهانية وكان عدّتهم الستارة . وصارت الإشاعات قائمة بوقوع فتنة عظيمة من الأصبهانية وكان عدّتهم ويسبّون ملك الأمراء سبّا فاحشا ويهمّون بالهجم عليه .

وفيه قدمت الأخبار من الشرقية بقتل شيخ العرب على الأسمر بن أبي الشوارب، وقد احتال عليه كاشف المنوفية وعزم عليه وأسكره ، فهجم عليه دواداره فقتله بنتة ولعب فيه بالسيف . فلما جرى ذلك خاف شيخ العرب حسام الدين بن بغداد على نفسه فاختنى مدة أيام ، وقد قوى عزم الماليك الجراكسة من حين قتل الأمير أينال كاشف ١٧ الفربية حسن بن مرعى وشكر . \_ وفيه تنير خاطر ملك الأمراء على يونس الحلبي الأستادار ، وقيل كان أصله فلاحا من الشرقية فبق أميرا أستادارا ، وكان بجمقدارا عند ملك الأمراء ، بسبب انشحات المال على الجامكية ، فبطحه فى الحوش وضربه فربا مبرحا نحو ستائة عصا ، فنزل إلى بيته وهو مبطوح على حمار ، فأقام أياما ومات، وقد نال منه الضرب حتى مات .

غاية الفساد في حق الناس ، من خطف النساء والصبيان المرد والضيافات والبضائع من أيدى المستبين ، فضج الناس من ذلك .

وفيه أشيع أن سنان باشاه وفايق بك قد بر زوا خيامهم بالريدانية بسبب السفر الى إسطنبول، وأشيع أن سنان وفايق يتوجّهون من البحر، وخيولهم وبركهم يتوجّهون من البحر، وفيولهم وبركهم يتوجّهون من البر . \_ وفي يوم الاثنين حادى عشره خرج سنان باشاه وفايق بك وتوجّها إلى بولاق، وشقا من الصليبة في موكب حفل، وقد امهما الأصبهانية قاطبة والأنكشارية، وألبس كل منهما قفطان مخل، وقيل أنعم عليهما لكل واحد بألف دينار، فاستمر وا معهما العسكر العثماني حتى أنزلوها في المراكب من بولاق، وساروا في البحر إلى ثغر دمياط ومن هناك ينزلون في الأغربة.

وفي يوم الجمعة خامس عشره انتهى العمل من الجامع الذي أنشأه المقر الشهابي أحمد بن الجيمان، الذي عند بركة الرطلي بالقرب من حدرة الفول، وخُطب به في ذلك اليوم . وكان مسجدا قديما أبني في دولة الناصر عبد بن قلاون سينة أربع وأربعين وسبمائة، ودفن به الشيخ خليل الرطلي رحمه الله ، وهو الذي تنسب إليه بركة الرطلي فاستمر على ذلك حتى خرب فجد ده الصاحب سعد الدين إبراهيم البشيري في دولة الملك المؤيد شيخ ، فأقام مدة طويلة وجعل به خطبة كون أنه كان بجوار بيته الذي بالبركة، فاستمر على ذلك إلى أن خرب . وأقام مدة طويلة وهو خراب ، فجد د بناءه القاضي فاستمر على ذلك إلى أن خرب . وأقام مدة طويلة وهو خراب ، فجد د بناءه القاضي شهاب الدين أحمد بن الجيمان نائب كاتب السر في هذه السنة . فاجتمع به في ذلك اليوم القضاة الأربعة ( ١٥٥ ب ) وأعيان الناس من المباشرين وغيرها ، وخطب به في ذلك اليوم القضاة الأربعة ( ١٥٥ ب ) وأعيان الناس من المباشرين وغيرها ، وخطب به في ذلك اليوم القضاة الأربعة أمر الصلاة أحضر الشهابي أحمد بن الجيمان زبادي صيني إنشاء الجوامع . فلما انقضي أمر الصلاة أحضر الشهابي أحمد بن الجيمان زبادي صيني

فيها سكّر وأقسما ، نحو عشرين زبدية ، فطاف بها على الناس ، ثم قامت جماعة من النشّادين وأنشدوا قصائد في إنشاء هذا الجامع ، من نظم جمال الدين السلموني الشاعر وعبد اللطيف الدنجيهي وغيرها من الشمراء . ثم إن الشهابي أحمد بن الجيعان قرّر

<sup>(</sup>۲۱) زېدية : زېيده .

بهذا الجامع حضورا من بمد العصر وصوفية ، وجمل شيخ الحضور الشيخ نور الدين على بن ناصر شيخ حضور للشافعية ، وشيخ حضور للحنفية الشيخ شهاب الدين أحد ابن الصايغ ، وقر"ر شيخ الحديث الشريف الشيخ شمس الدين الديروطي .

وفي يوم الأحد سابع عشره أشيع أن المعلوك الذي قتل على الأسمر بن أبي الشوارب، قد قبض عليه الكاشف وأحضره إلى ملك الأمراء، فرسم بشنقه، فشنق على باب زويلة، وقيل إن أصله من مماليك الأنابكي سودون الدواداري، فأرضى ملك الأمراء مشايخ العربان بشنق هذا المعلوك . \_ وفي يوم السبت ثالث عشريه وقع فتنة كبيرة بين الأصبهانية وبين الأنكشارية ، فأغلقوا باب السلسلة وباب الميدان في ذلك اليوم، واستمر الشر قأمًا بين الفريقين إلى بعد الظهر ، فنزل الكاخية الكبير ليصلح بين الفريقين ، فضربوه فولى هاربا . \_ وفي يوم الاثنين خامس عشرينه كان يوم فطر النصاري ، وهو أول الخاسين .

وفى شهر جمادى الأولى كان مستهل الشهر يوم السبت ، فطلع قضاة القضاة إلى القلمة وهنوا ملك الأمراء بالشهر ، ثم عادوا إلى دورهم . .. ومن الحوادث في ذلك اليوم أن ملك الأمراء أحضر طائفة الأنكشارية إلى القلمة ، ورسم لهم بأن (١٥٦ آ) يحضروا بمكاحلهم والبندق الرصاص الذي عندهم ، فلما أن أحضروهم رسم ملك ١٠ الأمراء بإدخال تلك المسكاحل والبندق الرصاص في الزردخاناه ، ورسم للا نكشارية بأن يقيموا بأطباق المهاليك التي بالقلمة ولا ينزلوا إلى المدينة أبدا ، فشق ذلك عليهم إلى الغاية وانتصفت عليهم طائفة الأصبهانية . . وفي يوم الأربعاء خامسه نزل ملك ١٨ الأمراء في مركب وعدي إلى المقياس ، فأقام بها إلى آخر النهار ، ثم توجه في المركب إلى قصر ابن العيني الذي بالمنشية ، ثم توجه من هناك إلى بولاق وأقام في السبكية ، ثم طلع إلى القلمة في أواخر النهار ، وانشر ح في ذلك اليوم إلى الغاية . . وفيه خلع ٢٠ على القياضي شرف الدين بن عوض ، واستقرا في التحداث في جهات الشرقية عوضا عن يونس الذي كان أستادارا ومات تحت العقوبة .

<sup>(</sup>۱۷) يقيموا : يقيمون . || التي : الذي .

وفي يوم الأحد تاسعه خرج القاضى بركات بن موسى المحتسب إلى مساحة بلاد الصعيد واستخراج المغل الذي بها ، وكانت هذه وظيفة الأمير يشبك الدوادار والأمير أقبردى الدوادار وغيرها من الدوادارية ، فخرج في موكب حفل وقد المه الأنكشارية يرمون بالنفوط ، وسافر معه جماعة من الماليك الجراكسة، وفتك في أمر السنيح والخيام والبرك ما عجز عنه من الأمراء المقد مين ، وقد ساعدته الأقدار على بلوغ الأوطار ، ورأى من المز والمظمة في دولة ابن عثمان ما لا رآه في دولة السلطان النورى ، وفي يوم الخيس ثالث عشره توفي الشيخ الصالح المعتقد عبد الرحمن البهنساوى ، الذي كان مقيا بالمدرسة البرقوقية ، وكان للناس فيه اعتقاد . \_ وفيه عرض ملك الأمراء خاير بك طيلان الرأس نوبة ، وضربه بين يديه بالمقارع ثانيا ، وسبب ذلك أنه تأخّر عليه ألها دينار مما كان تقر رعليه من المال الذي يرد ، ، (١٥٦ ب) ثم بعد الضرب أرسله إلى سجن الديلم فأقام به .

الصيارف، وسبب ذلك أن معاملة السلطان ابن عبان في الذهب والفضة قد فسدت، الصيارف، وسبب ذلك أن معاملة السلطان ابن عبان في الذهب والفضة قد فسدت، وصارت كلها غش وزغل، فقبض على معلم دار الضرب وألزمه بأن يرد إلى الخزائن الشريفة مائة ألف دينار، أو أن معلمين دار الضرب قاطبة يتوجّهون إلى نحو إسطنبول أو يلتزمون بإصلاح المعاملة، فلما جرى ذلك أغلظوا عليه جماعة من اليهود وقالوا له: أرنا ممسوم الخندكار إن كان أرسل يطلبنا إلى إسطنبول. وأقاموا أياما في السجن القلمة حتى بكون من أمرهم ما يكون.

وقد تغير خاطر ملك الأمراء على الأمير كشبغا والى القاهرة ، فحنق كشبغا من ملك الأمراء ، فلما نزل من عنده أغلق بابه وطرد النقباء عن بابه وشال دكته ، وأقام أياما لم يخرج من بيته ، فنزل إليه الأمير جانم الحزاوى وطلع به إلى ملك الأمراء وقابل به ، فأخلع عليه قفطان مخل ونزل إلى داره على عادته ، بعد ما كان أشيع وقوع فتنة عظيمة ، وقيل إنه أورد إلى ملك الأمراء ستة آلاف دينار . \_ وفيه أشيع أن

ملك الأمراء خاير بك قد ضرب زوجته خوند مصر باى الجركسية ضربا مبرحا ، حتى كادت أن تموت ، ولم يُملم ما سبب ذلك ، وكثر فى ذلك القال والقيل .

وفى يوم الاثنين سادس عشرينه حضر من عند الخندكار ألق، يعنى مبشر بمجىء ٣ عسكر عوضا عن الأصبهانية الذين بمصر ، وقد عين الخندكار عسكرا وهو فى أدرنة بأن يحضر إلى مصر، وزعم هذا القاصد أنه أنى من أدرنة إلى مصر فى واحد وعشرين يوما ، وكانت الأصبهانية قد تقلقوا من الإقامة بمصر فجاء هذا الألق يبشر بمجىء ٦ هذا العسكر حتى يُطمن الأصبهانية بذلك (١٥٧ آ) ،

وفى شهر جمادى الآخرة كان مستهل الشهر يوم الاثنين ، فطلع القضاة الأربعة إلى القلمة وهنوا ملك الأمراء بالشهر ، شمعادوا إلى دورهم . \_ وفى يوم الثلاثاء تاسعه وتوفى طيلان الرأس نوبة ، وقد نال منه الضرب بالمقارع كما تقدم ، فاستمر عليلاحتى مات ، وكان من وسائط السوء ، ظالماً عسوفا من جملة أعوان الظلمة . \_ وفي يوم الثلاثاء سادس عشره حضر قاصد ، أيضاً من عند الخندكار ، وأخبر أن الفرنج قد "حر" كت على الخندكار ، وأرسل يقول لملك الأمراء بأن يحفظ الثنور و يحصن ثغر الإسكندرية وثغر دمياط بالمكاحل وآلة السلاح وغير ذلك .

وفي يوم الاثنين تانى عشرينه طلع ابن أبى الرداد ببشارة النيل، وأخذ القاع فجاءت القاعدة ستة أذرع وعشرين أصبعا ، أرجح من العام الماضى بعشرة أصابع ، وكانت الزيادة أول يوم خمسة أصابع ، فتفاءل الناس بذلك . \_ وفي يوم الخيس خامس عشرينه حضر شخص شريف من عند ابن عثمان ، وزعم أنه قد قر ره في نقابة الأشراف ، ١٨ وأظهر مرسوم الخندكار بذلك . وأشيع أن الخندكار أرسل بطلب الأصبهانية بأن يتوجهوا إلى إسطنبول ، فأخذوا في أسباب عمل يرقهم .

وفى يوم السبت سابع عشرينه أخلع ملك الأمراء على القاضى عبد العظيم واستقر " ٢١ به فى التحد"ث فى نظر الحسبة الشريفة ، عوضاً عن الزينى بركات بن موسى وكان مسافرا نحو الصميد كما تقد"م ، وكان سبب ذلك أن ابن موسى لما سافر (٤) الذين : الذي . (١٥) تاني عشرينه : ثالث عشرينه . (١٧) الخيس : الاثنين .

إلى الصعيد جمل شخصا من المهانية متحد ثا عنه في الحسبة إلى أن يحضر من السفر ، فضاعت أحوال المسلمين في هذه الأيام ، ووقع الفلاء بالديار المصرية ، وتشخّطت الغلال ، وعز" وجود الخنز من الأسواق، وتناهى سعر الأردب القمح إلى (١٥٧ ب) ألف درهم كل أردب ، وتناهى سمــر البعلَّة الدقيق إلى عشرين نصفا كل بطَّة، وعزَّ وجود الشمير والغول والتبن، فضج الناس من ذلك ، وعز" وجود الأجبان والسمن والسيرج وغير ذلك. فتوجّه طائفة من التركان إلى يبت ان موسى وضربوا الباشرين والرسل الذين على الباب ، وهرب التركماني الذي كان يتحدَّث في الحسبة . ثم إن التركان توجّهوا إلى بيت القاضي عبد المظيم ، وهجموا عليه من حريمـــه وأخذوه وأركبوه غصبا وطلعوا به إلى ملك الأمراء ، وقالوا له : إن لم تولُّ هذا الحسبة وإلا تخرب مصر على أيامك وننهب المدينــة عن آخرها . فما وسم ملك الأمراء إلا أن أحضر له قفطانا وأفاضه عليه واستقرّ به ناظر الحسبة عوضا عن ان موسى ، فنزل من القلمة بمد المصر وشق من القاهرة ، وارتفعت الأصوات له بالدعاء من الناس ، وكان عبّبا لأهل مصر قاطبة ففرح كل أحد من الناس بولايته ، وظهر الخبز في ذلك اليوم على الدكاكين ، وتفاءل الناس بكعبه بالرخاء ، وسكن ذلك الاضطراب الذي ١٥ كانت فيه الناس قليلا.

وفي هذه الأيام توقف النيل عن الزيادة أياما فتقلّق الناس لذلك . ... وفي يوم الاثنين سلخ الشهر ثارت طائفة من الأصبهانية على الأمير جانم الحزاوى وهو نازل من القلصة ، وعيّنوا له الضرب ، وقالوا له : قل لملك الأمراء قد متنا من الجوع ، نحن وخيلنا من قلّة الشعير ، ولا نلتق في الأسواق خبز ، فإما أن يأذن لنا بالسفر أو أنه يكفينا من القوت ، فما خلص منهم الأمير جانم الحزاوى إلا بعد جهد كبير ، وذكروا أن لهم ثلاثة أشهر جامكية مكسورة في الديوان .

وفى شهر رجب كان مستهل الشهر يوم الثلاثاء ، فطلع القضاة وهنوا ملك الأمراء بالشهر ، وعادوا إلى دورهم . \_ (١٥٨ آ) وقد تقلق الناس من أمر

<sup>(</sup>٧) الذين : الذي .

الأصبهانية . \_ ثم إن النيل استمر" في التوقف لم يزد شيئا ، فأمر ملك الأمراء بإبطال الحر"مات من النبيذ والحشيش والبوزة ، ومنع بنات الخطا من عمل الفواحش . \_ ثم إن الوالي قبض على امرأة يقال لها أنس ، وكانت ساكنة في الأزبكية تجمع عندها بنات الخطا الذي يعملون الفاحشة ، وكان عليها مبلغ مقر"ر ترده في كل شهر للوالي ، وكان أمرها مشهور ، فرسم ملك الأمراء بتغريقها هي وامرأة أخرى يقال لها بدرية زوجة شخص من الناس يقال له البغيضي ، كانت ماشية على طريقة أنس هذه و في جمها لبنات الخطا ، فلما قبض الوالي على أنس توجه بها إلى عند قصر ابن الميني في جمها لبنات الخطا ، فلما قبض الوالي على أنس توجه بها إلى عند قصر ابن الميني الذي في المنشية وغن قها هناك بعد العصر ، فاجتمع الجم الغفير من الناس بسبب الفرجة عليها ، وكان يوما مشهودا ، فغر قت على النداء والإجهار ، وأراح الله و تمالي المسلمين منها ، وطهرت الأرض منها .

وفى يوم الجمعة رابع الشهر صلّى ملك الأمراء صلاة الجمعة بالقلعة ، ثم نزل من القلعة وتوجّه إلى المقياس وقرأ هناك ختمة ، ومدّ هناك للقرّاء مَدّة حفلة . واستمرّ ١٢ النيل سبعة أيام لم يزد فيها شيئا ، وأشيع أنه نقص أربمة أصابع فتقلّق الناس لذلك ، ووقع الغلاء في سائر البضائع والأصناف . ... ثم في يوم السبت خامس رجب زاد الله في النيل المبارك أصبعا واحدا بمد أن أوفي النقص ، ففرح الناس بذلك وسكن ١٥ الاضطراب الذي كان عصر قليلا . وفي ذلك يقول الناصري محمد بن قانصوه :

قد أصبح الخزّان مذ زاده م ذا النيل بعد النقص في بوسي

وقد غدا يقرأ على قحه قراءة تُنسب السوسي

۸.۸

٧١.

فلما زاد النيل هذا الأصبع وسكن الاضطراب ، شرع القاضى عبدالعظيم المحتسب في تسمير البضائع قاطبة ، فانصلحت أحوال الديار المصرية قليلا ووقع الرخاء وتفاءل بكمبه كل أحد من النياس . وقد قلت في ذلك (١٥٨ ب):

يا قاضيا قد غدا بالله محتسبا على الأعادى ولم يخش من الياس

<sup>(</sup>٢) النبيذ : النبذ . (١٢) وقرأ : قرأ . (١٧) في بوسي ، أي في بؤس .

<sup>(</sup>۲۰) تسعیر : تسعر . (۲۲) ولم یخش : ولم یخشی .

رخّصت أسمارنا من بعد ماغليت وحزت حسن الثنا من ألسن الناس لمساتوليت زاد النيل وانفرجت وقد خزى كل خزّان ودرّاسي إن زالهذا النلاء من مصر لاعجب فكعبكم أخضر يزهو على الآس ومن الحوادث أن في يوم الخيس عاشر رجب وقعت [ واقعة ] شنيعة ، وهو أن إسكندر بك أحد أمراء ابن عثمان ، الذي كان حضر إلى مصر عوضا عن سنان باشاه ، لما أقام عصر صار يعارض قضاة القضاة في الأحكام الشرعية ، فوقع بينه وبين

إستندر بك احد امراء ابن عبان ، الذى ٥٠ حصر إلى مصر عوصا عن سنان باشاه ، لما أقام بمصر صار يمارض قضاة القضاة في الأحكام الشرعية ، فوقع بينه وبين نور الدين على الميمونى نقيب قاضى القضاة الشافى . ثم إنه في يوم الخميس رسم بمزل على الميمونى من النقابة ، فلم يكتف بذلك وتسكلم مع ملك الأمراء في نفيه ، فنفاه إلى دمهور وأخرجه من يومه . ثم إن ملك الأمراء رسم بإبطال نقباء قضاة القضاة الحنى ، الأربعة ، فمزل من النقابة شهاب الدين أحمد بن شِرين نقيب قاضى القضاة الحنى ،

وعزل نقيب قاضى القضاة المالكي شمس الدين الدميرى ، وعزل من النقابة ابن قاضى القضاة الحنبلى ، ومنع جماعة من الوكلاء الذين كانوا يجلسون على باب المدرسة الصالحية ، ومنع جماعة من الرسل أيضا ، وحصل لقضاة القضاة منه غاية المقت بسبب نقبائهم .

وقد تقديم القول على أن ملك الأمراء لما توقف النيل سبمة أيام ، أمر بإبطال بيوت الحشيش وبيوت الخمارة وبيوت البوزة ، وغرق أنس التي كانت تجمع عندها بنات الخطا التي كانوا يعملون الفاحشة من أمر الزلم ، فلما زاد النيل رجع كل شيء على حاله ، وسبب ذلك أن العثمانيسة تعصبوا في إعادة ذلك فإن أكثرهم كان يبيع

البوزة في الدكاكين ، ورسم ملك الأمراء (١٥٩ ) أن أولاد الرأة أنس التي غر قوها

لا يمار خون فيا يفعلونه من أمر جمع بنات الخطا ، كما كانت تفعل أمهم أنس . \_ وفي يوم الخيس عاشر رجب قدمت الأخبار من حلب بأن الخندكار أرسل عمنكرا يقيمون

يوم الخيس عاشر رجب قدمت الأخبار من حلب بأن الخندكار أرسل عمتكرا يقيموا عصر ، عوضا عن الأصبهانية الذين كانوا بها .

<sup>(</sup>٨) فلم يكتف : فلم يَكتني . ﴿ (١٢ و٢٣) الذين : الذي .

<sup>(</sup> تاریخ ابن ایاس ج ۵ ـ ۲۰ )

وفي يوم السبت ثانى عشره رسم ملك الأمراء بشنق شخص سروجى ، فشنق عند خان الخليل ، وسبب ذلك أن كان له عبد وأباعه لبمض الماليك الجراكسة ، ثم إن المبد لما جرى للماليك الجراكسة ما جرى خدم عند بمض التركان ، ثم إن ابن ٣ السروجى توجه إلى مولد سيدى أحمد البدوى فصدف ذلك المبد هناك ، فقبض عليه وأحضره إلى القاهرة ، فهرب ذلك العبد من بيت السروجى وأتى إلى عند التركان وادي أنه لم يكن على ملك السروجى وأنه معتق ، فطلع التركاني وقص تجر المبد على ملك الأمراء ، فأحضر ذلك السروجى وفحص عن أمر العبد فوجد السروجى قد أباعه لمملوك جركسى وقتل في الوقعة ومضى أمره ، فلم يثبت للسروجى على ملك الأمراء في القول ، فحنق منه ملك الأمراء ، فلرسم بشنقه فشنق عند خان الخليلي . فتيل إن السروجى ساءل ملك الأمراء أن يفدى نفسه من الشنق بخمسائة دينسار ، فأبي ملك الأمراء من ذلك وشنقه فراح ظلما .

وفي يوم الاثنين رابع عشره وقعت حادثة مهولة ، وهو أن جماعة من الكمولية والأصبهانية وقفوا إلى ملك الأمراء يطلبون منه جوامكهم عن ثلاثة أشهر ويأذن لهم بالسفر إلى بلاده ، فلم يلتفت إليهم فنزلوا من عنده ووقفوا بالرملة ، فلما طلع الأمير • الجنم الحزاوى احتاطوا به وضربوه وأنزلوه من على فرسه ، وأرادوا قطع رأسه ، فهرب ودخل إلى الميدان وهو مكشوف الرأس ، فوقف في وجههم شخص من الأمراء الجراكسة يقالله الأمير يخشبك أنى قنبك الذي كان كاشف البهنسا، فأرموا عبنهم ١٩ فيه فقطموه بالسيوف حتى أشيع (١٥٩ ب) موته ، فحملوه وأدخلوه إلى باب السلسلة وفيه بعض نفس ، ثم إن الكمولية استمروا بالرملة طالبين شراا مع الجراكسة ، وأنفيه بينهما باب الشرا بسبب جانم الحزاوى . ثم أنزلوا الأمير يخشباى إلى بيته ٢٩ فأمام إلى يوم الأحد عشرينه ومات ، وقد جرح في رأسه جرحا بالنا فات به ، وأشيع أن ملك الأمراء كتب له محضرا بأن الكمولية قتسلوه ، وأرسل ذلك الحضر إلى

<sup>(</sup>١) ثانى عشره : حادى عشره . (١١) قأبى : قأبا . (١٤) يطلبون منه : يطلبوا منهم.

الخندكار بأدرنة . ثم حضر جاعة من الأمهاء الجراكسة وصاَّوا على الأمير يخشباي وكانت له جنازة حافلة وصنموا قدَّامه كفَّارة .

وفيسه قدمت الأخبار من حلب بوفاة القاضي محب الدين محمود ابن القاضي شمس الدين محمد بن أجا الحلبي ، وكان ريّسا نحشما أسيسلا عربقا فاضلا ولى قضاء الحنفية بحلب ، ثم ولي كتابة السر" بالديار المصرية ، وأقام في هذه الولاية ست عشرة سنة وهو عزيز مصر ، نافذ الـكامة وافر الحرمة ، وهو آخر كُتَّاب السرُّ بالديار المصرية ولم يجي معده من يناظره في الرئاسة والتماظم والنظام ، ومَشَى مَشْي الرؤساء المتقدَّمين في كتابة السرّ ، وكان مولده سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة ومات وهو في ست وسبمين سنة ، وكان كثير الأمراض في جسده ، وأكثر إقامته في داره والناس تسمى إليه في أشغالها . ولما توفي رثاه الأديب ناصر الدين محمد بن قانصوه من صادق ، لطف الله به ، مهذه القصيدة وأجاد بقوله حيث قال :

ألا في سبيـــل الله نجل أجا الذي يكل إذا عُدَّت فضائله الفكر فضائله كالزهر والزهر ذكرها ومنظرها إذ فيهما النشر والبشر كنجم بأفق ألملك كان كم اهتدى به مَنْ بِلَيْلِ الهم ضل به الحجر به خُتمت والسّر من بعده جهر(١٦٠) رعى الله محمودا له الحمد والشكر وذا القلب ممدوح يلذُّ به الذكر َ وفى الفخر نعم العلم والجود والفخر بدائع لفظ نظم إبداعها الدر بيان معانها لرب الحجا سحر عليب وريحانا وزيد له الأجر ومسيّر قبرا ضمّه خـــير روضة يطيب بها فيه له اللف والنشر

كِتَابَةُ سُرُّ الْمُلُكُ مَانَتُ لِكُونِهَا لذا كان محمودا وبالقلب ذكره فمن مثل محمود ومرس مثل قلبه لقد كان كالنمان في المسلم والسخا لعمرك ما فى الفضل والوصل مثلها أرى الله منه الروح روحا تفضّلا

تمت المرثية في القاضي كاتب السر محمود بن أجا رحمه الله . \_ وفيه في يوم الخيس

<sup>(</sup>٨) اثنتين : اثنين . (٩) ست : ستة . (٧٠) معانيها : معانها .

رابع عشرينه ثارت الأصبهانية على ملك الأمراء وطلعوا إلى الرملة ووقفوا بها ، فأعلقوا في وجههم باب السلسلة وباب الميدان ، فصاروا يسبون ملك الأمراء سبا فاحشا . وكان سبب ذلك أن كان لهم ثلاثة أشهر جامكية منكسرة ، فنفق عليهم تهمرين وتأخّر لهم شهر واحد ، فقانوا : ما نسافر حتى ينفق علينا الشهر المنكسر ، وإلا نزلنا نهبنا المدينة وشوّشنا على الناس . فوقع الاضطراب بالقاهرة وعُلقت الأسواق والد كاكين في ذلك اليوم. ثم إن الأصهانية توجّهوا إلى بيت الأمير قايتباى الملاوادار ، وأركبوه من بيته غصبا وطلعوا به إلى عند ( ١٦٠ ب ) ملك الأمراء ، وطلموا أيضا بالأمير كشبنا الوالى ، فاجتمعا علك الأمراء وحدّثاه في أمر الأصبهانية بأن ينفق بأن ينفق بأم نشهر الذي تأخّر لهم ، فتوقف في ذلك ثم رسم لهم بأن ينفق عليهم ذلك الشهر الذي تأخّر لهم ، فتوقف في ذلك ثم رسم لهم بأن ينفق عليهم ذلك الشهر المناسر لهم ، فنزلوا من الرملة وخدت تلك الفتنة قليلا . ثم نفق لهم ملك الأمراء ذلك الشهر فيا بعد ، وأخذوا في أسباب عمل يرقهم والتوجّه إلى إسطنبول .

وفيه أشيع بأن حضر من إسطنبول جماعة ممن كان بها من السيوفية والحدّادين ومن البنّائين ومن النجّارين والمرخّمين وغير ذلك من الصنّاع، وأشيع أن الخندكار أنشأ له هناك جامعا وحمّاما ، فلما انتهى العمل منهما وقفوا له وقالوا له : إن خلفنا ، أولاد وعيال ، وقد أنهينا العمل الذى رسم به الخندكار وما بتى لنا شغل . فرسم لهم بالمود إلى بلادهم ، وكتب لكل واحد منهم ورقة بعدم المارضة لهم معه . وحضر صحبتهم أيضا الجالى يوسف بن نقيب الجيش بن أبى الفرج ، وشخص من أقارب ابن ، الطياونى ، وقد أقاموا لهم منها بإسطنبول بأن يتوجّهوا إلى مصر ويقضوا أشغالهم ثم يمودوا إلى إسطنبول . وأخبر الجالى يوسف بوفاة جماعة كثيرة من الأعيان الذين توجهوا من مصر إلى إسطنبول ما يحضرنى الآن أسماؤهم

<sup>(</sup>١) رابع عشرينه : عشرينه . (٤) علينا : عليها . (١٤) النجارين : النجاريين .

<sup>(</sup>١٨) الجيش : جيش . (١٩) ويقضوا : يقضوا . (٢٠) الذين : الذي .

<sup>(</sup>۲۱) أسماؤهم : أسمايهم .

وفي شهر شعبان كان مستهل الشهر يوم الخيس ، فطلع القضاة الأربعة وهنُّوا ملك الأمراء بالشهر ، ثم عادوا إلى دورهم . \_ وفي يوم الثلاثاء سادس الشهر حضر القاصد الذي أرسله الخندكار بطلب الأصبهانية ، وقد أرسل عسكرا سحبة ذلك القاصد عوضًا عن الأصبهانية ، فلما وصاوا إلى الريدانية رسم لهم ملك الأمراء بأن يطلموا من بين الترب ولا يشقُّوا من القاهرة ، وقيل إن عدَّتهم دون الآف إنسان ، والباش ( ١٦١ آ ) الذي عليهم يقال له قرا موسى . فلما وصل إلى تحت القلصـة أنزله ملك الأمراء بالميدان الذي تحت القلمة ، فنصب خيامه به وصارت التركمان الذين حضروا صحبته يهجمون على الناس في بيوتهم ويسكنون بها . ـ فلما كان يوم الاثنين ثانى عشره خرج إسكندر بك وخرج صحبته الأصبهانية الذين كانوا عِصر قاطبة ، فكان هو الباش عليهم ، فشق عليه خروجه من مصر ، وكان هو المشار إليه في أمور الديار المصرية ، وصار يمارض قضاة القضاة في الأحكام الشرعية ، فتقلَّق منه الناس إلى الناية حتى بمث الله تمالي بالفرج وأخرجه من مصر عاجلا . فلما خرج إسكندر نزل إليه ملك الأمراء ووادعه وأنم عليه بأشياء كثيرة من مال وخيول وزوّادة وغير ذلك، ولما دخل هذه الطائفة من التركبان إلى مصر صارت الناس تضيّق أنوامها وتجملها خُوخ ، حتى لا يدخل منها راكب ، لأجل التركمان .

وفي يوم الثلاثاء ثالث عشره رسم ملك الأمراء بشنق سبعة أنفار من طائفة الكمولية ، وقيل هم الذين قتلوا الأمير يخشباى كما تقدم ، فشنق منهم ستة أنفار على شجرة النبق التى عند مدرسة السلطان حسن ، والآخر شنق على باب النصر ، فشق ذلك على الحكمولية ولم يطلع من يدهم شيء . \_ وفي يوم الجمعة سادس عشر شهر شعبان كان وفاء النيل المبارك ، ووافق ذلك تاسع عشر مسرى ، وفتح السد يوم السبت كان وفاء النيل المبارك ، ووافق ذلك تاسع عشر مسرى ، وفتح السد يوم السبت الدراع السابع عشر شعبان الموافق لعشرين مسرى ، فأوفى الله الستة عشر ذراعا ، وزاد من الدراع السابع عشر أصبعين . وقد فتح السد في العام الماضي ليلة النصف من شعبان ، فكان التفاوت بينهما يومين ، وقد قال انناصرى عهد بن قانصوه من صادق :

<sup>(</sup>۲و۹) الذين : الذي .

شاهدت عند النيل يوم الوفا حرزا عظيا جانب الشط للمين والنظرة فيه غدت كتابة بالكسر والبسط

( ١٦١ ب) فلما طلع ابن أبي الرداد وأخبر ملك الأمراء بوفاء النيسل المبارك ، تزل من القلمة وتوجّه إلى المقياس وخلق العمود ، ومَدّ هناك مَدّة حفلة ، ثم قدّموا له المركب الغراب الذي كان عمّره السلطان الغورى ، فنزل فيه وتوجّه إلى نحو السدّ الذي عند رأس المنشية ، فنتحه وأظهر التماظم في ذلك اليوم ، وفرّق المجامع الحلوى والمشنّات الفاكهة ، وكان ذلك اليوم مشهودا من كثرة المراكب والنفوط والطبول والزمور ، ثم ركب ملك الأمراء من هناك وتوجّه إلى القلمة . ثم توجّه الأمير كشبنا الوالى ففتح السدّ الذي عند قنطرة السدّ ، وفتح سدّ قنطرة قديدار ورجع إلى داره ، وكان يوما مشهودا ، وقد عمّت هذه الفرحة لكل مسلم وكافر ، وكانت فرحة عامة السائر الناس .

وفيه نقق ملك الأمراء الجامكية على الماليك الجراكسة فنفق لهم شهرين، وكان الهم جامكية أربعة أشهر مكسورة . ثم إن القاضي شرف الدين الصغير عوق جوامك جاعة من أولاد النساس نحو أربعين إنسانا بمن له أشرفين أو أشرف ، وادعى أن الجامكية مشحوتة ، فكثر عليه الدعاء من أولاد الناس بسبب ذلك . \_ وفيه تغير الجامكية مشحوتة ، فكثر عليه الدعاء من أولاد الناس بسبب ذلك . \_ وفيه تغير الحمل ملك الأمراء على جانى بك كاشف الشرقية ، فأرسل بالقبض عليه وإحضاره في الحديد ، وقد كثرت فيه الشكاوى من الناس واستفائوا من ظلمه . فلما حضر بين يدى ملك الأمراء و بخه بالكلام ثم وضعه في زنجير في عنقه وقيد في رجّله وأرسله المحبة جاعة من الأنكشارية إلى الشرقية ، ورسم بإشهار المناداة في الشرقية بأن من عبه جاعة من الأنكشارية إلى الشرقية ، ورسم بإشهار المناداة في الشرقية بأن من خلمه جانى بك كاشف الشرقية واستقر بشخص من الأثراك يقال له إياس ، وكان دوادار المن من كشف جهات الشرقية واستقر بشخص من الأثراك يقال له إياس ، وكان دوادار المنابر بك المهار قديما ، وكان تمين باش المسكر (١٦٣ آ) الذي كان تمين إلى جدة ولم

<sup>(</sup>۱۸) زنمیر = جنزیر . (۲۷) ۲۱۳: کتب المؤلف ما یأتی علی الورقة رقم۱۹۳ وألصقها فی الأصل بین الورقتین رقم ۱۹۱ ورقم ۱۹۳:

يتم له ذلك . ثم [إن] ملك الأمراء في عقيب ذلك أرسل بالقبض على أينال السيق طرابای كاشف الغربية وأحضره في الترسيم ، واستمر على ذلك إلى الآن لم يخلص ٣ من الترسم.

وفي أواخر هذا الشهر قدمت الأخبار من مكّة بوفاة ابنة الملاي على بن خاص بك ، وهي أخت خوند زوجة الأشرف قايتباي ، وكانت رئيسة حشمة في سعة من المال ، وقد تزوّجت بمدّة أمراء مقدمين ألوف ، وهي حماة الأشرف طومان باي ،

( ۲۱۲۲ ) الحد فه ؟ ولما توفیت ابنة العلای علی بن خاص بك ، رثاها الأدیب ناصر الدین محد بن غانصوه من صادق بهذه الأبيات البديعة ، وهو قوله :

> يؤجم نارا بالفراق عظيمة ألا في سبيل الله ما الموت طبال أيا مهجني ذوبي ويا حرقستي اذرق ويا شرفاء الأصل يا رؤساءنا توفت خبوند الخصكية فاندبوا لقد هدمت ركنا من الحيد شساعا ومشل الذي هدت بنت وثوت به ملية ربا دعاما لقربه (١٦٢ ب) دعاها ليحبوها نعها مؤيدا أرى الله منها الروح للروح مسريا وصير قبرا ضبها خبير روضة وأيضا خوندا أختها وأباهما وأبنى خبوندا ربة اللك بنتها وألبسها ثوبا من الصبر مسبلا بجاء الذي العرش من فرشه ارتق أيا مصطنى من نانصوه له أب عليك مسلاة الله ما خشم المشي وما عال محروق على فقعد ألف تمت المرثية بمون الله تعالى وتوفيقه .

أيا قلب مت حزنا فقمد عظم المطب فلاخمير في قلب إلى الموت لا يصبو أبسد خوند لي حياة أربدها وموت خوند في الفؤاد له كرب بكاد عليها يلتقي الشرق والغرب أما فدكفاه الحرق والنهب والصلب غيوث عيوت من بكاها لها سعب ومن في حجور الملك مذ ولدوا ربوا بحق لما منكم ومثلكم الندب ذراه إلى أعسلا النجوم له قرب مليه والترب من فوقها تربوا تعالى الذي ما الورى غسيره رب عقيب الذي كانا به من كذا يحبو روى مشريا ريمانه أرج رطب إلى جنة الفردوس منها لهـــا سرب وأمهما مم أهلهم وكذا الصحب بقاء عزيزا ليس بشبه نكب فأبقاما الخلق إن جديوا خصب وأذهب ليل الكفر من يده العضب سميك لاحظه إذا كرب القلب وما ذرفت عين ورف لما هـ دبُ أيا قلب مت حزنا فقد عظم الخطب

14

14

4 £

44

(٦) مقدمين ألوف : كذا في الأصل .

وكانت توجّهت إلى مكة وجاورت بها ، فتوفيت هناك . \_ ويوم الخيس سلخ الشهر كانت ليلة رؤية هلال شهر رمضان، فتوجّه قضاة القضاة إلى المدرسة المنصورية التى بين القصرين، وحضر القاضى عبد العظيم المحتسب ، فلما رُوى الهلال وانفض المجلس قام القاضى عبدالعظيم وركبمن المدرسة المنصورية ، فلافته الفوانيس والمشاعل من هناك، وعُلقت له القناديل على الدكاكين ، وأشعلت له الشموع ومشت قد امه السقايين وعُلقت له القناديل على الدكاكين ، وأشعلت له الشموع ومشت قد امه السقايين بالقرب كماكان يصنع القاضى بركات بن موسى المحتسب ، فاستمر في هذا الموكب الحفل من بين القصرين إلى بيته الذي في باب النصر والرسل قد امه بالشموع الموقدة، وكانت تلك الليلة من الليالي المشهودة في الفرجة والقصف ، وفيه يقول الأديب ناصر الدين عد بن قانصوه :

كعب عبد العظيم كعب رخاء ريح تسميره الرخي رخاء المشر الحسبة الشريفة في المخ لر فراح الفسلا وجاء الرخاء من كذا كعبه لذى المخل خصب وهو طب للداء فيسه دواء دام فيها مدبر الحكم بالحك مة ما قابل الصباح المساء فهما ذى وذا سماء وغيث نع غيث به تجسود الساء

وفى شهر رمضان كان مستهل الشهر يوم الجمعة ، فطلع القضاة الأربعة وهنوا ١٠ ملك الأمراء بالشهر . \_ ومما وقع فى ذلك اليوم أن قاضى القضاة الشافى كال الدين الطويل تسكلم مع ملك ( ١٦٣ ب ) الأمراء فى ذلك المجلس بسبب نقيبه نور الدين على الميمونى ، وقد تقدّم القول أن ملك الأمراء نفاه إلى دمنهور كما تقدّم ، فلما كلّمه ١٨ القاضى الشافى بسببه رسم فى ذلك المجلس بإعادته إلى مصر ، بشرط أن يكون بطالا ولا يتكلم فى انتقابة بباب القاضى أبدا ، ومنع بقية القضاة أن لا يجملوا لهم نقباء على أبوابهم، ثم انفض المجلس علىذلك وقامت القضاة . \_ وفى يوم الثلاثاء خامس رمضان ٢٠ كان يوم النوروز، وهو أول السنة القبطية ، سنة خس وعشرين وتسمائة الحراجية.

وفيه قدمت الأخبار من مكَّة بأن في البحر الملح حول جدَّة نحو من أربعين مركبًا

<sup>(</sup>٢) رؤية : رؤيا .

من مراكب الفرنج ، يعبئون على التجار ويقطمون عليهم الطرقات ، فلما بلغ ملك الأمراء ذلك عرض جاعة من الماليك الجراكسة وغيرها وعين منهم نحو ثلاثمائة ملوك وكمولى ، يتوجّهون سحبة الحجّاج ويقيمون بجدة خوفا من أن يطرقها بمض الفرنج على حين غفلة . \_ وفيه أشيع بين الناس أن قاسم الشروانى الذى كان قد استقرق نيابة جدة ، جمع المال الذى تحمّل من جدة فوضع يده عليه ، وأخذ المكاحل التي كان هناك والسلاح ونزل في مراكب وتوجّه نحو بلاد هُر مز ، فتنكد ملك الأمراء لهذه الأخبار الردية . \_ وفيه حضر شخص يقال له الكاخية أرسله ابن عبان يقيم بمصر عوضا عن أغات الأنكشارية الذي كان عصر ، فإنه أراد الحج في هذه السنة إلى بيت الله الحرام .

وفي يوم الثلاثاء تاسع عشر رمضان قُبُض على شخص من تجار الورّاقين يقال له الحَلَّاوي ، وكان قبيح السيرة مشهوراً بأكل الربا ، وقد أنهوا في حقَّه بأنه يبيع الخمر والمعجون للتركمان في شهر رمضان ، وقد شهد عليه جماعة من الورّافين بذلك ، فلما عُرض على ملك الأمراء بالميدان رسم بتسليمه إلىالوالى حتى يحر ر ما يكون من أمره، فتسلُّمه الوالى ونزل به إلى داره ليمانبه حتى يقر عا قيل عنه من بيع الخر والمعجون، وقد وعده ملك الأمراء بالشنق ( ١٦٤ آ ) بعد العيد . فلما نزل به الوالى إلى بيتـــه قصد أن بكتب بسيرته محضرا فجاء إليه جماعة من الأنكشارية من أصحاب الحلّاوي الذي كان يبيمهم المعجون ، فنعوا الوالي من ذلك وأُغلظوا عليه فيالقول ، ثم توجَّمُوا إلى سوق الورَّاقين وضربوا التحَّار الذين تمصَّبوا على الحكَّدوي وقصدوا نهب السوق فأغلقوا التجار دكاكينهم قاطبة . \_ فلما كان يومالأربعاء عشر ين رمضان طلع التجار إلى ملك الأمراء وأخبروه عا جرى من الأنكشارية ، فحنق منهم ورسم للوالي بأن ٢١ يوسَّط المحلَّاوي على باب الميدان ، فوسَّطه هناك مسرعا ، ولم تنتطح في ذاك شاتان . ثم قبضوا على عبد المحلَّاوي فادَّعي أنه قد أعتقه أستاذه قبل أن يتوسَّط ، فقطع الوالى أذنه وأطلقه إلى حال سبيله ، فعد ذلك من الحوادث المهولة ، وما كان يجب على (١١) قبيح: قبح. (١٨) الذين: الذي .

الحُلَّاوي توسيط وراح ظلما .

وفي يوم الجمعة ثماني عشرينه فيه وقع من الحوادث أن ملك الأمراء كان صنع في الرملة عند القماحين تجاه سبيل المؤمني فلتين خشب نخل كهيئة المسنقة ، ووضع فيها تحبالا وفيها كلاليب حديد كبار ، فأشيع بين الناس أن ملك الأمراء يقصد بعد العيد أن يشنق جماعة من مشايخ العربان ، ويشنق جانى بك كاشف الشرقية وأينال كاشف الفربية ، ويشنق جاعة من الكمولية بمن كان قتل الأمراء الحلاوى تعسب له جاعة من وكانوا في البرج بالقلمة . فلما وسط ملك الأمراء الحلاوى تعسب له جاعة من الكمولية والأنكشارية ، وجاءوا إلى تلك المشنقة وأرموا الأخشاب التي هناك وقطموا الحبال وأخذوا تلك الكلاليب الحديد التي بها ، ثم توجهوا إلى بيت كشبغا الوالى وقصدوا أن يهجموا عليه ، ثم ضربوا النقباء الذين على بابه ، ثم توجهوا إلى سوق الوراقين وقصدوا يقتلون الجاعة الذين كانوا تعسبوا على المحلاوى حتى وسطوه ، سوق الوراقين وقصدوا يقتلون الجاعة الذين كانوا تعسبوا على المحلاوى حتى وسطوه ، ملك الأمراء .

وفي يوم السبت ثالث عشرينه ثارت الكمولية والأنكشارية والأسبهانية وطلموا إلى الرملة وقصدوا نحو المهاليك الجراكسة ، وكان الأمير قايتباى الدوادار واقفا ه ١ قدام باب السلسلة ، فلما رأى التركبان تزايد الأمر منهم سل سينه هو ومن معه من (١٦٤ ب) الأمراء الجراكسة وقصدوا يتقموا مع التركبان ، فأغلظ التركبان على المهاليك الجراكسة، وقالوا لهم: إيش أنتم واقنين تتفر جواعلينا ، نحن في بعضنا نفتصل ١٨ إيش دخلكم بيننا ؟ ثم انفض ذلك الجمع على غير رضى ونزل كل أحد إلى داره ، ثم إن التجار نقلوا أمتمهم من الدكاكين خوفا من النهب ، واختنى غالب تجار سوق الور اقين من المتبينين الذين كانوا تمصيوا على المحلاوى . وفي يوم السبت المذكور ٢٠ توجه جماعة من الأسبهانية والأنكشارية إلى بيت شخص من تجار الور اقين يقال له توجه جماعة من الأسبهانية والأنكشارية إلى بيت شخص من تجار الور اقين يقال له توجه جماعة من الأسبهانية والأنكشارية إلى بيت شخص من تجار الور اقين يقال له توجه الدين البلدى ، فنهبوا كما فيه وقبضوا على أولاده ونسائه وعبيده وجواره

<sup>(</sup>٨و٩) التي : الذي . (٩) تلك : ذلك . (١٠و١١و٢١) الذين : الذي .

ولم يظفروا به . ثم أشيع أنهم قبضوا على جاعة من تجار الور اقين ووضعوهم في الحديد، وقيل إنهم ممن تمسّب وشهد على الحلاوى بما قيل عنه ، فتنكّد جميع التجّار لهذه الواقعة وصار على رءوسهم الطيرة من التركمان وحو لوا أمتمتهم من الدكاكين ، وصار بقية الناس على وجل خوفا مما يأتى منهم ، واستمر وا التركمان على ما هم عليه من إقامة فتنة عظيمة ، والأمر لله تمالى .

وفي يوم الاثنين خامس عشرينه نادى ملك الأمراء في القاهرة بأن القلى شيخ سوق الور اقين يظهر وعليه أمان الله تمالى ، وإن لم يظهر بعد ثلاثة أيام و نمز عليه يحرق المكان الذى يكون فيه والحارة أيضا . واستمر الأمير كشبنا الوالى عتنيا لم يظهر وقد عيّنوا لمم التركان خسة من تجار الور آفين وشخصا يقال له ابن ظلام شيخ سوق الجملون ، وهم الذين شهدوا على الهلاوى عا تقد م ذكره وتعصّبوا عليه ، واستمر ذلك الاضطراب عمّالا بسبب ذلك . \_ وفي يوم الثلاثاء سادس عشرينه خسر القاضي بركات بن موسى المحسب ، وكان مسافرا نحو جهات الصعيد بسبب ضمّ الغلال وغير ذلك، وكان له نحو خسة أشهر وهو مسافر. فلما طلع وقابل ملك الأمراء فأخلع عليه قفطان مخل ونزل إلى داره ، فزيّنت له سُويقة اللهن ودكاكين الحشّابين . وفي يوم الأربعاء سابع عشرينه خلع على الأمير كشبُنا الوالى وأعيد إلى الولاية وكان له عدّة أيام وهو محتف ( ١٩٦٥ آ ) لم يظهر بسبب واقعة الهلّاوى ، وقد وقع بينه وبين الكمولية وعيّنوا له القتل ، فاختنى وأغلق أبوابه أياما ، فلما تلافى ملك بينه وبين الكمولية وعيّنوا له القتل ، فاختنى وأغلق أبوابه أياما ، فلما تلافى ملك الأمراء خواطر التركان وأرضاهم وزاد جوامكهم وخمدت تلك الهتنة ، ظهر كشبنا الأمراء خواطر التركان وأرضاهم وزاد جوامكهم وخمدت تلك الهتنة ، ظهر كشبنا

ابن موسى المحتسب ضمن ابن ظلام شيخ سوق الجملون وخلّصه من الحديد ، وألبسه على مؤلّف في مشيخة سوق الجلون كماكان ، وضمنه في مال له صورة برده إلى ملك الأمراء ، وكان ابن ظلام صهر القاضى بركات بن موسى ، فبذل معه الجهود حتى خلّصه .

وأخلع عليه واستقر على عادته ، فمز ذلك على التركمان . ولما حضر القاضي بركات

 <sup>(</sup>٧) الوراقين : الورا .

وفى يوم الخيس ثامر عشرين رمضان خرج المسكر المين إلى بندر جدة ، فخرجت تلك التجريدة فى ذلك اليوم وهم ما بين ماليك جراكسة وتركان ، فكان عديم نحو ثلاثمائة إنسان من الفريقين ، وكان الباش عليهم شخصا من العبانية تسمى حسين أغات الكمولية ، فقيل إنهم يتوجّهون إلى السويس وينزلون من هناك فالمراكب إلى البحر الملح حتى يصلوا إلى جدة ، وقد كثرت الإشاعات بفساد الفرنج وتعبّهم فى البحر على التجّار ، وقد حاموا حول بندر جدة .

وفى شهر شوال كان مستهل الشهر يوم الأحد ، فطلع القضاة الأربعة إلى القلعة وستوا مع ملك الأمراء صلاة العيد ، ثم نزلوا إلى دورهم . وبطل ما كان يخلع فى ذلك اليوم من الخلع على قضاة القضاة والأمراء والمباشرين وأرباب الوظائف قاطبة ، وزال اذاك النظام العظيم من مصر كأنه لم يكن أبدا . \_ وفى يوم الخيس خامس شوال ، ووافق ذلك أول يوم من بابه ، فيه ثبت النيل المبارك على ثمانية أصابع من عشرين ذراعا ، وكان أرجح من نيل العام الماضى بذراع وأصبعين ، فإنه ثبت فى العام الماضى ١٢ على ستة أصابع من تسعة عشر ( ١٦٥ ب ) ذراعا ، وانهبط سريعا فشر ق غالب المبادد . \_ وفى يوم الاثنين تاسع شوال جلس ملك الأمراء بالميدان وعُرض عليه المبادد . \_ وفى يوم الاثنين تاسع شوال جلس ملك الأمراء بالميدان وعُرض عليه كسوة الكمبة الشريفة والحمل ، وكان يوما مشهودا .

وفى يوم الجمعة ثالث عشر شوال انتهى العمل من مدرسة الشيخ عبد القادر الدشطوطى رحمة الله عليه ، التى بالقرب من حدرة الفول ، التى تجاه زاوية الشيخ يحيى البلخى ، وخُطب فىذلك اليوم بها ، فاجتمع هناك الأمراء المثانية والأميرجائم ١٨ الحزاوى وقضاة القضاة الأربعة وأعيان المباشرين ومشاهير الناس ، فلما كان وقت الصلاة صعد المنبر قاضى القضاة الشافعى كال الدين الطويل وخطب خطبة بليغة فى المعنى ، فلما انقضى أمن الصلاة أحضر الأمير جانم الحزاوى زبادى صينى ضمنها سكر ٢٠ وشيء أضما فطاف بها على الحاضرين ، وكان يوما مشهودا . وجاءت هذه المدرسة فى غاية الظرف وذلك ببر كة الشييخ عبد القادر الدشطوطى رحمة الله عليه .

<sup>(</sup>٥) حتى يصلوا : حتى يصلون .

وفي يوم الخميس تاسع عشره خرج المحمل الشريف من القاهرة في تجمل عظيم ، وكان ذلك اليوم مشهودا . وكان أمير ركب المحمل في هسده السنة الأمير برسباى دوادار ملك الأمراء ، فطلب طلبا حفلا يشتمل على محاسن كثيرة كهى عادة الأطلاب القديمة ، وشق من القاهرة في موكب حفل ، وقد امه جماعة من الأمراء الجراكسة والمثمانية وأعيان المباشرين ، والجم النفيرمن الأنكشارية يرمون بالنفوط وجماعة من القواسة ، وخرج محبته سنيح عظيم من الزاد والماء ، وكانت الحجاج قليلا لأجل عُلق العليق ، والكرى مشتط في هذه السنة إلى الغاية .

وفى شهر ذى القعدة كان مستهل الشهر يوم الثلاثاء ، فطلع القضاة الأربعة إلى القلمة وهنُّوا ملك الأمراء بالشهر ، شمرجموا إلى دورهم . \_ وفيه في يوم الأربعاء ثاني الشهر حضر قاصد ( ١٦٦ آ ) من عند الخندكار ابن عبَّان ، فأشيع بين الناس أن سبب حضور هذا القاصد أن الخليفة محمد المتوكّل على الله لما توجّه إلى مدينة إسطنبول فتوجّه صبته أولاد ابن عمه خليل ، وها أبو بكر وأحمد ، فوقع بينهم وبين الخليفة هناك ، فرافسوه عند الخندكار بأنه لما كان عصر قمد على ودائم كثيرة ، ما بين مال وِقَاشَ الذي أودعوم عنده الأمراء الذين قتلوا ، وأخذ من خوند زوجة السلطان طومان باي وأمها مالاً له صورة ، وكذلك أخذمن نساء الأمراء المقدّمين الذن قتلوا من الأموالِ ما لا ينحصر ، ولم يطالع الخندكار على شيء ، وتـكلَّموا في حقَّه بالباع والنراع وما أبقوا في ذلك ممكنا ، فاعتدل الخندكار على الخليفة المتوكل علىالله وانحط بإسطنبول أظهر فتكا زائدا ، وأنهم العيش واشترى له جوارى يضربن بالجنك ، ثم إنه قطع معلوم أولاد ابن عمه فشكوه إلى الخندكار ، فحنق من الخليفة ورسم بأن يكون إقطاع الخلافة وجهاتها تُقسم بينهم ثلاثة أثلاث من الجيم بالسوية ، فأرسل هــذا القاصد يحاسب لهم عن ذلك . فلمساحضر القاصد رسم على مباشري الخليفة وعلى دواداره ُبُرد بك ، وقال لهم : قيمؤا لنا حساب معاوم أولاد خليل من حين مات (۱۹) جواری : جوار. (۲۲) مباشری : مباشرین . (۱۱و۱) الذين : الذي .

أبوهم وإلى الآن . واستمر هذا القاصد يضيّق على الباشرين وجاعة الخليفة بسبب ذلك ، وانتصفت أولاد خليل على الخليفة غاية الإنصاف .

وفى يوم السبت خامسه جلس ملك الأمراء بالمقعد الذى بالحوش السلطانى ، وحضر قد امه مصارعان ، وهو شخص يسمى الشاطر أبوالغيث الزريكشى ، وخصمه شخص عمى شنيع المنظر فى خلقته ، فتصارع معالزريكشى فغلب الزريكشى وأرماه إلى الأرض وركب فوقه وعصره فى الأرض حتى كاد يموت فانتصر عليه وغلب أبو الغيث، الأرس ملك الأمراء المجمى قفطان حرير ونزل من القلمة ، وقد امه طبلان وزمران وجاعة من (١٦٦٦ب) المنانية ، فشق من القاهرة وكانله يوم مشهود .

وفى يوم الأحد ليسلة الاثنين رابع عشره خسف جرم القمر خسوفا فاحشا حتى و أظلم منه الجو"، وأقام فى هذا الخسوف فوق أربعين درجة ، وقيل أقام فى الجسوف نحو خسين درجة ، وقيل أقام فى الجسوف نحو خسين درجة ، وقد خسف أول ما أشرق عند طلوعه واستمر" يتزايد فى الحسوف حتى مضى من الليل جانب كبير . ووقع مثل هذا الخسوف بمينه فى السنة التى مات ١٧ فيها السلطان النورى ، فكان بين مو"ه وبين ذلك الخسوف نحو شهرين ، وجرى ما جرى من الأهوال عقيب ذلك ، ونسأل الله اللطف فى أمر هذا الخسوف الثانى .

وفى يوم الأربعاء سادس عشره نزل ملك الأمراء من القلمة وتوجّه إلى نحو ١٥ خليج الزعفران، وسبب ذلك أن الأمير كشبغا الوالى صنع له هناك مَدّة حفلةوأضافه، فنزل إليه وأقام هناك إلى أواخر النهار ثم عاد إلى القلمة . وكان قبل ذلك بيوم توجّه إلى قصر ابن المينى الذى بالمنشية ، وقيل إنه أقام هناك إلى بعد العصر وعاد إلى القلمة ١٨ من يومه .

وفى يوم الاثنين خامس عشرينه وقع بين خير الدين نائب القلمة وبين قرآ موسى أغات الأسبهانية بمحضرة ملك الأمراء بالقلمة، وسبب ذلك أن وقعت فتنة كبيرة بين ٢١ الأنكشارية وبين الأسبهانية، وصار فى كل ليلة يوجد فى الطرقات والأزقة منهم

<sup>(</sup>٦) قائتصر: فانصر.

<sup>(</sup>١٠١٠) وقيل ... درجة : كتبها المؤلف في الأصل على الهامش .

جاعة مقتولة بالسيوف ، فمز ذلك على قرا موسى وقال لنائب القلمة خير الدين : هذا كله في ذمّتك أنت الذي أطمعت الأنكشارية في حق الناس ، حتى صاروا يخطفوا النساء والمردان ، ويخطفوا عمايم الناس ويمر ونهم ، ويقتلون الناس بأيديهم ويخطفوا بمنايع السوقة ، والخندكار ما يرى بشيء من ذلك ، وإن بلنه ذلك فا يحصل عليك خير . ثم في عقيب ذلك صار الكاخية أغات الأنكشارية يركب كل يوم ويشق من القاهمة ، فإن وجد في طريقه أنكشاريا يأخذ من يده عصاء يكسرها ويقول له : القاهمة ، فإن وجد في طريقه أنكشاريا يأخذ من يده عصاء يكسرها ويقول له : اطلع إلى القلمة واقعد في الطبقة ولا تنزل إلى المدينة أبدا . وقيل إنه منع الناس أن لايشتكوا أحدا من الناس بأنكشاري مطلقا ، واستمر تالفتنة ثائرة بين الأصبهانية وبين الأنكشارية إلى الآن ، وكل منهما على حذر من رفيقه .

(١٦٧ آ) ومما وقع في هذا الشهر من الحوادث أن جماعة من الماليك الجراكسة نحو عشرة مماليك ، وقيل فيهم شخص قرابة الأمسير قانصوه بن سلطان جركس ، وشخص آخر كان والى قليوب، فخرجوا على حين غفلة وقصدوا أن يتوجّهوا إلى عند الأمير جان ردى النزالي نائب الشام ، فلما وصاوا إلى قطيا قبض عليهم نائب قطيا ووضعهم في الحديد وأرسل كاتب ملك الأمراء بذلك ، فأرسل إليه ملك الأمراء جاعة من التركان ليحضروهم ، فلما وصاوا إلى قطيا أظهروا مرسوما من عند ملك الأمراء إلى نائب قطيا بأن يضرب رقابهم أجمين، فامتثل ذلك وضرب رقاب المشرة بماليك، وكان فيهم شخص من المربان يرشدهم إلى الطريق فضرب عنقه أيضا ، وكان تُتَّلهم ف مكان بين الصالحية وقطيا يسمى حبوة والماقولة . فلما أشيع هـــذا الخبر عز ذلك على جماعـة من الماليك الجراكسة ، وشقّ ذلك على نائب الشام أيضا ، ووقعت الوحشة بينه وبين ملك الأمراء خاير بك من يومئذ، ودبت بينهما عقارب القان واستمر "ت . \_ وفي يوم الاثنين أمن عشرينه كانت وفإة الكاتب الجيد أبو الفضيل محمد السنباطي المعروف بالأعرج، قيل إنه مات فجأة على حين غفلة، وكان له خطجيّد. ومن الحوادث المجيبة والنريبة التي لم يُسمع بمثلها بما وقع في أواخر هذا الشهر (٢) يخلفوا : كذا ف الأصل ، وتلاحظ عامية الأسلوب في السارات التالية .

أن أشيع بين الناس واستفاض أن قانصوه خسائة الذى تسلطن قد ظهر بعد مضى هذه اللدة الطويلة ، وأنه باق فى قيد الحياة ، وقد تنبّرت هيئته عما كان وصار له ذؤابة شعر فى رأسه وقد ابيضّت لحيته . فكان من ملخّص هذه الواقمة أن شخصا من المناء العجم كان يرسل إلى ابنة قانصوه خسائة التى كانت زوجية أنصباى حاجب الحجّاب ، ويقول لها : أنا أبوكى . فترسل إليه ما يتنفّق به ، فأقام على ذلك مدة طويلة ، ثم إنه حضر إليها تحت الليل صحبة طواشى ، فطلع إلى باب السلسلة وكانت تروّجت المعير آخور كبير ( ١٦٦٧ ب ) مملوك ملك الأمراء . فلما فشا أمره ولم يعرفه أحد من حاشية ابنة قانصوه خسائة ، قبلغ ذلك زوج ابنة خسائة فقبض عليه ووضعه فى الحديد وسجنه فى البرج الذى بباب السلسلة حتى يعرضه على ملك الأمراء ويتبيّن ما الحديد وسجنه فى البرج الذى بباب السلسلة حتى يعرضه على ملك الأمراء ويتبيّن ما وعشرين سنة من حين قتل عند خان يونس الذى بالقرب من غزة ، وكان من أمره ما كان مع الأمير أقبردى الدوادار وقطع رأسه هناك وأرسلها إلى الملك الناصر محد بن الأشرف قايتباى ، وعلّقت على باب زويلة أياما ، فكان أمر وجوده من الأمور الستحيلة التى لا تقبلها العقول السليمة بعد هذه المدة الطويلة .

وفى شهر ذى الحجة فيه كان مستهل الشهر يوم الخيس فطلع القضاة الأربعة وهنوا ملك الأمراء بالشهر، ثم عادوا إلى دورهم . \_ فلما كان يوم السبت ثالثه نزل ملك الأمراء إلى الميدان وجلس به ، وأحضر مماليك الأشرف قايتباى ، ثم أحضر ذلك الشخص الذى زعم أنه قانصوه خممائة ، فإذا هو شخص أمجمى مربوع القامة أبيض اللحية وله ذؤابة شعر فى رأسه ، فقال ملك الأمراء للحاضرين من مماليك الأشرف قايتباى : أهذا قانصوه خممائة الذى كنتم تعهدونه ؟ فقال المسكر قاطبة : ليس هذا قانصوه خممائة وهذا قصير القامة أخضر اللون . ثم إن ملك الأمراء ضيق ٢١ على ذلك الشخص الذى زعم أنه قانصوه خممائة وعين له القتل ، فاعترف أنه ليس هو قانصوه خممائة ، فقال له ملك الأمراء : فما حملك على ذلك ؟ قال: الفقر والفاقسة هو قانصوه خممائة ، فقال له ملك الأمراء : فما حملك على ذلك ؟ قال: الفقر والفاقسة

<sup>(</sup>٢) باق: باق. | عما:عنما

وقلة ما فى اليد. فلما اعترف بذنيه رسم ملك الأمراء بتوسيطه ، ثم بدا له أن يضرب .
عنقه فضرب عنقه بين يديه فى الميدان ومضى أمره ، ثم أحضروا له بتابوت فحملوه فيه
لينسلوه ويكفّنوه ويدفنوه ، فحمدت هــــذه الإشاعة التى أشيمت بسبب قانصوه
لينسلوه ويكفّنوه ويدفنوه ، فحمدت هـــذه الإشاعة التى أشيمت بسبب قانصوه
لا ١٦٨ آ) محسمائة . وكان غالب الناس الذين ليس لهم عقول قد صدّق بذلك ، وقد
تبيّن أن ذلك الرجل نصّاب شيطان أخذ من ابنة قانصوه خسمائة مالاً له صورة ويقول
لما : أنا أبوكى . وكان ينصب على الناس ويقول لهم أنا قانصوه خسمائة ويبلصهم غير
ما مرة ، فأراح الله الناس منه .

وفي يوم الخيس ثامنه أخرجت تجريدة إلى الأزنم تلاقي الحجّاج وكان بها نحو مائة مماوك ، وكان الباش عليهم إياس كاشف الشرقية ، وسحبته جاعة من الأنكشارية يرمون بالبندق الرساص ، وكان الباش عليهم شخصا من المثانية . . . وفي يوم السبت عاشره كان عيد النحر ، وكان الباش عليهم في غاية الغلو ولا توجد فلم يضح من الناس إلا القليل ، وكان اللحم البقرى يباع في تلك الأيام بنصف فضة كل رطل ، فلم يفرق ملك الأمراء لأحد من الناس أضية في هذه السنة ، وقطع أضحية الزوايا قاطبة ومن كان له عادة من الفقهاء والأثراك قاطبة كما فعل في السنة .

وفي يوم الأحد ثامن عشره نزل ملك الأمراء من القلمة وعدى لبر" الجيزة وتوجّه إلى يحو شبرامنت على سبيل التنز"ه ، فأقام هناك من الأحد إلى يوم الثلاثاء ، مدة وأخذ معه خاما كثيرا وسنيحا ، وصنع له هناك القاضى شرف الدين الجُهُنير مَدة حفلة ، وكان سحبته جماعة من الأمراء المهانية وغير ذلك من الماليك الجراكسة ، فلما رجع من شبرامنت أقام بالقلعة ثلاثة أيام ، ثم عزم عليه الأمير كشبغا الوالى ف خليج الزعفران ومد" له هناك مَدّة حفلة وأقام عنده إلى بعد العصر ، ثم عاد إلى

 <sup>(</sup>٤) الذين : الذي . (١٢) فلم يضع : فلم يضعى . (١٦) ثامن عشره : سابع عشره .
 (٧١و٢٠) شبرامنت : شبرمت .

<sup>(</sup> تاریخ ابن ایاس ج ۵ ـ ۲۱ )

القلمة من يومه ، وكان نهار شعت وغبار وهواء مريسى ، فلم ينهنّناً بالفرجة فى ذلك اليوم .

وفيه حضر قاسم الشرواني الذي كان نائب جدة وجرى منه ما تقدّم ذكره ، ٣ فأرسل ملك الأمراء بإحضاره وهو في الحديد ، فأحضره (١٦٨ ب) الشريف بركات أمير مكة من البحر اللح ، فلما حضر سجنه ملك الأمراء بالمرقانة التي هي داخل الحوش السلطاني إلى أن يكون من أمره ما يكون . \_ وفيه حضر مبشر الحاج وأخبر اللأمن والسلامة ، وأن الوقفة كانت عندهم يوم الجمة ، وأن الأسمار انحطت عما كانت قليلا . وأخبر البشر أيضا أن لمادخل الحاج إلى مكم ثارت فتنة عظيمة بين عبيدالشريف بركات أمير مكم وبين جماعة من المثمانية ، وقتل من الفريقين نحو عشرة أنفار ، شم و محدت تلك الفتنة وزال الشر" قليلا بعد ما كاد أن يتسع .

وفيه توفى صاحبنا الشرق يحيى بن الناصرى محمد الأزبكى الذى كان لفاف السلطان النورى ، فأشيع بعد موته بأن وجد له من الذهب المين نحو عشرة آلاف دينار ، المحمد ذلك من النوادر ، فإن أباه محمد الأزبكى لم يكن فى سعة من المسال ولا أجداده ولا أقار به . \_ وفى يوم الخيس سلخ هذا الشهرفيه ثوفى الشيخ جلال الدين عبدالرحن ابن الشيخ زين الدين قاسم بن قاسم المالكى ، وكان عالما فاضلا علامة فى مذهبه ولى قضاء المنالكية فى أيام السلطان النورى لما عزل القضاة الأربعة فى يوم واحد ، فأقام بهامدة ثم عزل عنها وأعيد إليها قاضى القضاة محيى الدين يحيى بن الدميرى ، وولى أيضا بعد ذلك مشيخة مدرسة السلطان النورى أخذها عن قاضى القضاة برهان الدين إبراهيم الن أبى شريف .

وفى ذلك اليوم وقع بالقلمة بعض خباط هيّن ، وهو أن ملك الأمراء وقف له طائفة من الماليك الجراكسة بسبب أن لهم جامكية شهرين مكسورة ، فلما وقفوا إليه ٢١ و بخهم بالكلام وطفش فيهم ، وقال لهم : لا زلتوا حتى أوقعتوا بينى وبين نائب الشام ، وأنتوا تفرّوا وتروحوا إليه وتشكوا في عنده . فقام الأمير قايتباى الدوادار

<sup>(</sup>١) وهواء: وهوى . (٧) عما : عنها . (١١) لفاف : كذا في الأصل .

وجعل يرقع للماليك الجراكسة خلل ، ويقول : هؤلاء مماليكك (١٦٩ آ) وعبيدك وإنما يفعلوا ذلك من الجوع والقلة . فقال ملك الأمراء : والله والله لولا أنا ما خلّى الخندركار منكم مملوك يلوح على وجه الأرض حتى أناشفعت فيكم من القتل . فقال له الأمير قايتباى: الكل صاروا رعيتك، ولهم أولاد وعيال ، وقد مسهم الفقر والفاقة ، والآن يطلبوا صدقة الخندكار وصدقتك . فرسم لهم بشهر واحد يصرف لهم من جامكيتهم ، وكان لهم شهران مكسورة في الديوان ، انتهى ذلك .

وقد خرجت هذه السنة عن الناس وهم فى أمر مريب من الغلاء وقلة الأمن وجور التركان عليهم ، وتناهى سعر الأردب القمح إلى ثلاثة أشرفية واثنا عشر نصفا كل أدب، والبطة الدقيق بأشر فى وخسة أنصاف ، وقد شطحت الأسمار فى سائر البضائع من الما كل والمشرب حتى الماء . وصارت التركان يخطفون عمائم الناس من على رءوسها جهارا ولا يجدون من يمنعهم من ذلك ، ويقطمون الطريق على المتسببين والضيافات التى تطلع من البلاد ، وصاروا يخطفون النساء والمرد من الطرقات كل يوم من بين الناس ولا يجدون من يخلصهم من أيديهم ، وحصل للناس وقوف حال بسبب الماملة من الفضة فإنها كلها نحاس وغش وزغل وصار الأشرفي القايتبية يصرف الماملة من الفضة فإنها كلها نحاس وغش وزغل وصار الأشرفي القايتبية يصرف المحدد . وقاست أهل مصر في هدذه السنة شدة عظيمة ما قاستها قط ، والأمر لله من قبل ومن بعد ، انتهى ما أوردناه من حوادث سنة خمس وعشرين وتسمائة .

## ثم دخلت سنة ست وعشرين وتسمائة

فيها في المحرّم كان مستهلّ الشهر يوم السبت ، فطلع القضاة الأربعة إلى القلمة وهنّوا ملك الأمراء بالعام الجديد ، ثم رجعوا إلى دورهم . \_ فني يوم الثلاثاء رابعه كان ختان ولد قاضى القضاة المالكي محيي الدين يحيي بن قاضى القضاة برهان الدين إبراهيم الدميري رحمة الله عليه ، فكان له في ذلك ( ١٦٩ ب ) اليوم زفّة حفلة رجّت لها القاهرة ، فشت من الجامع المؤيدي إلى المدرسة الصالحية ، ومشى فيها أعيان الرؤساء من المباشرين والتجّار ومشاهير الناس وغير ذلك من الأعيان ، فوقدت لها

الشموع على الدكاكين ، وكان يوما مشهودا . وفى أواثل ذلك اليوم مدّ مَدّة حفلة حضرها الأمير جانم الحزاوى وجماعة من الأمراء العُمانية ومن الأمراء الجراكسة وغير ذلك . \_ وفى يوم الاثنين رابع عشرينه دخل الحاج إلى القساهرة صحبة المحمل الشريف ، وأمير الحاج الأمير برسباى ، وقد أتنوا عليه الحجّاج خيرا فيا فعله في طريق الحجاز ، وأخبر الحجّاج أن كان معهم الأمن والرخاء بطول الطريق .

وفى شهر صفر أهل يوم الأحد ، فطلع القضاة الثلاثة إلى القلعة وهنوا ملك الأمراء بالشهر ، ولم يطلع قاضى القضاة الشافعى وكان مريضا منقطعا بداره مدة طويلة لم يركب . \_ وفيه وقع من الحوادث أن ملك الأمراء عزل الشرفى يحبى بن التاج عن مشيخة حضور الجامع المؤيدى ، واستقر بشخص من أبناء العجم ، وقيل من العثمانية ، عوضا عن يحبي بن التاج ، وكان ذلك الشخص عاريا عن العلم والفضيلة ليس له شهرة بين الناس ، فقامت الأشلة على ملك الأمراء من العلماء والفقهاء ، وأنكروا عليه ذلك كون أنه عزل يحبي بن التاج عن مشيخة الجامع ١٢ المؤيدى من غير جنحة ولا سبب ، وقرر بها من هو غير أهلها ومن لم يكن يستحق ذلك ، وهذا من البدع المنكرة .

وفي يوم الخيس خامسه نزل ملك الأمراء من القلمة ، وصبته الأمير قايتباى ١٠ الدوادار وجاعة من الأمراء الجراكسة ، ومن الأمراء العابنية جاعة كثيرة ، ومن الماليك الجراكسة نحو خمسائة مملوك ، وقيل أكثر من ذلك ، ومن الأصبهانية والمحمولية والأنكشارية الجم النفير ، وعدة رماة بالبندق الرصاص ، فأشيع عنه ١٨ أنه (١٧٠ آ) يقصد التوجه نحو البلاد الشرقية ، فصلى صلاة الصبح ونزل وشق من بين الترب واستمر سائرا والأمراء حوله والعسكر حتى نزل بالعكرشا ، ثم توجه منها إلى مر صفة . وقد اختلفت الأقوال في ذلك ، فمن الناس ٢١ من يقول إنه خرج يسرح في الشرقية على سبيل التنز ، والفرجة ، ومن الناس من يقول إنه خرج يسرح في الشرقية على سبيل التنز ، والأول أصح ، فرج صحبته سائر يقول إنه خرج بسبب محادبة عربان السوالم ، والأول أصح ، فرج صحبته سائر

فلما كان يوم الثلاثاء عاشره حضر القاضي بركات بن موسى من عند ملك الأمراء وعليه عمامة هوَّارية ، وقد أخلع عليه قفطان مخمل مذهبا ، وحضر صحبته ستة أنفار بَو " وقد سُلخوا وحشوا تبنا ، فقيل إنهم من مشايخ عربان السوالم ، فأركبوهم على خيول وعليها بركستوانات مخمل وألبسوهم جوخ وشاشيات على زموط على ر.وسهم، وقدَّامهم اثنا عشر رأسا مقطوعة وهي على رماح ، قيل إنهم من أعيان عربان السوالم ، فشقُّوا بهم من القاهرة ، وكان ذلك اليوم مشهودا ، فعلَّقوا جماعة من البُّوَّ والرءوس على باب زويلة ، وعلَّقوا الباقي على باب النصر . فكان من ملخَّص هذه الواقعة ما أشيع واستفاض بين الناس أن إياس كاشف الشرقية تحيّل على مشايخ عربان السوالم ، فأرسل لهم بالأمان، فأركنوا له وحضروا إليه ، فصنع لهم ضيافة ، فلما استقرُّوا عنده أرسل أعلم ملك الأمراء بذلك ، فأرسل إليه القاضي بركات بن موسى ومعه جماعة من الماليك الجراكسة ، فتوجهوا إلى نجع العرب السوالم ، وخرج صحبتهم عربان البلاد المجاورة من منية حمل والجوسق والمحروقة، وغير ذلك من البلاد المجاورة فاتَّمُعُوا مع السوالم وكان يينهم وقعة مهولة ، فانكسرت السوالم وقبضوا على بقية مشايخهم . ثم إن العسكر والعربان نهبوا نجع السوالم عن آخره ، فغنموا منه ما لا يحصى من جمال وخيول وسلاح (١٧٠ ب) وقاش ونحاس ومصاغ ، وغير ذلك من عبيد وجوار ، حتى أخذوا نساءهم وأولادهم . فلما وقعت هذه الكسرة على السوالم هرب من بقي منهم إلى الأودية والجبال . فلما جرى ذلك سلخ الكاشف مشايخهم وأرسلهم إلى القاهرة كما تقدّم ذكر ذلك . وقيل كان فيهم من هومنأولاد قراجاً مِن طرابای شیخ جبل نابلس علی ما قیل عنه .

وأشيع أن ملك الأمزاء رحل من على مرصفة وتوجّه إلى بنها العسل، وأرسل سنيحه ومطبخه إلىالقلمة، وأشيع عوده إلى القاهرة .\_ وفي يوم الأربعاء حادي عشره رجع ملك الأمراء إلى القساهرة ، فأنى من على قنطرة الحاجب ودخل من باب الشعرية وخرج من باب القنطرة ، وطلع من على سوق مرجوش وشق القاهرة

<sup>(</sup>٣) بو : كنها في الأصل . (١٦) نساءهم : نسايهم .

في موكب حفل وقد امه جماعة من الأمهاء الجراكسة ومن الأمهاء العثمانية ، وقد امه جماعة من الأنكشارية الرماة، وقدَّامه بعض جنايب، ولاقاه الشعراء والشبابة السلطانية من باب الشعرية ، وكان عليه قفطان جوخ أحمر ، وكان قدَّامه ما اصطاده من الكراكي والأوز العراق، فاستمر في ذلك الموكب حتى طلع إلى القلمة، وكان -وما مشهودا ، فكانت مدة غيبته في هذه السرحة سبعة أيام بلياليها . ثم دخل بعده شيخ العرب نجم شيخ العايد وهو في الحديد، وقد نسبوا إليه أنه كان متواطئًا مع عربان السوالم وهو من أغراضهم ، فقبض عليه ملك الأمراء ووضعه في الحديد حتى يكون من أمر، ما يكون . ولم يحصل بنزول ملك الأمراء إلىالشرقية خير قط الناس، فرعى المسكر زرع البلاد ، وقدّمت له مشايخ المربان نحو ألني رأس غنم فوزّعوا ذلك على بلاد الشرقيــة ، وأحضروا له من شيبين سمائة أردب شعير ، وذلك غــير التقادم من خيول وجمال ، وغير ذلك من ذهب عين فوق المشرة آلاف دينار . وقيل إن ملك الأمراءكان في هذه السرحة لا يصحو من السكُّر ليلا ولا نهارا ، حتى أشيع عنه أنه أخذ ممه أربمين بنلا وهي محسّلة نبيذا إقريطشي . فـكان في نزوله هناك غاية الضرر في حقّ الناس ، ولولا أخذوا عرب السوالم بحيلة لما قدروا عليهم أبدا ، ( ۱۷۱ آ ) انتھی ذلك .

وفي يوم تاريخه عاين مؤلفه هذه الواقعة بالمشاهدة ، من حضور القاضى بركات ابن موسى المحتسب ، ومن طلوع ملك الأمراء فى ذلك الموكب المقدّم ذكره . \_ فلما طلع ملك الأمراء إلى القلعة قدمت الأخبار من الشرقية بأن عربان السوالم لما حصلت للم تلك الكسرة توجّهوا إلى الصالحية ونهبوا ما فيها وأحرقوها ، وأحرقوا ما حولها من الضياع ، وحصل منهم غاية الضرر الشامل . وكل هذا بسوء تدبير إياس كاشف الشرقية فإنه استعجل بقتل مشايخ عربان السوالم ، وكانوا من نوابغ أعيان السوالم ١١ وقيل كان فيهم من هو من أولاد ان طراباى شيخ جبل نابلس ، فسلخ الجيع ، ومنها أنه نهب بجمهم وأخذ أموالهم ومواشيهم وأسر حريمهم ، حتى قيل أسر ستين اممأة

 <sup>(</sup>٣) قفطان : قفطاه . (٦) نسبوا إليه : نسبوه . (١٢) يصحو : يصحوا .

من أعيان نسائهم ، وأسر أولادهم . فلما طفشوا في البلاد أرسل ملك الأمراء يقول للكاشف: اطلق نساء السوالم وأولادهم الذين عندك من كل بُد وسبب. وقد السعد استدرك ملك الأمراء فارطه مما وقع منه في حق مشايخ عربان السوالم ، وقد اتسعت أمور هذه الفتنة من كل جانب ، واستمرت أرباب هذه الدولة في آراء معكوسة ليس لأحد منهم رأى سديد ولا لهم مستشار يرجع إليه ، وصار كل أحد منهم يشير برأى غير صواب ، ويتكلم بكلام غير مفيد ، وقد ضاعت السكلمة بينهم ، وآلت أحوال مملكة مصر إلى الخراب . وكل هذا من سوء قبح تدبيرهم ، وقلة عرفانهم ، وعدم تجاربهم للأمور ، وقلة نظرهم في المواقب بما يؤول أمره من خير أو شر " ، فنسأل الله تمالي إصلاح الحال ، وحسن الحاتمة ، وإنجاد هذه الفتن عن قريب .

وفي يوم الجمعة ثالث عشره أخلع ملك الأمراء على أخى نجم واستقر" به شيخ المايد عوضا عن أخيه نجم ، وقد بلغه أن أحوال الشرقية قد اضطربت إلى الفاية ، وثارت بها العربان بكثرة الفساد ، فلما أخلع عليه خرج من يومه إلى الشرقية بسبب هذا الفساد . \_ وفي يوم السبت رابع عشره كتب ملك الأمراء تجريدة إلى الشرقية وعين بها نحو مائة مملوك من الجراكسة ( ١٧١ ب ) وغسيرها ، وعين جماعة من الأصبهانية والكولية وجماعة من الرماة الأنكشارية ، وجهز عجلات تخرج صحبتهم إذا خرجوا ، وقيل إن إياس كاشف الشرقية محاصر مع العرب في بلبيس وقد أرسل يطلب نجدة بسرعة ، وأشيع أن عربان نجم شيخ العايد لما مُسك صاروا يعرون الناس يطلب نجدة بسرعة ، وأشيع أن عربان نجم شيخ العايد لما مُسك صاروا يعرون الناس في رأس المطرية وعند تربة العادل .

وفيه أشيع أن جماعة من الأنكشارية هجموا على سوق [ النحاسين ] وأخذوا ما ما فيه من النحاس حتى يسبكوه مكاحل للبندق الرصاص ، فحصل للتجار الضرر الشامل من ذلك . \_ وكانت حركة هذه الجماعة الذين قتلوا من عرب السوالم من أكبر أسباب الفساد في أحوال المملكة . وإنهم لو أبقوهم في قيد الحياة وسجنوهم لكان

<sup>(</sup>۲ و ۲۱) الذين : الذي . (٣) منه : منهم. (٩) وحسن : حسن .

<sup>(</sup>١٩) الأنكشارية: الأنكشاره.

ذلك عين الصواب وأرجَى لخمود هذه الفتن ، ولكن عجَّاوا بقتلهم حيث ظفروا بهم ، فكان كما يقال في المعنى :

أمور تضحك السفهاء منها ويبكى من عواقبها اللبيب وفي يوم الثلاثاء سابع عشره خرجت التجريدة التى عينها ملك الأمماء إلى عمب السوالم، وكان الباش عليها شخصا من الأمماء العشرات يقال له جان بردى الذى كان كاشف البحيرة، أخو تنم الذى كان خازندار الملك الناصر محمد بن الأشرف قايتباى، وكان بها من الماليك الجراكسة وغيرها مائة مملوك، وتوجه قبل ذلك إلى عند كاشف الشرقية ستون مملوكا يقيمون عنده، فرجت التجريدة فى ذلك اليوم وتوجه من بها من المهليك إلى خانقاة سرياقوس ... وفى يوم السبت حادى عشرينه حضر إباس كاشف من المهليك إلى خانقاة سرياقوس ... وفى يوم السبت حادى عشرينه حضر إباس كاشف بها الشرقية وصحبته جماعة ممن بقى من أعيان عربان السوالم، وقد أتوا إلى إباس طائمين بمد أن رأوا عين الغلب، فأحضرهم إلى ملك الأمماء، فلما قابلوه أخلع عليهم وأقرهم فى مشيخة السوالم عوضا عن من قتل منهم، وخدت فتنة عربان السوالم، وكان ذلك بالحلى غير القياس من أمرهذه الفتنة .

وفى شهر ربيع الأول كان مستهلة (١٧٧ آ) يوم الاثنين ، فصمد القضاة الأربمة إلى القلمة وهنوا ملك الأمراء بالشهر ، ورجموا إلى دورهم . . . وفى ذلك اليوم قدم قاصد من عند الخندكار سليم خان بن عثمان متملك الديار المصرية ، وقد حضر من البحر الملح إلى ثغر الإسكندرية ، فلما طلع إلى القلمة قرأ مراسيم الخندكار على ملك الأمراء ، وأشيع بين الناس أن الخندكار أرسل يقول لملك الأمراء بأن يتوصى ١٨ بالماليك الجراكسة ويصرف لهم جوامكهم ولحومهم وعليقهم والأضحيه والكسوة على المادة . وأشيع أنه أرسل يقول لملك الأمراء كل من شوس من التركمان على أحد من الرعية يشنقه من غير مماودة ، وأرسل يقول لملك الأمراء بأن ينادى الناس بأن ١١ يقطموا الطرقات والشوارع والأسواق قاطبة ، فأخذ الناس في أسباب ذلك وشرعوا في قطع الطرقات ، ثم أشهروا المناداة في القاعمة عن لسان الخندكار حسما ما رسم ،

بأن لا أحــد من الأنكشارية ولا من الأسبهانية يشوّش على الرعية ، وكل من شوّش منهم على أحد من الناس يمسكه من طوقه ويتوجّه به إلى عند خير الدين نائب القلمة أو موسى قرا . فأشهروا المناداة بذلك أربعة مشاعلية ، اثنان ينادوا بالتركى ، وها قدّام الأمير كشبغا والى القاهرة ، وأظهر العدل فى ذلك اليوم وليته لو دام .

ثم أشيع بين الناس أن الخندكار أرسل إلىملك الأمراء يطلب سنان باشاه وفايق بك بأن يحضروها والأصبهانية إلى إسطنبول ، فلما وصلوا إلى هناك أحضر سنان باشاه بين يديه فأمر بشنقه ، فأقام مصلوبا ثلاثة أيام لم رُيدفن . وأشيع أن طائفة الأصبهانية الذين كانوا بمصر وأرسل طلبهم ، فلما دخلوا إلى مدينة إسطنبول ضرب رقاب أربعائة أصبهائي منهم ممن أشيع عنه الفساد عصر من جماعة سنان باشاه . وأشيع أن الخندكار أرسل يحط على ملك الأمراء خاير بك بسبب رخوه في حق طائفة (١٧٢ب) الأنكشارية والأصبهانية حتى جاروا على النساس وصاروا يشوّشون على الرعية ، وقد بلغ الخندكار مايصنمون بمصر من خطف النساء والمرد وبضائع المتسبّبين وخطف ضيافات الناس ، فلما حضر القاصد في ذلك اليوم وقرئ مرسوم الخندكار بحضرة القضاة شهدوا بأن ملك الأمراء ناظر في مصالح أحوال الرعية والناس عنه راضية ، فكانت هذه الشهادة عين الرياء ، واتَّباع الجاه لأجل المناصب . ثم إن ملك الأمراء قصد أن يكتب محضرا ويأخذ عليه خطوط القضاة الأربعة بأن مصر في غاية المدل والرخاء والأمن فلم يوافقه القضاة على ذلك ، وقالوا : نكتب خطوط أيدينا بشيء باطل ويبلغ الخندكار بخلاف ذلك ، فنخشى على أنفسنا منه بأن نذكر مصر في غاية المدل والأمن والرخاء وأن التركمان لم يشو شوا على أحد من الرعية ، وهذا باطل ٧١ لا يجوز، فرجع عن ذلك.

وفي يوم الخميس حادى عشره عمل ملك الأمراء المولد النبوى بالقلمة ، وجلس في المقعد الذي بالحوش السلطاني ، وحضر القضاة الأربعة على حكم السنة الماضية ... وفيه (٣و٤) ينادوا : كذا في الأصل (٢٠) يشوشون : يشوشوا (٢٠) الشهادة : الشاهدة .

قدمت الأخبار من مكة المشرفة بأن وقع بها فتنة كبيرة بين الشريف بركات أمير مكة وبين نائب جدّة الذى ولى عليها من قبل ابن عثمان ، وأشيع أن قتل فى المعركة جماعة من عبيد الشريف بركات ، وجُرح نائب جدّة أغات الكمولية الذى يسمى حسين المكاخية ، واضطربت أحوال مكة إلى الغاية . \_ وفى يوم الأحد رابع عشره أخلع ملك الأمراء على الأمير جانم كاشف البهنسا والفيوم وقرره أمير الحاج برك المحمل، فنزل من القلمة فى موكب حفل .

وفيه كانت كاينة الأمير جان بردى الأشقر أحد الأهراء المشرات ، وهو أخو تنم الذى كان نائب الإسكندرية ، قيل إنه عزم عليه شخص يسمى (١٧٣ آ) تمر الظاهرى ، فلما دخل عليهما الليل وقع بينهما تشاجر ، فثارت فى ذلك المجلس فتنة ، كبيرة ، فقتل فيها جان بردى الأشقر ولا يملم من قتله من الحاضرين ، فقبضوا على من كان حاضرا ، واختنى تمر صاحب البيت ، وكانت واقعة مهولة . فلما بلغ ذلك ملك الأمراء شق عليه قتل جان بردى الأشقر فإنه كان صاحبه ، فأخذ فى النحص ، ملك الأمراء شق عليه قتل جان بردى الأشقر فإنه كان صاحبه ، فأخذ فى النحص على من كان سببا لقتله ، وأثرم الوالى بإحضار تمر الذى جرى ذلك فى بيته . وفيه أخر ج ملك الأمراء تجريدة إلى ثغر الإسكندرية بسبب تعبّث الفرنج هناك على السافرين ، فكان بها من المسكر نحو مائة إنسان ، ما بين مماليك جراكسة وأولاد ، السافرين ، فكان بها من المسكر نحو مائة إنسان ، ما بين مماليك جراكسة وأولاد ، السافرين ، فكان بها من المسكر نحو مائة إنسان ، ما بين مماليك جراكسة وأولاد ، السافرين ، فكان بها من المسكر نحو مائة إنسان ، ما بين مماليك جراكسة وأولاد ، السافرين ، فكان بها من المسكر نحو مائة إنسان ، ما بين مماليك جراكسة وأولاد ، السافرين ، فكان بها من المسكر نحو مائة إنسان ، ما بين مماليك جراكسة وأولاد ، السافرين ، فكان بها من المسكر نحو مائة إنسان ، ما بين مماليك و فير ذلك .

وفى شهر ربيع الآخر كان مستهله يوم الثلاثاء ، فطلع قضاة القضاة إلى القلعة وهنوا ملك الأمراء بالشهر ، ثم عادوا إلى دورهم . \_ ويوم الخيس ثالث الشهر ، فيه خرج الأمير جانم الحمزاوى وتوجّه إلى السفر وقصد التوجّه إلى إسطنبول ، فغرج في موكب حف ل وصحبته الأمراء الجراكسة والمباشرون وأرباب الدولة من الأمراء الممانية . وقد أرسل ملك الأمراء صحبته تقدمة حافلة إلى السلطان الملك المظفر ، سليم خان ، فكان ما اشتمل عليه تلك التقدمة عما قيل من الخيول الخاص خمسين

<sup>(</sup>٢٢) عمسًا قيل : كتب المؤلف هنا في من الأصل الجملة الآتية ، ثم شطبت : «من الذهب المين مائة ألف دينار ضمن صناديق خشب » . .

فرسا ، وفيهم بغلة قيل مشتراها خمسهائة دينار ، ومن القماش الحرير والتفاصيل السكندرى أشياء كثيرة ، ومن الشاشات الماء بنى أشياء كثيرة فيهم من طوله مائة وعشرون ذراعا ، وأرسل إليه ملك الأمراء من جملة هذه التقدمة خمسهائة قنطار سكر معمولة بمسك ، ومن الأشربة والمربيات أشياء كثيرة ، وأرسل إليه من الفصوص والمعادن واللؤلؤ أشياء كثيرة ، ومن الصيني اللازورد والشفاف أشياء كثيرة ، وغير ذلك من التحف الغريبة أشياء كثيرة ما يهدى للملوك مثلها .

وفيه قدمت الأخبار من تونس ببلاد الغرب بأن قد وقع بها فتنة عظيمة بين صاحب تونس وبين ( ۱۷۳ ب ) الشيخ عد بن تليس صاحب تقرت ، فكان بينهما وقعة مهولة في أوائل صفر ، وقتل في هذه المركة نحو أربيين ألف إنسان ، وآخر الأمر انتصر السلطان حسن بن محمد صاحب تونس على ابن تليس وغم منه غنائم جزيلة ما بين مال وقاش وسلاح وخيول وجمال وغير ذلك . \_ وفيه نزل ملك الأمراء إلى بولاق وأقام بها إلى قريب الظهر ، فأحضر إليه القاضي بركات بن موسى المحتسب هناك مدة حافسة ، بين خرفان شوى وقدور هريسة ومأمونية وفاكهة وحلوى وغير ذلك . ثم إن ملك الأمراء عرض المراكب الأغربة التي أنشأها ولعبوا قد امه و فير ذلك . ثم إن ملك الأمراء عرض المراكب الأغربة التي أنشأها ولعبوا قد المهود في البحر ، وانشر ح في ذلك اليوم إلى الغاية ، ونصب له سحابة في الجزيرة التي تجاه إنبابة ، وكان يوما مشهودا .

وفي يوم الاثنين حادي عشرينه كان عيد النصاري ، وهو أول يوم في الخاسين الم وكانت خاسينا مباركة لم يظهر فيها الطاعون بمصر ولا في غيرها من الثنور .. وفيه توفي شرف الدين الجُويني الذي كان مباشر ديوان الأمير أزدمر الدوادار ، وباشر أيضا ديوان الأمير كسباي المحتسب ، وكان لابأس به .. وفيه وقع من الحوادث الشنيمة أن امرأة مسلمة كُست مع شخص يهودي ، فلما شاع أمرهما قبض على اليهودي وعلى الامرأة وعلى المكارى الذي أركب الامرأة ، وقبض على شخص إسكافي الذي كان واسطة بين اليهودي وبين الامرأه ، فلما رُفع أمرهم إلى ملك إسكافي الذي كان واسطة بين اليهودي وبين الامرأه ، فلما رُفع أمرهم إلى ملك

الأمراء ضرب الإسكافي بالمقارع والمكارى ، وسجن الامرأة بالحجرة وسجن اليهودي في سجن الديلم ، حتى يكون من أمرهم ما يكون.

وفيه قدمت الأخبار من حلب بأن عبد الرزاق أغا على دولات وثب على ابن أخيه سوار، وقد التف عليه جماعة من التركمان البياضية والأكراد، فحصل بينهما وقعة مهولة، فقتل بها ( ١٧٤ آ ) جماعة كثيرة من التركمان، وأشيع قتل ابن سوار في الممركة، وقد ملك عبد الرزاق من ابن سوار الأبلستين والمرعش وغير ذلك من البلاد، واستمر الحرب ثائرا بين الفريقين ثمانية أيام وانتصر عبد الرزاق على ابن سوار، ثم خدت هذه الإشاعات من بعد ذلك كأنها لم تكن.

وفى شهر جمادى الأولى أهلَّ الشهر يوم الخيس ، فطلع القصاة إلى القلمة وهنُّوا ﴿ ٩ ملك الأمراء بالشهر ، ثم عادوا إلى دورهم . \_ وفي هذا الشهر تزايد أمر، الغلاء بالديار المصرية وبلغ سعر الأردب القمح إلى ثلاثة أشرفية كل أردب، وبلغ سعر الأردب الشمير إلى أربعائة درهم، والفول بستائة درهم كل أردب، وشطح السمر في سائر ١٢ الحبوبات . وبلغ كل رطل سمن بأربعة أنصاف ، والسيرج بثلاثة أنصاف كل رطل ، والأجبان قاطبة في غاية الغلو"، واللحم الضأن كل رطل بثمانيــة عشر نقرة، واللحم البقرى كل رطل بستة عشر نقرة ، وبلغ سعر السكر كل رطل بثمانية أنصاف ، وبلغ ١٥٠ سمر العسل الأسمود كل رطل مكرر بثلاثة أنصاف ، وبلغ سمر الصابون كل رطل بخمسة أنصاف. وعلى هذا فقِسْ فى سائر البضائع والغلال، حتى بلغ سعر الراوية الماء إلى أربمة أنصاف ، وعمّ هذا الفلاء حتى في القاش قاطبة البياض وفي الملوّن والحرير ١٨ والصوف والجوخ وغير ذلك من القاش قاطبة . وسبب ذلك النش في الماملة من الذهب والفضة ، وصار الأشرفي البرسبهي يُصرف بثلاثة أشرفية فضة ، والأشرفي القايتبهي 'يصرف بأشرفين وثمانية أنصاف ، والأشرفي النوري 'يصرف بأشرفين وأربعة أنصاف ، وكذلك الأشرق العُماني ضرب الخندكار . وأما الفضة فجميعها في غاية النشّ والفساد ، وصارت الناس في أمر مريب بسبب ذلك، وقد تغيّرت أحوال الديار المصرية تغيّرًا فاحشا إلى الغاية ، وفوق ذلك جور التركمان في حق أهل (١٧٤ب) مصر من الخطف والنهب وأخـــذ أموال الناس بغــير حق ، وخطف المرد والنساء والضيافات من الطرقات .

ومن الوقائع كاينة شمس الدين محمد الرشيدي ، الذي كان ناظر الكسوة وناظر الجوالي وغير ذلك من الأنظار ، وكان الخندكار الن عثمان قرّره في ذلك ، وقد سمى له حليم جلى الذي من جماعة الحندكار ، فاستمر على ذلك ، ثم سعوا على الرشيدي من عند ملك الأمراء فأخرج عنه ما كان بيده من الأنظار ، فحصل له غاية القهر ، فاختفى وخرج في الدسّ صحبة بمض الهجانة على أنه يتوجّه إلى الخنــدكار ويشكو له ملك الأمراء الذي أخرج عنه الأنظار التي كان الخنــدكار قرّره فيها . فلما وصل إلى قطيا قبض عليه ناثب قطيا وعلى الهجّان الذي كان صحبته ، وقال له : أممك مرسوم ملك الأمراء؟ فقال: إنما رسم لي مشافاه ، فضيّق عليه نائب قطيا فاعترف الرشيدي أنه خرج هاربا من ملك الأمراء ، فقبض نائب قطيا على الرشــيدى ووضعه في الحديد ، وأشيع أنه شنق الهجّان هناك ، وأرسل الرشيدي في الحديد إلى ملك الأمراء. فلما وقف بين يديه وتبخه بالكلام، وقال له: أنت قصدت أن تتوجّه إلى الحندكار وتشكونى له ؟ ثم إن ملك الأمراء رسم بسجن الرشميدي في المرقانة التي هي داخل الحوش السلطاني . \_ وفيه أرسل ملك الأمراء بالقبض على شخص يسمى محرات ، مقدّم كاشف الغربية ، وقد كثرت فيه الشكاوي من الناس ، وأشيع عنه أنه ضرب شخصاً من الفلَّا حين حتى مات تحت الضرب، فلما مثل بين يدى ملك الأمراء رسم بتوسيطه ، فوسطوه عند باب زويلة . \_ وفي ذلك اليوم رسم بشنق اثنين من الكمولية لأمر أوجب ، ذلك .

ومن الحوادث أن في يوم الثلاثاء مسادسه وقع للأمير قايتباى الدوادار كاينة مهولة، وهو أنه سيّر إلى نحو المطرية وعاد، فلما دخل من باب النصر وجد (١٧٥ آ) عند وكالة الصابون جماعة من الأنكشارية قد أخذوا من شخص يبيع الصابون خسة أرطال صابون ودفعوا إليه ثمانية أنصاف، وكان الصابون قيمته أشرفيا. فلما رأى

<sup>(</sup>٨) التي : الذي .

صاحب الصابون الأمير قايتباى الدوادار تملّق بلجام فرسه وقص عليه خبره ، وكان الأنكشارى ضرب صاحب الصابون حتى أدى وجهه ، فأرسل الأمير قايتباى مع مع صاحب الصابون بعض مماليكه إلى الأنكشارى لعله يعطى صاحب الصابون شيئا تنفوق ذلك القدر ، فلما قابل ذلك المملوك الأنكشارى أغلظ عليه المملوك في القول ، فنق منه ذلك الأنكشارى فضرب المملوك على وجهه أدماه ، ثم إن المملوك ضرب الأنكشارى بدبوس على وجهه فأدماه ، فاتسعت الفتنة بينهما فمضى الأنكشارى الأنكشارى المالوك الدوادار ، فاجتمع الجم النفسير من الأنكشارية وتوجّهوا إلى بيت الأميرقايتباى الدوادار وهجموا عليه وبأيديهم سيوف مسلولة ، وقصدوا أن يحرقوا بيته وينهبوه فاختنى منهم ، فلما بلغ ذلك الكاخية أغات هالأنكشارية ركب ورد الأنكشارية وخمّد تلك الفتنة .

فلما بلغ ذلك إلى ملك الأمراء شق عليه ولام الأمير قايتباى الدوادار على ما فعله ، ثم إن ملك الأمراء أرسل طلب مملوك الدوادار الذى ضرب الأنكشارى ١٧ وأثار هذه الفتنسة ، فلما مثل بين يديه أمر بضربه فضرب ضربا مبرحا وسجن بالمرقانة ، فسكن ذلك الاضطراب قليلا . وصار الأمير قايتباى على رأسه طيرة من الأنكشارية وهو مهد د بالقتل منهم فى كل يوم ، وزعم الأنكشارى الذى صرب ١٠ أن سقط منه خنجر مفضض وسيف واد عى أن كان ممه ثلاثون دينارا فسقطت منه ، فدفع إليه الأمير قايتباى عما أشيع عشرين دينارا هكذا قيل ، وصار الأمير قايتباى لا يأمن على نفسه أن يطلع القلعة وحده ، وصار يركب فى كل يوم وممه جماعة ١٨ كثيرة من الماليك الجراكسة ، ويتوجه إلى قبة يشبك التى بالمطرية ويقيم بها إلى آخر النها ، ثم يمود إلى داره وممه الماليك الجراكسة فاستمر على ذلك أياما ،

وفي يوم الجمعة تاسعه قدمت الأخبار من حلب بأن خارجيا من التركمان يقال له جلال (١٧٥ ب) المهدى قد تصدّى لمحاربة الأمير على بن شاه سوار،

<sup>(</sup>٢) أدى : أدما . (١٧) عما : عنما .

والتف عليه جماعة كثيرة من التركمان ، وكان هـــــــذا جلال المهدى من قرية بالروم يقال لها أق شرى بوز ، فكان بينه وبين الأمير على بن سوار وقعة مهولة قتل بها من التركمان نحو ثلاثة آلاف إنسان ، وأشيع أن الأمير على بن سوار قد جرح في وجهه بطبر وهرب واختنى ، وانتصر ابن سوار على ذلك الحارجي الذي يقال له جلال المهدى وفر منه إلى بلاده . فأخلع ملك الأمراء على الهجان الذي أتى بهذا الحبر ، ثم خدت هذه الإشاعة كأنما لم تكن .

وفي ليلة الخيس خامس عشره خُسف جرم القمر وأظلمت الدنيا ، فأقام في ذلك الخسوف نحو ساعة ، ثم انجلي عنه ذلك الخسوف . \_ وفي يوم الخيس خامس عشره قبض القاضي بركات بن موسى المحتسب على أخى محمد بن خُبيز وضربه ضربا مبرحا حتى كاد أن يهلك ، ثم أشهره في بولاق ، وكان سبب ذلك أنه حجّر على بيع الفول وصار يشتريه على ذمّته ويخزنه ، فشطح سعر الفول في تلك الأيام . وكان أخوه محمد ابن خُبيز متحد ثا في أمر الفلال التي ترد من البلاد قاطبة ، وكان محتميا بالأمير جانم الحزاوى فجار على الناس بسبب بيع الفلال ، فحنق منه القاضي بركات المحتسب وضربه كما تقد م .

ومن الحوادث الشنيعة أن ملك الأمراء كان سقر النهب المثانى بأن يصرف بأشرفين من غير زيادة على ذلك ، وكان يصرف قبل ذلك بأشرفين وخسة أنصاف ، وصاد البيع بيمين ، بيع بالنهب ، وبيع بالفضة ، فوقفت أحوال الناس بسبب ذلك . ثم [ إن ] ملك الأمراء نادى فى القاهرة بأن لا أحد من الناس لا يرد معاملة الفضة ، وكل من ردها شنق من غير معاودة ، وكانت الفضة يومئذ فى غاية الغش كلها نحاس إذا باتت ليلة تنكشف كلها ، فكانت الأنكشارية تدخل الأسواق وترمى تلك افضة النحاس على التجار ، فكل من رد منها شيئا تنهب دكانه ويضرب ذلك التجاد حتى يأخذها غصبا على رغم ( ١٧٦ آ ) أنفه فيأخذون منه أشرفيا ذهبا ويعطونه أشرفين من تلك الفضة النحاس ، فحصل الناس من ذلك غاية الضرر الشامل .

(٢٢) فيأخذون : فيأخذواً . || ويعطونه : ويعطوه .

<sup>(</sup>۱۲) التي : الذي .

وفی هذا الشهر قدم جماعة كثیرة من إسطنبول ممن كان قد ننی إلیها من أعیان و الدیار المصریة ، منهم : كال الدین بن معین الموقع ، وابن نصر الله ، ومرعی الذی كان من جماعة الأنابكی سودون العجمی ، وأحمد الضیروتی ، وحضر محمد بن فَرو شیخ جهات الأمیریة ، وحضر محمد بن قطارة الذی كان مر جماعة الحسب ، ۱۲ جهات الأمیریة ، وحضر محمد بن قطارة الذی كان مر جماعة الحسب ، ۱۷ وحضر محمد بن إبراهیم الذی كان متحدثا علی الزمامیة ، وحضر محمد بن علی القاضی فحر الدین ابن المفیف الدی كان كانب المهالیك ، وحضر محمد بن علی كانب الخزانة ، وحضر ابن الممریطی ، وحسام الدین بواب الدهیشة وآخرون منهم ، المی محمد بن أشماؤهم الآن ، والسكل فروا من إسطنبول من غیر إذن من الخندكار ابن عثمان ، وحضر جماعة من السیوفیة والحدّادین والنجّارین والبنّائین والمرخّمین وغیر ذلك ممن كان توجّه إلی إسطنبول ، فحضروا السكل هاربین من غیر علم الحندكار . ۱۸ جماعة كثیرة هناك من أعیان أهل مصر . وقبل ذلك قدمت الأخبار بوفاة جانی بك جماعة كثیرة هناك من أعیان أهل مصر . وقبل ذلك قدمت الأخبار بوفاة جانی بك هاوادار الأمیر طرافی ، وكان من وسائط السوء ، وتوفی عد بن یوسف (۱۷۳ ب) ۲۱ الذی كان ناظر الأوقاف ، وكان من وسائط السوء أیضا ، وتوفی عد المسكی الذی كان

<sup>(</sup>٦) مِثَدْنَة : ماذنه . (١٢) الأميرية : كَذَا في الأصل ، ولعله يعني « المطرية » .

من سوق الوراقين ، وتوفى هناك جماعة كثيرة ما يحضرني أسماؤهم الآن .

وفيه قبض ملك الأمراء على شخص من اليهود الصيارف من جماعة الملم يمقوب اليهودى ، فضربه بالمقارع ، ثم قطع يده وعلقها فى أنفه وأشهره فى القاهرة . وكان سبب ذلك أشيع عنه أنه يشترى الفضة النحاس المفشوشة ويضمها فى الجامكية ، وقد تقلق العسكر من ذلك . \_ وفى يوم الخميس ثانى عشرينه كان دخول الشرفى يحيى بن الأمير طرابى رأس نوبة النوب على ابنة بيبرس ابن بنت شرين ، وليس أعلم اسم أبيه ولا جد م ، وهو يزعم أنه ينتسب إلى الملك الظاهر برقوق بذر كره ، فكان كما يقال فى المهنى :

وما هو إلا كالمقاب فأمّه مماومة وله أب مجهول

فكان له مهم حافل من الهمّات الشهورة ، فصرف على الحبوز والسماط بألف دينار سكّر وفستق ، وذبح فيه اثنتي عشرة بقرة ، ومن الخيسل ثلاثة أرؤس ، ومن الا الغنم مائة رأس ، ومن الدجاج ألف طير ، ومن الأوز مائتي زوج ، وصرف على الشمع المزهر مائة دينار ، وصرف على الخيام والتعاليق أربعين دينارا ، والسقايين عشرة أشرفية ، وكانت له زفة حافلة مشى فيها جماعة من الأمراء الجراكسة ومن الأمراء العمانية ، فشوا بها من بيت الأمير قايتباى الدوادار إلى بيت القاضى عبد الباسط الذى عمل فيه المرس ، وكانت ليلة حافلة . \_ وفيه رسم ملك الأمراء بشنق شخص من عمّال البلاد ، فشنق على قنطرة الحاجب بعد العصر ، وكان سبب ذلك أشيع عنه أنه ورّر مراسيم عن لسان بعض المباشرين باستخراج الرزق التي في النربية ، فلما بلغ ذلك ملك الأمراء أرسل أحضره ، فلما حضر أمر بشنقه من يومه بعد العصر ، وأراح الله ملك الأمراء أرسل أحضره ، فلما حضر أمر بشنقه من يومه بعد العصر ، وأراح الله

وفى شهر جمادى الآخرة أهل يوم الجمعة ، فصعد القضاة الأربعة إلى القلعة وهنوا ملك الأمراء بالشهر ، ثم عادوا إلى دورهم . \_ وفي يوم الاثنين رابعه قدم قاصد من (٩) كالعقاب : كالعقاب .

الناس ( ۱۷۷ آ ) منه .

البحر الملح وعلى يده مراسيم من عند السلطان سليم خان بن عبّان ، فكان من مضمونها أنه أرسل يطلب الأمير كشبغا والى القاهرة ، وقد بلغه ما فتحه من أبواب المظالم بمصر ، وقد كثرت فيه الشكاوى من الناس عند الخندكار ، فطلبه من ملك الأمراء عدة مرار وهو يناسى به ، فلما رأى الطلب حثيثا فى أمره فما وسعه إلا أنه أرسله ، فخرج على وجهه فى أثناء هذا الشهر وسافر إلى إسطنبول من البر" دون البحر. وكان من وسائط السوء ظالما غاشها عسوفا سفاكا للدماء استباح أموال المسلمين ودمائهم ، فلم يتأسف لحروجه أحد من الناس، وفرح غالب الناس لخروجه من مصر. وكان أصل كشبغا هذا من مماليك ملك الأمراء ، روى الجنس ستى الخلق شديد وكان أصل كشبغا هذا من مماليك ملك الأمراء ، روى الجنس ستى الخلق شديد البأس ، فلهج الناس بعدم عوده إلى مصر .

وفى يوم الشالاناء خامسه توفيت الست فضل العزيز ابنة القاضى أبو البقا بن الجيمان ، وكانت فضل العزيز يومئذ متزوّجة بالشيخ عبد الجيد بن الطرينى ، فكان لها جنازة مشهودة . . ومن الحوادث الشنيعة ما وقع للشيخ عبد الجيد بن الطرينى ١٧ بسبب القتيل الذى قتل واتهموا به جماعة الشيخ عبد الجيد ، واتسعت هذه الكاينة حتى كاد أن تخرب ديار الشيخ عبد الجيد في هذه الحركة ، وأمرها مشهور بين الناس عا وقع له بسبب ذلك في الحلة واتصل خبرها بملك الأمراء ، وكان من أمرها ما يطول مشرحه ، وتعصّب لأبي الصبي الذى تُعتل الشيخ عبد الله بن النمرى ، وآل أمر هذه الكاينة إلى مال له صورة غرمه الشيخ عبد الجيد بن الطريني .

وفيه قدمت الأخبار من دمشق بأن نائبها الأمير جان بردى الفزالى تغيّر خاطره على قاضى القضاة الشافعى بها ولى الدين عد بن قاضى القضاة شهاب الدين أحمد بن فرفور الدمشقى ، فهم بقتل القاضى ( ۱۷۷ ب ) ولى الدين غير ما مرة ، ففر منه واختنى مدة طويلة ، ثم ظهر من بعد ذلك بمدينة حلب . قيل إنه كاتب السلطان ١١ ابن عثمان بما وقع له مع الغزالى ، فأرسل إليه مرسومه بأن يلى قضاء الشافعية بحلب ، فاستقر بها وأرسل أحضر عياله وأولاده من دمشق ، وتزو ج بالست حلب زوجة القاضى كاتب السر محود بن أجا ، وصار صاحب الحل والعقد بمدينة حلب . فشق ٤٤

ذلك على جان بردى الغزالى نائب الشام ، ولولا تدارب القاضى ولى الدين وفعل ذلك كان قتله الغزالى لا محالة . وكان وقع بينه وبين الغزالى وحشة عظيمة وهم بقتله عدة مرار ، وسبب ذلك قيل إن الغزالى قبض على شخص من المسافرين فوجد معه ثلاث مطالعات متوجها بها إلى عند الخندكار : أحدها بخط القاضى ولى الدين القاضى الشافى ، وأخرى من عند شخص يقال له المظفرى شيخ المدرسة التي أنشأها الخندكار بدمشق ، والأخرى من عند نائب قلعة دمشق . فكان من مضمون تلك المطالعات عدة شكاوى إلى الخندكار في الغزالى نائب الشام ، فإنه قد أظهر المصيان وهو عمّال في يرق عظيم ، وقد التف عليه جماعة كثيرة من الماليك الجراكسة ، فلما بلغ ذلك للقاضى ولى الدين فر من الشام واختفى حتى ولى قضاء حلب وأمر ممشهور، وصار الغزالى في قهر من القاضى ولى الدين ، وقيل إنه شنق المظفرى وشنق الهجّان الذي وجد معه تلك المطالعات ، ولو ظفر بالقاضى ولى الدين لشنقه أيضا .

الله وفي يوم الجمعة خامس عشره توفي عب الدين بن البلبيسي أحد نو اب الشافيية، وكان لا بأس به . \_ وفي يوم الاثنين ثامر عشره توفيت زوجة المقر الشهابي أحمد ابن الجيمان ، وكانت جركسية الجنس تدعى شهددار ، وكانت مبدعة في الحسن والجمال من أجمل النساء حسنا ، فافتتن بها المقر الشهابي أحمد بن الجيمان حتى أشغلته عن أمور أحوال المملكة . قيل إنها كانت "عسن الضرب بالسبع آلات المطربة ( ١٧٨ آ ) وهي : الجنث والعود والسنطير والقانون والدريج والكمنجا والصيني . وكان أصل شهددار هذه من جواري ابنة الأمير يشبك من مهدى الدوادار الكبير ، فارت عت أنها معتوقة ، فتزو جها الشهابي أحمد بن الجيمان ، وأمهرها عائتي دينار و دخل عليها ، فأحبها حبّا شديدا دون نسائه ، وافتتن بها إلى الفاية ، وأقامت عنده مدة عليها ، فأحبّها حبّا شديدا دون نسائه ، وافتةن بها إلى الفاية ، وأقامت عنده مدة الحويلة ، ثم تبيّن من بعد ذلك أنها في رق ابنة الأميريشبك الدوادار ولم تُمتق ، وصاد الحق فيها إلى ابن بنت الأمير يشبك الدوادار الذي من قاني باي قرا أمير آخور كبير،

<sup>(</sup>١) تدارب : كذا في الأصل ، ولعله « تدارك » .

<sup>(</sup>١٧) والقانون : والقايون . || والكمنجا : والكمجا. (١٨) جوارى : جوار .

فاشتراها المقر الشهابي أحمد بن الجيمان من الورثة بخمسائة دينار ، وقاسي بسببها مشقة زائدة ، فأقامت عنده مدة ، ثم إنها مرضت وتزايد بها المرض حتى ماتت ، فحصل له عليها حزن شديد وتأسّف عليها حتى كاد أن يموت من الحزن ، واستمر مقيا بالتربة أياما وبادرت إليه الناس بالتعزية والسلام عليه ، وصنع لها عدة مآتم بالتربة ، واجتمع هناك القراء والوعاظ ، وعملت فيها الشعراء عدة مراث بديمة . قيل توفيت للشيخ زين الدين عمر بن الوردي زوجة فأنشأ يقول فيها :

إذا ما زوجة الإنسان ماتت فما بقيت لسكنه سكينه وكيف يطيمه نظم ونثر ولا بيت لديه ولا قرينه

ويقرب من واقمة الشهابي أحمد بن الجيمان ما وقع ليزيد بن عبد الملك بن مروان ٩٠ أحد الخلفاء الأموية ، أنه قد اشترى جارية مولَّدة من مولَّدات البصرة ، وكانت تسمى حبابة ، فاشتراها بألف دينار ، وكانت تشتمل على جلة من الحاسن ، منها أنها كانت تضرب بالمود والجنك والقانون وسائر الآلات المطربة ، وتحسن الغناء الجيد وتنظم ٧٠ الشعر وتحسن المربية ، ولها خُطُّ جيد وتلعب بالنرد والشطرنج ، وكانت بديعة الجال فافتتن بها يزيد بن عبد الملك وأحبّها حبا شديدا ، حتى إنها أشفلته عن أمور الخلافة قِاطبة (١٧٨ ب) والنظر في أحوال الرعية ، فا تَفق له أنه في بمض الأيام توجّه إلى ﴿ بستان بدمشق وصحبته تلك الجارية ، وقال لوزرائه وحجَّابه : إذا كان الند فلا يخبرنى أحد منكم بشيء من أمور الملكة ولا بكتاب يرد من سائر الجهات قاطبة . فلما استقرَّ بالبستان وأحضر سفرة الشراب ودارت بينهما الكاسات ، ولم 🕠 🔥 يكن في المجلس غير يزيد وحظيته حبابة ، فبينها هما في أرغد عيش إذ تناولت حبابة فص دمَّان لتأكله ، فشرقت به بحبَّة من الرمان فوقفت في حلقها ، فأنخنقت واضطربت اضطرابا شديدا فخرجت روحها في الوقت والساعة . فلما عان يزيد ذلك ٧١ كادت روحه أن تزهق من جسده وتأسّف على حبابة غاية الأسف ، قيل لما ماتت أقامت سبمة أيام لم تدفن وهي بين يديه يشاهدها ويقبّلها ويبكي ، ويقول : مانظرتها

<sup>(</sup>١٣) بالنرد : بالرند .

فى عينى أحسن من اليوم ، فلما جافت وتغيّرت هيئتها ركب إليـــه أقاربه وأبناء عمّه وعنفوه على فعله ، وأخذوا تلك الجارية لفّوها فى نطع ودفنوها ، واستمرّ يزيد فى تأسّف عليها وحزن حتى مات بعدها بمدة يسيرة ، انتهى ذلك .

وفي هذا الشهر اضطربت أحوال القاهرة وعُلقت الأسواق بسبب المعاملة في الذهب والفضة ، وجعل ملك الأصماء على الأسواق أنكشارية بسبب صرف الدينار الذهب بأكثر من أشرفين فضة ، وأشيع أن شخصا حجازيا من الصيارف أصرف أشرفيا ذهبا بأشرفين فضة وخمسة أنصاف ، فرسم ملك الأمماء بإشهاره في القاهرة وخزم أنفه وعلق فيها الميزان ، ثم شنقه فراح ظلما . \_ وفيه توفي الريس (١٧٩ آ) محمد فتات المنبر ريس الحبيظين ، وكان أستاذا في صنعة الخيال ، وكان فاق على بُريوه في هذا الفن .

وفي يوم الاثنين خامس عشرينه قدم ابن الشريف بركات أمير مكة ، وهو الذي يسمى ثقبة ، وصحبته صهره عمار ، فلما حضر خرج الأمراء الجراكسة والأمراء العمانية إلى ملتقاه ، فدخل القاهرة في موكب حافل وقدامه الأنكشارية يرمون بالنفوط ، فلما صعد إلى القلمة تلقّاه ملك الأمراء من وسط الحوش السلطاني ، وبالغ في إكرامه إلى الغاية ، وأخلع عليه قفطانا ، وأخلع على عرار وعلى من معهم من المربان ، وأنزلوا في مكان عُدّ لهم ، \_ وفيه توفي الأمير طقطباي أستادار الصحبة أحد الأمماء العشرات ، فلما مات دفنه ملك الأمراء في مدرسته التي بباب الوزير .

الأمراء بالشهر ، ثم عادوا إلى دورهم . . . وفى ذلك اليوم قرىء كتاب الشريف بركات الأمراء بالشهر ، ثم عادوا إلى دورهم . . . وفى ذلك اليوم قرىء كتاب الشريف بركات أمير مكة بحضرة القضاة ، فكان من مضمونه أنه أرسل يسأل فضل ملك الأمراء في استقرار قاضى القضاة الشافعية بمكة صلاح الدين بن ظهيرة على عادته ، فأجيب إلى ذلك . ثم عُيّن فى ذلك اليوم قاضى مالكى وقاضى حنبلى إلى المدينة الشريفة ، وانفض ذلك . ثم عُيّن فى ذلك اليوم قاضى مالكى وقاضى حنبلى إلى المدينة الشريفة ، وانفض المجلس على ذلك . . . وفى يوم الأربعاء خامس رجب طلع ابن أبى الرداد ببشارة النيل المبارك ، وجاءت القاعدة ستة أذرع وعشرة أصابع ، وكانت فى العام الماضى أرجح

من ذلك بعشرة أصابع .

وفى يوم الخيس سادسه رسم ملك الأمراء بشنق شخص من أعيان الأصبهانية ، وكان من كبار المفسدين ، يخطف النساء والمرد والعائم [في] الظهر الأحمر ولا يجدمن ٣ بردّه عن ذلك ، فلما كثرت فيه الشكاوى تعصّب على شنقه قرا موسى أحد أمراء ابن عثمان ، وقام في ذلك غاية القيام وأغلظ على ملك الأمراء في القول ، وقال له : الخندكار مايرى بشيء منذلك . (١٧٩ب) فلما شُنق عزّ ذلك على الأُصبِهانيةوتأسَّفوا عليه وأنزلوه من المشنقة وغسَّاوه وكفَّنوه ودفنوه . وقيل شُنق معه في ذلك اليوم اثنان من الأُصبِهانية كانا من كبار المفسدين ، وها الذين توجَّمُوا إلى بيت شاد البرلس ونهبوا مافيه وسبوا حريمه ، ولم يكن له ذنب يوجب ذلك ، وقدم القول على هــذه ، الواقعة . ـ وفي يوم الثلاثاء ثاني عشره خرج قاسمَ الشرواني الذي كان نائب جدّة وعُزل عنها ، وجرى عليه شدائد ومحنا وسجنه ملك الأمراء بالعرقانة وقيّده ، ثم إن الخندكار ابن عَمَان أرسل طلبه ، فتوجّه إلى إسطنبول وسافر إليها في ذلك اليوم. ومن الحوادث في هذا الشهر أن ملك الأمراء تكلم مع القضاة الأربمة بأن يخفُّوا من نو ابهم ، وأغلظ عليهم في القول ، فاقتصر قاضي القضاة الشافي على خمسة عشر نائبًا . وأما القاضي الحنني فإنه عزل نوابه كامها واقتصر على اثنين ، وهما شهاب الدين أحمد بن شرين ، وابن بنت البدرى محمد بن الدهانة الذي كان شيخ الجامع المؤيدي . وأما القاضي المالكي فاقتصر على سبعة من النو"اب . وأما القاضي الحنبلي فإنه اقتصر على ثلاثة من النوَّاب. ولم يتمَّ ذلك فيما بعــد وحصل للنوَّاب غاية الضرر في هـــذه مر الحركة ، وكان سبب ذلك أن نائبا من نو"اب القاضي الحنفي طلب امرأة إلى الشرع فامتنمت من الحضور ، فقبض عليها القاضي وضربها نحو ثمانين عصاة ، فوقع له مثل ذلك لها مرتين ، ثم إن الامرأة طلمت وشكته إلى ملك الأمراء ، فمقت القضاة بسبب نو ابهم وما يفعلون ، وقال لهم : اعزلوا جماعة من نو ابكم المناحيس .

وفيه توفى الأمير ماماى الساق أحد الأمراء الطبلخانات وكان أصله من مماليك

<sup>(</sup>٧) وأنزلوه : وأنزله .

السلطان ( ۱۸۰ آ) النورى ، وكان ريسا حشما لا بأس به ، فنزل ملك الأمراء وصلّى عليه ، وكانت جنازته حفلة . \_ وفي يوم الثلاثاء ثامن عشره كان ختان ولد القاضى شهاب الدين أحمد بن شرين أحد نو اب الحنفية ، فكان له زفّة حافلة مشى فيها أعيان الناس من المباشرين وغير ذلك .

وفى شهر شعبان أهل يوم الاثنين ، فصعد القضاة الأربمة إلى القلعة نه نوا ملك الأمراء بالشهر ، ثم عادوا إلى دورهم . \_ وفيه كان كاينة محب الدين بن أصيل الكفيف ، وكان من ملخص واقعته أن كان بيده مشيخة المدرسة الجالية التى عند سجن الرحبة ، أخذها بنزول عن شخص من الفقهاء ، فأقامت بيده مدة ثم انتدب له من رافعه ، وقال : شرط الواقف أن تكون مشيخة الجالية لأعلم علماء الشافعية ، وأنت شخص عارى عن العلم . فأخرج ملك الأمراء المشيخة عن محب الدين بن أصيل وقر ربها شيخ الإسلام زين الدين زكريا الشافى ، فشق ذلك على محب الدين بن أصيل وقر ربها شيخ الإسلام زين الدين زكريا الشافى ، فشق ذلك على محب الدين بن أصيل وحصل له غاية الهدلة من ملك الأمراء ، وقصته مشهورة عا جرى له .

وفيه وقعت كاينة عظيمة للأمير ألماس أخى أمير كبير قرقاس من ولى الدين ، وكان من ملخص هذه الواقعة أن كان عند الأمير ألماس مملوك عايق ، يتزايا بزى المثانية ويخرج بالليل يقطع الطريق ، فقبض عليه بعض الأنكشارية وأحضره إلى بين يدى ملك الأمراء ، وقالوا له : أنتوا تقولون أننا نقطع الطريق و نخطف المهايم ، وقد وجدنا هذا المملوك يقطع الطريق في بولاق وغيرها من الأماكن . فقال ملك الأمراء : وهذا مملوك من ؟ فقيل له : مملوك الأمير ألماس . وكان الأمير ألماس حاضرا ، فقال له ملك الأمراء : ليش ما كنت ترجع مملوكك عن الفساد ؟ فقال له ألماس : ما كان يسمع لى كلام . فقال له ملك الأمراء : ليش ما شكوته لى أنا كنت أنصفك منه ؟ فطال بينهما لى كلام ، فقال له ملك الأمراء : ليش ما شكوته لى أنا كنت أنصفك منه ؟ فطال بينهما منه فبطحه على الأرض وضربه ضربا مبرحاحتى عابن الموت ، قيل ضربه عشر نوب ، ثم رسم بنفيه إلى منفلوط وقيل إلى قوص ، ثم رسم بتسليم ذلك المملوك الذي يتزايا بزى المثانية إلى الوالى ليماقبه ، وخرج الأمير ألماس منفيا إلى قوص من يومه .

وفيه قبض ملك الأمراء على شخص من الصيارف الحجازبين ، وكان يجلس على قفص عند سوق الباسطية ، فلما قبض عليه رسم بشنقه ، فشفع فيه خير الدين اأب القلمة وغرم مبلغا له صورة حتى سلم من الشنق ، ولا له ذنب أوجب ذلك سوى أنه تأصرف أشرفيا بزيادة خمسة أنصاف ، وقد خالف المناداة وأصرف أشرفيا ذهبا بخمسة وخمسين نصفا بزيادة خمسة أنصاف ، فكاد أن يشنق ظلما ، وقيسل بل شنقه على باب زوبلة ، وأمره مشهور بما وقع له فى ذلك اليوم ، ولم يقبل فيه شفاعة وشنقه على حمسة أنصاف وراح ظلما . وفيه رسم ملك الأمراء بشنق خمسة أنفار قبض عليهم شيخ العرب ابن أبى الشوارب ، وزعموا أنهم من أكار المنسر وأعيان المفسدين ، فلما قبض عليهم ابن أبى الشوارب أرسل كاتب ملك الأمراء بذلك ، فأرسل إليه القاضى ويض عليهم ابن أبى الشوارب أرسل كاتب ملك الأمراء بذلك ، فأرسل إليه القاضى ويكات بن موسى المحتسب فأحضرهم إلى القاهرة، فرسم ملك الأمراء بشنقهم فشنقوا . وكان بركات بن موسى المحتسب فأحضرهم إلى القاهرة ، فرسم ملك الأمراء بشنقهم فشنقوا . وكان بركات بن موسى المحتسب فأحضرهم إلى القاهرة ورسم ملك الأمراء بشنقهم فشنقوا . وكان بركات بن موسى المحتسب فأحضرهم إلى القاهرة ورادا ونقابا وشمرية فراح ظلما . وكان ملك الأمراء مجولا فى أمر القتل .

وفيه نزل ملك الأمراء وسيّر إلى نحو بولاق ، ثم رجع من هناك ودخل من باب النصر وشق القاهرة ، فلما شق منها لم يدع له أحد من الناس بالنصر ولا زغرتت له النساء من الطيقان بل أغلظ عليه بمض الموام ، وقال له : انظر بالشفقة في أحوال السلمين بسبب الخبز والدقيق وسائر الأسعار في البضائع مشتطة . \_ وفي يوم الثلاثاء تاسعه توفي القاضي شمس الدين محمد بن عبد الكافي أحد نو "اب الشافعية ، وكان من أعيان ( ١٨١ آ ) النواب ، وكان ضخم الجسد مثقلا بالشحم جدّا . \_ وفي يوم البارك عشرة أصابع فسر " الناس بذلك ، وكان في أول الزيادة صار يسلسل ولم يزد سوى أصبع أصبع عمرة أسابع فشر أليام متوالية ، ثم في اليوم الثاني من مسرى زاد الله في النيل المبارك أصبع أصبع عشرة أساما دفعة واحدة ، فشر "الناس بذلك إلى الغاية .

<sup>(</sup>٢) الباسطية : الباسيطة . (١٤) لم يدع : لم يدعوا .

فى تلك الليلة ختمة بالقلمة . واستدعى القضاة الأربعة ، فلما تكامل المجلس شرع قاضي القضاة محيي الدين يحبى ابن قاضي القضاة برهان الدين الدميرى المالكي يتسكلم مع ملك الأمراء بأن يشفع في القاضي نور الدين على الفيومي ، وقد تقدُّم القول بأن ملك الأمراء تفيّر خاطره عليه فنفاه إلى دمنهور وأقام بها مدّة طويلة ، فلما شفع فيه القاضي المالكي رسم بإحضاره من دمنهور ، وكان أحد نواب الحنفية فكثرت فيه الشكاوى ، وكان غير محمود السيرة ، فنفاه ملك الأمراء وتغيّر خاطره عليه واستمر هناك حتى شفع فيه . ثم في ذلك المجلس شفع قاضي القضاة المالسكي أيضا في شمس الدين محمد السِّرِمْ ساحي ، فتوقَّف ملك الأمراء فيأمره قليلا وعدُّ له جملة مساوى ، فلازال قاضي القضاة يتلطُّف به حتى رضي عايم، وكان منمه أن لايممل قاضيا ولا شاهدا ويلزم داره دامًا وكتب عليه قدامة بذلك، فرضي عنه في ذلك المجلس . ثم إن قاضي القضاة شفع في نور الدين على الحسني المروف برصاص المؤذن بأن تماد له وظائمه التي كانت في المدرسة النورية ، وكانت خرجت عنه لما توجه إلى إسطنبول وأقام بها ، فرسم له بإعادة وظائفه التي كانت بالغورية . وكان قاضي القضاة المالكي عند ملك الأمراء من المقرّ بين ، وكان يحضر عِلْسَ عَاكِمَاتُهُ فِي كُلُّ يُومُ سَبَّتُ وَيَفْصَلُ الْحَاكِمَاتُ (١٨١ ب) بحضرة ملك الأمراء ، ورأى فيأيامه غاية المز" والمظمة فوق ما رآه قاضي القضاة الحنني عبدالبر"ين الشحنة في أيام السلطان قانصوه الغورى، فمُد ذلك من النوادر في إطاعة ملك الأمراء لقاضي القضاة المالكي فجيعما سألهفيه فيذلك المجلس بالإجابةله، ولم يرد له شفاعة في جميعماسألهفيه. وفيــه قدمت الأخبار من إسطنبول بأن الأمير جانم الحزاوى لما وصل إلى إسطنبول قابل الخندكار ابن عثمان ، وقبل منه التقدمة التي أرسلها صحبته ملك الأمراء، وأكرمه إلى الغاية وأذن له بالعسود إلى مصر وهو واصل عن قريب . وأشيع في الأخبار الواردة من إسطنبول أن جماعة من الأعيان تسحّبوا من إسطنبول ، منهم : القاضي ناظر الخاص علاى الدين على بن الإمام وأخوه محمد ، والقاضي أبو البقا ناظر الاسطبل وأخوه يحيي أولاد إبراهيم المستسوق ، وبهساى الدين بن البارزى ،

وجلال الدين بن الشبراوى ، وآخرون من المباشرين الذين هناك . فلما بلغ الخندكار تسحّبهم من إسطنبول شق عليه ذلك وأرسل خلفهم ستين شاويشيا فقبضوا عليهم من أثناء الطريق ووضعوهم في الحديد ، وقاسوا من البهدلة والإخراق بهم ما لا يمكن شرحه ، ودخلوا بهم إلى إسطنبول وهم مشاة في الحديد ثم سجنوهم ، ولا يعلم ماجرى لهم من بعد ذلك .

وفيه قدمت الأخبار من بلاد المغرب بأن توجّهوا إلى مدينة حِربة ، وهي من آجل مدائن المغرب ، جماعة من ملوك الفرنج وحادبوا من بها من ملوك المغرب ، فكان بين الفرية بن وقعة مهولة قتل بها من العسكرين نحو ثلاثين ألفا ، وكانت النصرة لصاحب حِربة على ملوك الفرنج ( ١٨٢ آ) وغنموا منهم أشياء كثيرة . - ٩ وفي يوم السبت عشرينه أخلع ملك الأمراء على ثقبة بنالشريف بركات أمير مكة ، وأخلع على صهره عرار ، وأذن لهما بالعود إلى بلادهما ، فكان لهما موكب حفل لما شقوا من القاهرة وصحبتهما الأمراء الجراكسة والأمراء العثمانية والجم النفير من الأنكشارية ٢٠ يرمون بالنفوط . وكان يوما مشهودا ... وفي يوم الثلاثاء ثالث عشرينه كان ختان ابن يرمون بالنفوط . وكان يوما مشهودا ... وفي يوم الثلاثاء ثالث عشرينه كان ختان ابن عاضي القضاة الحنبلي شهاب الدين الفتوحي المروف بابن النجار ، فكان له زفة حافلة مشي فيها جماعة من الأعيان ، لكن تقصر أوصافها عن زفة ابن قاضي القضاة الحيان المديري المالكي ، وأين الحسام من المنجلي .

معه وحلوها وألقوها في فسقية موتى هناك ، وأخذوا الكوفية من على رأسها وتركوها تخطبط في دمها ، فأقامت هناك يوما وليلة فكثر التفتيش عليها من أبيها وأمها ، فنزل أبوها إلى السوق وأوصى التحبّار على الكوفية الذهب التي كانت على رأس ابنته ، فبينها هو في الصاغة وإذا بالصبي الأمرد ، الذي أخذ الكوفية وذبح البنت في الصاغة ومعه الكوفية ، فأشهرها في المناداة فتناهى سعرها إلى أربمين أشرفيا ، فقال : بمتك . فقال له الدلال : (١٨٢ ب) احضر لك ضامن ثقة . فلم يجد من يضمنه ، فقبضوا عليه وأحضروا أبو البنت ، فقبض عليه من باب الأمير كشبغا الوالى ، فلما عرضوه على الوالى ضربه بعض عُصى فأقر بأنه أخذ الكوفية من على رأس البنت وذبحها وأرماها في فسقية موتى خلف مزار السيدة نفيسة رضى الله عنها ، فقالوا له : امض معنا وأرينا ذلك الحكان الذي أرميتها فيه . فخرج معهم وهو فىالحديد وأتى بهم إلى تلك الفسقية التى أرماها فيها . فنزل أبو البنت إليها فوجدها راقدة وهي مذبوحة وفيها بمض روح ولم ينقطع وريدها من الذبح ، فحملها وطلع بها من تلك الفسقية فمرفته ، فقال لها : من فعل بك هذا ؟ فقالت: جارنا الصبي القمرياتي ومعه عبد أسود . فلما بلغ ذلك ملك الأمراء أرسل أحضر الجميم إلى بين يديه ، وقصُّوا عليه قصَّة هذه البنت وما جرى لها مع الصبي القمرياتي ، فحزن عليها ملك الأمراء ، وقال لها : من فعل بك ذلك ؟ فأشارت إلى الصبى القمرياتي والعبد الأسود ، ثم رسم ملك الأمراء بشنق الصيّ القمرياتي والعبد الأسود على باب البيت الذي أخذمنه البنت، وأحضروا للبنت من قطب لها مكان الذبح الذي برقبتها وعاشت بعد ذلك وبُرئت من الذبح ، فمُدّ ذلك [ من ] النوادر ومن العجائب والغرائب . قيل إن البنت لما أرماها الصبيّ في فسقية الموتى وهي مذبوحة أحكت لأمها ، قالت : ﻟﻤﺎ ﺑﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴﻘﻴﺔ ﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻣﺮﺃﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺑﺮﻗﻊ ، وقالت ﻟﻰ لا تخافي أنا السيدة نفيسة وغدا أخلصك من هذا المكان . ثم مسحت الدم عن رقبتي فانقطع

<sup>(</sup>٢) تخطبط : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>٢٢) وغدا : وأغدا.

في الحال وسكن روعي مما كنت فيه . وهذه الواقعة (١٨٣ آ) قد اشتهرت في القاهرة .

وفى شهر رمضان كان مستهل الشهر يوم الثلاثاء ، فطلع القضاة الأربعة وهنوا ٣ ملك الأمراء بالصوم ، ثم رجعوا إلى دورهم . \_ وفى ليلة الرؤية توجّه القاضى بركات ابن موسى المحتسب إلى المدرسة المنصورية التى بين القصرين ، واجتمع القضاة الأربعة هناك ، فلم يثبت رؤية الهلال إلا بعد العشاء ، قلما رجع القاضى المحتسب إلى داره ٢ لاقاه الفوانيس والمناجنيق وعدة مشاعل كثيرة، وكان له ليلة حافلة . \_ ومن العجائب أن النيل المبارك كان على وفاء ولم يتأخّر عليه عير أربعة أصابع وكانت ليالى وفاء ، فأشيع بعد العصر أن النيل قد نقص أصبعين فى تلك الليلة ، فاضطربت أحوال الناس ٩ فأشيع بعد العصر أن النيل قد نقص أصبعين فى تلك الليلة ، فاضطربت أحوال الناس ٩ بسبب ذلك ، وكان قد مضى من مسرى ثلاثة وعشرون يوما ولم يف النيل ، وكانت أسمار الغلال والبضائع كلها فى غاية الارتفاع ، وجاء توقف النيل عُطى الحُق . فكان

رَبِّ وفِّ النيل إنا منه في كرب وبلوه ما بقى للنــاس صبر يحملون اليوم غلوه

فاستمر" النيل في هذا التوقف على أربعة أصابع ، وقيل نقص بعد ذلك أربعة أصابع ، فاستمر" على ذلك خمسة أيام لم يزد فيها شيئا ، فرسم ملك الأمراء لقضاة القضاة ومشايخ العم ومشايخ الصوفية بأن يتوجّهوا إلى المقياس ويبتهلوا إلى الله تعالى بالدعاء في وفاء النيل ، فتوجّه قاضى القضاة الشافعي كال الدين الطويل والقاضى الحنني الطرابلسي والقاضى المالكي محيى الدين الدميرى والقاضى الحنبلي شهاب الدين الفتوحى ، ومن مشايخ الصوفية الشيخ عد المنير وغير ذلك من مشايخ الصوفية ، فلما توجّهوا إلى هناك وباتوا بالمقياس نقص النيل في تلك الليلة أصبعين فصار النقص ٢١ ستة أصابع ، ثم نقص أربعة أصابع فصار النقص ( ١٨٣ ب ) عشرة أصابع ، وكان البنت ( ) فيه : كتب المؤلف هنا في متن الأصل الجلة الآتية ، ثم شطبت : «ثم أشيع أن البنت قالت : وأحضرت لى معها قلة فيها ماء فشربت منها وردت لى روحى» . (١٠) ولم يف : ولم يق .

تأخر عن الوفاء على أربعة أصابع ونقص من بعد ذلك عشرة أصابع ، فصار النقص أربعة عشر أصبعا عن الوفاء .

قلما كان يوم الأحد سادس رمضان نزل ملك الأمراء وتوجّه إلى القياس ، وكان قد مضى من مسرى سبعة وعشرون يوما ، فأقام ملك الأمراء في المقياس ذلك اليوم، وفر قوا أجزاء الربعة على الحاضرين من الفقهاء فقرأوا فيها عشرين دورا ، ثم قرأوا صحيح البخارى هناك . وأشيع أن ملك الأمراء فرق هناك على الفقهاء والفقراء مالاً له صورة ، وأحضر الأطفال الأيتام من المكاتب وفرق عليهم مبلغا له صورة ، وأحضر الآثار الشريف من مدرسة الفودى ووضعه في فسقية المقياس وغساوه في الماء الذي بها ، وكثر هناك الضجيج والبكاء والتضرع إلى الله تمالى بالدعاء في أمر الزيادة . فأقام ملك الأمراء في المقياس إلى قريب الظهر ، ثم طلع إلى القلمة ، غلما طلع أمر بإطلاق من في السجون من الرجال والنساء ، فأطلق منهم نحو ثمانين إنسانا ، ونزل يأطلاق من في السجون من الرجال والنساء ، فأطلق منهم نحو ثمانين إنسانا ، ونزل وفعل من وجوه البر والصدقات أشياء كثيرة ، وما أبقي في ذلك ممكنا .

فلما كان يوم الأربعاء الموافق لتاسع عشرين مسرى عوّل ملك الأمراء بأن يخرج الله الاستسقاء وصحبته الناس قاطبة يوم الخيس، وقد تزايد قلق الناس إلى الغاية، واشتد الأمر عليهم بسبب نقص النيل عند ليالى الوفاء، وقد قال القائل فى المعنى:

بمسرى النيل ما أوفى فضَّجوا ودبّ القحط فينا من أبيب ولم أضرع لمخلوق لأنى رأيت الله ألطف من أبي بي

وفى هذه الواقعة يقول الأديث البارع الناصرى محمد بن قانصوه من صادق، وقد أجاد حيث قال: ( ١٨٤ ).

مذ أرانى من التنقس عبره ورمت بالهموم فى القلب جمره فيه فات الوفا فأين المسرّه بزياداته من النقص أسره

أسبل النيل من عيونى عبرة يا لها عبرة ثوت بفؤادى شهرمسرى تسع وعشرون يوما رئبناالطنف بالخلق فى النيل واطلق واشرَ حالصدر بالوفامنك واسبل ياسميع الدعا بفضلك ستره واجعَل الأرض منه في خير خصب ورخاء واجبر بلطفك كسره

فلما كان يوم الأربعاء تاسع عشرين مسرى طلع ابن أبي الرداد إلى ملك الأمراء بعد الظهر، وبشره بأن النيل قد زاد من النقص ثلاثة أصابع، فسُر ملك الأمراء بذلك، وقيل أنعم على ابن أبي الردّاد بمائة دينار وفرس، وألبسه قفطان مخل مذهبا، وأنعم على الصبي الصيّاح الذي ينادي على البحر بجوخة حراء، فلما أشيع ذلك سُر به الناس قاطبة، وانطلقت النساء بالزغاريت من الطيقان، وكانت فرحة عامة لجيع الناس قاطبة، وفلما كان يوم الجمة حادي عشر رمضان، الموافق لأول أيام النسيء، زاد الله في النيل المبارك خسة أصابع فسُر الناس بهذه الزيادة، وقد تأخر عن الوفاء وستة أصابع، فكان مدة توقفه عن الزيادة ثمانية أيام متوالية حتى يأس الناس من طلوع النيل فهذه السنة.

م فى ليسلة السبت وفى الله الستة عشر ذراعا ، وفتُح السد فى يوم السبت الى المسر شهر رمضان ، الموافق للثانى من أيام النسىء ، فأوفى الله الستة عشر ذراعا وأصبمين من الذراع السابع عشر ، وقد فات الوفاء هن ميماده حتى مضت مسرى ودخل أيام النسىء . ولكن تقدّم أن النيل تأخّر عن الوفاء إلى سادس أيام النسىء ، وذلك فى سنة أربع وتسعين وسمّائة ، وبلغت الزيادة فى تلك السنة إلى ستة عشر ذراعا وسبعة عشر أصبما ، ثم المبط سريما ( ١٨٤ ب ) ولم يثبت ، فشرقت البلاد ووقع الغلاء . وا تفق مثل ذلك أن النيل وفى آخر أيام النسىء ، وذلك فى سنة سبع وتسمين المكن عشرة وسبمائة ، وكان نيلا شحيحا لم يثبت وشرّقت البلاد ووقع الغلاء ، نقل غلاث الشيخ جلال الدين الأسيوطى رحمة الله عليه . فلما وفى النيل نزل ملك الأمراء ٢٠ من النسيخ جلال الدين الأسيوطى رحمة الله عليه . فلما وفى النيل نزل ملك الأمراء ٢٠ من التلمة وتوجّه إلى المتياس وخلّق الممود ، ونزل فى الحرّاقة وفتح السد ، وكان وما مشهودا ، كما وقع له فى السنة الخالية . وكان الوفاء على غير القياس مما جرى على

<sup>(</sup>۱۰) يأس: أيس

النيل في هذه السنة ، وقد قال الناصري محمد بن قانصوه من صادق :

الحد لله زاد النيل وانشرحت صدورنا وأرانا بشره فرحا والقلبأصبح بعد الكسر منجبرا والأمرأمسي عقيب الضيق منفسحا وقال آخر:

تهتّك الخلق بالتخليق قلت لهم : ما أحسن الستر؟ قالوا: العفومأمول ستر الإله علينا لا يزال فها أحلى تهتّكنا والستر مسبول وفي وم الأربعاء سادس عشر رمضان ، كان أول النوروز ، وهو أول السنة القبطية ، وهي سنة ست وعشرين وتسمائة . \_ فني ذلك اليوم زادالله في النيل المبارك سبمة أصابع ، فأوفى الله السبمة عشر ذراعا وأصبما من الذراع الثامن عشر ، فسر الناس لذلك .

وفي يوم السبت سادس عشرين رمضان قدمت الأخبار بأن الأمير جانم الحزاوى الله قد وصل إلى قطيا ، وقد تقدّم القول بأنه كان توجه إلى السلطان سليم خان بن عثمان ، وصبته تقدمة حفلة من عند ملك الأمراء إلى الخندكار (١٨٥ آ) ابن عثمان ، فلما قابله أكرمه وأخلع عليه وقبل منه تلك التقدمة ، فأقام هناك مدّة . ثم إن ابن عثمان رسم للأمير جانم بموده إلى مصر ، وكان أكثر الناس جزموا بمدم عوده إلى مصر فجاء الأمر بخلاف ذلك . فلما أشيع وصوله إلى قطيا خرج أعيان الناس إلى ملتقاه ، وخرج الأمير ناصر الدين محمد المهمندار والأمير برسباى الدوادار وسائر المباشرين قاطبة . . لأمير ناصر الدين عمد المهمندار والأمير برسباى الدوادار وسائر المباشرين قاطبة . . فلما كان يوم الأحد سابع عشرين رمضان خُتم صحيح البخارى بالقلمة على المادة ، وفرّقت الصرر على الفقهاء ومن له عادة ، وأخلع على قضاة القضاة . . . ثم في يوم وثرّقت الصرر على الفقهاء ومن له عادة ، وأخلع على قضاة القامرة فبات بتربة المادل . الاثنين ثامن عشرينه فيه دخل الأمير جانم الحزاوى إلى القاهمة فبات بتربة المادل . ثم في يوم الثلاثاء تاسع عشرينه نزل ملك الأمراء من القلمة وتوجّه إلى تربة المادل ونزل على الصطبة التي هناك ، ولبس خلمة الخندكار ابن عثمان الذي أرسلها له المادل ونزل على المصلبة التي هناك ، ولبس خلمة الخندكار ابن عثمان الذي أرسلها له

على يدى الأمير جانم الحزاوى باستمراره في النيابة على مصر ، وهو قفطان تماسيح

(۱۲) قد وصل : وقد وصل .

على مخل أحمر ، فركب من هناك ودخل من باب النصر وشق من القاهرة في موك حفل ، وقد امه جاعة من الأمراء الجراكسة ومن الأمراء المثانية ، والعساكر الأصبهانية والأنكشارية مشاة برمون قد امه بالنفوط ، ولاقاه طائفة من النصارى وبأيديهم الشموع موقدة ، ولاقاه الشعراء والشبابة السلطانية ، ولما وصل إلى قبة الأمير يشبك التى في رأس الحسينة ، لاقاه قضاة القضاة الأربصة ، فكان القاضى الشافعي عن يمينه والحنفي عن يساره والمالكي والحنبلي قد امه ، والأمير جانم الحزاوى ودامه وعليه قفطان مخل مذهب الذي ألبسه له الخندكار ، فاستمر في ذلك الموكب إلى أن طلع إلى القلمة ، وكان يوما مشهودا . فكانت مدة غيبة الأمير جانم الحزاوى في إسطنبول عند الخندكار ستة أشهر ( ١٨٥ ب ) وقيل إنه قابل الخندكار فيها مرة ه إسطنبول عند الخندكار ستة أشهر ( ١٨٥ ب ) وقيل إنه قابل الخندكار فيها مرة ه

وأما ترجة الأمير جانم الحزاوى ، فهو جانم بن يوسف بن أركماس السينى قانى المحزاوى ناثب الشام كان ، وقيل إن الأمير جانم ولد عدينة حاب ، فهو من أعيان ١٧ أبناء الناس ، وقد رق في دولة ملك الأمراء خابر بك وصار صاحب الحل والمقد عصر ، وصار في مقام أمير كبير بمصر ، ولما استقر الأمير جانم في داره أشيع بين الناس أن الأمير جانم أخبر أن الخندكار ابن عثمان تغير خاطره على الخليفة محمد بن يعقوب المتوكل ١٥ على الله الذي توجه إلى إسطنبول ، فلما تغير خاطره عليه أخرجه من إسطنبول على غير صورة مرضية وهو في غاية ما يكون من البهدلة ، ونفاه إلى مكان عسر يسمى السبع غير صورة مرضية وهو في غاية ما يكون من البهدلة ، وهذا المكان يضع فيه الخندكار ما أمواله و تحفه لكون أنه في غاية التحصين . وقد اختلف في سبب تفير خاطره على الخليفة ، فن جملة الأقوال أن أولاد ابن عمه خليل رافعوه بسبب إقطاع الخلافة أن الخليفة ، فن جملة الأقوال أن أولاد ابن عمه خليل رافعوه بسبب إقطاع الخلافة أن يعطيهم منه الثلث ويأخذ هو الثلثين ، فأبي من ذلك . الوجه الثاني أن الخليفة طاش ٢١ هناك وصار يهم العيش جهارا ، واشترى له جوارى ، يضر بن له بالجنك وفتك في

<sup>(</sup>۱۷) السبع قلیات ، یظهر أن المؤلف یقصد حصن «یدی قله» الذی جدده السلطان عجد الفاع فی مکان باب الذهب فی سور إسطنبول . (۲۲) جواری : جوار .

البسط والانشراح غاية الفتك ، فبلغ ذلك الخندكار فتفيّر عليه ، وكانت الوزراء مساعدين أولاد ابن عمه خليل ومحطّين على الخليفة . الوجه الثالث أن جماعة كثيرة من أهل مصر ممن كان بإسطنبول تسحّبوا من هناك ، منهم بدر الدين ابن القاضى كال الدين ناظر الجيش ، وتسحّب آخرون من الأعيان ، فحشت الوزراء أن الخليفة يتسحّب من هناك فضيّقوا عليه ، والله أعلم .

وفي شهر شوال كان عيد الفطر يوم الخيس، فطلع القضاة الأربسة وصالوا ( ١٨٦ آ ) مع ملك الأمراء صلاة العيد، وخطب به قاضى القضاة الشافى خطبة بليغة ، وكان موكب العيد حافلا . \_ وفي يوم الأحد رابع شوال جلس ملك الأمراء بالدهيشة وأرسل خلف القضاة الأربعة ، وأرسل خلف أعيان التجار ومشايخ الأسواق بسبب أمر الماملة في الذهب والفضة ، فلما تكامل المجلس قام ملك الأمراء ودخل إلى الأشرفية التي بجوار الدهيشة ، وأدخل معه القضاة الأربعة ، وأرسل خلف الأمراء الأمراء الشمانية ، وهم قرا موسى وفرحات وخير الدين نائب القلمة والقاصد الذي حضر سحبة الأمير جانم الحزاوى ، فلما دخلوا إلى الأشرفية وضع لهم ثمانية كراسي خشب يجلسون عليها داخل القبة الأشرفية ، فلم يدخلها غير هؤلاء فقط ، ولم يأذن للأمراء الجراكسة الدخول معهم .

ثم إن القاصد أخرج مرسوم السلطان سليم خان الذي أرسله صحبة الأمير جانم الحزاوى ، فأجلس القضاة الأربعة على أربعة كراسى ، وأجلس الأمراء العثمانية على أربعة كراسى ، وأجلس الأمراء العثمانية على أربعة كراسى ، وقرى عليهم مرسوم الخندكار وذلك على طريقة اليسق العثمانى . فكان ألفاظ ذلك المرسوم باللغة التركية ، فكان من مضمونها ما أشيع بين الناس أنه قد أرسل يأمر ملك الأمراء بأن يتوصى بالرعية غاية التوصية ، وأن يصرف للماليك المراء الجراكسة جوامكهم ولحومهم وعليقهم على العادة القديمة ، وأرسل يقول لملك الأمراء بأن يتوصى بأولاد الناس قاطبة ، وكل من كان له جامكية وقطمت يردها إليه ، بأن يتوصى بأولاد الناس قاطبة ، وكل من كان له جامكية وقطمت يردها إليه ،

<sup>(</sup> تاریخ ابن ایاس ج ۵ - ۲۳ )

وأرسل يقول له فى إصلاح أمر المعاملة من الذهب والفضة ، فأحضروا من حلّ تلك الألفاظ التركية التي فى المرسوم فكان هذا معناها .

ثم ضربوا مشورة فى أمر الماملة ، فأشاروا الحاضرون على ملك الأمراء بأن يبق تكل شيء من المعاملة على حاله حتى يراجع الخندكار فى ذلك مرة أخرى ، فإن الذهب ينقص فى هذه الحركة الثلث ، فخرج ملك الأمراء ورسم بإشهار المناداة فى القاهرة بأن كل شيء على حاله وأن الأشرفى العثماني والغورى (١٨٦ ب) لا ينصرف بأكثر من تخسين نصفا فضة من غير زيادة على ذلك ، وأن النصف الفضة النحاس يرمى وما عدا ذلك يمشى . تم انفض المجلس على ذلك ، ونزل القضاة إلى دورهم وسكن الاضطراب قليلا فى أمر الماملة .

وفى يوم الجمعة تاسع شوال قدم من البحر الملح إلى ثفر الإسكندرية جاعة كثيرة نحو عشرة أنفار بمن كان أسر من أهل مصر وتوجّه إلى إسطنبول، فحضر فى ذلك اليوم الشيخ بدر الدين بحد السمودى المعروف بابن الوقاد أحد نو اب الحنفية كان، ١٧ وحضر كال الدين المايق مباشر وحضر كال الدين المايق مباشر أمير آخور كبير، وحضر زين العابدين حامل المزرة، وحضر القاضى كريم الدين المجولى أحد نو اب الشافعية كان، وحضر الخواجا عمر بن معزوز المغرب، وحضر المهتار ١٠ بدر العادلى، والخواجا زين الدين المجمى، ويوسف مناخير، والمعلم حسين مملم بدر العادلى، والخواجا زين الدين المجمى، ويوسف مناخير، والمعلم حسين مملم الحك بدار الضرب. وكانوا هؤلاء بإسطنبول فشكوا إلى الوزراء بأن وظائفهم التى بحصر خرجت عنهم وتعطلت جهاتهم وأخصدت الناس أموالهم بموجب غيابهم في ١٩ إسطنبول، فقالت لهم الوزراء: قيموا لكم شُمّان وتوجّهوا إلى مصر صحبة جماعة من الأنكشارية فا كشفوا على وظائفكم وجهانكم وارجعوا إلى إسطنبول على وجه الصيف. ففعلوا ذلك وحضروا إلى مصر وصحبتهم الأنكشارية، وفيهم من ترك ١٠ أولاده وعياله بإسطنبول إلى أن يرجع إليها.

مُم في عقيب ذلك أشيع أن حضر أيضا من إسطنبول جماعة ، منهم شمس الدين

<sup>(</sup>١) يقول : يقل . (١١) ممن : مما .

ابن الموفق المباشر وفرج بن البريدى والطواشى مسك ، وقيل إن الطواشى مسك أقام بالشام عند النزالى نائب الشام ورتب له ما يكنيه فى كل شهر ، ومحمد بن على كاتب الخزانة وآخرون حضروا فى الخفية وصادوا يتسحّبون من إسطنبول شيئا بسد شىء ويحضرون إلى مصر ، وكل ذلك من غير علم الخندكار فالله يلطف بهم .

وفي يوم الجمعة سادس عشره الموافق لأول يوم من بابه ، ثبت النيل المبارك على المرد (١٨٧) خسة أصابع من تسعة عشر ذراعا ، وكان في العام الماضي ثبت على ثمانية أصابع من عشرين ذراعا ، فكان هذا النيل أنقص من النيل الماضي بذراع وثلاثة أصابع ، وكان نيلا شحيحا من مبتدأ زيادته إلى حين هبوطه ، وقد شرق غالب البلاد واشتد أمر الفلاء بالديار المصرية ، وتكالبت الناس على مشترى القمح وارتفع القمح من السواحل ، وصار إذا وصل في مركب شيء من القمح فلا يباع ولا يشترى إلا بإفراج من عند المحتسب ، ولو كان ضيافة أومن الخراج . فحصل للناس غاية الضرر الشامل وارتجت القاهرة بسبب منع القمح ، ووقع الاضطراب الشديد ، وكادت أن يكون غلوة كبيرة . \_ وفي يوم الأحد ثامن عشره توفي شخص من الأمراء الطبلخانات يتال له ماماى الصُغير ودفن في المدرسة الغورية .

وفي يوم الاثنين تاسع عشره خرج الحمل من القاهرة في تجمّل زائد، وكانأمير ركب الحمل الأمير جائم كاشف منفلوط والبهنساوية ، فطلب طلبا حافلا على العادة القديمة كمادة الأمراء المقدّمين . وأخلع على الأمير بكباى أحد الأمراء المشرات واستقرّ به في مشيخة الحرم النبوى ، عوضا عن الشرفي يحيى بن البرديني بحكم انفصاله عنها . وكان قاضى الحمل في تلك السنة الشيخ فتح الدين أبو الفتح الوفاى المالكي أحد النواب ، بل من أعيانهم ، فحصل للحاج به غاية النفع . ولم يحج في هذه السنة الشيخ من الأعيان إلا القليل ، وكان أكثر الحجاج فلاحين وريّافة من البلاد .

وفى شهر ذى القعدة كان مستهل الشهر يوم السبت ، فطلع القضاة إلى القلمة وهنوا ملك الأمراء بالشهر ، ثم رجموا إلى دورهم . - فني يوم مستهلة وقع لقاضي

<sup>(</sup>٣) يتسحبون: يتسحبوا.

القضاة الحننى الطرابلسى بين يدى ملك الأمراء فى ذلك اليوم بعض توبيخ ، بسبب نائبه كال الدين بن زُريق ، وقد انكشف رُخّه فى مكتوب ظهر أنه زوّره ، وجرى بسبب ذلك ( ۱۸۷ ب ) أمور يطول شرحها ، فحصل للقاضى الحننى بعض مقت من ٣ ملك الأمراء ، فما وسعه إلا أنه عزل كال الدين بن زُريق بحضرة ملك الأمراء عزلا مؤبدا ما دام حيّا ، وانفض المجلس على ذلك .

وفى ذلك اليوم رسم ملك الأمراء بإشهار المناداة فى القاهرة بسبب الماملة فى النهب والفضة، فأطلق أربعة مشاعلية فى القاهرة ومصر العتيقة بأن الأشر فى الذهب المثانى والنورى يُصرفان بخمسين نصفا من غير زيادة على ذلك، وأن الأشر فى الذى هو ضرب جمال الدين يُصرف باثنين وأربعين نصفا، وأن الفضة على حالها لا يُرد منها الا النصف النحاس المكشوف، وكل من خالف فى ذلك شنق من غير معاودة، فسكن الاضطراب قليلا بهذه المناداة بعد ماكان أشيع بإبطال هذه الماملة كلما وتخسر الناس من أموالها الثلث، فتمطلت الناس من البيع والشرى أياما وعُلقت الأسواق، ١٧ فلما نادوا بإبقاء كل شيء على حاله سكن الرهج الذى كان فيه الناس. وقيل إن ملك فلما نادوا بإبقاء كل شيء على حاله سكن الرهج الذى كان فيه الناس. وقيل إن ملك الأمراء أرسل يشاور الخندكار ابن عبان فى أمر الماملة إذا بطلت تخسر الناس من أموالها الثلث، والأمر فى ذلك معول على الجواب عن ذلك . \_ وفى يوم الأحد ثانى ١٠ الشهر أخلع ملك الأمراء على شخص من المنانية يقال له الأمير على الكيخية أغات الشهر أخلع ملك الأمراء على شخص من المنانية يقال له الأمير على الكيخية أغات الأنكشارية واستقر"به فى ولاية القاهرة ، عوضا عن كشبغا الذى كان والى القاهرة وتوجّه إلى إسطنبول كما تقد"م .

وفى يوم الخيس سادسه نزل ملك الأمراء من القلمة وتوجّه إلى الروضة ، ونصب له خاما فى خرطوم الروضة تجاه قصر ابن المينى فنزل هناك ، وكان صحبته جماعة من الأمراء المثمانية والقاصد الذى حضر صحبة الأمير جانم الحزاوى والأمير قايتباى ٢١ الدوادار وبعض أمراء من الحراكسة ، والجمّ الغفير من الأصبهانية والأنكشارية . فلما استقرّ هناك أحضر إليه القاضى بركات المحتسب مَدّة حفلة ، قيل صرف عليها

<sup>(</sup>٩) يرد: يردل . (٧٠) تجاه: يجاه .

نحو خسمائة دينار ، فن جملة ذلك أربعون خروفا شوى ، وأربعائة مجمع حاوى ، وعدة مطابق ضمنها مأمونية سكب ومأمونية حوية محشوة بسكر ، وسنبوسك بسكر وأرز حاو ( ١٨٨ آ ) بسكر ، وسمك على أنواع مختلفة ، وأجبان مقلى ، وأشياء غير ذلك مؤنقة وأحمال بطيخ صيني وعبيدى ، وأطنان قصب وأحمال قشطة وبطط جلاب ، وأحمال موز وغير ذلك ، وما أبق ممكنا فيا صنعه في هذه المدة من الأشياء التي تصلح المماوك ، فشكره ملك الأمراء على ذلك وأثنى عليه بحضرة الأمراء . وكان القاضى بركات المحتسب عالى الهمة نافذ المكلمة مسمود الحركات في سائر أفعاله ، وقد وقع له أشياء غريبة لم تقع لأحد قبله من المباشرين ولا غيرهم ، ولا سيا ما كان يصنعه للسلطان الغورى . فأقام ملك الأمراء إلى بعد العشاء شم عدى من هناك وطلع إلى القلعة ، وتقضى ذلك اليوم بالسلطان .

وفي يوم السبت المنه وقعت كاينة مهولة وسبب ذلك أن ملك الأمراء جلس المحاكات على المادة، فعرض عليه ثلاث محاكات في ذلك اليوم: الأولى أن شخصا من الشهود يقال له شمس الدين محمد البساطي كان يجلس على رأس حارة زويلة، وكان يخطب في جامع ابن قريميط الذي في حارة زويلة، فجاءت إليه مبايعة لجارية حبشية كانت على ملك شخص من النصاري، فأبتاعها لشخص من الفرنج، فهربت من عنده وأتت إلى بيت الوالى، وقالت له: أنا جارية مسلمة كنت عنسد شخص نصر ان فابتاعني لشخص إفرنجي، فقصد أن يسافر بي إلى بلاد الفرنج فهربت منه وأتيت فابتاعني لشخص إفرنجي، فقصد أن يسافر بي إلى بلاد الفرنج فهربت منه وأتيت وهرب الإفرنجي المائم هسذه الواقعة على ملك الأمراء فطلب النصراني البائع فهرب وهرب الإفرنجي فيا بعد وعوقبا وقرر عليهما مال له صورة \_ الذي كتب بينهما ورقة التبايع، فلما حضر بين يدى ملك الأمراء قال له: ليش ما سألت الجارية إن كتب بينهما كانت مسلمة أم لا ؟ فاختلط في الكلام وتلجلج لسانه عن الجواب، فاشتد غضب ملك الأمراء عليه فرسم بقطع يده اليمي فقطعت، وأن يشهر في القاهرة ففعل به ذلك

<sup>(</sup>٥) وأحمال : وحمال .

وكان حاضرا في المجلس قاضي القضاة المالكي محمى الدين الدميري والقاضي شهاب الدين ابن شرين أحد نواب الحنفية والقاضي شمس الدين العبادي والأمير أرزمك الناشف وجماعة من الأمراء العمانية ، فلم يجسر أحد منهم أن يشفع فيه لشدة غضب ملك ٣ الأمراء عليه ، وكان يوما مهولا . ( ١٨٨ ب ) والحاكمة الثانية عرض عليه شخص يقالله محمد بن عز الدين ، كان أبودمن جملة الرسل بالمدرسة الصالحية ، وكان يعرف بابن عرب، فكان ابنه محمد هذا قبيح السيرة مشهور بتزوير المراسم عن لسان المباشرين ، وسبقت له وقائع كثيرة بتزوير المراسيم عن لسان الأكابر ، فقيل إنه زوّر مرسوما عن لسان القاضي شرف الدين بن عوض ، فقبض عليه ابن النياثي وأحضره إلى بين يدي ملك الأمراء ، فكثرت فيه من الناس الشكاوى ، فرسم بأن يشنق فشنق ، وشُهر في القاهرة وهو مخزوم الأنف ومقطع الآذان ، وأراح الله تعالى المسلمين منه ، فإنه كان كثير النصب والحيل ويحكي عنه الغرائب والعجائب في أمر الحيل والنصب والسرقة . والمحاكمة الثالثة عُرض عليه شخص من الفلاحين سرق ثورا ، فرسم بأن يخوزق ، وقطع أنفه وآذانه وأركبه على الثور وأشهره في القاهرة ثم خوزقه . وكان ملك الأمراء عجولا في أمر القتل وقد شنق وخوزق ووسّط في أيام ولايته على مصر ما لا يحصى عددهم من الناس ، والغالب راح ظلما من غير ذنب ، وكان ملك الأمراء شديد القسوة صلما في الأمور حدا ، فكان كما يقال في المني:

احدر تُماشر من يكن طبعهم ظلم الورى دأبا وإن أحسنوا لقول رب المرش سبحانه في محكم الذكر ولا تركنوا وفي يوم الجيس ثالث عشره رسم ملك الأمراء بشنق ثلاثة أنفار من القواسة كانوا حرّاسا على قصب في شبرا، فأتى إليهم بعض التركمان ليسرق من القصب فضربه أحد القواسة ، فجاءت الضربة صائبة فات ذلك التركمانى ، فلما بلغ خشداشينه ذلك توجّهوا إلى شبرا ونهبوا ما فيها ، ثم قبضوا [على] ثلاثة أنفار من القواسة ، وأحضروا عقيب ذلك بأس قواس زعموا أنه هو الذي قد قتل التركمانى فعلقوها وأحضروا عقيب ذلك بأس قواس زعموا أنه هو الذي قد قتل التركمانى فعلقوها وأحضروا عقيب ذلك بأس قواس زعموا أنه هو الذي قد قتل التركمانى فعلقوها وأحضروا عقيب ذلك بأس قواس زعموا أنه هو الذي قد قتل التركمانى فعلقوها

معهم لما شُنقوا، وزعموا أنهم هم الذين قتلوا التركانى، فلما عُرضوا على ملك الأمراء رسم بشنقهم فشنقوا فى ذلك اليوم ومضى أمرهم، ويقال إنهم أخذوا ظلما ليس هم الذين قتلوا النركانى، والذين قتلوه (١٨٩ آ) هربوا ولم يحصّلوهم وقتلوا هؤلاء ظلما وراحت فى كيسهم. وقد وقع لملك الأمراء أنه قتل ثمانية أنفس فى هذه الجمعة، فشنق منهم جماعة وخوزق منهم جماعة وافترحوا لهم العذاب حتى صاروا يخوزقونهم من أضلاعهم، وراح غالبهم ظلما والأمر إلى الله تعالى.

وفي يوم الجعة رابع عشره أرسل كاشف الشرقية ائنين من العربان الفسدين القطاع الطريق، فرسم ملك الأمماء بشنقهما فشنقا، وقد وقع لملك الأمماء أنه شنق وخوزق في هذا الشهر جماعة كثيرة بخلاف العادة . \_ وفيه أشيع أن صبيانا صغارا قعدوا يلمبون في بمض الحارات فعمل واحد منهم ملك الأمراء وآخر والى القاهرة . ونادوا أن أحدا لا يخرج من بعد العشاء ، فقام بعض الصغار وخطف عمامة آخر يعبث عليه ، فقبضوا عليه وأحضروه بين يدى الذي جعلوه ملك الأمراء ، فرسم للذي أقاموه والياً بأن يقبض عليه ويخوزقه ، فدقوا له عصا في الأرض وأقعدوه عليه غصبا فمهم من قال إن الصبي مات من وقته ومنهم من يقول إنه لم يمت ، فلما جرى ذلك فنهم من قال إن الصبي مات من وقته ومنهم من يقول إنه لم يمت ، فلما جرى ذلك مهاربت الصغار إلى حال سبيلهم . وقد هان القتل في هذه الأيام حتى عند الصغار ، وهذه الواقعة لم تثبت إلا إشاعات .

وفى يوم الثلاثاء ثامن عشره قدمت الأخبار بأن الفرنج قد أتوا إلى ساحل بيروت وحاصروا من بها ، فكسروهم وملكوا مدينة بيروت وأقامت ممهم ثلاثة أيام ، فلما بلغ الأمير جان بردى الغزالى نائب الشام ذلك عين دواداره وصحبته الجم الغنير من العساكر ، فتوجّهوا إلى بيروت واتقعوا مع الفرنج ، فكان بين الفريقين وقعة من العساكر ، فتوجّهوا إلى بيروت واتقعوا مع الفرنج ، فكان بين الفريقين وقعة من العساكر ، فتوقيق أسروا ثلاثة إنسان ، وغنموا منهم أشياء كثيرة من سلاح وقياش وغير ذلك ، وقيل أسروا ثلاثة من أولاد ملوك الفرنج وملكوا ثلاثة برشات من كبار مراكبهم، وكانت النصرة عليهم للغزالى نائب الشام وملكوا ثلاثة برشات من كبار مراكبهم، وكانت النصرة عليهم للغزالى نائب الشام وملكوا ثلاثة برشات من كبار مراكبهم، وكانت النصرة عليهم للغزالى نائب الشام

بعد ما ملكوا الفرنج بيروت وأقامت معهم ثلاثة أيام وهم مستونون عليها، (١٨٩ب) فأطردوا عنها بعون الله تعالى .

ومن الحوادث العظيمة الغريبة ما وقع يوم الأربعاء تاسع عشر شهر ذي القعدة ٣ من سنة ست وعشرين وتسمائة ، قدم قاصد من البحر الملح وعلى يده مرسوم من عند السلطان سليان ابن السلطان سليم شاه بن عبان ، فلما طلع إلى عند ملك الأمراء فسَّلمه المرسوم ، فسكان من مضمونه أن السلطان سليم شــاه قد توفى إلى رحمة الله ٦ تمالى . وحضر صحبة القاصد مطالعة من عند الريس شمس الدين عد بن القوصوني إلى صهره قاضي القضاة المالكي محمى الدين بن الدميري ، تتضمّن أخبار موت الملك سليم شاه بن عنمان وهي الأخبار الصحيحة . ثم ورد كتاب من عند الخليفة إلى ٩ والده يعقوب بمعنى ذلك كما تقدم ووقفت عليه ، فأخبر أن السلطان سليم شاه خرج يتصيَّد فرد من الصيد وهو متوعَّك في جسده ، وقد طلمت له فرخة جرة فتألم لها ونزم الفراش أياما وثقل في المرض واشتدّ عليه الأمر جدا ، فمات في يوم الخميس ١٢ تاسع شوال سنة ست وعشرين وتسمائة ، فلما مات كُتم موته عن العسكر فأقام ثلاثة أيام لم أيدفن ، وكان ولده سليان غائبًا عن إسطنبول ، فلما حضر وقد جدَّ السير حتى دخل إلى إسطَّنبول وجلس على سرير الملك ، فعند ذلك أشيع موت أبيه سليم شاه ، فأحضروه في سحليّة وهو مصبّر ، فصلّوا عليه ومشت الوزراء قاطبة والعسكر قدَّامه ، ودفن على أجداده وأقاربه . وكان دفنه يوم الأحد أو يوم الاثنين ثاني عشر شوال كما قيل ، ودفن على جدّه السلطان محمد بن عثمان في مدرسته بإسطنبول ، ومضى ١٨ إلى رحمة الله تمالى كأنه لم يكن، وزال عنه الملك في طرفة عين ، فسبحان من لا يزول ملكه ولا يتغيّر، وفي ذلك يقول الأديب ناصر الدين محمد بن قانصو. من صادق:

عظم الله أجركم في مليك الورى سليم عنه قد زال ملكه وغدى في الثرى رميم

وقيـــل توفى الملك المظفر سليم شاه وله من العمر نحو سبع وأربعين سنة

41

<sup>(</sup>١٠) السلطان : سلطان .

عما أشيع ذلك ، ووقع له من الأمور الغريبة ما لا وقع لأحد من آبائه ولا أجداده ، بل ولا لأحد من ملوك الشرق ولاملوك الغرب ولاغيرها ، فإنه زحف على شاه إسميل الصوفى ملك العراقين وحاربه فكسره ، وقتل ( ١٩٠ آ ) من عساكره ما لا يحصى عددها ، حتى قيل فوق الخمسين ألفا ، وملك بلاده وطرده عنها . ثم نحر ش بسلطان مصر ولا زال يخادعه ويظهر أنه تحت طاعته حتى خرج إليه ، فغدر به وحاربه ، وانكسر منه وقتد وقد طرقه على حين غفلة ، وجرى عليه منه ما جرى كما تقدم ذكر ذلك ، فلك مدينة حلب وقلمتها فى خمس درج ، واحتوى على أموال السلطان ذكر ذلك ، فلك مدينة حلب من غير مانع . ثم توجه إلى دمشق فلكها وملك الفورى التي كانت بقلعة حلب من غير مانع . ثم توجه إلى دمشق فلكها وملك وحارب السلطان طومان باى فكسره ، وقتل غالب عسكر مصر من الماليك وحارب السلطان طومان باى فكسره ، وقتل غالب عسكر مصر من الماليك الجراكسة ، وقتل من الأمراء ما تقدم ذكره ، وملك الديار المصرية فى نحو عشر درج. ومن أراد أن ينظر لما وقع منه فى الديار الصرية ، فلينظر إلى الجزء الماشر من تاريخنا بدائم الزهور فى وقائم الدهور .

فكانت مدة استيلائه على حلب والشام ومصر أربع سنين وخسة أشهر ، وهو يخطب باسمه على منابر حلب وأعمالها ودمشق وأعمالها ، ثم يخطب باسمه على منابر الديار المصرية وأعمالها وتنورها ، وضربت السكة باسمه في هذه المدة . فكان استيلاؤه على مدينة حلب في أواخر رجب سنة اثنتين وعشرين وتسمائة ، واستولى على دمشق في سلخ شهر رمضان ، واستولى على الديار المصرية في الحرم سنة ثلاث وعشرين وتسمائة ، فكانت مدة إقامته بالقاهرة نحو ثمانية شهور ، من مستهل الحرم إلى أواخر شعبان ، واستقر بخار بك نائبا عنه عصر . وأما مدة استيلائه على مملكة الروم ، من حين توفي والده السلطان أبو يزيد إلى الآن ، نحو تسع سنين إلا أشهر ،

فإن والده أبا يزيد توفى في ثاني جادي الأولى سنة ثمان عشرة وتسمائة وكان استيلاؤه

<sup>(</sup>١) عما : عنما . ( ٨ ) التي : الذي . ( ١ ٥ ) باسمه : اسمه .

<sup>(</sup>٢٦و٢٢) استيلاؤه : استيلايه .

على مملكة الروم فى حياة والده بأشهر ، فإن والده أقام مريضا ملازما للفراش مدة طويلة ، فيقال إنه عجّـل على أبيه وقتله لأجل الملك ، ثم إنه خنق أخاه قُرْقُد ، وقتل أخاه أحمد ، وظن أن الوقت قد صفا له فتلاعبت به الدنيا كما تلاعبت بنيره من الملوك، ٣ ودهاه الموت الذى لا يُدفع بقوة ولا حيلة ، وقد صار فى رمسه (١٩٠٠ ب) رهين الذنوب لا يُعلم هو فى نعيم أو عذاب . وقد رثيته بهذه الأبيات وهو قولى :

لابن عثمان قصّ قاسمعوها واعجبوا من صُنْع ربّ تعالى ملَّك الشــــام للفراة وأُضحى فاتـكا في الأنام روحا ومالا وأراد الخلود في ملْك مصر قلت ههات رمن هذا محالا طردته عنّـا سهام الدياجي بدعاء فها يفوق النبالا من جيوش تُدَكُّ منه الجبالا فسألنا الإله يكشف حالا منذ جاروا وبالنوا في أذاهم فاستجاب الدعا ومن علينـــا بانفراج الهموم جلَّ تعـالى صبرت رشده حقيقا ضلالا وأتتنا أخبـــاره بزوال كم ملوك أذلها بعد عزّ وسطا فيهم وأفنى الرجالا كَمْـف قلبي على ملوك تفانوا من سُطى سيغه وطال استطالا ذلَّت الروم عند ما قد دهاهم موت أستاذهم وشاعوا المقالا زال عنا عوته بجمرة دون حرب وكني الله المؤمنين القتـــالا

14

وفى ذلك اليوم أشيع بموت ابن ملك الأمراء الذي كان مقيا بإسطنبول ، وكان ١٨ رهينا عند ابن عثمان من حين استولى أبوه على نيابة السلطنة بمصر . \_ فلما تحقق ملك الأمراء موت السلطان سليم شاه أظهر الحزن والأسف ، وشق أثوابه ولبس السواد ، وكذلك الأمير قرا موسى وخير الدين نائب القلمة وفرحات وسائر الأمراء ٢١ المثمانية لبسوا السواد ، حتى الأمير قايتباى الدوادار لبس السواد ووضع على رأسه شد" اأزرق وأظهر الحزن .

مم في يوم الخيس عشرينه رسم ملك الأمراء بأن أربعة مشاعلية تنادى في القاهرة، ٢٤

اثنان ينادوا بالتركى واثنان ينادوا بالعربى: ترجم واعلى الملك المظفر سليم شاه، وادعوا بالنصر للملك المظفر سليان . فارتجت القاهرة فى ذلك اليوم، وتحققوا موت سليم شاه من غير شك ، وقالوا: سبحان مُهد الجبارة . وأما الماليك الجراكسة تزايد عندهم الفرح والسرور واستبشروا بالفرج، كما يقال: مصائب توم عند قوم فوائد . فاستمرت الأمراء وهم لابسون السواد ثلاثة أيام متوالية ، وهم يظهرون الحزن على سليم شاه ( ١٩١ آ ) ابن عثمان . وكان موته على حين غفلة من الفرائب التي لم يسمع عثلها ، ولو عاش وصفا له الوقت ما حصل لأحد منه خير ، فكنى الله الناس شرة . انتهى ما أوردناه من أخبار دولة الملك المظفر سليم شاه بن عثمان ، وذلك على سبيل الاختصار منها ، وقد وقع فيها من الأمور الغريبة ما لا وقع في سائر الدول .

ذكر سلطنة الملك المظفر سليمان بن الملك المظفر سليم شاه بن عثمان

ا وهو التاسع من ملوك الروم من بني عثمان ، استولى على مملكة الروم بالقسطنطينية العظمى في يوم الأحد ثانى عشر شوال سنة ست وعشرين وتسعائة ، وجلس على سرير الملك بعد وفاة أبيه سليم شاه ، وصار متملكا على المملكة الرومية والديار المصرية وما مع ذلك من المالك. قيل استولى على الملك وله من العمر نحو ثمانية وعشرين سنة ، وله أولاد ذكور وإناث ، وقيل عنه إنه من ذوى العقول، وفيه أقول :

سر" ما لما ولى سلطاننا ابن عثمان وصر ما فى أمان وارثًا للملك عن أجداده فهو فى الملك سلمان الزمان

1 A

وأما ترجمته: فهو سليان بن سليم شاه الذي أخذ مصر عنوة بالسيف. ثم والده أبو ٢١ يزيد وُلد سنة إحدى وخمسين وثما نمائة ، وولى على مُلك الروم وجلس على سرير مُلك

<sup>(</sup>۱) ينادوا : كذا في الأصل . (۱۳) العظمى : العظاء . (۱۹) في الملك : كتب المؤلف إلى جانبها في الهامش « في العصر » . (۲۰) وأما ترجته : قارن الأسماء والبيانات الواردة فيما يلى بما يذكره المؤرخون الآخرون ، وانظر الحاشية هنا فيما سبق ص ١٥١ .

وم السبت السع عشر ربيع الأول سنة ست وثمانين وثمانمائة ، وتوفى سنة ثمانى عشرة وتسمائة ، فكان مدة سلطنته ببلاد الروم نحو ثلاث وثلاثين سنة . ثم والده السلطان من ملوك الروم ، ولد سنة خس وستين وسبمائة ، هكان مدة حياته نحو ستين سنة . ثم والده مراد خان ، ويدعى غازى أيضا ، ولد سنة مستعشرة وسبمائة ، وكانت مدة سلطنته على مملكة الروم إحدى وثلاثين سنة ، وعاش من العمر نحو ثمانية وستين سنة . ثم والده أبو يزيد المعروف بيلدم ، ويلدم باللغة التركية اسم البرق ، وهو الذى ( ١٩١ ب ) أسره تيمورلنك ووضعه فى قفص من حديد وطاف به فى البلاد ، وصار يعجب عليه ، وكانت وفاته وهو فى القفص الحديد فى ذى القعدة سنة خس وثمانمائة ، وكانت مدة مملكته على بلاد الروم تسع سنين أو بالحو ذلك . ثم أبوه أورخان عاش نحو ثمان وستين سنة ثم أبوه على أردن ، ثم أبوه عثمان الثانى ، ثم أبوه سليان ولد فى بلاد الروم ، وكان مدة استيلاء عثمان الثانى على علم علملكة الروم من سنة سبع وثمانين وسمائة ، واستمر على ذلك حتى قتُل فى الغزاة بالبلاد الفرنج وخلف ابنه سليان ، فهؤلاء كلهم من نسل عثمان الثانى ، فأطلق عليهم ملوك الروم من بنى عثمان وهم تسعة فى المدد .

وأما جد هم الكبير عبّان، قال بعض المؤرخين إنه وُلد سنة بمان وخسين وستمائة، وعاش نحو تسع وستين سنة، وأن أصله من عرب الحجاز من وادى الصفراء بالقرب من المدينة النبوية. فلما وقع الفلاء بالمدينة خرج منها عبّان فار اللي بلاد بنى قرمان، فنزل بقونية، وكان مُلك الروم يومئذ ١٨ بيدى طائفة يقال لهم السلجوقية، فصار عبّان فى خدمة الأمير على بن قرمان، فعظم أمرعهان عنده ومشى على طريقتهم وتكلم باللغة التركية، وصار له أتباع كثيرة وأعوان وعدة عساكر نحو عشرين ألفا، فعند ذلك خرج عن طاعة السلجوقية والقرمانية ٢١ وصار له عدة بلاد من فتوحاته، وصار يغزو بلاد الفرنج فى كل سنة ويغنم أموالهم،

<sup>(</sup>١٠) أورخان: أورجان . (١٠و١١) أبوه : ابنه . (١٠) علىأردن : كذا ڧالأصل. (١٠) العرض : كذا ڧالأصل. (١٠و١١) سليان : سُمان . (١٨) بقونية : بقونيا . || فترايا : فترا .

ففتح عدة حصون تلى خليج القسطنطينية . ولا زال ملك بنى عُمَان يعظم وجنودهم تكثر ، وأظهروا العدل فى الرعية ، وعمّروا التكايا والزوايا والخوائق ، وكان عُمَان يحبّ العلماء ويقرّب الصلحاء ، وكان صفته طويل القامة أسمر اللون أقنى الأنف ، وقيل عاش عُمَان هذا نحو سبعين سنة ، ومات شهيدا فى بعض غزاة الفرنج ، وهو جدّ بنى عُمَان قاطبة .

وهذا هو النسب الصحيح عنهم ، والله أعلم بحقيقة ذلك .

ومن هنا ترجع إلى أخبار الملك سليان بن سليم شاه بن عبان ، فالذى أخسر به ابن القوصونى فى كتابه أن السلطان سليان لما جلس على سرير الملك أظهر المدل فى الرعية ، فأرسل أحضر الخليفة من المكان الذى كان والده سجنه به ، فأحضره إلى إسطنبول كما كان ، ورتب له فى كل يوم ستين درهما . وأفرج عن علاى الدين ناظر الخاص وعن جماعة كثيرة من المباشرين الذين كان سجنهم والده فأفرج عنهم ، وأفرج عن جماعة من التجار الأعجام الذين كان والده سجنهم وزعم أنهم من جماعة الصوفى ، وأخذ منهم حريرا بنحو اثنى عشر ألف دينار ، فلما آل إليه الملك أفرج عنهم وأعاد لهم الحرير الذى كان أخذ منهم ، ورسم لهم بالعود إلى بلادهم . وذ كر عنه أشياء كثيرة من العدل فى هذا النمط .

وفي يوم الجمعة عشرينه رسم ملك الأمراء بأن يُصلَّى على السلطان سليم شاه بن عثمان صلاة الغيبة بجامع القلعة وسائر جوامع القاهرة، وأن يُدعى للسلطان سليان على المنابر في ذلك اليوم ففعلوا ذلك، وخُطب باسمه على المنابر ومضى أمر السلطان سليم

<sup>(</sup>۲) تكثر: يكثر. (۲ او۱۷) الذين: الذي .

شاه كأنه لم يكن . \_ وفي يوم السبت حادى عشرينه نودى في القاهرة بالزينة ثلاثة أيام متوالية بسبب سلطنة الملك سليان ، فزُينت مصر والقاهرة زينة حافلة ، حتى داخل الأسواق وغالب الحارات ، ولا سيا خان الخليلي فإن تجاره زيّنوا زينة عظيمة ، وصار "الأمير على الكيخية والى القاهرة يطوف في كل يوم عدّة مرار وقد امه جماعة من الأنكشارية ، وهو ينادى بالأمان والاطمان والبيع ( ١٩٢ ب ) والشرى وأن لا أحد يُشو ش على أحد من الرعيّة ولا يمشى بسلاح ، وصار يحرّج على تقوية الزينة ويضرب أصحاب الدكاكين بسبب الزينة . وفي ذلك يقول الناصري محمد بن قانصوه من صادق ، وهو قوله :

## زُيِّنت مصر وأضحت بعد حزن في تهانى مذ غدت بعد سليم لسليان الرسان

ومن الحوادث أن طائفة من الأنكشارية قصدوا أن ينهبوا حارة زويلة ، وقيل جرت المادة عندهم أن السلطان إذا مات ينهب العسكر حارات اليهود ، فقصدت ١٢ طائفة الأنكشارية أن يفعلوا ذلك ، فمنعهم خير الدين نائب القلعة وقرا موسى وفرحات من ذلك ، فغضبوا منهم وتوجّهوا إلى بركة الحبش على أنهم يدخلون على حميّة وينهبون القاهرة عن آخرها ، فتردّدت الرسل بينهم وبين ملك الأمراء على أنه ١٠ ينفق على طائفة الأنكشارية لكل واحد منهم ثمانين دينارا ، وينفق [على] الصوباشيّة آغات الأنكشارية لكل واحد منهم مائة دينار ، فتراضوا على ذلك وعلى أنه لم ينفق على طائفة الأسبهانية ولا الكمولية شيئا ، فتقرّر الحال على ذلك .

ثم فی یوم السبت المقدّم ذکره أرسل ملك الأمراء إلى الأمیر قایتبای الدوادار قفطان حریر برصاوی وشاش خمسینی وفکّکه السواد ، والأمیر أرزمك الناشف ، وكذلك قرا موسی ، وخیر نائب القلعة ، وفرحات ، فأرسل لهم قفطا التحریر ملوّن ۲۱ وشاشات خمسینی وفکّکهم ذلك السواد . ثم إن ملك الأمراء صار یترضّی المالیك الجراکسة ویأخذ بخواطرهم ، فنفق علیهم جامکیة شهرین دفعة واحدة ، وصار

<sup>(</sup>١٤) يدخلون : يدخلوا . (١٥) وينهبون : وينهبوا .

القاضى شرف الدين الصغير يأخـــذ بخواطر الماليك الجراكسة أيضا ويخاطبهم : يا أغاوات . بمد ما كان يقول : يا كلاب يا زرابيل . وقد أقامت الماليك الجراكسة صدورها من حين سمعوا بموت سليم شاه بن عثمان .

وفي يوم الاثنين رابع عشرينه أشيع أن طائفة (١٩٣ آ) الأصهانية وقفوا إلى ملك الأمراء، وقالوا له: مثلما نفقت على الأنكشارية ثمانين دينارا أنفق علينا نحن أيضا مثلهم. فقال لهم: الأنكشارية مماليك الخندكار وأنتم خدّامه بجوامك، وما عندى مال أنفقه عليكم. فنزلوا من عنده على غير رضا، وأشيع أنهم يقصدون نهب الزينة، فبادروا الناس بفك الزينة، ووقع الاضطراب في ذلك اليوم. وفي يوم الثلاثاء خامس عشرينه نفق ملك الأمراء على الأنكشارية فقط، فأعطى لكل واحد منهم أربعين أشرفيا ذهب تصرف بثمانين أشرفيا فضة، وأعطى الصوباشية أغوات الأنكشارية لكل واحد منهم مائة دينار، فشق ذلك على الأصبهانية والكولية وأشيع إقامة فتنة.

وفي يوم الأربعاء سادس عشرينه حضر قاصد من عند نائب الشام الأمير جان بردى الغزالى يقال له خشقدم اليحياوى ، وهو أحد الأمراء العشرات بدمشق وكان أمير شكار عند قانصوه اليحياوى ، فلما حضر إلى بين يدى ملك الأمراء دفع إليه مطالعة نائب الشام جان بردى الغزالى ومطالعات إلى الأمراء ، فلماقرئت عليه اضطربت أحواله ولاعُم ما في تلك المطالعات ، فأنزلوا ذلك القاصد في بيت الأمير جانم الحزاوى، فأقام عنده في الترسيم وهو محتفظ به . ثم أشيع أن ملك الأمراء من حين حضر قاصد الغزالى وهومنكد، وشرع في تحصين قلعة الجبل وركب على أبر اجها المكاحل، ووزعت أعيان الناس أمتمها في الحواصل ، وتزايد القيل والقال بين الناس في أمر جان بردى أعيان الناس أمتمها في الحواصل ، وتزايد القيل والقال بين الناس في أمر جان بردى أعيان الناس أمتمها في الحواصل ، وتزايد القيل والقال بين الناس في أمر جان بردى من الغزالى نائب الشام ، وأشيع عصيانه بالشام وجمع من العساكر ما لا يحصى عددها . ثم في يوم الخيس سابع عشرينه وسم ملك الأمراء أن طائفة الأنبهانية يسكنون حول يقيمون بالقلعة في الطباق ولا ينزلون إلى المدينة ، وأن طائفة الأصهانية يسكنون حول يقيمون بالقلعة في الطباق ولا ينزلون إلى المدينة ، وأن طائفة الأسهانية يسكنون حول بي يقصدون: يقصدون يقصدون يقصدوا . (١٣) سادس عشرينه : سابع عشرينه . (١٩) تعصين تقصن .

القلعة وبالقرب من بيت قرا موسى ، ففعلوا ذلك . \_ وفى يوم الجمعة خرج قاصد من عند ملك الأمراء ، يقال له أمير شيخ ، وأرسل على يده مطالعات إلى السلطان سليمان بن عبمان ، يُعزّيه فى والده السلطان سليم شاه ، ويُهنيه باستقراره تن الملك عوضا عن أبيه . ثم أشيع أن ملك الأمراء أرسل قاصد ( ١٩٣ ب ) نائب الشام ، وهو خشقدم اليحياوى الذى حضر على يده المطالعات ، فأرسله إلى السلطان سليان وصحبته تلك المطالعات الواردة من عند نائب الشام ، فقيل أرسله فى الحديد ، وتوجّه به أمير شيخ من البحر إلى ثفر الإسكندرية ومن هناك يتوجّه من البحر الملح إلى إسطنبول . ثم أشيع من بعد ذلك أن القاصد قد غر قوه تحت الليل وكان آخر العهد به ، والله أعلم بحقيقة ذلك .

ومما استفاض بين الناس من أمر واقعة نائب الشام جان بردى النزالى أنه تسلطن بالشام وقبّل له العسكر الأرض ، وخُطب باسمه على منابر دمشق ، وضُر بت السكّة باسمه على الذهب والفضة ، فلما تحقّق ملك الأمراء ذلك أرسل يُعلم السلطان ٢ سليان بن عبّان بما وقع من نائب الشام من أمر سلطنته بالشام ، وأرسل إليه المطالمات التي وردت عنه بما جرى منه ، وصار الأمر موقوفا على الجواب عن ذلك وقد تحقّق عصيان نائب الشام وخروجه عن الطاعة .

وفى شهر ذى الحجة كان مستهله بوم الاثنين ، فطلع القضاة الأربعة إلى القلمة للهنئة بالشهر ، فلما تسكامل المجلس أحضر ملك الأمراء مصحفا شريفا ووضعه على كرسى ، وحضرت الأمراء الحجراكسة والأمراء العثمانية ، فتقدّم الأمير أرزمك ١٨ الناشف وحلف أنه يكون تحت طاعة السلطان سليان كما كان تحت طاعة والده سليم شاه وأنه لا يخون ولا يفسدر ولا يخامر عليه ، فحلف على ذلك بحضرة القضاة الأربعة ، ثم تقدّم الأمير قايتباى الدوادار وحلف على المصحف بمعنى ما حلف به ١٧ الأمير أرزمك . ثم صارت الأمراء الجراكسة يحضرون اثنان اثنان ويحلفون على المصحف بمعنى ذلك . ثم قام شخص يقال له قراجا الطويل وقال : يا ملك الأمراء

<sup>(</sup>١٥) وخروجه: وخرجه . (٢٢) يحضرون: يحضروا. اا ويحلفون: ويحلفوا .

مثلما حلفنا للأمراء العثامنة يحلفون لنا هم أيضا . فقال ملك الأمراء: واجب علينا ذلك . فتقدم ملك الأمراء وحلف على المصحف وأوسع في ألفاظ الحلف وأكد في ذلك ، ثم تقدّم قرا موسى وحلف على المصحف، وكذلك (١٩٤ آ) فرحات وخير الدين نائب القلعة والكيخية الكبير أغات الأنكشارية ، فلما تكامل الحلف رسم ملك الأمراء بأن مشاعليا ينادى في القاهرة بالمربي وآخر ينادى بالتركى بالأمان والاطمان والبيع والشرى ، وأن التجار تفتح دكا كينها ، وأن لا أحدا يكثر الكلام ولا يدخل فيا لا يعنيه ولا ينقل له قاشا من داره ، والدعاء بالنصر السلطان سليان بن عثمان . فلما نودى بذلك سكن الاضطراب الذي كان بين الناس قليلا .

وفي ذلك اليوم عرض على ملك الأمراء شخص من النصارى قيل عنه إنه وقع في حق النبي صلى الله عليه وسلم بكلام فاحش ، وشهد عليه بذلك ، فحكم القاضى الحنني بكفره ، فضرب عنقه تحت شباك المدرسة الصالحية ، ثم إن العوام أحرقوه بالنار حتى زالت جثته وصارت رمادا . \_ ومن الحوادث الغريبة والنوادر العجيبة أشيع أن بحر النيل زاد في هذه الأيام بعد ما قد مضى من هاتور نصفه ، فزاد نحو أشيع أن بحر النيل بق عن علام الوفاء ستة عشر أصبما ، فعد ذلك من الوقائع الغريبة التي لم يقع بمثلها فيا مضى من الزمان ، ولم يحصل بهذه الزيادة نفع للناس بل أغرقت الزروع التي زُرعت على الشطوط والأبهقة ، وكان هذا من جملة عجائب منع أغرقت الزروع التي زُرعت على الشطوط والأبهقة ، وكان هذا من جملة عجائب منع

النيل أفرط فيضا بفيضه المتتابع فصار مما دهانا حديثنا بالأصابع

وفي هذه الواقعة يقول عد بن قانصـوه من صادق:

<sup>(</sup>٦) وأن : أن . (١٦) التي : الذي .

<sup>(</sup>٢١\_س٣٧٠س٣) وفي هذه ... فادا :كتبها المؤلف في الأصل على الهامش .

<sup>(</sup> تاریخ ابن ایاس ج . \_ ۲٤ )

نيل مصر مذوفا في توت ما عم البلادا واستمر النقص فيه ثم في هاتور زادا لم نر للماء نفعا لا ولا للزرع فادا

ثم أشيع من بعد ذلك أن الماء قد دخل إلى خليج الزربية من عند قصر النالعين، فتطيّر الناس من ذلك، ثم أشيع أن الماء دخل إلى الخليج الناصرى وفاض حتى دخل إلى بركة الرطلى وغرّق الزرع الذي كان بها ، فعُدّ ذلك من النوادر الغريبة ، فأشيع أن في جهات المنوفية عرق ما كان زُرع بها وهي عدّة أفدنة كثيرة ، وكذاك غرق غالب البرسيم الذي زُرع بالجيزة ، وما حصل بهذه الزيادة للناس خير ، وفيه أفرج ملك الأمراء عن شيخ العرب نجم شيخ العايد، وأخلع عليه وأعاده إلى مشيخة العايد وكاكان أولا ، وأخلع على أربعة أنفار من مشايخ عربان السوالم ، وقرّر معهم أن يجمعوا من العربان ما يقدرون عليه بسبب ملاقاة نائب الشام ( ١٩٤ ب ) جان بردى الفسزالى ، فإنه تزايدت الأخبار بسلطنته في الشام وقد تلقب بالملك الأشرف ١٢ أبي الفتوحات ، وزيّنت له دمشق ثلاثة أيام ، ووقدت له الشموع على الدكاكين ، وقبّل له الأمراء الأرض ، وقد جمع الجمّ الغفير من المساكر ، وهو قاصد نحو الدياد

وفي يوم الأربعاء ثالث شهر ذى الحجة فيه توفى الإمام العالم العالم العلامة شيخ الإسلام والمسلمين ، مفتى الأنام فى العالمين ، بقية السلف وعمدة الحلف ، عالم الوجود على الإطلاق ، وذكره قد شاع فى الآفاق ، فهو آخر علماء الشافعية بالديار المصرية انتهت إليه رئاسة الشافعية ، فهو شيخ الإسلام زين الدين زكريا بن عدبن عمد الأنصارى السُليكي الشافعي رحمة الله عليه ، وكان مولده فى سنة أربع وعشرين وثمانمائة ، ومات وله من العمر مائة سنة وسنتان بعدها ، وكان ريسا حشا فى سعة ٢١ من المال ، وولى قضاء الشافعية فىدولة الأشرف قايتباى وأقام بها فوق العشرين سنة، ومات وهو معزول عن القضاء ، وقد كُف بصره قبل وفاته بحدة طويلة . وحضر

 <sup>(</sup>٣) لم نر : لم نرى .
 (١١) يقدرون : يقدروا .

مبايعة خمسة من السلاطين وهم: الناصر محمد بن قايتباي، وخاله الظاهر قانصوه، والأشرف جان بلاط ، والمادل طومان باي ، والأشرف الغوري ، وولى تدريس قبة الإمام الشافعي رحمة الله عليه ، وولى في أواخر عمره مشيخة المدرسة الجمالية ، وكان بيده عدة تداريس ، وألَّف الكتب الجايلة في العلوم المفيدة ، وأفتى ودرَّس بالقاهرة نحو ثمانين [سنة] ، وانتفع منه غالب الناس . وخلف ولدا ذكرا من جارية سوداء . فلما بلغ ملك الأمراء وفاته أرسل إليه ثوبا بعلبكِيا وخمسين دينارا على يدالأمير جانم الحزاوي ، وحضر نُعسله وفو ّض عليه . وأُخرجت جنازته من عند المدرسة السابقية، ومشى في جنازته قضاة القضاة وأعيان الناس، وصُلَّى عليه في سبيل المؤمني، ونزل ملك الأمراء وصلَّى عليه وحمل نعشه في سبيل المؤمني أوَّل ما طلعوا به ، وكانت جنازته حافلة . فلما صاَّوا عليه توجّهوا به إلى مقام الإمام الشافعي رحمة الله عليه ، ودُفن عند الشيخ محمد الخبشاني تجاه قبر الإمام الشافعي رضي الله عنه ، فكان أحقّ بقول القائل فيمن رأه حيث قال: (١٩٥ آ)

> لقد عَظُمت رزّيتنا فنبّه للما عمراً ونَمْ جُنح الليالي من الأيام أنواع النكال وكم جنت المنون على رجال وجَنْدَلت الكميّ بلا قتال بكيت من المدامع باللآلي وجُرحي لايؤول إلى اندمال فويلي من ليالما الطوال وكان هدايتي عند الضلال وقدضل الجواب عن السؤال وقد وصلوا إلى باب الصيال بكاك الملم حتى النحوأضحي مع التصريف بمدك في جدال بكتُ أوراقه بيض المواضى دما ويراعه سمر العوالي

فلازالت ذوو الأقدار تلقي فوا عجبا لجوهرة عليهــا وداًیی لیس یشفیه دواء به الأيام قد كانت قصارا وكان ذخيرتىفيها وكنزى لقددُرِ سَتْ دروس العلم حزنا ودَقَّالناسأبوابالفتاوي 4 4

<sup>(</sup>٦) ثوبا بطبكيا وخسين : ثوب بطبكي وخسون . (١١) تجاه : يجاه .

عينا لا تداوى باكتحال وتميزى غدا فى سوء حال سوى توكيد سقمى واعتلال فقد حُزت الجميل مع الجمال وأسبغ ما عليه من الظلال ورقاه إلى الغرف الموال

وعین دوانه عمشت وآلت بنگرت المسارف فی عیانی وما عُوضت من بدل وعطف فیا قبراً ثوی فیسه تهنی سقاه الله عینا سلسبیلا وبو آه من الفر دوس مثوی

وفي يوم الأربعاء المقدم ذكره توفي شمس الدين مجمد البساطي الشاهد الذي قطع ملك الأمراء يده ، فراح ظلما بلا ذنب أوجب ذلك ، وأشيع أن ملك الأمراء أرسل إليه مائة دينار على أنه يحالله مما وقع منه ، فأبى من أخذ المائة دينار ، وقال : حتى أقف أنا وإياه بين يدى الله تمالى . وقيل إن يده التي تُعطمت استمر ّت عنده إلى أن مات فدُّفنت ممه ، فمات شهيدا . ــ وفيوم الثلاثاء تاسع ذي الحجة قدمت على ملك الأمراء أخبار رديَّة بأن المربان نزلوا على قطيا ونهبوا ما فيها، واستمرَّ النهب عمَّالا من قطيا إلى الحطارة ، وطفحت العربان في الشرقية واضطربت أحوالها . وأشيع أن شيخ المرب أحمد بن بقر أرسل حريمه وأدخلهم إلى القاهرة ، ووزَّع أمواله وقماشه ومواشيه خوفا من النهب في البلاد ، وقد (١٩٥ ب) وردت عليه أخبار غير صالحة ، وصار القيل والقال كل يوم عمّالا بين الناس والأخبار الكذب أكثر من الصدق. وفي يوم الأربماء عاشره فيه كان عيد النحر ، فوقع في هذا الميد أمور غريبة بسبب الأضحية ، فبلغ سعر كل بقرة فوق الثلاثين دينارا، وشيءمنهم أبيع بأربعين دينار ، ولم أيسمع بمثل ذلك فيا تقدم من الزمان ، وأبيع كل حروف كبير بمشرة أشرفية ، وباثني عشر دينار الكبش الكبير، فعدُّ ذلك من النوادر الغريبة . وسبب ذلك أن الأشرفي الذهب المُمانى صار كيصرف بخمسين نصفا من الفضة ، وأما الماملة من الفضة فإن غالبها نحاس وأكثرها منشوش ، فوقف حال الناس بسبب ذلك وصار الشيء يباع بالمثل مثلين ، وصاركل من البضائع وغيرها يباع بأغلى الأنمان . وموجب ذلك أيضا

(١٩٩٠) وباثني عشر ، وباثنا عشر . (٢٣) بأغلى : بأغلا .

قلّة البقر والنم في هذه الأيام ، وصارت الأبقار تجلب إلى دمشق وتباع هناك بأنهلي الأثمان ، فإن الأبقار التي بدمشق دخل فيها الفناء وقل " نسلها من هناك جدا .

وفى يوم الاثنين ثامنه خرج الأمير ناصر الدين محمد الحلبي المهمندار وتوجه إلى عوثنر الإسكندرية بسبب تفقد الأبراجالتي هناك، خوفامن الفرنج أن لا يطرقوا الثغر على حين غالة، وقد تزايد تمبّث الفرنج في البحر الملح، وقد طمعوا في أخل البلاد الشامية من حين مات سليم شاه بن عان . \_ وفيه أشيع أن حضر ساع من البلاد الشامية وعلى يده مطالعة إلى ملك الأمراء، فقال له: إن كان ممك مطالعات للأمراء أظهرنا عليهم . فأنكر الساعي ذلك ، فحنق منه ملك الأمراء وضربه ضربا مبرحا وسجنه، وهولم يقر بشيء من المطالعات . \_ وفي يوم الجمعة ثاني عشره أشيع أن أمير شيخ ، الذي أرسله ملك الأمراء إلى السلطان سليان بن عان يهنيه بالملك ويمزيه في أبيه السلطان سليم شاه ، أنه رجع إلى ثغر الإسكندرية ، وأنه وجد البحر الملح قد امتلا السلطان سليم شاه ، أنه رجع إلى ثغر الإسكندرية ، وأنه وجد البحر الملح قد امتلا الإسكندرية ، وأرسل يما يم الملك الأمراء عا وقع له .

وفي يوم الأحد رابع عشر و نزل ملك الأمراء إلى الميدان الذي تحت القلمة وعرض سنيحه وعرض المربات ، وهي المجلات التي صنعها ، وفر"ق في ذلك اليوم على بماليكه عدة رماح وسلاح وغير ذلك، ورسم لهم بأن يعملوا يرقهم بسبب السفر إلى ملاقاة نائب الشام الأمير جان بردى النزالى ، ورسم للمسكر المثانى بأن يعملوا يرقهم أيضا . ـ وف يوم الاثنين خامس عشر ورسم ملك الأمراء للمماليك الجراكسة بأن يعملوا يرقهم أيضا ويجهزوا أمورهم بسبب السفر ، فتوجهوا إلى سوق القبو وجامع قوصوت واشتروا ما يحتاجون إليه بسبب السفر . وأشيع أن ملك الأمراء قال لطائفة واشتروا ما يحتاجون إليه بسبب السفر . وأشيع أن ملك الأمراء قال لطائفة واشتروا من ذلك ، وقالوا : نحن ما علينا إلا حفظ المدينة . ثم قالوا : نحن ما نخرج المسكر ، فامتنموا من ذلك ، وقالوا : نحن ما علينا إلا حفظ المدينة . ثم قالوا : نحن ما نخرج

<sup>(</sup>١) بأغلى: بأغلا. (٤) التي: الذي .

<sup>(</sup>١٢) فلم يستطع : فلم يستطيع . (٢١) ويقيموا : ويقيمون .

إلا في ركاب ملك الأصماء إذا خرج وإن لم يخرج ما نخرج. فوقع الخلف بينهما في هذا الأمر، وكثر القال والقيل بين الناس. وكان ملك الأمراء لما أن نفق على الأنكشارية وأغواتهم لم ينفق على الأصبهانية ولا على الكمولية شيئا، فحنقوا منه. "وفيه وفيه أشيع أن اليهود حولوا جميع قاشهم من حارة زويلة وبنوا على أزقتها خُوخ قصار، وقد أخذوا حذرهم من النهب، وكذلك أعيان الباشرين. وفيه أشيع أن شخصا من الأمراء العشرات يقال له جان قلج، وهو الذي كان نائب قطيا، حضر في مجلس لَهُو، فلما سكر نقل عن ملك الأمراء كلاما لم يقله، فلما بلغ ملك الأمراء ما قاله جان قلج عنده عليه ويحقق ما قاله عنه، فاستمر في الترسيم عند الأمير والتباي .

وفيه أشيع أن ملك الأمراء ملا الصهاريج الكبار التي بياب السلسلة وملا عدة صهاريج بقلمة الجبل ، وأخذ في تحصين القلمة بكايا عكن ، وطلع إلى القلمة بالما بقساط وأرز وقع وشمير ودقيق وغير ذلك . وأرسل طلب من ابن قريميط ، المتحدث على شبرا ، خسين ثورا من الثيران الكبار ، بسبب سعب المكاحل التي على العجل وسعب ( ١٩٦٦ ب ) العربات . وأنشأ بالقلمة أربع طواحين . وأشيع أن ملك الأمراء طلب شيخ المنسارية وقال له : احضر لى بألفين مغربي من شجمان المناربة . وهذه الواقعة تقرب من واقعة الأشرف جان بلاط لما تسلطن العادل طومان باى بالشام ودخل هو وقصروه نائب الشام إلى القاهرة ، وقد تقدم ذكر من ذلك في الجزء الثامن ، وكان الأشرف جان بلاط حصن قلمة الجبل أعظم من هذا التحصين ولم يفده من هذا التحصين شيئا ، وانكسر وأخذت منه قلمة الجبل في خسة أيام ، ثم قبض عليه و نني إلى ثنر الإسكندرية .

وفي يوم الثلاثاء سادس عشره نودي في القاهرة بأن أولاد الناس ومن بمصر

<sup>(</sup>۱۱) التي : الذي . (۱۰) وستحب : وسبب .

<sup>(</sup>١٥) وأنشأ ... طواحين : كتبها المؤلف في الأصل على الهامش .

من الأروام يطلمون إلى القلمة للمرض بين يدى ملك الأمراء ، فصار جماعة من خان الخليل ، من الطباخين وعمن يعمل السراميج وعمن يعمل السنبوسك ، يطلمون إلى القلمة ويكتبون أسماءهم فى الدبوان ويسمون أنفسهم الكولية ويتزيّون بزيّهم ، وصار العسكر مُلفقًا من سار الطوائف والأجناس ، فني سبيل الله خيار السبيل ، شم إن طائفة الأصبهانية والكولية تغلّبوا على ملك الأمراء ، وقانوا : نحن ما نخرج إلى قتال نائب الشام إلا بمرسوم من عند السلطان سليان بن عثمان ، ونحن ما علينا إلا حفظ القلمة والمدينة ، فإن دخل إلينا نائب الشام حاربناه . فوقع الخلف بين المسكر المثماني وبين ملك الأمراء بسبب ذلك ، وكان من حين تولّى السلطان سليان مملكة وصارت الأخبار في كل يوم ترد على ملك الأمراء بأن جان بردى الغزالى نائب الشام قد زحف وخرج من الشام في عسكر كثيف يقصد نحو الديار المصرية ، ومعه طائفة قد زحف وخرج من الشام في عسكر كثيف يقصد نحو الديار المصرية ، ومعه طائفة وبي عطية وغير ذلك ، من طوائف العربان ، وغيرها من عساكر دمشق .

وفيه قدمت الأخبار بأن عربان بنى عطا وبنى عطية اتقعوا مع عربان طائفة السوالم وكسروا طراباى بن قراجا شيخ عربان جبل نابلس ، وكان ملك الأمراء أخلع عليه وعلى جماعة من مشايخ عربان جبل نابلس ، وأنم عليهم بمال له صورة ، على أنهم يلاقون جان بردى انغزالى ويحاربونه قبل أن يدخل إلى القاهرة ، وفيه على أنهم يلاقون جان بردى انغزالى ويحاربونه قبل أن يدخل إلى القاهرة ، وفيه قدمت الأخبار بأن جماعة من عربان الغربية ثاروا على كاشف الغربية فهرب منهم ، فأرسل يعلم ملك الأمراء بذلك على أنه يعين لهم تجريدة ، وفيه حضر شيخ العرب بيبرس بن بقر وقابل ملك الأمراء ، فأخلع عليه وكان أشيع عصيانه ، وفيه عرض بيبرس بن بقر وقابل ملك الأمراء ، فأطلق منهم نحو عشرين إنسانا ، وقيل صالح عن بعض جماعة منهم عما عليهم من الديون ، وأقام بذلك من ماله ،

 <sup>(</sup>٣) ويتزيون : ويتزايوا . (٦) قتال : قتايل . (١٧) يلاقون : يلاقوا .

<sup>(</sup>۱۷) ويحاربونه : ويحاربوه .

وفيه قبض ملك الأمراء على شخص من الفلمان كان عند قان بردى نائب قطيا الذى تسحّب منها ، فلما قبض عليه ومثل بين يديه ، قال له : أخبرنى عن أحوال الغزالى كيف تسلطن ؟ فقال : ما عندى منه علم . وكان أشيع عن ذلك الغلام أنه أتى تا من عندالغزالى بمطالمات إلى الأمراء الذين بالقاهرة ، فلما أنكر الفلام ذلك حنق منه ملك الأمراء ورسم بتوسيطه ، فو سط عند باب السلسلة قريب المغرب ومضى أمره . - وفي يوم الخيس خامس عشرينه حضر مبشر الحاج وأخبر أن حصل للحاج مشقة عظيمة بسبب الفلاء في سائر الأصناف والبضائع ، ومات من الحجاج جماعة كثيرة ، وأشيع الثناء الجليل لأمير الحاج جانم الكاشف . وفيه قدم الخبر بأن كثيرة ، وأشيع الثناء الجليل لأمير الحاج جانم الكاشف . وفيه قدم الخبر بأن فائب الشام جان بردى الغزالى توجه إلى (١٩٧ ب) حلب بمن معه من العساكر وحاصر المدينة أشد المحاصرة ، وقد حاربوه أهل حلب وتعصبوا عليه ولم يمكنوه من أخذ المدينة .

وقد انفصلت هذه السنة عن الناس وهم فى أمر حريب من استمرار الفلاء في المنائر الفلال والبضائع، مع قلة الأمن والفتن القائمة بالبلاد الشامية والحلبية ، وكثر القال والقيل بين الناس بسبب جان بردى الغزالى ، فإنه أشيع عنه أنه تسلطن بالشام وتلقب بالملك الأشرف . ومن معظم حوادث هذه السنة موت الخندكار سليم شاه ابن عثمان ، فإن موته كان من العجائب والغرائب ، ولا سيا ماجرى منه فى حق أهل مصر من الفمائل الشنيعة مما تقدم ذكره . ومن لطيف صنع الله تعالى لم يقع فى هذه السنة الطاعون بالديار المصرية ، ولاغيرها من البلاد الشامية، ولاأعمال الديار المصرية . انتهى ما أوردناه من أخبار سنة ست وعشرين وتسمائة .

## ثم دخلت سنة سبع وعشرين وتسعائة

فيها فى المحرم كان مستهل الشهر يوم الأربعاء ، فطلع قضاة القضاة إلى القلعة ٢١٠ وهنوا ملك الأمراء بالعام الجديد ، ثم عادوا إلى دورهم . ـ وفى ذلك اليوم حضر قاصد من عند السلطان سليان نصره الله تعالى وعلى يده مراسيم شريفة ، فكان من

<sup>(</sup>٤) الذين : الذي . . . (٥) ورسم : رسم .

مضمونها أن ملك الأمراء خاير بك على عادته فى النيابة على الديار المصرية . ثم أشيع أن السلطان سليان أرسل يقول إلى ملك الأمراء أنه عين تجريدة عظيمة إلى نائب الشام جان بردى الفزالى ، وأرسل يقول له لا تخرج تجريدة من مصر نحن نكفيكم أمره ... وفيه قدمت الأخبار بأن جاليش عسكر نائب الشام لما توجّه إلى حلب وحاصر المدينة ، انكسر ذلك الجاليش وولى . ثم أشيع أن عربان الكرك قد استولوا على مدينة الكرك ورفعوا يد جماعة نائب الشام ، وقد انتدب إلى محاربة جان بردى الفزالى شخص من العربان يقال له جُفيان شيخ عربان الكرك .

وفى رابع الشهر وقع فيه كاينة عظيمة لشخص من الأتراك يقال له إياس ، قيل إنه من مماليك الأمير (١٩٨ آ) يشبك الدوادار ، رسم ملك الأمراء بتوسيطه فوسّط في الرملة . وكان سبب ذلك أنه كان في مجلس كَمْو ، وحضر في ذلك المجلس جماعة من الأسبهانية ، فخلط إياس في الكلام مع الأصبهانية في ذلك المجلس ، فقال : بلغني عن ملك الأمراء أنه يقصد أن يتسلطن بمصر كما تسلطن نائب الشام الغزالي بدمشق ، فلما حضر جماعة من الأمراء العمانية عند ملك الأمراء قالوا له: بلفنا أنك تقصد أن تتسلطن كما تسلطن الغزالي بالشام . فقال : من نقل عني ذلك ؟ قالوا له : شخص من ١٠ الأتراك يقال له إياس . فأمر بإحضاره ، فلما حضر قال له : من قال لك عني أني أقصد أن أنسلطن ؟ فقال له إياس : أنا سممت ذلك عن جماعة الأعوام . فقال له ملك الأمراء : احضر لى بمن نقل عني ذلك . فانمقد لسان إياس وانوكم من ذلك ، ١٨ واضطربت أحواله وصار لا يدري ما يقول ، فأخذ الأمير قايتباي الدوادار يرقّع له خلل، فطفش فيه ملك الأمراء وكاد أن يفتك به . ثم إن ملك الأمراء رسم للوالي بأن يقبض على إياس المذكور ، فقبض عليه ونزل به من القلمة إلى الرملة فوسطه ٢١ بسوق الخيل، وراح ظلما من غير ذنب وجب ذلك، فإن أكثر الناس كانوا يخلطون في ذلك من حين أشيع سلطنـــة جان بردى الغزالي بالشام . واستمر إياس مرميًّا ف الرملة والكلاب ينهشون جنته في الليل ، ورسم أن لا أحدا يدفنه . وكان إياس (٢٧ يقول : يقل . (١٧) وانوهم : كذا في الأصل . (٢١) يوجب : يجب .

شيخا مسنّا وله أولاد وعيال ، ولكن اشتدّ غضب ملك الأمراء عليه في ذلك اليوم ، فمُدّ ذلك من مساوى ملك الأمراء .

ثم فی یوم الثلاثاء سابعه وقع من ملك الأمراء ما هو أشنع من ذلك ، وهو أنه وسم بتوسیط محمد بن شمس الدین محمد الفرنوی ، وسبب ذلك أن ابن الفرنوی قبض علی فلاح وسجنه ، فإنه كان مباشر وقف مدرسة السلطان حسن ، فلما سجن ذلك الفلاح حل ( ۱۹۸ ب ) بعض أرقاب الفلاح علی ابن الفرنوی شخصا من المثانیة ، فسكلم ابن الفرنوی فی خلاص ذلك الفلاح ، فلم یوافق ابن الفرنوی علی المثانیة ، فسكلم ابن الفرنوی علی المثانی فی القول وسبه ، فقال ابن الفرنوی علی المثانی : عن قریب یحضر نائب الشام النزالی و تخرجوا من مصر علی أیشمه ، فطلع و قال المثانی وشكی ابن الفرنوی إلی ملك الأمراء عا قاله ، فأحضر ابن الفرنوی وقال : كیف تقول عن قریب یحضر النزالی ویتسلطن عصر ؟ فأنكر ابن الفرنوی وقال : كیف تقول عن قریب یحضر النزالی ویتسلطن عصر ؟ فأنكر ابن الفرنوی ذلك ، فأحضر المثانی جاعة ممن كان حاضرا فشهدوا علی ابن الفرنوی بأنه قال ذلك، خضنق منه ملك الأمراء ورسم بتوسیطه ، فوسیط فی الرملة وراح ظلما كما وقع لایاس فضنق منه ملك الأمراء ورسم بتوسیطه ، فوسیط فی الرملة وراح ظلما كما وقع لایاس المقدم ذكره . وكان الفرنوی والد هذا من أعیان الناس، إمام الأمیر أقبردی الدوادار والأمتر شنك الدوادار

وفيه صار ملك الأمراء يتصدق على الأطفال الذين بالمكاتب قاطبة لكل طفل أربمة أنصاف ، ففر ق مالا له صورة ، وصارت الأطفال يقرأون له سورة الفاتحة ويهدونها في صحيفته ، وصار يتصدق على الزوايا والمزارات التي بالقرافة ، ويتصدق على الجاورين الذين بالجامع الأزهر ، فقيل أصرف من ماله في هذه الحركة نحوا من خسمائة دينار . \_ وفيه مُحزل كاشف الشرقية إياس ، واستقر عوضه شخص من الأتراك يقال له جانى بك ، وقد تقد مأنه ولى كشف الشرقية قبل ذلك . \_ وف الأتراك يقال له جانى بك ، وقد تقد مأنه ولى كشف الشرقية قبل ذلك . \_ وف الأتراك يقال له جانى بك ، وقد تقد ماك الأمراء أخبار رد ية بأن العربان قد زحفوا يوم الجميس ثالث عشرينه طرق ملك الأمراء أخبار رد ية بأن العربان قد زحفوا (٩) أيشه : كذا في الأصل . (١٤ \_ ٥٠) وكان الفرنوى . . . الدوادار : كتبها المؤلف

 <sup>(</sup>٩) أيشمه : كذا في الأصل . (١٤هـ ١) وكان الفرنوى ... الدوادار : كتبها المؤ
 في الأصل على الهامش . (١٦ و ١٩) الذين : الذي . (١٤) سورة : صورة .

على قطيا وقد وصلوا إلى الصالحية ، فتنكّد ملك الأمراء لهذا الخبر وعيّن لهم تجريدة فخرج إليهم طائفة من الأصبهانية ومن الكمولية ، فتوجّهوا إليهم علىالفور (١٩٩آ) من يومهم ، وكثر القال والقيل بسبب العربان وغيرها .

وفي يوم الأحد سادس عشرين المحرم دخل الحاج إلى القاهرة مع الأمن والسلامة صحبة الأمير جائم أمير ركب المحمل ، ودخل قاضى المحمل الشيخ أبو الفتح فتح الدين الوفاى ، ودخل صحبته الشيخ شرف الدين يحيى بن البرديني شيخ الحرم النبوى ، وكان السلطان سليم شاه بن عثمان قرره في مشيخة الحرم النبوى ، فسعوا عليه فعُزل واستقر بها الأمير بكباى كانقدم ذكر ذلك ، فلما مُحزل الشرفي يحيى بن البرديني عن مشيخة الحرم حضر صحبة الحاج ، وأشيع أن الحاج قاسي في الرجمة غاية المشقة من الغلاء وموت الجال ، وتعرضت لهم جماعة من العربان في الطريق فاتقموا مع الأمير جائم أمير الحاج فانتصر عليهم وقتل منهم جماعة ، فرجع الحجاج وهم راضيون عن أمير الحاج جائم وأثنوا عنه كل جميل ، وشائوا له الرايات البيض في بركة الحجاج .

وفى شهر صفر أهل يوم الجمعة، فصعد القضاة إلى القلمة وهنو ا ملك الأمراء بالشهر، ثم عادوا إلى دورهم . \_ وفيه جاءت الأخبار بأن الأصبهانية والكمولية الذين توجّهوا

الفياع التي حول بلبيس والصالحية ، ويأخذون ما فيها من الدجاج والأوز والشعير والتبن . فضجّوا أهل الضياع من ذلك فأنوا الفلاحون وشكوا إلى ملك الأمراء من

ذلك، بأن التركمان نهبوا مفلّهم وفسقوا في نسائهم وبنائهم . فلما بلغ ملك الأمراء ذلك أرسل خلف الأصبهانية والكمولية ، فحضروا إلى القاهرة ولم يحصل ( ١٩٩ ب ) بهم نفع . \_ وفيه رسم ملك الأمراء بشنق شخص يقال له الحاج ياقوت ، وكان من جملة تجار الور "اقين وله شهرة وهو في سعة من المال ، فقُتل ظلما من غير ذنب

يوجب ذلك .

<sup>(</sup>۱٤) الذين : الذي .

<sup>(</sup>١٦) ويأخذون : ويأخذوا .

وفيه نزل ملك الأمراء من القلمة وتوجه إلى بولاق وكشف على المراك التى عرما هناك ، فأنزلوها إلى البحر قد المه . ثم رجع وشق من القاهرة فارتفعت له الأصوات بالدعاء ، وكان يوما مشهودا . \_ وفيه خرج الأمير جانى بك أخو الأمير قايتباى الدوادار ، فتوجه من البحر وسافر إلى البلاد الشامية لكشف أخبار نائب الشام جان بردى الفزالى، وغير ذلك من الأشفال السلطانية ، وفيه انقطعت الأخبار من البلاد الشامية ، وامتنعت الأقفال والمسافرون من الدرب السلطانى ، وانكتمت اخبار نائب الشام جان بردى الفزالى ، واستمر الأمر على ذلك نحو ثلاثة أشهر ، وحصل للناس الضرر الشامل بسبب منع الأقفال وجلب البضائع من البلاد الشامية .

وفي شهر ربيع الأول أهل يوم السبت ، فطلع القضاة إلى القلعة وهنوا ملك الأمراء بالشهر ، ثم عادوا إلى دورهم . . . وفي يوم الثلاثاء رابعه نزل ملك الأمراء من القلعة وتوجه إلى بركة الحبش والبريم ، فأقام هناك إلى بعد الظهر ، فأرسل القاضى بركات بن موسى المحتسب مائة حمّال ما بين خرفان شوى وحلوى وفا كهة وبطيخ به مينى ، وغير ذلك أشياء فاخرة . مينى ، وغير ذلك أشياء فاخرة . ثم إن ملك الأمراء نزل من هناك في الحسر اقة وتوجه إلى الروضة وكشف على المراكب ( ٢٠٠ آ ) التي عمرها هناك ، ثم شق من البحر وطلع من عند قصر ابن المينى وتوجه من هناك إلى القلعة ، فانطلقت له النساء من الطيقان بالزغاريت ، وانشر ح في ذلك اليوم إلى الغاية .

ومن الوقائع اللطيفة ما وقع يوم الأحد تاسع هذا الشهر ، وذلك أن وقع بين المخص من أرباب الفن يقال له محمد بن سُرّية، وبين شخص يقال له محمد الأوجاق ، ويُعرف أيضا بالشرابي ، فوقع بينهما رهان في فن الموسيقي ، فقال محمد بن سُرّية : أنا أعرف قطعة من الفرت ما سممها قط أحد من أهل هذا العصر . فقال له محمد الأوجاق : إن كان ما تدّعيه حقّا فنجمع مشايخ أرباب الفن ، ونجمع مغانى البلد قاطبة ، ويكون ذلك يوم الأحد في وسط بركة الرطلي . وكان ذلك في زمن الربيع ،

<sup>(</sup>٢٠) الموسيق: الموسقيا.

فلما كان يوم الميعاد حضر جماعة من أرباب الفن وحضر مغانى البلد قاطبة ، وأتوا إلى بركة الرطلى فجلسوا فى وسطها ، واجتمع هناك الجمّ الغفير من المتفرّ جين ، وكان ذلك اليوم مشهودا ، فغنى كل أحد من المغانى فى ذلك اليوم أحسن ما عنده من الغناء نوبة ، وابتهج فى [ ذلك ] اليوم الناس غاية البهجة ، وأما محمد بن سُرّية فإنه احتج بأنه ضعيف فى ذلك اليوم ولم يحضر ، وقال : الرهان باقى إلى يوم الأحدالثانى.

فظهر عليه المجز ولم يف ِ بما ادّعاه مما تقدم . فكان كما قيل فى المنى : كل من يدّعي عما ليس فيه كذّبته شـــواهد الامتحان

فانفض ذلك الجمع ، وعُد ذلك اليوم من النوادر في الفرجة والقصف . ـ وفي يده خلمة وم الاثنين عاشره أشيع أن قاصدا حضر من عند السلطان سليان وعلى يده خلمة الاستمرار إلى ملك الأمراء ، فحضر القاصد وصبته الأمير شيخ والأمير على الحضر ، ( ٢٠٠ ب ) وبرُسباى أستادار الصحبة مملوك ملك الأمراء ، الذي كان أرسله إلى السلطان سليان بن عثمان يهنيه بالملك ويعزيه في أبيه السلطان سليم شاه . فلما حضروا طلعوا إلى القلمة وممهم مرسوم محتوم من عند السلطان سليان بن عثمان ، فاجتمع بالقلمة الأمراء العثمانية والأمراء الجراكسة وقرى عليهم مرسوم السلطان سليان ، وهو مكتوب باللغة التركية ، فكان من مضمونه أن السلطان سليان أرسل يقول لمك الأمراء ، أنه فوض إليه نيابة مصر وماحَوَت من الثغور والأعمال ، ويمزل من لمك الأمراء ، أنه فوض إليه نيابة مصر وماحَوَت من الثغور والأعمال ، ويمزل من

الأمراء ، وكثر بسبب ذلك القال والقيل بين الناس . \_ وفي يوم الثلاثاء حادى عشره كان المولد النبوى بالقلمة على حكم ما ذكرناه في السنة الماضية .

يمزل وبوتى [ من ] بوتى ، ولم يرسل إليه خلعة الاستمرار ، فمزّ ذلك على ملك

وفي يوم الخميس ثالث عشره نودى في القاهرة عن لسان ملك الأمراء خاير بك ، بأن من كان له حاجة في الشام أو في غزّة فيتوجّه إلى هناك ، فإن الدرب السلطاني قد انفتح ، وكان الدرب السلطاني له نحو أربعة أشهر لم يُسلك ، ولم يجي منه الأقفال حتى عزّت البضائع التي كانت تجلب من هناك ، وذلك بسبب عصيان نائب الشام

 <sup>(</sup>٧) الامتحان : الامتحاني . (١٥) يقول : يقل .

جان بردى الغزالى ، وأشيع أن جماعة من العربان اتقعوا مع الغزالى وانكسر منهم وهرب، فقصد ملك الأمراء بأن كيعلم الناس بأن الدرب قد انفتح وسلك. وفيه أخلع ملك الأمراء على قرا موسى أحد أمراء ابن عثمان وقرره فى نيابة غزّة ، فخرج إليها تن في وم الخيس وسافر .

وفيه قدمت الأخبار من الشام بأن السلطان سلمان بن عثمان أرسل إلى نائب الشام جان بردى ( ٢٠١ آ ) الغزالي عساكر عظيمة وصحبتهم ابن سواد ، فاتَّفعوا مع ٦ الغزالي في ثاني عشرين صفر ، فكان بين الفريةين وقمة مهولة على حلب ، فانكسر وهرب منهم إلى حماة ، فتبعوه واتَّعوا معه ، ففرَّ منهم وقصد التوجه إلى الشام وقطع قناطر الرستن ، فتبموه فكان بين الفريقين وقعة عظيمة خارج مدينة دمشق ، فقتل ٩ في هذه المركة نحوعشرة آلاف إنسان وفيل أكثر من ذلك ، مابين عربان ومماليك وجاعة من أعوام الشام وفيهم أطفال وصفار من أهل ضياع الشام ، وغير ذلك ممن حضر هذه الوقعة . فكانت هذه الحركة تقرب من واقعة تيمورلنك لمــا ملك ألشام وجرى منه ما جرى من قتل ونهب ، فنعل ابن سوار وعسكر ابن عثمان بأهل ضياع الشام أضماف ذلك ، من قتل ونهب وسبى وحرق الضياع ، وما أبقوا في ذلك ممكنا ، وليس الميان كالخبر ، والذي قتل تحت أرجل الخيل ما لا ينحصر ، وآخر الأمر ١٠ وأرسلت إلى إسطنبول مع رءوس جماعة من أسحاب الغزالي ممن كان من عصبته ، ونهب وطاق النزالي وبركه عن آخره ، وكان ذلك من الوقائع الغريبة التي لم يسمع ١٨ بأغرب منها ، فكانت مدّة ولايته على نيابة الشام ثلاث سنين وسبعة أشهر إلا أياما وزال كأنه لم يكن . وكان النزالي عنده رهج وخفة زائدة ، أهوج الطبع ليس له رأى ﴿ سديد، رهاج في الأمور ليس له تأمل في المواقب، وكان لما ولى نيابة الشام في غاية ٢١ المظمة من الحرمة الوافرة والكلمة النافذة ، وقد أصلح الجهات الشامية في أيامه حتى مشى فمها الذئب والغنم سواء كما يقال : .

يا أبها الملك الذي سطواته في البيداء يخشى ذئبها من شاتها

7 &

ولما كان بالشام التف عليه الجم النفير من العساكر ، ما بين بان جبل نابلس والكرك وغير ذلك ، والتف عليه جاعة كثيرة من الماليك الجراكسة وصاروا يخرجون من مصر في الخفية ( ٢٠١ ب ) ويتوجّهون إليه ، والتف عليه طائفة من التركمان والأكراد ، حتى اجتمع معه نحو اثنى عشر ألف مقاتل ، وفيهم رماة بالبندق الرساص نحو خسمائة رام ، وقيل أكثر من ذلك . فعند ذلك حد تته نفسه بالسلطنة ، وثو رته الجهلة وحسنوا له ذلك ، فتسلطن وتلقب بالملك الأشرف وقبّلوا له الأرض هناك ، وخطب باسمه على منابر دمشق جمتين ، وكل ذلك عين الفلط ، وكم من عجلة أعقبت ندامة ، فكان كما قيل :

والنفس لا تنتعي عن نيل مرتبة حتى تروم التي من دونها العطب فلما تحقق ملك الأمراء خاير بك بأن النزالي قد تسلطن بالشام وقبَّاوا له الأرض هناك وتلقّب بالملك الأشرف ، اضطربت أحواله وسُرّت الماليك الجراكسة بذلك واستبشروا بالفرج ، ويا فرحة لا تمت ، أقول : وكان أصل الأمير جان بردى الغزالي من مماليك الأشرف قايتباى ، اشتراه وأعتقه وأخرج [له] خيلا وقاشا وصار من جملة الماليك السلطانية ، ثم إن الأمير تغرى بردى الأستادار قرره شادا في ضيعة بالشرقية يقال لها منية غزال، فنُسب إليها وقيل له الغزالي مضافا لاسم تلك الضيعة، ثم إن الأشرف قايتباى جعله جمدارا وقرّره في كشف الشرقية ، ثم بقي أمير عشرة في أواخر دولة الناصر محمد بن قايتباي ، ثم بقي محسب القاهرة في دولة السلطان النوري عوضا عن الأمير قرقاس المقرى ، ثم إن النوري قرّره في حجوبية الحجّاب بحلب فخرج إليها من يومه وذلك بمد وقعة مصر باى لما انكسر . ثم إن الغورى نقله من حجوبية الحجّاب بحلب إلى نيابة صفد وذلك في سنة سبع عشرة وتسمائة ، ثم نقله من نيابة صفد إلى نيابة حماة وذلك في سنسة ثمان عشرة وتسمائة ( ٢٠٢ آ ) فاستمر " في نيابة عماة إلى أن توجّه السلطان الغوري إلى حلب وانكسر وجرى له ما [جرى] ، فرجع النزالي صحبة العسكر إلى مصر فوجد الأشرف طومان باي

(ه) رام: رامي .

قد نسلطن عوضا عن الغورى، فاستقر بالغزالى نائب الشام وقد تقدّم القول على ذلك . فلما ملك السلطان سليم خان بن عثمان مصر أقرّه على عادته فى نيابة الشام ، وجمل له التحدّث على الشام وحماة وحمص وصيدا وبيروت وبيت المقدس ورملة لُذْ والكرك ، "وغير ذلك من الأعمال الشامية والترابلسية ، فلو قنع بذلك لكان خيرا له ، فكان كا يقال فى الأمثال : من شرب بكأس الطمع شرق به .

وفى يوم الأحد ثالث عشرينه قدمت الأخبار بأن وصل قاصد من عند السلطان السليان بن عبان، فلما تحقق ملك الأمراء ذلك نزل من القلمة وتوجه إلى تربة العادل وبات بها لأجل ملاقاة القاصد الذي حضر. وكان ملك الأمراء أرسل القاضى بركات ابن موسى إلى الخانكاه حتى مد له مَدة هناك . فلما كان يوم الاثنين رابع اعشرينه نادى ملك الأمراء في القاهرة بالزينة بسبب دخول القاصد فزينت زينة حافلة ، فلما دخل القاصد لاقاه ملك الأمراء من هناك ، ودخل هو وإياه من باب النصر ، وشق من القاهرة في موكب حفل ، وقد امه المسكر قاطبة من الجراكسة والمبانية ، وقد امه جماعة كثيرة من الأنكشارية مشاة وهم يرمون بالنفوط ، ودخل قد امه عشرة رءوس على رماح زعوا أنهم رءوس مشايخ عربان بالنفوط ، ودخل قد امه عشرة رءوس على رماح زعوا أنهم رءوس مشايخ عربان من عصبة نائب الشام جان بردى الغزالى ، فشق من القاهرة هو والقاصد ، وكان يوما مشهودا .

ثم فى يوم السبت سلخ الشهر قدم قاصد ثانى من عند السلطان سلمان بن عمان ، وأشيع أنه أتى إلى ملك الأمراء بخلمة الاستمرار ، فلما وصل إلى تربة ( ٢٠٢ ب ) ١٨ المادل نول إليه ملك الأمراء ولاقاه من هناك ، فجلس على تلك المصطبة التى هناك ، فألبسه القاصد الخلمة وهى قفطان مخل أحر تماسيح مذهب . ثم قام من هناك هو والقاصد ودخل من باب النصر وشق من القاهرة فى موكب حافل ، أعظم من ذلك ٢١ الموكب المقدم ذكره . وركب قد امه قضاة القضاة الأربعة وهم : كال الدين الطويل الشافعي وعلاى الدين على الطرابلسي الحنفي وعيى الدين يحيى الدميرى المالكي والشهاب أحمد الفتوحي الحنبلي . وركب قد امه الأمراء الجراكسة قاطبة والأمراء ٢٤

المثمانية ، ومشت قدامه الأنكشارية والكمولية وهم يرمون بالنفوط ، ومشت قدَّامه طائفة النصارى بالشموع موقدة ، واصطفَّت الناس له على الدكاكين بسبب الفرجة ، وكانت القاهمة مزّينة في قوة الزينة ، وعلَّقوا له أعالًا وثريات معمّرة بالقناديل الموقدة بطول المدينة ، ووقدوا له الشموع على الدكاكين ، ولا سما مافعله تجار الور اقين من الشموع الموكبيات الكبار ، وأطلقوا له المجام بالعود القارى، ومراشَّات الماورد المسك . ثم إن جماعة من التجار نثروا على رأسه الفضة في عدَّة أماكن من المدينة ، وارتفعت له الأصوات بالدعاء من الناس ، وانطلقت له النساء بالزغاريت من كل جانب من البيوت والدكاكين ، وفُرشت له الشقق الحرير تحت حافر فرسه من عند خان مسرور ، واستمر" في هذا الموكب الحافل حتى طلع إلىالقلمة -وعليه خلمة الاستمرار من عند السلطان سلمان بن عثمان ، وهي تماسيح مذهب على مخمل أحمر ، وكان ذلك اليوم مشهودا في ( ٢٠٣ آ ) الفرجة والقصف حتى خرجوا في ١٢ ذلك عن الحد".

فلما طلع إلى القلمة أخلع على الأمير قايتباى الدوادار قفطان مخل ونزل إلى داره، ثم نادى الوالى للناس بفك الزينة وقد أقامت القاهرة مزّينة نحو عشرة أيام ، وتـكاَّف الناس بسبب هذه الزينة كانمة عظيمة من وقيد قناديل ومشترى زيت وغير ذلك ، وحصل في هذه الزينة من التركان غاية الفساد من خطف النساء والصبيان المرد والتجاهر بالمنكرات ليلا ونهارا حتى خرجوا في ذلك عن الحدّ ، ولا سها ما كان ميفمل في خان الخليلي من الفسق والفساد . وقدابتهج الناس بهذه الزينة نماية البهجة . وفي هذه الواقعة يقول صاحبنا الناصري محمد بن قانصوه من صادق ، عدح فهاالسلطان سليان بن السلطان سليم شاء بن عثمان عز" نصره:

> وكيف لاَيكُ يبدى وجمه كظ على سليم وقد أضحى برى رمما من السرور به بالبشر ملتثما

الحد لله أنحى المك مبتسما من بعدما كان أبدى وجهه كظا وصار بمد سليم لابنه وغدا

خصر العزيز له بالسعد فيه ك وافتر" عن شنب الفتح المبين فم ال وسيف مُمِلِي منها البطـــاح دما قد قطعت أرؤس الأعـــداء مخزية وكيف لا وسليان مدبره بخــــاتم الملك منه مذبه اختبا ومــــار من كعبه فينا الغلاء رَخًا والخوف أمنا بنسا والنور بمد عما به ورو"ی أراضي مصر بعد ظما والنيل قد زاد في هاتور من فرح على ســـليم وما روّى البلاد بمـــا وكان أبط لتوت بالوفا حزنا لما رأت لرخاها كعبه علما (٢٠٣ ب) ومصر من فرح في زينة رقصت بمد الجحيم ونادى العدل مَن ظُلُما وأصبحت جنة من سعد خير بك لو لم یکن ہو خیر قط ما حکما وكيف لا وهو خير قد أُحِلٌ مها وانظر لقصد عبـــد يشتكي ألما يا أمها الملك المدوح دُمْ فرجا فأنت بالطب أدرى من سواك به ومَن سواك برى في حكمه حكما مشنف عديح مبدع حكما لا زلت ممن أبوه قانصوه تُرى والجود كالجود يهمى منك من خلع نيابة عن سلمان له كرما كما رأينك عصر والسرور عما وموك الملك تبــديه وأنت بها والملك مبتسم منه ترى نعمـــــا وأنت في فرح تبدو وفي فرج عليك في سائر الأوقات محتكما وكوك السعد يسري في سما شرف وقائلا حاميدا مذ صار مبتسها الحميد لله أنحى اللك مبتسها

انتهى ذلك . \_ وقد مضى هذا الشهر عن الناس على خير ، وكان كثير الحوادث ووقع فيه أمور غريبة وأحوال عجيبة ، ولا سيا ما وقع بالبلاد الشامية من الفتن العظيمة من القتل والنهب وحرق الضياع وذهاب الفلال ، وسبب ذلك عصيان نائب الشام جان بردى الغزالى وإظهاره للسلطنة ، ووقع مثل ذلك بحماة وحمس وغير ذلك من البلاد الشامية .

وفى شهر ربيع الآخر كان مستهلَّه يوم الأحد ... فني ذلك اليوم بلغ ملك الأمماء

<sup>(</sup>٩) أحل : أحلى .

قدوم قاصد ثانى من عند السلطان سليان ( ٢٠٤ آ) ابن عبان ، قد وصل وعلى يده خلمة ثانية إلى ملك الأمراء ، وهذا القاصد يقالله الأمير على ، فلما تحقق ملك الأمراء وصوله ، نزل إليه من القلمة ولاقاه من عند تربة العادل ولبس الخلمة هناك ، ودخل من باب النصر وشق من القاهرة في موكب حفل وصحبته الأمير على الذي حضر ، ولم يكن صحبته من القضاة سوى قاضى القضاة المالكي محيى الدين يحيى بن الدميرى . وكان هذا الموكب على حكم ذلك الموكب الذي تقد م ذكره . ومن المجائب أن ملك الأمراء أوكب ثلاثه مواكب حافلة ، وشق من القاهرة ثلاث مرات في مدة سبمة أيام فَمُد ذلك من النوادر الغريبة .

وفي يوم الاثنين ثانى هذا الشهر خرج الأمير قرا موسى المثانى الذى تورفى نيابة غزة ، غرج من بين الترب ولم يشق من القاهرة ، وخرج صحبته الجم النفير من الأصبهانية ومن التجار ، فإن الدرب السلطانى كان له مدة طويلة وهو منقطع من السالك ، من حين جرى من الغزالى ما جرى إلى أن أشيع قتله . \_ وفي يوم الاثنين تاسمه كانت وفاة صاحبنا القاضى محب بن أصيل ، وكان ريسا حشها من ذوى البيوت، وكان كُن بصره قبل وفاقه بمدة طويلة وحصل له شدائد ومحن ، ومات وهو في غاية القهر بسبب خروج مشيخة المدرسة الجالية عنه إلى ابن الشيخ زكريا ، وقد تقدم القول على ذلك . \_ وفي يوم الأربعاء حادى عشره توجه ملك الأمراء إلى قبة الأمير يشبك الدوادار التي بالمطرية على سبيل التنزة ، فصنع له المقر الشهابي أحمد بن الجيمان هناك الدوادار التي بالمطرية على سبيل التنزة ، فصنع له المقر الشهابي أحمد بن الجيمان هناك في ذلك بمكنا ،

ومن الحوادث الشنيمة أن ملك الأمراء في يوم السبت رابع عشره رسم بقطع ثلاث رءوس من أعيان الماليك الجراكسة، فقطع رءوسهم في ذلك اليوم تحت شباك الدهيشة، وأشهر تلك الرءوس على الرماح ثم علقها على باب زويلة ، فنهم شخص يسمى ماماى الحازندار وشخص يسمى قنبك الأشقر، وهم من مماليك السلطان النورى. وكان سبب ذلك أن هؤلاء الماليك كانوا بالقاهرة ، وكان ملك الأمراء

يحسن إليهم غاية الإحسان ، فلما أشيع عن جان بردى الغزالى نائب الشام أنه قد تسلطن هناك وتلقب بالملك الأشرف، فتسحبوا هؤلاء الماليك من مصر وتوجهوا إلى الشام و دخلوا تحت طاعة الغزالى، فلما انكسر الغزالى وقتل وجرى له ماجرى حضروا مع هؤلاء الماليك واختفوا في القاهرة فغمز عليهم ، فلما بلغ ملك الأمماء ذلك أرسل الوالى قبض عليهم وأحضرهم إلى بين يديه ، فلما مثلوا بين يديه وبتخهم بالكلام فأغلظ عليه في القول ماماى الساقى ، فحنق منه فرسم بقطع رقابهم بين يديه . ورسم الموالى بأن كل من كان عند الغزالى من الماليك وحضر إلى مصر يوسطه من غير إذن ولو كان من الأمماء . واشتد غضب ملك الأمراء في ذلك اليوم جدا بحيث إنه أين ولو كان من الأمماء . واشتد غضب ملك الأمراء في ذلك اليوم جدا بحيث إنه أيام ، وأشيع أنه قد طلع له تاسليك في مشعره واشتد الألم عليه ، وصار يتصدق عبلغ له صورة على الزوايا والمزارات ، وصار ( ٢٠٥ آ ) يذبح الذبائح من الأبقار على أبواب الجوامع والزوايا .

وفى يوم الثلاثاء سابع عشره نودى فى القاهرة عن لسان ملك الأمراء: مماشر الناس كافة إن كل من كان عنده مملوك من المماليك الجراكسة ممن كان عند الغزالى نائب الشام وأخفاه ولا يقر" به ، شنق على باب داره من غير معاودة . وصارت هذه المناداة تتكر" ر فى كل يوم نحو ثلاثة أيام ، على لسان أربعة مشاعلية ، اثنان بالتركى واثنان بالعربى ، وقد اضطربت الأحوال فى هذه الأيام إلى الغاية بسبب جان بردى الغزالى نائب الشام ، فمن الناس من يقول إنه باق فى قيد الحياة وإن الرأس التى ١٨ أقطمت غير رأسه ، ومن الناس من يقول إنه قتل فى الوقعة التى كانت على القابون وحُز"ت رأسه وأرسلت إلى إسطنبول ، والأصح " أنه قتل على القابون من ضياع الشام وحُز"ت رأسه ، وهذه الواقعة تقرب من واقعة قانصوه خسائة لما شكوا ٢١ الناس فى قتله

وفى يوم الخميس تاسع عشر ربيع الآخر فيه كانت وفاة أمير المؤمنين المستمسك (١٧) الأيام : أيام . . . (١٩ و ١٩) يقول : يقل .

بالله أبي الصبر يمقوب بن أمير المؤمنين عبد العزيز المتوكل على الله ، وكان مولده سنة إحدى وخمسين وتمانمائة ، وأمه تسمى آمنة ، وهي ابنة أمير المؤمنين أبي الربيع ٣ سليان بن محمد المتوكل على الله ، فهو هاشميّ الأبوين . وكان ريّسا حشما ديّنا خيّرا صالحًا ليِّن الجانب متواضعًا ، ولى الخلافة في دولة الملك الناصر محمد بن الأشرف قايتباى ، وأقام فيها إحدى عشرة سنة ونصف ، وبايع أربعة من السلاطين ، ثم صرف عن الخلافة ( ٢٠٥ ب ) في دولة الفوري وعهد إلى ولده محمد المتوكل على الله وقاسي شدائد ومحنا ، وقد تقدّم ذكر ذلك . وكان حصل له ضعف في بصره وكُفّ في أواخر عمره ، وكان أمّيا لا يقرأ ولا يكتب ، وكان رجلا مباركا لم يعهد له صبوة قط ، ومات وله من العمر نحو ثمانين سنة أو دون ذلك ، وكان ولده غائبًا في إسطنبول من حين نفاه السلطان سليم شاه بن عبَّان . ولما مات رثاه الأديب البارع ناصر الدين محمد بن قانصوه من صادق بهذه المرثية وأجاد:

(١٣) المنا : المعي .

رشق الموت في مرامي القاوب من قسيّ الجوى سهام الكروب يا لها من سهام كرب عظيم في مراى الحشا برى مصيب صترت دورنا خرابا وصرنا أين خيرالأنام والآل والصحب قد قضى الله بالمات علمم الذي كُف من فراق مناه غاب عنه ابنيه فمات بحزن أين عبد العزيز أعنى أمير ال صاحب العيد بالخلافة والعقه قلب صبرا على الذي جلّ لما (٧) شدائد وعنا: شدایدا وعن.

بسيد عز مذلة للخطوب يا لها من مذلة بعد عز صيّرتنا من عظمها في لنوب وأين الملوك أمـــل الحروب مثلما قد قضى على يعقوب كمدا من يطيق فقد الحبيب مؤمنين النجيب ابن النجيب د مع الحل واللوا والقضيب حل فذا شأن ذا الزمان المجيب فاية المجد للحسيب النسيب

م كفؤا وكان مأوى الغريب الذي كان للأرامل والأبتا (۲۰۶آ) يايتامىوياأرامل ضجّوا واهطلوا عينكم بدمع سكوب واسألوا الله أن يسكنه الفر دوس فضلا فالله خير مجيب · وإلى مصر أن يجيء قريبا ابنه في هَنا وعيش خصيب ميّر الله روح والده في خير روح بنشر بشر وطيب وكذا روح من رثاه بهذا إن يمت مثله بأوفي نصيب وكذا قانصوه أبوه امتنانا منه ما صاح ذو 'بکا ونحیب قائلا والميون تجرى عيونا رشق الموت في مرامي القلوب

فلما توفى الخليفة يمقوب لم يستطع ملك الأصماء أن ينزل من القلمة ويصلى عليه ، و فإنه كان في غاية الضرد من ذلك التاسليك الذي طلع له في مشعره، فحضر مشهدا لخليفة يمقوب قضاة القضاة وبعض أمراء ، فصلوا عليه ودفن عند أقاربه بالمشهد النفيسي رحمة الله عليه ، فدفن يوم الجمعة عشرينه . وتوفى بردداره الحاج على في ذلك اليوم ، ودفن ١٧ عقيب موت أستاذه يمقوب . \_ وفي يوم السبت حادى عشرينه خرج الأمير قاسم المثماني ويمرف بكُزلُ الذي حضر صحبة الأصبهانية ، فرجع إلى إسطنبول وصحبته المثماني ويمرف بكُزلُ الذي حضر صحبة الأصبهانية ، فرجع إلى إسطنبول وصحبته جساعة كثيرة من المسكر المثماني الذي كان بمصر ، فاختاروا عودهم إلى بلادهم بإسطنبول ، وهم هؤلاء الذين حضروا صحبة الخلمة التي حضرت إلى ملك الأمراء من عند السلطان سلمان من عثمان .

وفيه حضر إلى الديار المصرية القاضى بدر الدين محمد السعودى بن الوقاد ، وكان ١٥ توجّه إلى إسطنبول مد جملة من توجّه من الأسرى ، فأقام في إسطنبول مد قطويلة إلى أنمات السلطان سليم شاه وولى ابنه سليان ، فاستأذن الوزراء في الحضور إلى مصر لتنفقد أحواله ثم (٢٠٦ ب) يعود إلى إسطنبول ، فأذنوا له في ذلك ، فحضر إلى ١٠ مصر وهو في الترسيم بشاويش مرسم عليه ، وحضر صحبته كمال الدين برددار الأمير طراباى وكمال الدين المايق وكريم الدين الجولى ويوسف مناخير وبدر العادلى ، وهو

<sup>(</sup>٤) هنا : هني .

معتوق الناصرى محمد بن فارس ، فلما حضروا إلى مصر أقاموا بها مدة ، فلما انقضى الميعاد الذى قرره معهم الشاويش استحتهم على الخروج والسفر إلى إسطنبول ، فلما كان ليلة الرحيل اختنى القاضى بدر الدين بن الوقاد ولم يظهر ، فشق ذلك على الشاويش الذى كان مرسما عليهم ، وكان اختفاء ابن الوقاد بإذن ملك الأمراء حتى قيل إن ابن الوقاد خدم ملك الأمراء في هذه الحركة بألف دينار في الخفية ، وصار ملك الأمراء يظهر الفيظ على ابن الوقاد ويشد في طلبه ، ورسم على أصحاب ابن الوقاد وجيرانه ، وأظهر الشاويش الذى حضر صحبته أنه عنا في طلب ابن الوقاد والأمر بخلاف ذلك . ثم إن ذلك الشاويش قبض على كمال الدين برددار طراباى وعلى كمال الدين المايق ويوسف مناخير وكريم الدين الجولى، ووضعهم في الحديد وأخرجهم من مصر على أقبح وجه ، وسافروا من البحر إلى إسطنبول ، وقاسوا شدائد وعنا .

وفيه توف المعلم عبد الرحمن بن طبيلة المسامل في الدجاج والأوز ، وكان علامة المسامل في الدجاج والأوز ، وكان علامة الا عصره في هذا الفن ، وكان في سعة من المال لا بأس به ، وكان له بر ومعروف . ... وفي يوم الاثنين ثالث عشرينه كان عيد الفصح للنصاري ، وهوأول يوم من الخاسين، دكان ذلك اليوم رطب وفي الساء غيم ، وهذا فأل للنيل بأن يكون في تلك السنة عاليا حيدا (٢٠٧ آ) في الزيادة .

وفی يوم الثلاثاء رابع عشرينه حضر ألق من عند السلطان سليان وعلى يده مراسيم . تتضمن بأن كُزل بك قاسم الذى حضر وعلى يده الخلمة إلى ملك الأمراء بأن يستقر فى نيابة حلب عوضا عن من مكان بها ، وقيل إن كُزل بك قاسم هذا رضع مع السلطان سليان ، فهو أخوه من الرضاعة ، وقيل إن كُزل بك هذا تقدم له أنه عمل نائب حماة فى أيام السلطان سليم شاه ، وقد صارت النيابات كلها بيد جماعة ابن عثمان ، فكرل هذا قرر فى نيابة حلب ، وشخص يقال له إياس فى نيابة الشام عوضا عن الغزالى ، وقرر فرحات بك فى نيابة طرابلس ، وقرر قرا موسى فى نيابة عوضا عن الغزالى ، وقرر فرحات بك فى نيابة طرابلس ، وقرر قرا موسى فى نيابة

<sup>(</sup>٤) اختفاء : اختنى . (١٠) شدائد ومحنا : شدايدا ومحن .

<sup>(</sup>١٣) الفصح: الفسخ.

غزة وقد اقتسموا المثمانية النيابات الكبار التي كانت أعيان الملكة المصرية . ـوفيه توفي الشيخ شهاب الدين أحمد بن نابتة الحنني ، وكان لا بأس به .

وفيه لم يظهر القاضى بدر الدين بن الوقاد ولا كريم الدين الجولى ، فلما طال الأمر على الشاويش الذي كان توكّل بهما ، فتقلّق وخرج وسافر من البحر وصبته كال الدين برددار الأمير طراباى وكال الدين العايق مباشر أمير آخور والخواجا عمر بن معزوز المغربي وزين العابدين حامل المزرة وبدر العادلى وحسين ويوسف مناخير ، وخرجوا من القاهمة على أقبح وجه من الشاويش الذي مرسم عليهم ، فوضهم فى الحديد وكتّف بعضهم بالحبال ، وساقهم مشاة قدّامه حتى وصلوا إلى بولاق ، فأنزلهم فى المراكب وسافروا ( ٧٠٧ ب ) [ إلى ] إسطنبول ، وحصل لهم الضرر الشامل و من الشاويش ، وقد حنق من ابن الوقاد والمجولى فحطّ غبنه في هؤلاء ، ولم يتأخر بمصر من حضر صحبة الشاويش سوى بدر الدين بن الوقاد والمجولى ، وزين الدين المجمى شفم فيه ملك الأمراء من التوجّه إلى إسطنبول .

وفيه أرسل الأمير على بن عمر شيخ جهات الصعيد تقدمة حافلة إلى السلطان سليان بن عبّان ، قيسل إنها قُوّمت بستين ألف دينار . وكان السلطان سليان أرسل إلى الأمير على بن عمر خلمة الاستمرار على حاله بمشيخة جهات الصعيد ، وقد رأى الأمير على بن عمر فى دولة بنى عبّان ما لا رآه أحد من أجداده ولا أقاربه من المزّ والمظمة والمال العظيم ، انتهى ذلك .

وفى شهر جادى الأولى كان مستهلة يوم الثلاثاء ، فطلع القضاة الأدبعة وهنوا ١٥ ملك الأمراء بالشهر ، ثم دجموا إلى دورهم . ولما طلعوا إلى ملك الأمراء وجدوه بالأشرفية التى بجوار الدهيشة ، فقام لهم وكان له مدة وهو متوعّك بسبب ذلك الطاوع الذى طلع له فى مشمره ، وقد أشرف على الشفاء وبرئ من ذلك المارض ، وفى ذلك ٢١ يقول ان قانصوه :

الحيد لله تنور المنا سرورنا منها أرتنا شفاه

<sup>(</sup>١) التي كانت : الذي كانوا .

## لما إلى نائبنا شاهدت فابتسمت من فرح عن شفاه

وفي يوم الثلاثاء ثامنه ركب ملك الأمراء ونزل من العلمة وقد شغي من ذلك المارض الذي (٢٠٨ ) كان قد اعتراه ، فلما نزل من القلمة توجّه إلى بيت الأمير فرحات بك الذي قُرَّر في نيا بة طرا بلس، فنزل إليه ووادعه وأقام عنده إلى قريب الظهر، ثم عاد إلى القلمة وشقّ من الصليبة وقدّامه جماعة من الأنكشارية مشاة برمون بالنفوط . وقد هنأه بالشفاء الأديب البارع محمد من قانصوه من صادق ، وهو قوله :

الحسيد لله زال المم والألم عنا لبرئك والأعدا لها الستم وقلمة الملك أنحى وجهما طلقا من بعدما كان فيه قد بدا الكظم وأصبحت مصر بعد الحزن فى فرح بكم وأمست بثنسر البشر تبتسم وقد عدت بلسان الحال قائلة الحسد لله زال الهم والألم

وفي يوم الخيس عاشره خرج الأمير فرحات المثاني إلى عمل نيابته بطرابلس ، فخرج في ذلك اليوم وسافر إلى طرابلس ، وطلَّب طلبا فشرويا على طريقة بلادهم ، وخرجت قدَّامه الأمراء ، فتوجَّه من بين الترب ، وخرج ملك الأمرا. صحبته إلى تربة المادل. ــ وفي يوم الجمة حادي عشره قدم الأمير جانيبك، وهو أخو الأمير قايتباي ١٠ ( ٢٠٨ ب ) الدوادار ، وقد تقدّم القول على أنه توجّه لكشف أخبار البلاد الشامية، وأرسل ملك الأمراء على يده تقدمة حافلة إلى الأمير إياس المماني الذي استقر في نيابة الشام عوضا عن جان بردى الغزالي ، فلما قابل ملك الأمراء أخلع عليه ونزل إلى داره

وفي يوم الجمعة المقدم ذكره خرج ملك الأمراء وسلَّى صلاة الجمة ، وكان له مدَّة وهو منقطع لم 'يصل" الجمع في جامع القلمة ، فلما خرج من الصلاة خلع على الز"ينين وعلى الحكاء، وقيل دخل على المزيَّنين والحكاء ألف وخسائة دينار ، من نساء ملك الأمراء ومن سراريه ، ومن الأمير جانم الحزاوى ومن الأمير بُرسباى الخازندار والمهمندار ، ومن المباشرين وأرباب الدولة قاطبة ، ومن الأمراء المثمانية ، وغير ذلك

١٨ في غاية التمظيم .

<sup>(</sup>١٠) الحم: الليم.

من أعيان الناس . .. وفي يوم السبت ثانى عشره أخلع ملك الأمراء على الأمير جانم كاشف الفيوم وقر ره في أمرة الحاج بركب المحمل على عادته . وأخلع على الأمير واصل ابن الأحدب شيخ جهات الصميد وقر ره على عادته في مشيخته على العادة .

وفيه قدمت الأخبار بأن الأمير فرحات الذي قُرَّر في نيابة طرابلس لما وصل إلى الصالحية وجد العربان هناك مُفْتِنة ، فأرسل يطلب من ملك الأمراء بجدة فإن العربان قد ثاروا عليه ( ٢٠٩ آ ) في الطريق ، فأرسل إليه جاعة من الكولية والأسبهانية مسرعة على الفور حتى أدركوه ، واستمر وا معه إلى طرابلس . وكانت العربان في هذه الأيام في غاية الفساد بالبلد الشامية ، من عربان بني عطا وبني عطية . \_ وفي يوم الأحد عشرينه توفى القاضى بدر الدين محمد المعروف بابن المبسى فاظر ديوان الأحباس ، وكان ريساحشا حسن السيرة ، وكان لا بأس به . \_ وفي يوم الخيس خامس عشرينه فيه وقع أن ملك الأمراء تنيّر خاطره على شخص من الخدام يقال له مئتال ، فقل ، فقل من القلمة وهو ماشي والدم ١٢ بقطر من أنفه وأذنيه ، ولم يكن له ذنب كبير يوجب لذلك .

وفيسه حضر جماعة كثيرة من إسطنبول بمن كان السلطان سلم شاه أسره وأخرجهم من مصر ، فلما مات سليم شاه بن عبان واستقر ولده سليان بعده رسم بعود وأخرجهم من منهم جماعة في الأسراء قاطبة إلى بلادهم ، ورأف عليهم وأظهر العدل فيهم ، فحضر منهم جماعة في هذا الشهر منهم : شهاب الدين أحمد بن قُر يميط ، ومحيى الدين ، وزين الدين ابن بهساى الدين أحمد كُتّاب الماليك ، والخواجا أبو الطبيب ابن الريس ١٨ يحيى المزيّن ، وعبد الحفيظ بن الفار التاجر بالهرامزية ، وأبوالفضل بن بركات السمسار في البملبكي ، وتاج الدين بن إبراهيم ابن القاضي سالم ، وبدر الدين عد مباشر الأمير أنصباى حاجب الحجّاب ، وآخرون لم يحضرني أسماؤهم الآن . ـ وفي ٢٠ يوم الاثنين ثامن عشرينه ظهر كريم الدين الجولى وبدر الدين السعودي بن الوقاد ، يوم الاثنين ثامن عشرينه ظهر كريم الدين الجولى وبدر الدين السعودي بن الوقاد ، وقد تقدّم القول في سبب اختفائهم من الشاويش الذي كان مترسما (٢٠٩ ب) عليهما

<sup>(</sup>٣) الأحدب: الأخذب . (٢١) أسماؤه : أسمايهم .

وحثهما في الخروج إلى إسطنبول .

وفي شهر جادى الآخرة كان مستهلة يوم الأربعاء ، فعللم القضاة إلى القلمة وهنوا بالشهر ، ثم عادوا إلى دورهم . \_ وفي يوم الخيس ثانى الشهر خرج الأمير جانم الحنواوي وقصد التوجه إلى إسطنبول ، وكان ملك الأمراء عينه إلى السلطان سليان بن عثمان ، وأرسل صحبته تقدمة حافلة إلى السلطان سليان كما كان يرسل إلى والله سليم شاه . وقيل إن هذه التقدمة التي أرسلت على يدى الأمير جانم الحزاوي توصّ عائني ألف دينار ، أو فوق ذلك . فرج الأمير جانم في موكب حافل ، ولم يشق من القاهمة بل خرج من بين الترب ، وكان الأمير جانم الحزاوي يومئذ من أرباب الحل والمقد بالديار المصرية ، واجتمعت فيه الكلمة ورأى من المز والمظمة في دولة ملك الأمراء خاير بك ما لا رآه غيره من الأمراء . وأشيع أن ملك الأمراء ومم لكريم الدين المبولي بأن يسافر إلى إسطنبول صحبة الأمير جانم الحزاوي ، وأما القاضي بدر الدين السعودي بن الوقاد أشيع أنه خدم ملك الأمراء بألف دينار حتى وفيه قدم الشيخ شمس الدين محد السمديسي الحنفي الذي كان ولى قضاء الحنفية وفيه قدم الشيخ شمس الدين محد السمديسي الحنفي الذي كان ولى قضاء الحنفية

و دولة الغورى ، وكان السلطان سلم شاه بن عبان ، لما انكسر الغورى ومات علم دولة الغورى ، وكان السلطان سلم شاه بن عبان ، لما انكسر الغورى ومات بحلب وملك سلم شاه حلب ، قبض على السمديسي وأرسله (٢١٠ آ) من هناك إلى إسطنبول ، فأقام بها حتى رسم السلطان سلبان بمود الأسراء إلى بلادهم ، فحضر السمديسي مع جملة من حضر إلى مصر ، وحضر صحبته عب الدين الحنبلي الذي كان يقيم بالخانقاه الشيخونية ، وحضر أبو الغوز بن الحصاني ، وأفضل الدين الذي كان موقع الأمير طومان باى الدوادار الذي تسلطن ، وحضر شمس الدين عمد القسمي موقع الأمير طومان باى الدوادار الذي تسلطن ، وحضر شمس الدين عمد القسمي أحد نواب الشافعية ، فحضروا هؤلاء كلهم من البحر من دمياط .

وفيه رحل الأمير جانم الحزاوى من الخانكاه وسافر . \_ وفيه حضر من التجار إسطنبول المهتار محمد النجولى مهتار السلطان النورى ، وحضر من التجار (۲۰) المقسى : المقسى : المقسى : المقسى : المقسى : المقسى : النقسى : النقس

ابن أبي عوانة البرلسي وآخرون . \_ وفيه استقر في نيابة جد شخص من تجار الأروام يقال له عيسى قرا ، قُر ر في نيابة جد عوضا عن حسين الذي كان بها . \_ وفي هذا الشهر ظهر شمس الدين محمد بن إبراهيم الشرابيشي الذي كان متحد أ في أوقاف الرمامية ، وكان له مد من حين حضر من إسطنبول وكان محتفيا فظهر ، وظهر ابن الممريطي أيضا وظهر محمد بن على كاتب الخزانة ، وكانوا كاهم حضروا من إسطنبول في الخفية ، فظهروا لما أفرج السلطان سليان بن عثمان عن الأسراء الذين السطنبول .

وفى يوم الأربعاء خامس عشره توفى القاضى محيى الدين عبد القادر النبراوى أحد نو"اب الحنابلة ، وكان عالما فاضلا علامة فى مذهبه ، فات وله من العمر نحو مائة سنة وسنتان ، وهو آخر نو"اب الحنابلة ممن ولى عن قاضى القضاة عز" الدين الحنبلى العسقلانى ، وكان لا بأس به . \_ وفيه توفى الشيخ بدر الدين عبد المنوفى صاحب ملك الأمراء ، وكان للناس فيه اعتقاد عظيم بالصلاح . \_ ( ٢١٠ ب ) وفيه توفى الشيخ ٢٠ عبد الصمد خطيب المدرسة الجيمانية ، وكان لا بأس به .

ومن الحوادث أن في يوم الجمة سابع عشره ثارت فتنة عظيمة بين الأسهانية وبين الأنكشارية ، وأغلقوا باب القلمة ومنموا القاضي الشافي أن يطلع إلى القلمة ويصلى علك الأمراء صلاة الجمة ، واستمر ت هذه الفتنة همّالة بين الفريقين يومين ، وصارت الأنكشارية ينزلون من القلمة مشاة ويتقمون مع الأسهانية في الرملة ويشحتونهم إلى الصليبة ، فقتل من الأصبهانية شخص من أعيانهم ، فلما تزايد الأمر ١٩ دخل بينهما أغوانهم والكاخية الكبير فأصلحوا بينهما فاصطلحا صلاحا على فساد ، وخدت هذه الفتنة ولله الحد .

وفيه قدمت الأخبار بأن عربان الشرقية قد خرجوا عن الطاعة وأظهروا المصيان ٧١ ونهبوا مغل الضياع، فمند ذلك عين ملك الأمراء الأمير قايتباىالدوادار، وصحبته جماعة من الماليك الجراكسة، بأن يخرجوا إلى العرب ويحاربوهم، فخرج الأمير قايتباى من

<sup>(</sup>٦) الذين : الذي .

يومه على جرايد الخيل وتوجّه إلى بلبيس وأقام بها . ثم أشيع أن الأمير قايتباى قد وقع يينه وبين شيخ العرب بيبرس بن بقر وكبس عليت بحت الليل ، فهرب منه وأظهر المصيان ، وتوجّه إلى نجو الطور وأقام به . وأشيع أن قتل فى تلك المركة شخص من الماليك الجراكسة يقال له أزبك الجازانى ، وهو الذى كان قتل الجازانى عكمة . فلما أظهر المصيان بيبرس بن بقر اضطربت أحوال الشرقية إلى الغاية ، حتى أشيع أن ملك الأمماء يخرج إلى العربان بنفسه ، فإن سبع طوائف من العربان والخروج عن الطاعة ، وهم : بنى عطية وبنى عطا وبنى حرام وغير ذلك من طوائف العربان المسدين ، ثم إن ملك الأمراء أخلع على وبنى حرام وغير ذلك من طوائف العربان المسدين ، ثم إن ملك الأمراء أخلع على الأمير أحمد بن بقر واستقر به في مشيخة الشرقية عوضا عن ابنه بيبرس .

وفي شهر رجب كان مستهلة يوم الخيس ، واتفق أن ذلك اليوم كان عيد ميكائيل ونزلت النقطة في ليلة مستهل الشهر ، فتفاءل الناس بأن النيل سيكون في تلك السنة عاليا مباركا . \_ فلما أهِل الشهر طلع القضاة إلى القلمة وهنوا ملك الأمراء بالشهر ، ثم عادوا إلى دورهم . \_ وفي يوم الأحد رابعه قبض ملك الأمراء على شخص من الأصهانية قتل شخصا من المهاليك السلطانية في محلسكر ، فتمصب على قتله خير الدين المبالقلمة ، فربطوه في ذنب إكديش وهو على ظهره ، ثم سحبوه وطلموا به القاهرة ، ثم شنقوه ومضى أمره . \_ وفيه نزل ملك الأمراء من القلمة فتوجه إلى قصر ابن الميني الذي بالمنشية ، وأقام هناك إلى قريب الظهر ، ثم عاد إلى القلمة ، وكان له مدة لم يتنزه فالروضة ولا غيرها من الفترجات ، وسبب ذلك من المارض الذي طلع له في شكاله ،

وفيه قدم جماعة من إسطنبول جمن كان هناك من أهل مصر ، وأشيع أنالسلطان الدي في إسطنبول بأن جميع الأسراء من أهل مصر يرجعون إلى بلاده ، وكل من تأخر منهم شنق، ولم يتأخر بإسطنبول سوى سيدى على بن الملك المؤيد أحد ابن الأشرف أينال ، وابن السلطان المورى ، والناصرى محمد بن خاص بك ، ومن

<sup>(</sup>٣-٠) وأشيع ... بمكة : كتبها المؤلف في الأصل على المامش.

الباشرين محد بن صلاح الدين بن الجيمان ، وعبد القادر بن الملكى ، وعبد الكريم أخى الشهابي أحد بن الجيمان ، وآخرين من أعيان الديار المصرية . فحضر من جملة من حضر من إسطنبول القاضى شمس الدين محمد ( ٢٦١ ب ) الحكيبي أحد نواب الشافعية بالديار المصرية ، وحضرالقاضى شمس الدين محمد الدمياطى أحد نواب الشافعية بالديار المصرية ، وولى أمانة الحكيم أيضا ، ومن العجائب أنه لما حضر إلى القاهرة حصل له توعك في جسده في مدة إقامته في البحر الملح ، فلما وصل إلى بولاق ثقل في المرض ، وحضروا له قفص حال فحمل عليه ، فلما وصل إلى داره أقام بها ليلة واحدة ومات ، وحفر الله عليه ، فكان ترابه بمصر . وحضر زين الدين المنوفي الموقع وابن عه أفضل الدين ، وحضر بور الدين على بن عبدالنبي مباشر الدشيشة ، وحضر عبدالعظيم السمسار في البهار ، وحضر عبد العظيم بن أبي غالب المباشر ، وحضر القاضي شهاب الدين أحمد بن الهيتمي أحد نواب الحنابلة ، وحضر شمس الدين محمد بن عبدالعظيم أحد كتاب الماليك ، وحضر يحي بن يحيى مقدم الخاص ، وحضر الخواجا أبو بكر به الماشي ، وحضر عبد الباسط بن تقي الدين ناظر الزردخاناه وولده ذين ، وحضر يحي ان الماشي ، وحضر عبد الباسط بن تقي الدين ناظر الزردخاناه وولده ذين ، وحضر يحي ابن الطنساوى مباشر الديوان الفرد ، وحضر ابن السيرجي ، وغير ذلك آخرون .

وفيه قدم شخص من الأمراء الشانية يقال له نصوح بك ، فلما بلغ ملك الأمراء قدومه نزل إليه ولاقاه من عند تربة المادل ، ودخل صحبته وشق من القاهرة وهو راكب عن يمينه ، فأنزله في بيت الأمير أزدمر الدوادار ، ورتب له في كل يوم ما يكفيه من دجاج وأوز وغنم وسكر ودقيق وغير ذلك . وأشيع أنه يقيم بمصر عوضا من فرحات الذي قر رفي نيابة حماة . \_ ثم في يوم الثلاثاء ثاني عشره نزل إليه ملك الأمراء ، وأنعم عليه بخمسة آلاف دينار برسم النفقة على (٢١٢ آ) جماعته ، وبرسم الجوامك .

وفى يوم الخميس خامس عشر شهر رجب طلع ابن أبى الرداد ببشارة النيل المبارك ، فجاءت القاعدة ستة أذرع وثمانية أصابع . \_ وفى يوم الجمسة سادس عشره حضر الأمير قايتباى الدوادار من الشرقية ، وقد تقدّم القول على أنه توجّه إلى ا

الشرقية بسبب فساد العربان وعصيان بيبرس بن بقر ، فلما رحلوا العربان وتوجّه بيبرس بن بقر إلى الطور رجع الأمير قابتباى إلى القاهرة . وحضر القاضى بركات بن موسى المحتسب محبته ، فإنه كان توجّه إلى الشرقية أيضا .

وفيه توجّه ملك الأمراء إلى نحو الجزيرة الوسطى ، وسبب ذلك أن الأمير تنم ، الناظر على وقف الدشيشة ، صنع هناك مركبا عظيمة بسبب حمل مغل الدشيشة ، فكان طولها مائة ذراع وعشرين ذراعا ، وبها فُرن وطاحون وصهر يج للماء الحلو ومقمد ومبيت واسطبل للخيل ، فمرضها على ملك الأمراء ، ثم فكك أخشابها وأرسلها على ظهود الجال إلى الطود ، ومن هناك يرسلها في البحر الملح . فلما نزل إليه ملك الأمراء مد له مَدة حافلة ، وأقام عنده ملك الأمراء إلى قريب الظهر ، ثم عاد الى القلمة .

وفيه قدمت الأخبار من دمشق بأن جاعة من عربان دمشق ثاروا على نائب الشام الأمير إياس بك ، فلما خرج إليهم واتقع معهم انكسر منهم وجُرح ورد إلى الشام وهو مكسور من العرب ، وقتل من عساكر الشام ما لا يحصى ، ومن عربان جبل نابلس ، وكانت فتنة مهولة بدمشق . \_ وفيه نزل ملك الأمراء من القلمة وتوجّه إلى تربة المادل ، ثم دخل من باب النصر وشق من القاهرة في موكب حافل ، والأمير نصوح بك صحبته ، فلما شق من القاهرة ( ٢١٢ ب ) ارتفعت له الأصوات بالدعاء من الأعوام .

وفى شهر شعبات كان مستهلة يوم الجمة ، فطلع القضاة إلى القلمة وهنوا ملك الأمراء بالشهر ، ثم عادوا إلى دورهم . \_ وفيه قدمت الأخبار من إسطنبول بأن طائفة من طوائف الفرنج يقال لها الأنكرش ، قد تحالفوا مع سبمة من ملوك الفرنج على قتال السلطان سليان بن عثمان . فلما تحقق ذلك جع المساكر من كبير وصغير وخرج من إسطنبول وتوجّه إلى قتالهم في الجمّ النفير من المساكر والفرسان . \_ وفيه تغير خاطر ملك الأمراء على شخص من الأتراك يقال له جان قلج ، فسجنه وفيه تغير خاطر ملك الأمراء على شخص من الأتراك يقال له جان قلج ، فسجنه والمرقانة ووعده بالتوسيط ، وكان سبب ذلك أنه كان ساكنا في بيت شخص من

أبناء الناس، وهو ابن الأمير شاهين الجالى الذى كان ناظر الحرم النبوى، فانكسر عليه أجرة المكان ، فطالبه ابن شاهين بالأجرة فلم يمطه شيئا وسبّه سبّا فاحشا ، فطلع ابن شاهين وشكاه إلى ملك الأمراء فأرسل خلف جان قلج ، فلم يطلع فى ذلك اليوم وأساء على قاصد نقيب الجيش ، فبلغ ملك الأمراء ذلك ، ثم إن جان قلج طلع بعد ذلك إلى ملك الأمراء وقابله فقبض عليه وسجنه بالمرقانه . وكان تقديم له مع ملك الأمراء واقمة مهولة قبل ذلك ، فاستمر فى نفس ملك الأمراء منه أشياء كينة ، وكان وكان قلج عنده بادرة ، وكلامه يابس كثير الفجور .

ومن الحوادث الهولة أيضا وآقمة سيدى عمر بن ( ٢١٣ آ ) أَلَمْكُ الْمُنْصُورُ عَبَّانَ ابن الملك الظاهر جقمق ، وذلك أن سيدى عمر كان متزوّجا بزوجة الأنابكي تمراز ٩ الشمسي ، وهي ابنة الأمير جانم الأشرق الذي كان نائب الشام ، فكان لها رزقة وقُّف عليها وبها فلَّاحون ، فلما تزوَّج بها سيدى عمر تـكلُّم على جهانها فقيل إنهجار على فلاحى تلك الرزقة ولم فيمش لهم أمر الشراق في الحصّة ، فتضرّ روا الفلّاحون من ذلك ، فوقفوا إلى ملك الأمراء وشكوا له من سيدى عمر بأنه قد جار عليهم وأخـــنـ منهم أزيد من الخراج عن المقطمين بالناحية ، فأرسل إليه ملك الأمراء يقول له : انظر فى حالهم ولا تجور عليهم . فقال سيدى عمر : وإيش كان ملك الأمراء يدخل بيني وبين فلَّاحيني في شيء لا له فيه شغل ؟ فبلغ ملك الأمراء ذلك فتغيَّر خاطره على سيدى عمر ، فأرسل خلفه قاصدا فأغلظ عليه فىالقول ولم يطلع، فحنق منه ملك الأمراء وأرسل إليه جماعة من الأنكشارية فتبضوا عليه غصبا وبهدلوه وطلموا به إلى القلمة، فلما دخل إلى الحوش قبضوا عليه وأدخاوه إلى المرقانة ، فسجن بها وبات تلك الليلة وأقام بها إلى اليوم الثانى إلى الظهر حتى شفع فيــه بعض الأمراء ، فمضى إلى داره وقاسي غاية البهدلة من الأنكشارية ، فما شكَّر أحد من الناس ملك الأمراء على هذه الفعلة الفاحشة على شيء لا يستحقُّ لذلك كله .

وفى هــذا الشهر كانت وفاة الشيخ زين الدين قاسم المغربي ، وكان صالحا معتقدا (٢) نطالبه : فطالبوه . (١٢) فلاحي : فلاحين . اا ولم يمش : ولم يمشي . دينا خيرا وله اشتغال بالم ، وكان مقيا بمقام الإمام الشافعي رضى الله عنسه ، وكان لا بأس به ، وفي يوم الخيس المن عشرين هذا الشهر قدم شخص من عند السلطان سليان بن عبان يقال له محمد بن إدريس ، ويُعرف بقُلَقسِز الدفتردار ، وصحبته شخص يقال له الأمير كال ، (٢١٣ب) فلما وصل إلى تربة العادل نزل إليه ملك الأمراء ولاقاه من هناك ، ثم دخل هو وإياه من باب النصر وشق القاهرة في موكب حفل ، وقد امه الأنكشارية والكمولية مشاة يرمون بالنفوط ، فاستمر في ذلك الموكب حتى طلع القلمة ، وأنزل الدفتردار في ببت الأمير يشبك الدوادار الذي [في] حدرة البقر ، ومد له هناك مدة حافلة ، وأنزل الأمير كال في مكان آخر . وأشيع أن الأمير كال الذي حضر أنه يروم الحج إلى ببت الله الحرام ، والدفتردار حضر بسبب ضبط مال الثغور من الجهات المصرية .

وفى شهر رمضان كان مستهلة يوم السبت ، وكان الهلال عسر الرؤية على خس درج ، وقيل أربع درج فى تلك الليلة ، بحيث أن الميقاتية حكموا بأن الهلال لا يُرى في تلك الليلة ، فرآه بعض الناس وثبت ذلك على القاضى ذكريا أحد تواب الشافيية ، فشكوا الناس فى ذلك ، وحصل لزكريا غاية المقت من الناس ومن ملك الأمراء ، وما قاسى الناس فى ذلك ، وحصل لزكريا غاية المقت من الناس ومن ملك الأمراء ، وما قاسى المنصورية بعد المغرب ، وقد الله الليلة ركب القاضى بركات بن موسى من المدرسة المنصورية بعد المغرب ، وقد المه المشاعل والفوانيس ، وشق من القاهرة فى موكب حافل على العادة ، وفي يوم السبت مستهل الشهر ، وكان وفاء النيل المبارك ، أوفى الله الستة عشر ذراعا وستة أصابع من الذراع السابع عشر ، ثم فتتح السد فى يوم الأحد ثانى شهر رمضان ، الموافق لحادى عشر مسرى . ووقع مثل ذلك فى دولة الأشرف تايتباى أن السد فتح فى أول يوم من رمضان . فلما أوفى النيل نزل ملك الأمراء إلى المتياس وخلق العمود ، ونزل فى الحراقة وتوجه إلى السد ففتحه على جارى العادة ، وكان ذلك اليوم مشهودا فى الفرجة والقصف ، كما يقال فى المعنى (٢١٤ آ) :

<sup>(</sup>١١) الرؤية : الرؤيا .

لله يوم الوفاء والناس قد ُجمعوا كالروض تطفو على شهر أزاهم، وللوفاء عمود من أصابعهم خلّق تملاً الدنيا بشائره

وفي يوم الثلاثاء رابع شهر رمضان صعد الدفتردار محمد بن إدريس إلى القلمة ، واجتمع الأمراء المثمانية بالقلعة وقُرى عليهم مرسوم السلطان سليان ، فكان من مضمونه التوصية بالرعية قاطبة ، وأن ملك الأمراء ينظر في إصلاح المعاملة من الذهب والفضة ، فوقع في ذلك المجلس بعض تشاجر بين ملك الأمراء والدفتردار بسبب ذلك، فقال ملك الأمراء: أنا ما أغيّر مماملة السلطان سليم شاه ولا أخرج عن ما وقع في أيامه بأن الأشرفي الذهب يصرف في المعاملة بخمسين نصفًا على العادة . ثم إن ملك الأمراء رسم بإحضار التجّار ، فلما طلعوا إلى القلعة تـكلَّموا معهم في أمر صرف ٩ الأشرفي الذهب الواسع بخمسين نصفًا ، فتضر روا من ذلك وقالوا : ما يوافقنا أحد من الناس على ذلك . وانفض المجلس مانما من ذلك ، ثم إن القاضي بركات بنموسي المحتسب تسكلّم مع ملك الأمراء بأن 'يصرف الأشرفي الذهب المثماني بخمسة وأربعين نصفا ، وفي البيع والشرى بستة وأربعين نصفا ، فوقع الاتفاق على ذلك ، ونودى في القاهرة بذلك فسكن الاضطراب قليلا بمد ما غلقت الأسواق يومين . ثم إن ملك الأمراء جمل القاضي حمزة المثماني متسكلمًا على دار الضرب، ثم فيها بعد لم يتم أمر صرف الذهب اواسع بخمسة وأربعين نصفا ، وصار 'يصرف بأربعين نصفا ، وعز" وجود الفضة جدا ، وصار الأشرفي النهب يُصرف بمشقة زائدة من السوقة ويعطون فيه النصف فضة والنصف فاوس جدد ، وحصل للناس بسبب ذلك الضرر الشامل . وفيه قدمت الأخبار من إسطنبول بأن وقع بها طاعون عظيم ، وصار بموت بها في كل يوم ما لا يحصى . \_ وفيه توجّه الدفتردار الذي حضر إلى ثغر دمياط (٢١٤ ب) والبرلس وثغر الإسكندرية أيضا ، بسبب جبي أموال الثنور التي أضيفت إلى خزائن 🕠 الخندكار بالروم ، ﴿فَرْجِ الدفتردار وصحبته القاضي حمزة ٠

وفى أثناء هذا الشهر حضر من إسطنبول، مع جملة من حضر منها ، القاضى

<sup>(</sup>۱۷) ويعطون : ويعطوا . (۲۱) التي : الذي .

علاى الدين على بن الإمام ناظر الخاص وأخوه ، وحضر القاضى أبو البقا ناظر الاسطبل وأخوه يحي ، وحضر القاضى فخر الدين بن عوض ، وحضر من نواب القضاة القاضى شمس الدين محمد بن وُحيش أحد نواب الشافعية ، والقاضى شمس الدين محمد الأبشادى محمد المبادى أحد نواب الشافعية أيضا ، وحضر القاضى شمس الدين محمد الأبشادى أحد نواب المالكية ، وحضر بدر الدين بن الروى ، وحضر القاضى ابن عرفات أحد نواب الشافعية ، وحضر تتى الدين المزيزى الشافى ، وحضر الشهابى أحمد بن نصر الله ناظر دار الضرب ، وحضر بدر الدين محمد بن خازوقة مباشر الأمير علان الدوادار ، وحضر أحمد السكندرى الشطر بحى رفيق ابن الأوزة ، وحضر أبوالبقا بن السيرجى ، وحضر بدر الدين بن الهيصم وآخرون من المباشرين والقضاة لم يحضر في أساؤهم وحضر بدر الدين بن الهيصم وآخرون من المباشرين والقضاة لم يحضر في أساؤهم الآن .

وأشيع أن السلطان سليان ، نصره الله تعالى ، أعتق جميع الأسراء الذين كانوا بإسطنبول من أهل مصر ، ولم يبق بها سوى أولاد السلاطين وجماعة من المباشرين ومن أولاد الجيعان ممن تقدّم ذكره ، وجماعة من أعيان الديار المصرية استمرّوا بإسطنبول إلى الآن . وأما الأمراء الجراكسة والماليك الجراكسة الذين كان السلطان سليم شاه نفاهم الى إسطنبول ، فلما ولى ابنه سليان لم يأذن لهم بالعود إلى مصر ولم يقبل فيهم شفاعة ، واستمرّوا ( ٢١٥ آ ) في بلاد الروم إلى الآن ؟ وأشيع أن السلطان سليم شاه بن عثمان كان أرسلهم إلى مكان يحاصرون فيه الفرنج وقد خمدت السلطان سليم شاه بن عثمان كان أرسلهم إلى مكان يحاصرون فيه الفرنج وقد خمدت أخمارهم .

فلما حضروا هؤلاء الجماعة من إسطنبول أشاعوا أن السلطان سليان قد خرج إلى قتال الفرنج الأنكرش ، ولم يرد من عنده خبر من حين توجّه إليهم . وأخبروا الجماعة الذين قدموا من إسطنبول أن القاضى شهاب الدين أحمد ناظر الجيش ابن ناظر الخاص يوسف حصل له في عقله ذهول ، وحصل له ضيق معيشة بإسطنبول وساد

<sup>(</sup>٩) أسماؤهم : أسمايهم . (١١ و١٤ و٢١) الذين : الذي .

<sup>(</sup>۱۲) ولم يبق : ولم يبق . (۱۷) يحاصرون: يحاصروا .

يشترى عشاه وغداه من الطباخ فى زبدية ، ويحملها بنفسه على يده من السوق وهو لابس كبنك لبّاد أبيض وقاسى شدائد ومحناً . وأخبروا عن زين العابدين بن قاضى القضاة الشافعى كمال الدين الطويل أنه تسحّب من إسطنبول ولم يُعلم له خبر من حين خرج منها ، وكانت جماعة من الشاويشية ينصبون على من هناك من الأسراء من أهل مصر ويقولون لهم : نحن نسافر بكم من إسطنبول فى الخفية ونتوجه بكم إلى مصر . فلما يخرجون بهم من إسطنبول يقتلونهم فى الطريق ويأخذون ما معهم من مال وقاش ، وقد فعلوا مثل ذلك بكثير من أهل مصر ممن كان بإسطنبول ، ولم يعلم لهم خبر إلى الآن .

وفى يوم السبت خامس عشر شهر رمضان قدمت الملكة خاتون ، عمة السلطان و سليان بن عثمان ، وولدها مصطفى صحبتها ، وأشيع أنها قدمت إلى مصر تروم الحج إلى بيت الله الحرام ، فأكرمها ملك الأمراء غاية الإكرام وأنزلها فى مكان مطل على بركة الفيل ، ورتب ( ٢١٥ ب ) لها فى كل يوم أسمطة حافلة لها ولجماعتها الذين ١٢ قدموا معها من بلاد الروم .

وفى يوم الخيس عشرينه وقع فيه كاينة يحيى بن ظلام ، وكان يتجر فى السكّر وله مطبخ يعمل فيه السكّر ، فاستمر على ذلك مد قطويلة ، ثم إنه بعد ذلك انكسر وتجمّد عليه جملة ديون عظيمة ، بحيث أشيع عنه أن تجمد عليه نحو أربعين ألف دينار ، فلما انكسر طالبوه أصحاب الديون ، وكان المال لأقوام من تجار خان الخليلى وغيرها ، فلما طال الأمر عليهم شكوه إلى ملك الأمراء ، فرسم عليه ملك الأمراء ما جماعة من الأنكشارية حتى يرضى أصحاب الديون فى حقوقها ، فاستمر فى الترسيم مدة طويلة . وكان ملك الأمراء قرر عليه وألزمه بأن يرد لأصحاب الديون فى كل شهر خمسة آلاف دينار ، فما قدر على ذلك وعجز عن إيراد ذلك القدر ، وكان ملك الأمراء حلف عينا برأس السلطان سليان بن عثمان إن لم يرض أصحاب الديون فى حقوقها وإلا يوسّطه ، فلما ضاق الأمر عليه خنق نفسه تحت الليل وأصبح ميتا ، في حقوقها وإلا يوسّطه ، فلما ضاق الأمر عليه خنق نفسه تحت الليل وأصبح ميتا ،

مم أشيع أن الأنكشارى الذي كان مرسما عليه خنقه تحت الليل وأخذ ما معه من المال الذي كان يرده لأصحاب الديون على أول الشهر ، وأشيع عنه أنه خنق نفسه فأصبح ميتا، ومضى أمره إلى (٢١٦ آ) حال سبيله.

وفى يوم الخيس سابع عشرين شهر رمضان كان يوم النوروز ، وهو أول يوم من السنة القبطية وهى سنة سبع وعشرين وتسمائة القبطية ، فكان أولها يوم النوروز ، فنى ذلك اليوم بلغ النيل فى الزيادة سبعة عشر أصبعا من تسعة عشر ذراعا ، واستمر فى الزيادة عمّالا .

وفی يوم السبت تاسع عشرين شهر رمضان وقع فيه من الحوادث كاينة سيدى عمر بن الملك المنصور عُمَان بن الملك الظاهر جقمق ، وذلك أن القول تقدّم بما وقع لسيدى عمر مع ملك الأمراء بسبب أمر الفالدين ، فاستمر سيدى عمر تابع غلطه مع الفَّلاحين كما تقدّم، فوقفوا وشكوه إلى ملك الأمراء ثانيا، فتغيَّر خاطره على سيدى عمر واحتدّ منه فأرسل إليه نقيب الجيش ، فقال له : رسم ملك الأمراء بأن تقوم في هذه الساعة وأن تنزل في المركب وتتوجّه إلى دمياط . فاستمرّ عنده حتى كتب وصيّة وقام وركب من وقته وتوجّه إلى بولاق ، ونزل في مركب وسارت به إلى نحو دمياط. فهذا كله بسبب الفلَّاحين من صلابة سيدى عمر وقوة رأسه وقلَّة دربته، حتى اتسمت هذه الحادثة بينه وبين ملك الأمراء على هذا الأمر الفشروي الذي لم يستحق هذا كله فوقع له هذه الـكاينتين في شهر واحد ، فشقّ ذلك على الناس قاطبة، فوقع له البهدلة من ملك الأمراء مرتين : الأولى بسجنه في العرقانة ، (٢١٦ب) والثانية بنفيه إلى دمياط وركوبه على بفلة وهو متوجّه إلى بولاق . فلما جرى ذلك توجّهوا عيال سيدي عمر إلى بيت الملكة خاتون عمة السلطان سلمان بن عثمان ، وتراموا ٢١ عليها في أن تشفع عند ملك الأمراء في عود سيدي عمر من النفي ، فأرسلت إلى ملك الأمراء ولدها مصطفى بك فشفع عنده في سيدى عمر بأن يمود إلى داره ، فقبل شفاعة الملكة خاتون ورسم بمَوَّد سيدي عمر إلى داره ، فعاد بعد ما سار فيالبحر يوما وليلة،

<sup>(</sup>١٢) تقوم : تقم . (١٧) هذه الكاينتين :كذا في الأصل .

فلما عاد تخلُّقت عياله بالزعفران ودُقت على بابه الطبول والزمور ، وهنُّوه بالسلامة .

وفى سلخ شهر رمضان حضر الدفتردار محمد بن إدريس ، الذى كان توجّه إلى دمياط والبرلس وبقيـــة الثغور بسبب جبى الأموال التى أضيفت إلى خزائن مولانا السلطان سليان ، فلما وصل إلى بولاق نزل إليه ملك الأمراء ولاقاه من هناك ، واستمر معه حتى أوصله إلى داره .

وفى شهر شوال كان عيد الفطر مستهلة يوم الاثنين ، وقد ثبت رؤية هلال شوال المسر ، فإن هلال رمضان ثبت على القاضى زكريا أحد نو البالشافعية وشكوا الناس فى ذلك ، وقالوا إن ذلك اليوم الذى صاموه كان آخر يوم من شعبان ، فوقع الشك بسبب ذلك، وما قاسى زكريا خيرا من (٢١٧ آ) الناس لأجل أن هلال شهر رمضان المد ثبت عليه ، وكانت اليقاتية حكموا بأنه لا يُرى فى تلك الليلة أبدا ، فلما كان هلال شهوال أرسل ملك الأمراء يقول للقاضى الشافعى : انتوا أثبتوا هلال شهر رمضان على أدبعة درج ، وقد شكوا الناس فى ذلك ، فا تفعلوا فى هلال شوال ؟ فأرسل ١٢ يقول له قاضى القضاة الشافعى: هلال رمضان رُؤى حقّا وقامت به البينة وزكيت وغدا من شوال مقتى . ثم إن قاضى القضاة الشافعى نادى فى القاهرة غدا من شوال ، وهذا قطّ ما تفق ، ثم إن قاضى القضاة الشافعى نادى فى القاهرة غدا من شوال ، وكان موكى الميد حافلا بالقلعة .

وفيه كان دخول القر الشهابي أحمد بن الجيمان على ابنة الأمير خابر بك كاشف النربية أحد الأمراء المقدّمين الألوف، وهي التي كانت زوجة الأمير تاني بك الخازندار ١٨ أحد الأمراء المقدّمين، وكانت غير محمودة السيرة في أفعالها . وقبل ذلك بمدة يسيرة تزوّج القاضي أبو بكر بن الملكي بابنة الأمير قانصوه المعروف بأبي سنّة أحد الأمراء المقدمين . وقد صارت المباشرون تتزوّج بأولاد الأمراء المقدمين ولا ينكر ذلك عليهم ٢١ في هذا الزمان . . وفيه قدمت الأخبار بأن السلطان سليان بن عثمان لما توجه إلى قتال الفرنج اتقعممهم وقعة مهولة ، وقتل من عسكره ما لا يحصى عددها ، وقتل في المركة الفرنج اتقعمهم وقعة مهولة ، وقتل من عسكره ما لا يحصى عددها ، وقتل في المركة (١٣) يقول : يقل . (١٣ و١٤ و١٠) غدا : أغدا. (١٨) المقدمين الألوف : كذا في الأصل .

الأمير قانصوه العادلى الذى كان توجّه إلى إسطنبول ، وقد انتصر السلطان سليان على الفرنج نصرة عظيمة ، ثم خدت هذه الإشاعة من بعد ذلك ، وكثر انقال والقيل بين الناس بسبب ذلك . \_ وفي يوم الخيس ثامن عشره خرج المحمل من القاهرة في تجمّل زائد ، وكان أمير ركب المحمل الأمير جانم كاشف الفيوم (٢١٧ ب) على العادة ، وخرجت صبته الملكة خاتون عمة السلطان سليان وولدها مصطنى ، فطلب الأمير جانم طُلبا حافلا ، وكان به ست عجلات تسحبها الأكاديش وعليها عدة مكاحل شماس ومدافع حجر بسبب قتال العربان الذين في طريق الحجاز ، فإن طريق الحجاز كان في هذه السنة في غاية الاضطراب بسبب فساد العربان .

وفي يوم الأربماء رابع عشرينه نودى في القاهرة عن لسان ملك الأمراء بأن لا مملوك ولا عثماني ولا ابن ناس يلبس زمطا أحر على الإطلاق ، ومن لبس زمطا بعد المناداة شنق من غير معاودة ، ثم أشيع أن ملك الأمراء رأى صبيانا وعبيدا بجمقدارية وهم بزموط فقال : امضوا بهم إلى بيتالوالي يشنقهم . حتى شفع فيهم بعض الأمراء ، ثم أشيع بأن ملك الأمراء رسم للأمراء الجراكسة بأن لا يلبسوا سر موجة تركى ولا يطلعوا بها إلى القلعة ، وهذا كله عين المقت للجراكسة وبغضا لهم قاطبة .

القبطية ، ثبت النيل المبارك على ثلاثة وعشرين أصبما من عشرين ذراعا ، فكات منتهى الزيادة عشرين ذراعا إلا أصبما . وكان نيلا عظيما إلى الغاية ، وللناس مدة طويلة

۱۸ ما رأوا نيلا مثل هـذا ، ففتكت الناس في الفرجة والقصف ، وسكن غالب بيوت الجسر بعد ما كان قد آل إلى الخراب وتهدّمت بيوته وأشرف على الخراب ، وكاد أن يبتى مثل الجزرة الوسطى في الخراب ( ۲۱۸ آ ) .

۲۱ وفي شهر ذي القعدة كان مستهلة يوم الأربعاء ، فطلع إلى القلعة قضاة القضاة وهنتوا بالشهر ، ثم عادوا إلى دورهم . \_ وفي يوم الجمعة ثالثه نودى في القاهرة عن لسان ملك الأمراء بأن لا أمير من الجراكسة ولا خاصكي يركب وخلفه بنل وعليه

<sup>(</sup>٧) الذين : الذي .

غلام راكب ، بل يمشى على طريقة المثمانية فى أفعالهم يأخذ الفلام الفاشية على كتفه وعشى قدّامه .

وفي يوم الأربماء ثامن الشهر نفق ملك الأمراء الجامكية على الماليك الجراكسة، بعد ما عوق جوامكهم وعليقهم ستة أشهر حتى عاينوا الموت من ضيق الحال بهم، فأصرف لهم ثلاثة أشهر وأخر لهم ثلاثة أشهر ، ولم يصرف لهم العليق . فقبض ف ذلك اليوم كل مملوك من الجراكسة أحد عشر أشرفيا ذهبا وتمانية أنصاف من الذهب المثماني ، فأقاموا عليهم كل أشرفي ذهب بأشرفين فضة ، فحسروا في صرف كل أشرفي ذهب عشرة أنصاف فضة ، فكانت خسارتهم في العشرين أشرفيا خسة أشرفيسة ونصفين فضة ، فحصل لهم الضرر الشامل بسبب ذلك بعد صبرهم ستة أشهر بلا جامكية ولا عليق ، فأصرف لهم ثلاثة أشهر وأخر لهم ثلاثة أشهر وراح العليق عليهسم ، وأشيع أن الديوان مشحوت غاية الانشحات ، وأن ملك الأمراء عليه نحو ستين وأشيع أن الديوان مشحوت غاية الانشحات ، وأن ملك الأمراء عليه نحو ستين معجلا من منل سنة سبع وعشرين وتسمائة القبطية ، قبل أن يني النيل ويزرعوا الفلاحون وتروى الأراضي ، فحصل للفلاحين غاية الضرر من ذلك ، ورحل بعض فلاحين من البلاد السلطانية من الظلم والجور . وقد أنحط سعر الفلال عما كان أولا ه المنازياء .

وكان سبب انشحات الديوان من أشياء توجب لذلك ، فإن المال الذي يجي من المسكر وهم : المهليك الجراكسة ١٨ وأمراؤهم الذين تأخّروا بمصر، ثم الأصبهانية وأمراؤهم القاطنون بمصر ، ثم الصوباشية والأنكشارية والكمولية ، ثم مماليك ملك الأصراء ، وذلك خارجا عن كلفة من يرد من المملكة الرومية من القصّاد والمتردّدين من إسطنبول وغيرها ، فكان ملك ١١ الأمراء ينم عليهم بالعطاء الجزيل الخارق للموايد . \_ وقد بلغني ممن أثق به أن الأمراء ينم عليهم بالعطاء الجزيل الخارق للموايد . \_ وقد بلغني ممن أثق به أن

لكل مملوك منيعة دنانير في الشهر . (١٩) الذين : الذي .

مُتحصّل خراج مصر كان فى دولة بنى عثمان لماملكوا مصر ألف ألف دينار وثلاثمائة ألف دينار ، وثلاثمائة ألف دينار ، ومن المغلّ ستمائة ألف أردب ، منها قح ثلاثمائة ألف أردب ، وثلاثمائة ألف أردب من شمير وفول وغير ذلك .

وأين هذا القدر مما كانيممل خراج مصر في الزمن القديم ، نقل الشيخ تق الدين القريرى في الخطط: قد بلغ خراج مصر في زمن القبط عند تلاشي أحوال مصر مائة ألف ألف ألف وثمانين ألف ألف دينار ، وكان جملة خراجها في زمن الفراعنة ألف ألف دينار بالدينار الفرعوني وهو ثلاثة مثاقيل من مثقالنا الآن ، وكان مساحة أراضي مصر في زمن الفراعنة مائة ألف ألف وثمانين ألف ألف فدان تزرع غير البور . وجبي خراج مصر في زمن معرو بن الماص، على يد عبدالله بن أب سرح في صدر الإسلام ، اثني عشر ألف ألف دينار غير الدنانير المعمول بها الآن . وجبي خراج مصر في أيام الأمير أحمد ابن طولون مع وجود الرخاء ، فكان أربعة آلاف ألف ألف دينار وثلاثمائة ألف ابن طولون مع وجود الرخاء ، فكان أربعة آلاف ألف ألف ألف دينار وثلاثمائة ألف فكان ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف الماكوس والغلال . وجبي خراج مصر في أيام الإخشيدية ، فكان ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف مع تلاشي أمى مصر بيبرس البندقداري ، فكان اثني ( ٢١٩ آ ) عشر ألف ألف ، مع تلاشي أمى مصر و الحطاط خراجها إلى ذلك .

وكان موجب انشحات الديوان في أيام ملك الأمراء خار بك ، أن الأصبهانية والأنكشارية والكولية لما استقر وا بمصر ، رتب لهم ملك الأمراء جوامك في كل شهر ستين دينارا ، وجاعة منهم خسين دينارا ، وجاعة منهم أربين دينارا ، وجاعة ثلاثين دينارا ، وباقيهم عشرين دينارا في كل شهر ، وأما الأنكشارية فكان الغالب فيهم من جامكيته في كل شهر خسة عشر دينارا في كل شهر ، وأما الصوباشية فلهم في كل شهر لكل واحد منهم ثلاثين دينارا ، وأما الكولية فكان الغالب فيهم من جامكيته في كل شهر طمر لكل واحد منهم ثلاثين دينارا ، وأما الكولية فكان الغالب فيهم من المهر عشرة دانير ، وجماعة منهم من له

<sup>(</sup>٢) وثلاثمائة : وثلاثة .

وأما الماليك الجراكسة فإن ملك الأمراء رتب لكل واحد منهم في كل شهر سبعة دنانير في نظير الجامكية واللحم ، وذلك خارجًا عما رتَّب للأُمراء الجراكسة القاطنين يمصر ، وذلك خارجًا عن إنمام ملك الأمراء للمتردِّدين من المملكة الرومية وغيرها ، حتى قيل كان يُصرف من ملك الأمراء على ما ذكرناه في كل سنة نحوألف ألف دينار وستمائة ألف دينار ، فبواسطة ذلك ضاق الحال عن صرف الجوامك في كل شهر . وأما المال الذي كان رد من ثغر الإسكندرية ودمياط والبرلس وجدة وغير ذلك من الثغور ، فإنه كان يحمل إلى خزائن السلطان سلم شاه وولده السلطان سلمان نصره الله تمالي ، فلا يمترض ملك الأمراء إلى شيء من ذلك ، وما كان يستخرج ٩ غير خراج ( ٢١٩ ب ) الشرقية والغربيــة والبحيرة وجهات الصميد فقط لا غير . فإن قال قائل إن السلطان الغوري كان يسدّ أمر الجوامك في كل شهر ، وكان المسكر أكثر من ذلك ، والأمراء أربعـــة وعشرون مقدم ألف ، غير الأمراء الطبلخانات والمشرات والخاصكية فوق الألف خاصكي، أقول إن السلطان النوري [كان] يستعين على ذلك بكثرة المصادرات للمباشرين وأعيان التجار ، وغير ذلك من مساتير الناس ، وكانرد عليه أموال الثغور وأموال البلاد الشامية والحلبية والطرا باسية وغير ذلك من الحهات، والآن البلاد الشامية والحلبية في غاية الاضطراب، ولم رد منها شيء من الأموال ، فبموجب ذلك ضاق الأمر من المال على ملك الأمراء ، ونرجو من الله تعالى إصلاح الحال .

وفى يوم الاثنين ثالث عشره خرج الدفتردار محمد بن إدريس وتوجّه إلى السفر، وأخذ على يده الأموال التي استخرجها من الثغور، فلما خرج نزل إليه ملك الأمراء وتوجّه صحبته إلى تربة العادل، وكذلك الأمراء قاطبة. وخرج صحبته جماعة كثيرة من الأصبهانية والأنكشارية، فتوجّه طائفة منهم من البرّ وطائفة منهم من البحر. وأشيع أنهم توجهوا إلى إسطنبول بطلب من السلطان سليان نصره الله تعالى،

<sup>(</sup>٧) والبرلس: والبرليس. (١٣) الألف: آلاف. (٧٠) التي: الذي .

وقد بلغه أنهم بيشوَّشوا على أهلمصر غاية التشويش، فأرسل أخذ منهم نحو خسمائة إنسان من أصبهانية ومن أنكشارية ، وأراح المسلمين منهم فإنهم كانوا من كبار المفسدين . فخرج الدفتردار في ذلك اليوم في موكب حافل كما تقدم . \_ وفيه كانت وفاة الناصري محمد من الأمير جاني بك كوهية ، وكان ريّسا حشما دينا خيرا من أعيان أولاد الناس ، حسن السيرة لا بأس به .

وفيه قدم من إسطنبول سيدى محمد بن السكويز ، وكان توجّه إلى ( ٢٢٠ آ ) نحو إسطنبول مع جملة من أسر من أهل مصر ، فلما أفرج السلطان سلمان عنهم حضر إلى مصر ، وكان حسن السيرة في التحدّث في أمر المواريث . \_ وفي يوم الثلاثاء رابع عشره حضر أولاق من عند السلطان سليمان ، وعلى يده مراسيم تتضمن أنه قد انتصر على الفرنج نصرة عظيمة ، وفتح عدّة مدائن من مدائن الفرنج ، وملك عدّة قلاع من قلاعهم ، وصار كل ما ملك مدينة من مداثنهم يجعل كنائسهم جوامع ١٢ بمحاريب ومنابر ، وخطب باسمه فيها ، وكانت هذه النصرة على غير القياس . فلما تحقق ملك الأمراء ذلك رسم بدقّ البشائر بالقلمة ، ونادى في القاهرة بالزينة فزُّ ينت سبمة أيام متوالية ، وفتك الناس في هــذه الزينة فتــكا ذريما حتى خرجوا في ذلك عن الحد ، وتجاهروا بالماصي ليلا ونهارا . وفي هـذه النصرة يقول الأديب البارع

> أَفَّدى سلمان من مليك ليس له في الورى مُقايس أَنْكُرُسا داسها وهُدَّت 🐔 من دوسه وهو خير دايس ومنه صارت لخير دين مدارسا أعت الكنايس مُذْ سُلِّطت جنَّه علمها وصفّدت جنَّها النكايس مصر وأضحت رجاء آيس بثغر بشر لكل بايس كفرجة المرس بالعرايس

14 من أجل ذا زُرّينت سرورا وأومأت وهي في رخاء والنباس في فرجة علما

محمد من قانصوه من صادق ، وأجاد بقوله :

<sup>(</sup>١) بيشوشوا : كذا في الأصل.

ا كونها نصرة شراها سلطان ذا المصر بالنفايس وبمد في رودس ستبدو وتمحقا أهلها النجايس وهو بسيف الإله نصر في عنق المشركين مايس

ومن الحوادث الشنيمة ما وقع بوم الجمعة سابع عشره ، وهو أن القاضي بشر أحد نواب الحنفية أخذ تدريسا في ( ٢٢٠ ب ) المدرسة القجاسية وسكن هنـــاك، فلما زُ ّينتالقاهرة أتى إلى بيت هناك ثلاثة مباشرين منالنصارى ليتفرَّجوا علىالزينة، ٦ فسكروا هناك سكَّرا فاحشا وتجاهروا بالماصي حتى خرجوا في ذلك عن الحد ، فأرسل القاضي بشر ينهاهم عن ذلك ، فما سِمعوا له شيئًا وتزايد الحال منهم ، فجاء إلهم بنفسه وأغلظ عليهم في القول وسبَّهم ، فسبُّوه وأفحشوا في السبُّ له ، وسبُّوا دين الإسلام ٩ عن ما قيل ، فأرسل القاضي بشر من قبض عليهم وتوجّه بهم إلى المدرسة الصالحية ، وحضر قضاة القضاة الأربعة ، وكان ذلك اليوم يوم الجمعة قبـــل الصلاة . فلما حضر قاضي القضاة المالكي محى الدين بن الدميرى قامت عنده البيّنة بمــا وقع من النصارى ١٢ في حق القاضي بشر الحنني ، فتوقّف القاضي المالكي في قتــل النصاري ، ثم قال : يجب عليهم الحدّ والتعزير، فإنهم كانوا سكارى لا عقول لهم. وكذلك قال بقية القضاة، فلما سمع القاضي بشر ذلك ، ورضى الدين بنالدهانة الحنني ، كبروا علىالقضاة وأغلظوا 🔹 ١٠ فالقول على قاضي القضاة المالكي . واجتمع بالمدرسة الصالحية الجرّ الغفير من الأعوام، فهمُّوا بأن يرجموا القضاة في ذلك اليوم ، وما حصل على قاضي القضاة المالكي في ذلك اليوم خير من ألسنة الأعوام . ثم إن بعض الأنكشارية قبض على النصاري وأخرجهم ١٨ من المدرسة الصالحية ، فلما خرجوا بهم من باب الصالحية قطَّموهم الأنكشارية بالأطبار قطما قطما ، ثم إن النصراني الثالث أسلم وحماه بمض الأنكشارية من القتل . فلما قطعت النصاري اجتمع السواد الأعظم من الأعوام بباب المدرسة الصالحية ٧٠ وأخذوا رم النصارى وأحرقوهم تُحت شباك المدرَّسة الصالحية ، وأطلقوا فيهم النار ، وأخذوا ( ٢٢١ آ ) السقايف التي على الدكاكين ووضعوهم عليهم وأشعلوهم بالنـــار (A) الحال : حال .
 (۲۲) وأحرقوهم : كذا في الأصل ، وتلاحظ عامية الأسلوب .

فاحترقوا وصاروا كالرماد ، فاضطربت القاهرة فى ذلك اليوم أشد الاضطراب حتى كادت أن تخرب ، وقصدوا العوام أن يرجموا القضاة . وقتُلوا هؤلاء النصارى وأحرقوا بالنار بغير حكم حاكم ، ولم يثبت عليهم فى الشرع قتل ، وفعل ذلك الأعوام بيدهم جهلا وعدوانا .

وفي يوم الخميس ثالث عشرينه توجه ملك الأمراء إلى نحو الجزيرة التي تجاه الجيزة التلقيم بالقرب من المقياس، وأقام بها في ذلك اليوم على سبيل التنزه، فأرسل إليه القاضي بركات المحتسب هناك مَدة حافلة، فتفدى ملك الأمراء هناك ورسم بأن الذي فضل من المدة أشياء كثيرة، ثم إن ملك الأمراء أخلع على القاضي بركات المحتسب قفطان مخل مذهبا وشكر له ما صنعه من أمرتلك المدة.

وفي يوم الأحد سادس عشرينه فيه وقعت كاينة عظيمة للشيخ عبد الجيد ابن الطريني ، وذلك أن ملك الأمراء تغيّر خاطره عليه بسبب أنه كان قسط عليه الدين الذي تقدّم ذكره ، فلم يعط أسحاب الديون شيئا مما قسطه عليه ، فشكوه إلى ملك الأمراء ثانيا ، فأرسل خلفه ، فلما حضر بين يديه قال له : ألم أفسط عليك ذلك الدين في كل شهر وقرّرت مبي أنك تُرضي أسحاب الديون فلم تفعل من ذلك شيئا ؟ فلم ينطق في ذلك بحجة ، فحنق منه ملك الأمراء فرسم بضربه ، فبطح على الأرض وضرب ضربا مبرحا ، حتى قيل ضرب ست نوب تبدّلت عليه حتى كاد أن يموت ، ثم وضعه في الحديد وأرسسله إلى بيت الوالى ليمصره في أكمابه بحضرة أصحاب الديون ، فرق له الوالى وأرسله لسجن الديلم ، فسجن به وهو في الحديد في عنقه ، فاستمر في السجن بالحديد إلى أن يكون من أمره ما يكون ، وقد عجز عن وفاء ما عليه من الديون ، حتى قيل تجمّد عليه من الديون نحو سبمين ألف عبر دينار للتجار الأروام وغيرها . وفي ذلك اليوم (٢٢١ ب) ترايد غضب ملك الأمراء على الشيخ عبد الجيد بن الطريني حتى كاد أن يوسطه من شدة غضبه عليه ، وكان الشيخ عبد الجيد من أعيان الناس وله بر ومعروف ، حتى قيل كان يصنع في كل يوم الشيخ عبد الجيد من أعيان الناس وله بر ومعروف ، حتى قيل كان يصنع في كل يوم

<sup>(</sup>١١) وذلك : وكذلك . (١٢) فلم يعط : فلم يعطى .

ستة أرادب دقيق برسم الوُرّاد عليه فى المحلّة ، ويملّق فى كل ليلة اثنى عشر أردبا من الشمير والدسوت عمالة بالطمام ليلا ونهارا للوُرّاد عليه من سائر البـلاد ، فتجمّد عليه هذه الديون العظيمة ، وسُبق كما سُبق غيره من الأكابر ، ولكن يلطف الله به ٣ والكريم ما يضام ، فكان أحق بقول القائل فى المعنى :

لنا غنم تعرف وجوه ضيوفنا تجى من مراعبها تروم النبايح لنا خدم ما ينبت الشعر روسها لحمل القرى من أجل آت ورايح

وفيه رسم ملك الأمراء بشنق شخص من الماليك ، قيل هو من مماليك أمير آخور كبير ، وقيل هو خازنداره ، وكان شابا حسنا فشق ذلك على الأتراك قاطبة ، وشنق معه فى ذلك اليوم أربعة من الحراميّة ، وقد تزايد شرة ، فى هذه الأيام . وفيه أشيع بين الناس أن الأنكشارية الذين كانوا بالقاهرة وتوجّهوا إلى إسطنبول، فلما دخلوا إلى ثغر الإسكندرية وقع بينهم هناك فتنة عظيمة وقتل منهم جاعة ، فلما بلغ ملك الأمراء ذلك تنكد لهذا الخبر وعين لهم الكاخية الكبير أغاتهم ، فسافر إلى الإسكندرية في ساعته حتى يصلح بينهم ويكشف عن سبب هذه الفتنة ومن أنارها من الأنكشارية أو من الكمولية الذين سافروا من القاهرة ، فتوجّه الكاخية إلى الإسكندرية بسبب ذلك .

وفى شهر ذى الحجة أهل يوم الجمعة ، فطلع القضاة الأربعة إلى القلعة وهنوا ملك الأمراء بالشهر ، ثم عادوا إلى دورهم . \_ (٢٢٢ آ) وفى يوم السبت ثالثه حضر قاصد من مكة وصحبته رأسان فى علبة ، زعموا أن أحدهما رأس شخص يقال له إسكندر ، من مكة وصحبته رأسان فى علبة ، زعموا أن أحدهما رأس شخص يقال له إسكندر ، وكان أصله من مماليك السلطان الغورى ، وكان أرسله صحبة التجريدة التى أرسلها إلى بلاد الهند بسبب محاربة الشيخ عامر متملك زبيد وعدن وكمران ، فلما توجهوا إليه العسكر الذين أرسلهم السلطان الغورى تحاربوا معه فانكسر منهم وقتل فى المركة المفكوا منه بلاده وأمواله ، ثم إن إسكندر الذكور ملك بلاد الشيخ عامر وتسلطن بها ، وعصى على السلطان الغورى ، وجمل له هناك أمراء وعسكرا ، وخُطب باسمه بها ، وعصى على السلطان الغورى ، وجمل له هناك أمراء وعسكرا ، وخُطب باسمه

<sup>(</sup>١٠ و١٤ و٢١) الذين : الذي .

على منابر بلاد الشيخ عامر ، واستمر على ذلك ، ولم يدخل تحت طاعة الخوندكار سليم شاه بن عثمان لما ملك الديار المصرية ، ولم يخطب باسمه ولا ضرب السكة باسمه مناك ، فلم يزل نائب جد قي يتحيّل عليه حتى قتله وحز رأسه وأرسلها إلى القاهرة ، فمرضت على ملك الأمراء وهو بالميدان . ثم إن ملك الأمراء أشهر تلك الرأس فى القاهرة ومعها رأس أخرى قيل إنها رأس دواداره أو وزيره ، ثم علقت تلك الرءوس على باب النصر . وكان إسكندر هدذا شجاعا بطلا مقداما فى الحرب قوى القلب ، ملك بلاد الشيخ عامر واحتوى على أمواله وفر قها على عسكره ، وجعل له أمراء وحجّابا ودوادارية ، ولولا احتالوا عليه حتى قتلوه لما كانوا يقدرون عليه من شجاعته وحيله ،

وفيه وقع نادرة غريبة ، وهو أن حضر قاصد من إسطنبول إلى الشام ثم حضر إلى القاهرة ، فلما استقر بها أظهر مراسيم من عند السلطان سليان وأحضر ممهذراعا من الحديد يزيد على الذراع الهاشمي الذي تتمامل به أهل مصر بخمسة قراريط، وأحضر معه سنج نحاس وأرطال ( ٢٢٢ ب ) على طريقة إسطنبول ، وأشيع أن السلطان سليان بن عُمَان رسم بإبطال الذراع والسنج التي تتعامل بهـــا أهل مصر ، وأن التجّار وأرباب البضائع لا يتماملون إلا بهذا الذراع وهذه السنج . فامتثل ملك الأمراء ذلك بالسمع والطاعة ، ورسم للقاضي بركات المحتسب بأن ينادي في القاهرة حسبا رسم الخوندكار بإبطال الذراع الهاشي من مصر واستمال الدراع الإسطنبولي ، ١٨ فنزل المحتسب مع الوالى ونادى في القاهرة بذلك . ثم إن القاضي المحتسب كتب قسائم على التجّار قاطبة بأنهم لا يبيمون ولا يشترون إلا بهذا الذراع الإسطنبولي ، فشقّ ذلك على التجّار وأرباب البضائع ، فلما أشهر المحتسب المناداة بذلك وأن كل ٢١ من خالف مرسوم الخوندكار في ذلك شنق على دكانه من غير معاودة ، ثم صارت رسل المحتسب تطلع إلى دكاكين التتجار التي في الأسواق وتأخذ الأذرعة الحديد التي عندهم في الدكاكين وتسكسرها وترميها على الطريق ، فاضطربت القاهرة في ذلك اليوم (٣) فلم يزل: فلم يزال . (١٢) يزيد: يزد . (١٤ و٢٧) التي: التي -

أشد الاضطراب ، ثم صاروا يكرّرون المناداة بذلك فى أمر المعاملة بذلك الذراع الإسطنبولى ، واستمرّ ذلك فى البيع والشرى إلى الآن .

وفيه وقع كاينة عظيمة للوكلاء الذين بالمدرسة الصالحية ، وكان سبب ذلك أن ٣ شخصا من الوكلاء يقال له على الأزهري توكّل على شخص يهودي في شغل ، فأخذ منه في ذلك الشغل أربعين دينارا ، وقيـل خمسين دينارا ، فلما بلغ المحضر الذي في المدرسة الصالحية ذلك طلب على الأزهري وسأله (٣٢٣ آ) عن ذلك ، فأنكر وقال : ما أخذت منه هــذا القدر أبدا . وحلف وأقسم ، فحنق منه المحضر وأمم بضربه بين يديه ، ثم إن المحضر طلع إلى ملك الأمراء وأخبره بأمر الوكلاء وما يصنمون ، فرسم يإحضار سائر الوكلاء ، فاختنى منهم جماعة وقبضوا على أربعة منهم وهم : على الأزهرى ، وسالم وسعود والحسكري ، فطلعوا بهم إلىالقلعة وعُرضوا على ملكالأمراء فاستوعدهم بكل سوء ، ثم أرسلهم إلى بيت الوالى ، فأرسلهم الوالى إلى سجن الديلم ، فسجنوا به إلى أن يظهروا البقية منهم . وكان الذي رافع الوكلاء وأشلا عليهم بدرالدين بن الرومي، ١٧ وتعصُّب معه خير الدين نائب القلعة ، وقال لملك الأمراء : هــذه الأفعال التي تفعلها الوكلاء في المدرسة الصالحية لا يحلّ ولا يجوز ذلك . فاضطربت أحوال القضاة والشهود والوكلاء في تلك الأيام إلى الناية . ثم إن الوكلاء الذين سجنوا في سجن الديلم ١٥ شفع فيهم القاضي حمزة ، وقيل الأمير على أحد أمراء الخوندكار ، ثم أقامت الوكلاء فى السحن أياما وأخرجوا منه .

وفيه نودى في القاهرة عن لسان ملك الأمراء بمنع الصيارف الحجازيين قاطبة أن لا يصرفوا دينارا ذهبا ، فإنه قد أشيع عنهم أن جماعة منهم يصنعون الزغل في الذهب والفضة ويطيّرونها على الناس في الصرف ، فنعوا من ذلك . \_ وفيه قدم قاصد من عند السلطان سليان يقال له قاسم بك ، وعلى يده مرسوم شريف ، فكان ٢١ من مضمونه أنه قد انتصر على الفرنج نصرة ثانية وملك منهم عدّة قلاع وقد ظفر من مضمونه أنه قد انتصر على الفرنج نصرة ثانية وملك منهم عدّة قلاع وقد ظفر بجاعة منهم وقتلهم ، فلما تحقّق ملك الأمراء ذلك نادى في القاهرة بالزينة فزيّنت ،

. . . )

ووافق ذلك يوم عيد النحر، فحصل للناس مشقة زائدة بهذه الزينة، واشتغلوا بذلك عن الأضحية والميد، ووقع فى ذلك اليوم مطر غزير فأعدم قماش الناس الذى زيّنوا به، وصار الوالى يبطح الناس على الأرض ويضرب الذى ما زيّن دكانه، فماحصل على أحد من الناس خير، واستمرّت الزينة مملقة (٣٢٣ب) إلى أن نزل ملك الأمراء وتوجّه إلى بولاق بسبب ملاقاة القاصد الذى حضر من البحر، ثم توجّه من بولاق وأتى من باب البحر وطلع من سوق مرجوش وشق من القاهرة وهى مزيّنة والقاصد صحبته، ومشى القساضى بركات المحتسب قد امه بعصاه إلى أن طلع إلى القامة، فأوقدوا له الشموع بالنهار على الدكاكين، فاستمر في ذلك الموكر حتى طلع إلى القامة، ثم فكت الزينة فى ذلك اليوم ومضى أمرها.

وفي يوم السبت سادس عشره جلس ملك الأمراء في المقعد الذي بالحوش وطلب قضاة القضاة الأربعة ، فلما حضر والقاضي حمزة قاضي ابن عثمان ، فلما تكامل المجلس تكلّم ملك الأمراء مع القضاة في أمر نو ابهم وما يفعلون وفي أمر الوكلاء ، فوقع في ذلك المجلس غاية ما يكون من اللغط . وكان القاضي حمزة في ذلك المجلس أشد ما يكون على القضاة ، وصار يقول لهم : نوابكم يفعلون ما هو كيت وكيت . فاء ملك الأمراء على القضاة بكل ما فيه بسبب نو ابهم ، وقد كثروا ، فتكلّم ممهم ملك الأمراء في ذلك ، فوقع الاتفاق في المجلس بأن كل قاض من القضاة الأربعة يقتصر على سبعة من النو اب لا غير ، على عدد أيام الجمعة ، والقاضي من النو اب يعلس في بيت قاضي القضاة في نوبته ويسمع الدعوى هناك عفرده ، وأن القاضي أذا عقد عقد نكاح يأخذ على تروج البكر ستين نصفا وعلى تروج الامرأة الثيب ثلاثين نصفا فيأخذ الماقد شيئا والشهود شيئا والبقية تُحمل إلى والى القاهرة ، ولا يتروج أحد من الناس ولا يطلق إلا في بيت قاض من القضاة الأربعة ، وأن الوكلاء تبطل قاطبة من باب المدرسة الصالحية . فانفض المجلس على ذلك وقامت القضاة ،

<sup>(</sup>٢٠) فيأخذ: فأخذ. | تحمل: يحمل:

<sup>(</sup> تاریخ ابن ایاس ج ۵ ــ ۲۷ )

فقيل لهم: امشوا على اليَسَق العُمَائى . فاضطربت أحوال القضاة والشهود قاطبة ، وبطلت أسبابهم ومشوا على هذا الحكم ، وصار مقدّم الوالى والجبلية يأتون فى كل يوم من أيام الجمعة، ويجلس فى بيت كل قاض ( ٢٢٤ آ ) من القضاة الأربعة إلى بمد تالعصر ، ويأخذ ما يتحصّل من عقود الأنكحة ويمضى بذلك إلى عند الوالى كما تقرر الحال على ذلك اليسق العُمَائى ، فصار الذي يتزوّج أو يطلق تقع غرامته نحو أربعة أشرفية ، فامتنع الزواج والطلاق فى تلك الأيام ، وبطلت سُنّة النكاح والأمر لله وفائك .

وفيه نرل من القلمة القاضى بركات بن موسى المحتسب وأشهر المناداة في القاهرة، وصبته الوالى ، بأن لا قاضى ولا شاهد يحكم في المدرسة الصالحية ، وأن لكل قاضي من القضاة سبعة نواب لا غير ، يحكم كل نائب يوما في بيت قضاة القضاة الأربعة ، ويسمع الدعوى في باب مستنيبه ، وأن لكل نائب من نوّاب القضاة شاهد ين لاغير، وأن القاضى يأخذ على عقد نكاح البنت البكر ستين نصفا ، ويأخذ على الامرأة ١٧ الثيب ثلاثين نصفا ، وأن سائر النوّاب والشهود بطّالة عن الأحكام الشرعية ، وهذا التيب ثلاثين نصفا ، وأن سائر النوّاب والشهود بطّالة عن الأحكام الشرعية ، وهذا حسبا رسم به ملك الأمراء ، والمشي على اليسق العثماني . فلما مهم الناس ذلك اضطربت أحوالهم غاية الاضطراب ، ولا سيا نوّاب القضاة والشهود ، وحصل لهم الضرر ١٥ الشامل ، وصارت المدرسة الصالحية ليس يلوح بها قاض ولا شاهد ولا متممّم ، بمد ما كانت قلمة الملماء. وفي هذه الواقعة يقول البدرى بدر الدين عدن محمد بن الزيتوني، أحد نواب الشافية وخليفة الحكم العزيز بالديار المصرية ، هذه القطمة وهي من فن الزجل في معني هذه الواقعة ، وهو قوله :

اسموا ما جری فی مصر وابکوا بدموع غزار

كان شعار الدينظاهركمثل الشموس والمجالس من الشهود فى الجلوس ٢٦ شبه أقمار ترتاح إليها النفوس هم جمال الإسلام وقمع القسوس (٢٢٤ب) اختفت ذى الشموس بظلم النهار

<sup>(</sup>٢) والجبلية: الجبلية. (١٩) وهو قوله: يلاحظ فيما يلى عدم انتظام الوزن في بعش الأبيات.

وقضاة الإسلام محى رسمهم والشهود اختفوا وضاع اسمهم صار على العقد جالية وَسْمهم وقضاة القضاة بتر سيمهم طول الأيام مع الأمين في حصار

قرّروا جالية على المسلمين فى العقودات صارت حقيقا يقين كل من راد الزّواج فى الدين يبق فى الوالى ويغرم مَثين اعتبر يا أولى الأبصار

قلمة الدين صالحية مصر غلقوها وقد رأينا المبر وفي هـــــنى الأمور تحيّر الفكر كل هــــنا عبرة لأهل النظر إلى المناد

علماء المسلمين بالأزهر خرجوا يسألوا لن جبر عصاحف وأعلام وجمع أكبر يرفع المظالمة فاتقهمر عادوا يدعوا عليه صفار مع كبار

فى الأحاديث قد سطروا بالقهم من عاب ومَن قد ظلم عن قريب تسمع على أيش يقدم من أيمادى أهل العاوم يندم من تربيب من بَغضهم قد أبغض الجبار

و ٢٢٥ آ) يا حليم حكامنا بالجحود قد طغوا وأفسدوا وعدوا الحدود مارت الناس منّا عدم في الوجود بهدلوا الدّين سال الدُمُعْ بالخدود يا إلهي لا تكشف الأستار

الحوانيت فيهسا المحرّم جهاد وبنات الخطا تقف بالهاد ويقرّوهم على ذى القراد والجالس تُمنع من أهل الوقاد هذا يرضى مَن مِن الكفاد

مَن يبيع منكر هو إلى طاب جالوا ماشي سبب من الأسباب

<sup>(</sup>٩٩٦) يا إلحى : يا ألامى .

والحشيش والنبيذ والطِبطاب ما يجيه الفقر من طاق ولا من باب قوموا نسبّب نبيع لنا أمزار

ضحت الناس لما رأوا ذى الحرق والمغارم وما حمدث فى الفسق ٣ واستباحوا النكاح يهدذا اليسق وفسد حالهم وزاد الحنق قالوا: ما نقدر نطيق همذا العار

سادس العشر شهر ذى الحجّه عام سبعه عشرين جرت ضجّه ٦ ثانى عشرينـه حصل وَهْجَه للشهود والقضاة بلا حُجّه ينصر الله الدين على الكفّار

وهذه القطعة الزجل مطورة وهذا ماوقع عليه اختيارى منها . ـ (٢٢٥) ومن الحوادث ما وقع في أواخر هذا الشهر ، وهو في يوم الأحد سابع عشره ، أخلع ملك الأمراء على شخص يسمى جمال الدين يوسف بن أبي الفرج ، ويعرف بابن الجاكية ، وهو ابن محمد الذي كان نقيب الجيش من أولاد ابن أبي الفرج ، واستقر به في وظيفة بسمى مفتش الرزق ، فلما قر ر في هذه الوظيفة أخذ حدره منه سائر أعيان الناس ، ودخلت رأسهم منه الجراب . فلما استقر نادى له ملك الأمراء عن لسانه حسبا رسم ملك الأمراء بأن لا أحد من الناس يحتمى على الأمير جمال الدين يوسف بن أبي الفرج ولا يعارضه ، وأنه مسموع الكلمة وافر الحرمة . فلما جرى ذلك طنى يوسف بابن أبي الفرج وتجبر ، وصار على بابه الجم النفير من الرسل والبرددارية ، وصار يطلب أعيان الناس من رجال ونساء بالرسل الغلاظ الشداد ، فإذا حضروا إلى بابه ما يطلب أعيان الناس من رجال ونساء بالرسل الغلاظ الشداد ، فإذا حضروا إلى بابه أصول ذلك وأصول أصول لهم ، فإذا قرأها يبخش لهم فيها بخش ويقول لهم : اوروني وممهم مكاتيبهم ومربعاتهم ، فإذا قرأها يبخش لهم فيها بخش ويقول لهم : اوروني ويشهد عليهم أن لاحق لهم في هذه المكاتيب ولا استحقاق ، ويأخذ منهم ما معهم من المكاتيب والربعات إلى ملك من المكاتيب والربعات إلى ملك من المكاتيب والربعات إلى ملك

<sup>(</sup>١٩) مكانيهم : مكانبهم . اا يبخش ... بخش : كذا ف الأصل .

<sup>(</sup>۲۰) مجزوا : عززوا .

الأمراء . ففعل من هذا النمط بجاعة كثيرة من أعيان الناس ، فأخذمن الجالى يوسف نقيب الجيش بن الشرف يونس نقيب الجيش سبع عشرة رزقة بمكاتيب شرعيسة ، وحدف عليه ملك الأمراء فطلب ما عنده من المكاتيب جميمها فطلع له بها ، وفعل بجاعة كثيرة من أعيان الستّات ومشاهير أولاد الناس (٣٣٦ آ) مثل ذلك ، والأمر إلى الله تعالى .

وفيه حضر مركب من الأغربة التي كان عرّها ملك الأمراء وأرسلها صحبة جماعة من الأروام ومن المفاربة البحارة ، فلمادخاوا إلى البحر الملح وجدوا جماعة من الفرنج يتمبّثون في سواحل البحر الملح ، فاتقموا معهم وقاتلوهم ، فانكسر وا الفرنج وقبضوا عليهم وأسروهم واحتووا على مراكبهم ، فوجدوا فيها بضائع وجوخ وأصناف فاخرة ، فأخذوا جميع ماكان فيها ، وقبضوا على من كان فيها من الفرنج ووضعوهم في الحديد وأرسلوهم إلى ملك الأمراء . فلما عُرضوا عليه رسم بتوسيطهم فوسطوا منهم تسمة وأرسلوهم إلى ملك الأمراء . فلما عُرضوا عليه رسم بتوسيطهم فوسطوا منهم تسمة أن هؤلاء كانوا تجارا أتوا من بلاد الفرنج ، فلما رأوهم قاتلوهم فانكسروا وأسروا ، وأخذت جميع أموالهم وأشيع أنهم كانوا يتعبّثون في سواحل البحر الملح .

وفيه قدم جماعة من إسطنبول ممن كان أسر من أهل مصر فى أيام سليم شاه ابن عثمان ، فحضر علم الدين جلبي السلطان الغورى ، وحضر عقيب ذلك المقر الشهابي أحمد ناظر الحيش كان ، وهو ابن المقر الجمالي يوسف ناظر الخاص ، وحضر كال الدين برددار الأمير طراباى ، وحضر الريس عبد الرحمن بن الشريف الكحّال ، وحضر الناصرى محمد بن العلاى على بن خاص بك ، وحضر القاضى شمس الدين محمد الحجازى أحد نو اب الشافعية ، وحضر آخرون من الأسراء ما يحضرني أسماؤهم الآن ، وفي يوم الخيس أمن عشرينه قدم مبشر الحاج من مكمة وأخبر بالأمن والسلامة عن الحجّاج ، وأخبر أن الغلاء معهم موجود في سائر الغلال والمأ كولات قاطبة ، وأخبر بموت الجال مع الحجّاج، فأخلع عليه ملك الأمراء ونزل إلى داره . قاطبة ، وأخبر بموت الحال مع الحجّاج، فأخلع عليه ملك الأمراء ونزل إلى داره .

وقد خرجت هذه السنة عن الناس على خير وسلامة ، وكانت سنة مباركة وقع ( ٢٢٦ س ) فيها الرخاء في سائر الفلال قاطبة ، بعد ما كان تناهي سعر القمح إلى تحو أربعة أشرفية . وكان فيها النيل عاليا عم سائر أراضي مصر من سهل لجبل ، وثبت ٣ ثباتًا جيداً إلى أواخر بابه . ومن محاسن هذه السنة خرجت عن الناس ولم يقع فيها الطاعون بالديار المصرية ، ولا في شيء من أعمالها قاطبة . ولكن وقع في أواخر هذه السنة حوادث ميولة ، منها عصيان الأمير جان ردى الغزالي نائب الشام وقتله ، ٦ وما وقع بالشام من الاضطراب ، فكان من ملخَّص واقعة الأمير جان ردى الغزالي أنه لما استقرَّ به السلطان سليم شاه في نيابة الشام ، أقام بها مدة وهو تحت طاعة السلطان سليم شاه في الظاهر وفي الباطن بخلاف ذلك ، فلما توفي السلطان سليم شاه ٩ وولى بعده ابنه السلطان سليان على مملكة الروم ، أظهر النزالي العصيان جملة واحدة ولم يدخل تحت طاعة السلطان سليمان بن عثمان ، فقاموا عليه أهل الشام من الأمراء والمسكر والعربان والعشير ، وقالوا له : قم وتسلطن فما بقى قدَّامك أحد تخشى منه ، ١٧ ونحن نقاتل معك إلى أن نُقتل. فاستمال لقولهم وطاش وخف ، وكم عجلة أعقبت ندامة، فتسلطن بالشام وتلقّب بالملك الأشرف أنى الفتوحات ، وقبّلوا له الأرض ، وخطب باسمه في جامع بني أمية وعلى بقية منابر دمشق .

فلما تسلطن قالوا له: امضى إلى مصر وحارب خير بك واملك منه مصر . فقال لهم: إن مصر فى قبضة يدى ولكن أتوجه إلى حلب وأخلّصها من أيدى العثمانية ، هم أتوجه إلى مصر . ولو أتى إلى مصر قبل حلب لكان خيرا له، م كان العسكر من الماليك الجراكسة وأهل مصر والعربان قاطبة يقلبون على ملك الأمراء خاير بك ويمضون إليه فإنه كان محببا للرعية . فلما توجّه الغزالى إلى حلب ليملكها فحاصر أهلها وأحرق غالب المنهاع (٢٢٧ آ) التي حولها، وحصل منه الضرر الشامل الأهل حلب ، فلما حاصر مدينة حلب لم يقدر علبها وعجز عن ذلك . وكان الأمير جان بردى الغزالى أول ما توفى السلطان سليم شاه وولى بعده ابنه سليان، أرسل يقول

<sup>.</sup> يقول : يقل (٣٣)

لملك الأمراء خاير بك في السرّ بينه وبينه: اتسلطن أنت بمصر ، وأستمرّ أنا بالشام ، وأحكم من الفراة إلى غزّة، ونطرد هذه المَّانية عن مملكة مصر. فلما وقف خاير بك على مطالعة الغزالي أفشى سرّه ، وكان الغزالي أرسل يقول لخاير بك : إن لم تتسلطن أنت فمندى من يتسلطن . فأراد خار بك أن يتنصّح للسلطان سلمان فأرسل له مطالعة الغزالي التي أرسلها إليه في السر"، فلما وقف السلطان سلمان على مطالعة الغزالي أرسل يقول لخاير بك : لا تخرج أنت من مصر إلى الغزالي فنحن نكفيك مؤنته . ثم إنالسلطان سلبان أرسل تجريدة إلى الغزالي نائب الشام، فجهّز له من العساكر المُمَانيَة نُحُو أَرْبِسَة عشر أَلف مقاتل ، فخرجوا من إسطنبول على حميَّة وتوجَّهُوا إلى دمشق ، فاتقموا مع الغزالي على حلب ، فانكسر منهم وتوجّه إلى حماة وحمص ، فاتَّمُمُوا مَمْهُ هَنَاكُ فَانْكُسُر مُنْهُمْ فَتُوجُّهُ إِلَى دَمْشَقَ ، فَكَانَ بَيْنَ الفريقين وقعة مهولة على القابون خارج مدينة دمشق ، فقتل من عسكر الفزالي هناك ما لا يحصى من عربان وأكراد وتركمان ومماليك جراكسة ومن أهل دمشق ، حتى قيل قُتل في المركة من أهل دمشق شيوخ وشبان وأطفال ، ومن سوقة دمشق ، وكانت هذه الحادثة تقرب من واقمة تيمورلنك لما دخل إلى دمشق ، وقد خرب في واقعة النزالي ثلث دمشق من ضياع وحارات وأسواق وبيوت ، وتمت الكسرة على الفزالي فهرب واختني ، وقيل بل قبض عليه في المركة وقتل وحُزّت رأسه وبُعثت إلى إسطنبول ومضي أمره. وإلى الآن تشكُّ جماعة من النــاس في قتله ويقولون : ( ٢٢٧ ب ) ما قتل وهو باق

١٨ فى قيد الحياة وأنه حرب إلى عند الصوف بعد وقوع المركة . والأصح أنه قتل فى الوقعة التى كانت على القابون ، ووقع للناس الشك فى قتلته كما وقع لهم فى قتلة قانصوه خسائة من الشك .

۲۱ ووقع فى هذه السنة من الحوادث وهو حرق النصارى على باب المدرسة الصالحية، وقد تقدّم خبر هذه الواقعة . ومن الحوادث ما وقع للشيخ عبد الجميد بن الطرينى وقصّته مشهورة . ومن الحوادث منع الوكلاء من باب المدرسة الصالحية ، ومنع

<sup>(</sup>٣و٦) يقول : يقل .

الشهود من الجلوس فى الحوابيت ، وعزل نو اب القضاة الأربعة واقتصارهم على سبعة نو اب لكل قاض من غير زيادة على ذلك . ومنها واقعة العقود وما تقرر على تزويج البكر ستين نصفا والامرأة الثيب ثلاثين نصفا ، وقد تقدّم القول على ذلك فكانذلك من أشد الكرب على المسلمين . ومنها جلوس مقدّم الوالى والجبلية على أبواب قضاة القضاة من باكر النهار إلى آخره ليأخذوا ما يتحصّل من عقود الأنكحة ، وعضون بذلك إلى بيت الوالى ويسمّون ذلك اليسق العثماني، ولا يتزوّج أحد من الناس ولا يطلّق إلا فى باب قاض من القضاة الأربعة ، فضيّقوا على المسلمين غاية الضيق .

ومن الحوادث الشنيمة أن ملك الأمراء أخلع على شخص يقال له جمال الدين يوسف بن أبى الفرج، ويعرف بابن الجاكية، وقرره في وظيفة وسمّاه مفتش الرزق الجيشية، فلما استقر في هذه الوظيفة أطلق في الناس النار، ورافع الشهابي أحمد ابن الجيمان بأنه أخذ من ديوان الجيش أقاطيع سلطانية ورزق جيشية، وصنع لها مكاتيب شرعية بمشترى من بيت المال وأباعها على الناس، ورافع أيضا الريني ١٧٨ مكاتيب شرعية وابتاعها الحيمان بأنه ابتاع من ديوان الجيش رزق وإقطاعات صنع لها مكاتيب شرعية وابتاعها على الناس بنحو عشر بن ألف دينار، وأظن أن هذا المكلام ليس بصحيح وهذا ١٥ باطل لا محالة. فتغير خاطر ملك الأمراء على المقر الشهابي أحمد بن الجيمان وصار باطل لا محالة، فتغير خاطر ملك الأمراء على المقر الشهابي أحمد بن الجيمان وصار من حين كان بحلب، بأن يقرأ عليه القصص عوضا عن الشهابي أحمد بن الجيمان، من حين كان بحلب، بأن يقرأ عليه القصص عوضا عن الشهابي أحمد بن الجيمان، من حين كان بحلب، بأن يقرأ عليه القصص عوضا عن الشهابي أحمد بن الجيمان، هنظم أمر الريني أبى الوفا الموقع في هذه الأيام جدا، حتى صار في مقام من تقدّم من فعظم أمر الريني أبى الوفا الموقع في هذه الأيام جدا، حتى صار في مقام من تقدّم من

ثم إن الجمالى يوسف بن أبى الفرج أخذ من الناصرى محمد بن خاص بك رزقتين به عكاتيب شرعية ، فطعن فى مكاتيبه وقالله : أصل هذه الرزق كانت أقاطيع سلطانية . فأخذ منه المكاتيب وأشهد عليه لا حق له فيها وطلع بها إلى ملك الأمراء . وصار يفعل من هذا النمط بجاعة كثيرة من الناس من رجال ونساء ، ويأخذ مكاتيبهم من يفعل من هذا النمط بجاعة كثيرة من الناس من رجال ونساء ، ويأخذ مكاتيبهم من على المناس من حجال ونساء ، ويأخذ مكاتيبهم من بعد

أيديهم ويشهد عليهم أن لاحق لهم فيها ويطلع بالمسكاتيب إلى ملك الأمراء ، فأطلق في الناس جرة نار وضبح منه الناس قاطبة ، حتى قيل أخذ من أبدى الناس فوق من الناس منه الفرر المانين رزقة بمكاتيب شرعية وطلع بها إلى ملك الأمراء ، وحصل للناس منه الضرر الشامل ، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى المظيم .

وما اكتفى ملك الأمراء بيوسف بن أبي الفرج في أفعاله بالناس حيث جعله مفتش الرزق الجيشية ، فجعل الأمير على العثاني مفتش الأوقاف آيضا من بلاد وبيوت وغير ذلك ، ( ٢٢٨ ب ) فاجتمع على بابه الرسل الفلاط الشداد والبرددارية ، وصاروا يطلبون الناس أسحاب الأوقاف، فإذا حضروا ومعهم كاتبهم فيخيشون عليهم ويقولون لهم : إيش على هذا الوقف مصاريف ، وإيش متحصله في كل سنة ؟ فيدعون أسحاب الأوقاف في الترسيم ويقر رون عليهم مبلغا ثقيلا للا مبرعلي هو ودواداره والبرددار والرسل ومن عنده من المباشرين ، ويكتبون له على مكتوبه : عرض ، ثم يطلقونه بعد أن يلتهب من الغرامة فوق ما لا يطيق ، فصار الأمير على متحكاما على فرع من أبواب المظالم المهولة ، ويوسف بن أبي الفرج متكلما على فرع من أبواب المظالم المهولة ، ويوسف بن أبي الفرج متكلما على فرع من أبواب المظالم المهولة ، ويوسف بن أبي الفرج متكلما على فرع من أبواب المظالم المهولة ، فاطلقا في الناس النار الموقدة . وأقول: إن أولاد ابن أبي الفرج من عرهم بيت ظلم وعسف ، وطبهم الأذى هم وأجدادهم من أيام الملك الناصر فرج

ومن الحوادث في أواخر هذه السنة أن ملك الأمراء جهّز مراك أغربة ، وفيها عدّة جماعة من القاتاين ، فتوجّهوا إلى البحر الملح ، وقد بلغه أن جاعة من الفرنج يتمبّثون في السواحل على المسافرين ، فلما توجّهوا إلى البحر الملح وجدوا مراكب فيها تجاد من الفرنج ومعهم بضائع بنحو خمسين ألف ديناد ، فتقاتلوا معهم فانكسروا الفرنج وقبضوا عليهم واحتاطوا على ما معهم من البضائع . فلما حضروا إلى مصر وعُرضوا على ملك الأمراء رسم بضرب أعناقهم ، وكانوا نحو تسعة عشر إنسانا من

ان الظاهر رقوق ، وقد تقدم القول على ذلك .

<sup>(</sup>٨) فيخيشون : فيخيشوا . (١٠) فيدعون : فيدعوا . || ويقررون : ويقرروا ..

<sup>(</sup>١٢) يطلقونه : يطلقوه .

الفرنج ، فراحوا ظلما وأخذت أموالهم ، وربما يثور من هذه الحركة فتنة كبيرة بين الفرنج وبين أهل مصر بسبب ذلك ، ويمنعون التجار من المرور في البحر الملح ويقتلونهم كما فعلوا بالفرنج ( ٢٢٩ آ ) المقدم ذكرهم . \_ وفي هذه السنة قتل ملك ٣ الأمراء من الناس ما لا يحصى عددها بتوسيط وشنق وخوزقة ، وأكثرها راح ظلما والأمر لله تعالى . \_ انتهى ما أوردناه من حوادث سنة سبع وعشرين وتسمائة .

## ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وتسعائة

فيها في المحرم كان مستهلة يوم الأحد المبارك ، فيه طلع القضاة الأربعة وهنوا ملك الأمراء بالعام الجديد ، ثم عادوا إلى دورهم . \_ وفي هذا الشهر تزايد ظلم الجالى يوسف بن أبي الفرج ، وفتك في الناس فتكا ذريعا ، وكثر على بابه الرسل والمبرددارية ، وصار يطلب أعيان الناس من كبيروصغير فيحضرون ومعهم مكاتيبهم، فلم يلتفت إلى ما في المكاتيب ويأخذهم من أيدى أصحابهم غصبا ، ويشهد عليهم لاحق لمم فيها ولا استحقاق ، ويطلع بها إلى ملك الأمراء . واستمر على ذلك بايتزايد في ظلمه الشنيع كل يوم حتى ضبح منه الناس ، والأمر لله تعالى . \_ وفيه توفى الشهابي أحمد بن القُمارى ، وكان من مشاهير أولاد الناس ، وكان أمير شكار ، وقد ترحّل حاله في أواخر عمره ومات فقيرا .

وفى يوم الخيس خامسه حضر جماعة من إسطنبول ممن كان السلطان سليم شاه أسرهم وأرسلهم إلى إسطنبول ، فحضر بهاى الدين بن البارذى ، وجلال الدين ابن الخواج بدر الدين حسن الشبراوى ، وحضر الخواج يحيى بن عبد الكريم اللبدى المنربى من تجار جامع ابن طولون ، وحضر آخرون ممن كان بإسطنبول .

وفى يوم السبت سابعه نزل ملك الأمراء من القلعة وتوجّه إلى تربة العادل التى بالريدانية وجلس هناك على المصطبة ، وكان صحبته القاصد الذي حضر بالأمس ، ٢١

<sup>(</sup>٢) ويمنعون : ويمنعوا .

<sup>(</sup>٣) ويقتلونهم : ويقتلوهم .

<sup>(</sup>۱۰) فيحضرون : فيحضروا .

فمدّ له ( ۲۲۹ ب. ) هنــاك مَدّة حافلة وأحضر صقورا وكلابا سُلاق ، وأرمى قدّام القاصد رماية هناك، وانشرح في ذلك اليوم إلى الغاية . فبينها هو علىذلك وإذا بجماعة من العلماء والفقهاء من مجاورين جامع الأزهر وكانوا نحو مائة إنسان من طلبةالعلم، فقال ملك الأمراء : ومن هؤلاء ؟ فقيل له : جماعة من فقهاء جامع الأزهر لهم حاجة عند ملك الأمراء . فقال يحضر عندى جماعة من أعيانهم . فحضر بين يديه : الشيخ شمس الدين محمد اللقانى المالكي ، والشيخ شمس الدين محمد المعروف بالديروطي الشافعي، والشيخ شهاب الدين أحمد الرملي ، والدنجلي الشافعي ، والشيخ شهاب الدين أحمد ابن الجلى ، وآخرون من العلماء . فلما اجتمعوا قالوا : يا ملك الأمراء قد أبطلتوا سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر النكاح ، وصرتوا تأخذوا على زواج البكر ستين نصفا وعلى زواج الامرأة ثلاثين نصفا ، ويتبع ذلك أجرة الشهود ومقدمين الوالى وغير ذلك ، وهذا يخالف الشرع الشريف ، وقد عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ١٢ على خاتم فضة وعلى ستة أنصاف فضة ، وعقد على آية من كتاب الله تعالى ، وقد ضعف الإسلام في هــذه الأيام ، وتجاهرت الناس بالماصي والمنكرات وتزايد الأمر في ذلك . ثم ذكروا له آيات من كتاب الله تمالي ، وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يلتفت ملك الأمراء إلى شيء من ذلك ، وقال للشيخ شمس الدين محمد اللقاني الماليكي : اسمع يا سيدي الشيخ ( ٢٣٠ آ ) إيش كنت أنا ؟ الحوندكار

رسم بهذا . وقال : امشوا في مصر على اليسق المثماني . فقال له شخص من طلبة العلم ١٨ يقال له الشيخ عيسى المغربي : هذا يسق الكفر . فحنق منه ملك الأمراء فرسم بتسليمه إلى الوالى يماقبه ، فتوجّهوا به إلى بيت الوالى ثم شفع فيه بعض الأمراء .

وفى عقيب ذلك اليــوم توجّه إلى ملك الأمراء جماعة من النجّارين والقلافطة ،
٢١ وممهم أعلام وعلى رءوسهم مصاحف وهم يستغيثون الله ينصر السلطان سليان بن
عثمان ، فظن ملك الأمراء أنهم من فقهاء جامع الأزهر ، ثم تبيّن أنهم نجّارون

 <sup>(</sup>١) صقورا : سقور . (٣) مجاورين : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٠) ومقدمين : كذا في الأصل .

وقلافطة أتوا يشتكون فى الشاد على المراكب الذى عمّرها ملك الأمراء فى الروضة بأنه قد ظلمهم وجار عليهم ، فلما كثر منهم الضجيج رسم ملك الأمراء لمن حوله من الأنكشارية بضربهم ، فتشتّروا أجمين .

فلما طال المجلس بين ملك الأمراء وبين مشايخ العلم الذين حضروا ، فكان من جوابه للشيخ شمس الدين اللقانى المالكي: يا سيدى الشيخ أنا أخاف على رقبتى أكثر من أرقابكم ، امضوا باسم الله . فقاموا من عنده وهم فى غاية القهر ، يتعتّرون فى أذيالهم ، ولم يلتفت إلى أقوالهم ، فقال له بعض الفقهاء الذين حضروا : نحن نسافر إلى السلطان سليان نصره الله تعالى ، ونخبره بما يُفعل فى مصر . فتنكّد ملك الأمراء فى ذلك اليوم بعد ما كان منشرحا ، ثم قام من هناك وطلع إلى القلعة ، وخرج القاصد من هناك وتوجّه إلى السفر من يومه وسافر إلى إسطنبول . فلما رجعوا الفقهاء من عند ملك الأمراء ، قامت الأشلة والدائرة على ملك الأمراء ، وكثر الدعاء عليه بسبب عقود الأنكحة ، وقصدوا ينلقون أبواب الجوامع والمساجد .

فلما جرى ذلك أرسل ملك الأمراء الزيني أبا الوفا الموقع يأحذ بخاطر الشيخ شمس الدين اللقاني ، فقال له : لا تؤاخذ ملك الأمراء فإنه لم (٢٣٠ ب) يكن يعرفك . وأرسل على يدى الزيني أبي الوفا الموقع مائتي دينار وأربعة بقرات ، ففر قت على عاورين جامع الأزهر ، وأرسل مشل ذلك إلى مقام الإمام الشافعي والإمام الليث ابن سعد رضى الله عنهما ، وأرسل مثل ذلك [إلى] الزوايا التي بالقرافة ، وإلى مزار السيدة نفيسة رضى الله عنها ، وغير ذلك من الزوايا والمزارات والمساجد ، وقصد أن يستجلب حواطر العلماء والفقهاء بما فعله من الأفعال الشنيعة ، ليمحو ذلك بذلك ، وهذا من الحالات . فكان كما يقال في المعنى :

17

 <sup>(</sup>١) يشتكون : يشتكوا . (٤و٧) الذين : الذي . (١٦) مجاورين : كذا في الأصل .
 (١٩) ليمحو: ليمحوا .
 (٢٢) ليمحو: ليمحوا .

وقى يوم الاثنين سادس عشره نفق ملك الأمراء على الماليك الجراكسة ، وكان لهم خسة أشهر جاسكية منكسرة ، وقد ضاع عليهم عليق أربعة أشهر ، فنفق عليهم في ذلك اليوم شهرين وأخر لهم ثلاثة أشهر ، فأضر ذلك بحالهم . فلما اجتمع المسكر ليقبض الجاسكية في الميدان ، فنزل لهم المقر الشهابي أحمد بن الجيعان والقاضى بركات المحتسب وابن أبي أصبع ، فقالوا للمماليك الجراكسة : ملك الأمراء يقول لكم إنه مسافر بعد الربيع ، فالذي له قدرة على السفر يعمل برقه ، والذي ما له قدرة على السفر لا يأخذ عامكية ويقعد يستريح . فلما سمع المسكر ذلك اضطربت أحوالهم ، ثم إن ملك الأمراء جلس في شباك الدهيشة وأرسل خلف المهليك الجراكسة ، فلما طلموا ووقفوا بين يديه استدعاهم واحد ابعد واحد ، وصار يختار من كل عشرة مماليك واحدا ، الذي يجده شابا وله قدرة ( ٢٣١ آ ) على السفر فيبقيه على جامكيته ، والذي يجده من الشيوخ المواجز يوقف جامكيته ، فأبطل في ذلك اليوم بحو ألف مماوك من الماليك الجراكسة وأولاد الناس وغير ذلك ، وفيهم من هو من الأغوات من مماليك الأشرف قايتباى ، فتزايدت قسوته في ذلك اليوم عليهم .

ومما وقع في ذلك اليوم من النوادر الغربية أن ملك الأمراء لما عرض المهاليك الجراكسة ، فصار كل من رآه من المهاليك لحيته طويلة يقص منها نحو نصفها ويعطيها له في يده ، ويقول له : امشوا على القانون المثماني في قص اللحاء ، وتضييق الأكمام ، وكما يفعلونه المثمانية . فنزلوا المهاليك الجراكسة من القلعة في ذلك اليوم من الأكمام ، وكما يفعلونه المثمانية . فنزلوا المهاليك الجراكسة من القلعة في ذلك اليوم من المهاليك الجراكسة أن الديوان كان يومئذ في غاية الانشحات ، وقد كثر العسكروصار المال يقسم على سبعة طوائف من العسكر، ما بين أمراء عثمانية ، وطائفة من الأصهانية ، وطائفة من الأنكشارية ، وطائفة من الأمراء الجراكسة ، وطائفة من الماليك الجراكسة ، وماليك ملك الأمراء طائفة سابعة ، فكان يصرف في كل شهر لطائفة الأسبهانية أحد عشر ألف دينار ، ويصرف لطائفة الأنكشارية في كل شهر

(١١) مملوك : مماليك .

ثلاثة عشر ألف دينار ، ويصرف لطائفة الكولية فى كل شهر أحسد عشر ألف دينار ، ويصرف لطائفة الماليك الجراكسة وأولاد الناس فى كل شهر أحد عشر ألف دينار ، ويصرف لماليكة وعلى خدامة وحاشيته وغير ذلك مما عليه من الرواتب فى كل شهر ثلاثة عشر ألف دينار ، وذلك خارجا عن جوامك الأمراء الممانية والأمراء الجراكسة ، والمترددين من القصاد الممانية وغير ذلك ، فبموجب هذا وقع الانشحات فى تأخير الجوامك وكسرها بالأشهر . وكان السلطان الغورى لا يستمين العلى سد الجوامك فى كل شهر إلا بكثرة المصادرات للتجار وغير ذلك من مساتير الناس وأعيانهم ، فكان يسد من مظالم العباد ويصير ( ٢٣١ ب ) إثم ذلك عليه .

وفيسه أشيع أن ملك الأمراء قد تغيّر خاطره على خوند مصر باى الجركسية وأنزلها من القلمة ، ورسم لها بأن تسكن فى مدرسته التى بباب الوزير ، وربّب لها فى كل شهر ما يكفيها من النفقة . وكان سبب ذلك بلغ ملك الأمراء قدوم ذوجت أم أولاده من إسطنبول ، وقد أتت صجة الأمير جانم الحزاوى من إسطنبول ، فاختار بم بأن تكون صاحبة القاعة عوضا عن خوند مصرباى، فشق ذلك على خوند مصرباى، وفى يوم الخيس تاسع عشره أكل ملك الأمراء تفرقة الجامكية على العسكر

وأوقف جوامك جماعة كثيرة من الماليك الجراكسة . ومن أولاد الناس ومن مه المواجز والشيوخ ، وقال للذى أصرف لهم الجوامك : كونوا على يقظة واعملوا يرقسكم بأن الخوندكار يرسل يطلبكم على حين غفلة ، فقالوا كلهم : السمع والطاعة . ونزلوا على ذلك . \_ وفيه أشيع أن الأمير فرحات المثمانى نائب طرابلس استقر فى نيابة الشام عوضا عن إياس الذى كان بها ، وتوجه إياس إلى إسطنبول ، فصار الأمير فرحات بيده نيابة الشام وطرابلس .

وفى يوم الأربعاء خامس عشرينه دخل الحاج إلى القاهرة ، ودخل الأمير جانم ٢١ أمير ركب المحمل وسحبته المحمل الشريف ، ثم أشيع أن الحاج قد قاسى فى هذه السنة مشقة زائدة من الغلاء ومن موت الجمال . ولما طلع من العقبة اشتد عليه البرد هناك

<sup>(</sup>١١) قدوم : قدم .

والرياح العاصفة ، فمات من الحجاج ما لا ينحصر ، حتى قيل مات منهم من العقبة حتى دخلوا القاهرة نحو من ثمانين إنسانا ، ودخل الباقون مرضاء من شدة البرد (٣٣٢ آ) العاصف المضرّ بالأجساد . ولمادخل الحاج أشيع موت الأمير بكباىالذى كان ولى مشيخة الحرم النبوي . وأشيع موت شخص من الأمراء المثانية كان أغات الأنكشارية ، توفى لمادخل إلى المدينة الشريفة ودفن بالبقيع ، وكان من خيار المثمانية . وأشيع قتل الأمير مُقرَن أمير عربان بني جَبْر ، متملَّك جزيرة بين النهرين إلى

بلاد هرمز الأعلى ، وكان أميرا جليل القدر معظما مبجلا في سعة من المال ، وكان مالكيّ المذهب سيّد عربان الشرق على الإطلاق، وكان أتى إلى مكة وحجّ في العام الماضي ، وكان يجلب إلى مكم اللؤلؤ والمعادن الفاخرة من المسك والعنبر الخام والعود القارى والحرير الملوّن وغير ذلك من الأشياء التحفة ، قيل إنه لما دخل إلى مكة والمدينة تصدَّق على أهل مكةوالمدينة بنحو خمسين ألف دينار . فلماحج ورجم إلى بلاده لاقته الفرنج في الطريق وتحاربت معه ، فانكسر الأمير مُقرن منهم وقبضوا عليه

باليد وأسروه ، فسألهم بأن يشترى نفسه منهم بألف ألف دينار فأبوا النرنج من ذلك وقتاوه بين أيديهم، ولم ينن عنه ماله شيئا، وملكوا منه جزيرة بين الهرين، وملكوا قِلْمُهَا التي هناك، واستولوا على أموال الأمير مُقرن وبلاده، وكان ذلك من أشدّ

الحوادث في الإسلام وأعظمها ، وقد تزايد شرَّ الفرنج على سواحل البحر الهندي ، والأمر لله تمالى. ولما رجع الحاج أثني على الأمير جانم أمير الحاج بكلّ جميل في حفظه

للحاج ومنع الضرر عنهم ، وغير ذلك من أنواع البر" والمروف .

وفي شهر صفر كان مستهلَّه يوم الاثنين ، فطلع القضاة إلى القلمة وهنُّوا ملك الأصاء بالشهر ، ثم عادوا إلى دورهم . \_ وفي يوم ثالثه خرج الأمير ( ٢٣٢ ب ) قايتباي الدوادار وجماعة من الأمراء الجراكسة إلى ملاقاة الأمير جانم الحزاوي ، الذي كَانَ تُوجِّه إلى إسطنبول وصحبته تقدمة حافلة إلى السلطان سليان بن عثمان ، أرسلها ملك الأمراء خاير بك إليه على يدى الأمير جانم كما تقدم، فأكرمه وأحسن إليه

<sup>(</sup>١٤) ولم ينني : ولم ينني .

وقبل منه تلك التقدمة ، فأقام بإسطنبول مدّة ثم رسم له بالمود إلى مصر . فلما بلغ الأمراء قدومه إلى مصر خرجوا إليه قاطبة ، وخرجت إليه أعيان المباشرين قاطبة ، وجميع مشايخ العربان والكشّاف والمدركين قاطبة .

فلما كان يوم الجمعة ثانى عشر صفر وصل الأمير جانم الحزاوى إلى حانقة سرياقوس، فد هناك له القاضى بركات بن موسى المحتسب مَدة حافلة ، هذا بعد أن لاقاه من الصالحية . وأشيع أن حضر صحبة الأمير جانم الحزاوى حريم ملك الأمراء الذى كان بإسطنبول من حين ملك السلطان سليمشاه الديار المصرية، فلما ولى السلطان سليان ولده على مملكة الروم رسم بعود حريم ملك الأمراء إليه وأولاده ، فلما حضرت زوجة ملك الأمراء طلمت إلى القلمة تحت الليل على المشاعل والفوانيس وهى فى محقة ، فلما طلع النهار طلع إليها سائر المفانى يهنونها بالسلامة . ثم إن الأمير جانم رحل من الحانكاه وتوجّه إلى تربة العادل فبات بها .

فلما كان يوم السبت ثالث عشره صلى ملك الأمراء صلاة الفجر ونزل من القلمة وتوجّه إلى تربة العادل التى بالريدانية ، فجلس على المصطبة التى هناك وسلّم على الأمير جانم الحزاوى ، ثم أحضرت إليه الخلمة التى أرسلها إليه السلطان سليان بن عبان باستمراره على نيابة مصر عوضا عنه ، فقام ولبسها وقبّل الأرض إلى نحو القبلة ، وكانت الخلمة تماسيح مذهب على أحمر . ثم قصد الدخول من باب النصر وشقوق القاهرة ، فاصطفّت له الناس على الدكاكين بسبب الفرجة ، (٣٣٣ آ) وأوقدت له الشموع على الدكاكين ، وعُلقت له القناديل فى الثريات ، ولم تزيّن له القاهرة فى ذلك السموع على الدكاكين ، وعُلقت له القناديل فى الثريات ، ولم تزيّن له القاهرة فى ذلك اليوم ، وكان سبب ذلك أن بلغ ملك الأمراء أن السلطان سليان قد مات له ولد ذكر

فلما وصل إلى قبة يشبك الدوادار لاقته الأمراء الجراكسة والمسكر من الماليك ٢١ الجراكسة قاطبة ، ولاقته قضاة القضاة الأربعة ، وهم كمال الدين الطويل الشافعي ونور الدين على الطرابلسي الحنني وعمي الدين الدميري المالكي وشهاب الدين أحمد

<sup>(</sup>٩) طلعت : وطلعت . (١٨) الثريات : النريات .

الحنبلي الفتوحي، ولاقته الأمراء المهانية وهم الأمير على والأمير خير الدين نائبالقلمة والأمير نصوح والأمير شيخ ، وغيرَ ذلك من الأمراء المُهانية ، وخرج إليه طائفة الأصبهانية وأمرائها ، والكواخي من أغوات الأنكشارية ، ومشت قدّامه الأنكشارية قاطبة والكمولية قاطبة وهم يرمون بالنفوط، ولاقاه أعيان الشرقية وهم الأمير أحمد بن بقر أمير طائفة جُذام وأمير الرايتين وولده الجذامي ، ومشايخ عربان الغربية وهم حسام الدين بن بغداد من مشايخ عربان الغربية ، وشيخ المرب واصل بن الأحدب أمير هوارة ، وشيخ العرب إسمعيل بن أخي الجويلي وشيخ العرب خُرَ يَبْش، وآخرون منمشايخ عربان الشرقية والغربية، ومشت قدّامه النصاري بالشمو عالموقدة، ودخل الأمير جانم الحزاوي وعليه خلمة السلطان سليمان بن عثمان وهي مخمل مذهب. فلما دخل من باب النصر بزل القاضي ركات بن موسى عن فرسه ومشى بالمصا قدّام ملك الأمراء من باب النصر إلى أن طلع إلى القلمة ، وكذلك الجالى يوسف نقيب الجيش ، ولاقته الشعراء بالدفّ والشبابة السلطانية ، فلما وصل إلى المدرسة الناصرية تثر عليه الحلواني الذي هناك شيئًا من الفضة فقال له ملك الأمراء: نعمة ، نعمة ، كُثَّر الله خيرك . فلما وصل إلى باب سوق الورَّاقين أطَّلقوا له مجامر البخور بالمود القارى، وتركّزته الطبول والزمور والمناني النساء فيعدة أماكن في القاهرة، وانطلقت له النساء بالزغاريت من الطيقان ، ووُقدت له الشموع على عدّة ( ٢٣٣ ب ) دكاكين ، ولاسيما تجار الورّاقين فإنهم أوقدوا له موكبيات شمع كبار ، وصار ملك الأمراء يسلّم على الناس لما عر عليهم عينا وشمالا ، فارتفعت له الأصوات بالدعاء من الناس قاطبة . وكان الأمير جائم الحزاوي قدّامه وعليه خلمة السلطان سلبان ، وعن يمينه الأمير قايتباي الدوادار ، وعن يساره الأمير أرزمك الناشف ، وأعيان المباشر ن قدّامه .

ودخل صحبة الأمير جانم الحزاوى جماعة من الأعيان نمن كان أسر من مصر

<sup>(</sup>٦) واصل : وواصل . (٧) الجويل : الجولى : (١٥) وتركزت : وتركز. (٦) واصل : وعركزت : وتركز )

وتوجّه إلى إسطنبول من أيام السلطان سليم شاه ، فلما مات وولى ولده السلطان سليان أذن للأسراء بالعود إلى مصر ، فعُدّ ذلك من جملة محاسنه وعدله وفعله الحسن . فحضر صحبة الأمير جانم الحمراوي الشرفي يونس بن الأتابكي سودون المجمى ، ٣ والشمسي عد بن القاضي صلاح الدين بن الجيمان ، والزيني عبد القادر بن القاضي ركات ن قُر عيط أحد كُتَّاب الماليك، والقاضي كريم الدين عبد الكريم بن إسرائيل، والقاضي كريم الدين الْمُجُولى ، وسعد الدين بن جلال الدين أحد كتَّاب الماليك ، ٦ وأولاد المستوفي سعدالدين وأخوه بركات، وكالالدين المايق مباشر أمير آخور كبير، وشهاب الدين أحمد بن أخي الأستادار يونس النابلسي ، والحاج بدر المادلي المهتار ، وآخرون ممن كان بإسطنبول ممن أُسر من أهل مصر .

واستمر ملك الأمراء في هذا الموك الحافل حتى دخل الميدان الذي تحت القلمة، وقد طلع من على التبانة من على مدرسة السلطان حسن ، وقد شاهدت هذا الموكب بالماينة وكان من المواكب المشهودة الجليلة ، فلما استقرّ ملك ( ٣٣٤ آ ) الأمراء ٩٢ بالقلمة أخلع على الأمير على المثمانى والأمير نصوح والأمير خير الدين نائب القلمة والأمير شيخ ، وأخلع على القاضي زين الدين بركات بن موسى المحتسب قفطان مخمل ، كون أنه مشي قدّامه بالمصا من باب النصر إلى القلعة ، وكون أنه مدّ للأمير جانم ١٥٠ الحزاوى عند ملاقاته مَدّات حافلة في بلبيس وفي الخانكاه وغير ذلك من الأماكن ، وألبسه الأمير جانم في ذلك اليوم قفطانا أيضا . وفي هذه الواقعة يقول الأديبالبارع الفاضل ناصر الدين محمد بن قانصوه من صادق ، وأجاد بقوله حيث قال : ۱A

شرفا تخر له الرءوس لكونه شرفا عــاو الفرقدين يساوى مولى المفيدا جانم الحزاوي من جاء مصر بخلعة عزًّا حَوَتْ ﴿ وَالْمَرْ مِن ذِي الْمُلْكُ فَحْرًا حَاوِي ﴿ منه لخير بك وخــــيرًا ناوى Y £

أهلا عن عنه التواضع راوى شرفا ومنه الجود جودا راوى يا مرحباً من قادم أعنى به ال شرف من إسطنبول معه سها أتى لله ذاك اليوم وهو بهـا يُرى

أسب سطاها الراسيات يقاوى والجو مشل النحل منهم داوى وعدو كالكل خزياً عاوى تبدى الإشارة والروس تلاوى والمرة في ذى الجلمتين سماوى فيه على زحل بنسير تهاوى شرف على كسرى وقيصر ثاوى أمن إليه من تروع ياوى يبدى على كيد المدو مكاوى ومقاله داء النسلاء مداوى فنواله لبسلاد مصر تقاوى

في موكب الملك المظيم وحوله والناس في فرج وفي فرح به والناس مع عظم الدعا ولبعضهم بمضا أصابعهم غدت ذا جائم المفدى ونائب مصر ذا لا زال في مثليهما مرةاهما ببقاء ذى الملك الذي أضحى له أعنى سليان المقيم بعدله والمدح ممن قانصوه له أب والمان حال رخاء مصر قائل إن فاخرَت بالنيا مصر غيرها

انتهى ذلك . \_ ثم أشيع أن السلطان سليان ، نصره الله تمالى ، أرسل سبعة قفطانات حرير إلى مشايخ العربان الذين بالصعيد والذين بالغربية والذين بالشرقية والذين بالبحيرة ، وأرسل لكل واحد منهم مرسوما شريفا على انفراده مع القفطان ، فأرسل على يد الأمير جانم الحزاوى قفطان مخمل مذهبا للسيد الشريف بركات أمير مكم المشرفة ، وأرسل قفطان مخمل للأمير على بن عمر شيخ عربان الصميد ، وأرسل قفطانا لشيخ العرب واصل بن الأحدب أمير هو ارة ، وأرسل قفطان مخمل إلى الأمير

قفطانا لشيخ العرب واصل بن الأحدب أمير هو ارة ، وأرسل قفطان مخل إلى الأمير أحد بن بقر أمير جذام وأمير الرايتين ، وأرسل قفطان مخل لشيخ العرب حسام الدين بن بنداد شيخ عربان الغربية ، وأرسل قفطانا لشيخ العرب إسميل ابن أخى الجويلى شيخ عربان البحيرة ، وأرسل قفطانا لشيخ العرب خُريبيش شيخ عربان البحيرة ، وأرسل قفطانا لشيخ العرب خُريبيش شيخ عربان البحيرة ، فأرسلوا إليهم مع المراسيم ، وكان منهم من كان حاضرا في القاهرة فلبس قفطانه بحضرة ملك الأمراء .

<sup>(•)</sup> سماوی : كتب المؤلف هنا فی الأصل البیت الآتی ثم شطبه : والصنی فی آمثالها یبدو به وكذاك خبر بك بغیر تهاوی

<sup>(</sup>١٤و١٤) الذين : الذي . ﴿ (٢٠) الجويل : الجولى .

مُم في يوم الأحد رابع عشره حضر بين يدى ملك الأمراء الأمير على الممانى وخير الدين نائب القلمة والأمير نصوح والأمير شيخ والقاضي حمزة ، وغير ذلك من الكواخي، ثم أحضر الأمير جانم الحراوي مرسوم السلطان سليان بن عمَّان ، ٣ نصره الله تمالى ، فقاموا إليه الأمراء المثمانية قاطبة وملك الأمراء ، ولم يحضر ذلك الجلس أحد من الأمراء الجراكسة ، ثم قُرى عليهم ذلك المرسوم فكانت ألفاظه باللغة التركية ، فأحضروا من حلَّها بالعربية ، فكان من مضمونه أن السلطان سليمان نعت ملك الأمراء في مرسومه نعتا عظيا ، وفو ّض له التكلُّم على مصر وأعمالها ، يعزل بها من يختار ويوتى بها من يختار ، من الثغور والبلاد من الشرقية إلى الغربية إلى بلاد الصعيد . ومن مضمونه أنه إذا قدم ( ٣٣٥ آ ) عليه قاصد من العثمانية من ٩ بلاد الروم فلا ينعم عليه بأكثر من ألف دينار ، فإنه بلغ السلطان سليمان أنه ينعم على القصّاد الواردة عليه من بلاد الروم عال جزيل فنعه من ذلك . ومن مضمونه أن ملك الأمراء ينظر في أحوال الرعية ويصرف للجند جوامكهم في كلشهر على العادة، وأن ينظر في أمر الماملة من الذهب والفضة . ومن مضمونه أنه أرسل يطلب جماعة من الأصبهانية يمضون إلى إسطنبول ويجيء إلى مصر غيرهم. وأرسل يقول لملك الأمراء ينظر في أمر تسعير البضائع من القمح وغير ذلك ، وأظهر غاية العِدل في مرسومه ، وأكَّد فيه في النظر في أحوال الرعية قاطبة . وفيه يقول الناصري مجمد ان قانصوه:

كعب سليمان كعب خير أعنى ابن عثمان دام ملكه مين كعبه مصر في رخاء ومن سطاه اللوك ملكه

١.٨

وفيه أشيع [أن] السلطان سليان رسم للأمير جانم الحزاوى أنه إذا دخل إلى حلب يطلع القلمة ويأخذ المال الذي كان الأشرف الغورى أودعه بها لما خرج إلى قتال ١١ السلطان سليم شاه بن عثمان ، وكان نحو ستمائة ألف دينار وكسور ، فرسم السلطان سليان بحمل ذلك إلى عند ملك الأمراء خير بك ، وأن تُسبك وتُضرب

<sup>(</sup>٣) مرسوم: مروسم . (١٠) فإنه : فإن . || السلطان : سلطان. (١٤) يقول : يقل.

باسم السلطان سليان بمصر وتمشى فى المعاملة للناس ، والله أعلم بحقيقة ذلك إن كان له صحة .

وفي يوم الاثنين ثاني عشرينه ترل ملك الأمراء من القلمة وعدى إلى بر" الجيزة وترل بشبرمنت على سبيل التنز"ه ، وكان صبته جاعة من الأمراء المثمانية ، وكان صبته الأمير قايتباى الدوادار ، وآخرون من الأمراء الجراكسة ، والقاضى شرف الدين الصغير والشهابي أحمد بن الجيمان والقاضى بركات المحتسب ، وآخرون من المباشرين، فلما ترل بشبرمنت أقام بها إلى يوم الأربعاء رابع ( ٢٣٥ ب ) عشرين صفر ، فرحل من شبرمنت وأرسل يطلب عليقا ودقيقا وغير ذلك من دجاج وأوز ، وأشيع أنه توجه من هناك إلى يوم النجيلة يتصيد ، فتوجه إليه الأمير جانم الحزاوى ونقيب الجيش الجالي يوسف والقاضى شرف الدين بن عوض ويوسف بن أبي الفرج مفتش الرزق وابن أبي أصبع ، وغير ذلك من الأعيان أرباب الوظائف . وفيه توفى القاضى بدر وابن أبي أصبع ، وغير ذلك من الأعيان أرباب الوظائف . وفيه توفى القاضى بدر وفي شهر ربيع الأول كان مسهله يوم الأرباء ، وكان ملك الأمراء غائبا

فلم تطلع القضاة إلى القلمة ، ولم يهنّوا بالشهر . \_ فلما كان يوم الثلاثاء سابع الشهر حضر ملك الأمراء من تلك السرحة ، فكانت مدة غيبته في هذه السرحة خسة عشر يوما ، فتنزّه هناك وانشرح إلى الغاية ، وتصيّد عدّة من الكراكي والغزلان ، ودخل عليه جملة تقادم حافلة من مشايخ المربان الذين بالغربية ، والكُشّاف والمدركين

وغير ذلك من مشايخ عربان الشرقية ، ما بين ذهب وفضية وخيول وجمال وأغنام وأبقار وجاموس وأوز ودجاج وقدور عسل محل وسمن ، وغير ذلك أشياء فاخرة تهدى للملوك . فلما رحل من النجيلة لم يتوجّه إلى الإسكندرية ولم يدخلها في هذه المرّة وقصد العود إلى القاهرة ، فلما وصل إلى قليوب تسامعت به الناس فخرجوا إليه،

فأضافه هناك شيخ العرب ابن أبي الشوارب وبات بقليوب ، فلما أصبح رحل من هناك

<sup>(</sup>٤و٧و٨) شيرمَنت : شيرمت . (١٢) مقدمين :كذا في الأصل .

<sup>(</sup>۱۳) كان: فكان . (۱۷) الذين: الذي .

وتوجّه إلى تربة المادل التى بالريدانية ، فدّ له هناك ابن أبى أصبع مَدّة حافلة فتندّى هناك ورحل ، فخرجت إليه قضاة القضاة لتلاقيه فلم يجتمعوا به ، ولم يكن ممه غير قاضى القضاة محيى الدين يحيى بن الدميرى المالكي فقط . ثم اصطفّت له الناس على الدكاكين (٢٣٦) لأجل الفرجة فلم يشق من القاهرة في ذلك اليوم ، وطلع إلى القلمة من بين الترب ولم يشعر به أحد .

وفي يوم السبت حادى عشر هذا الشهر عمل ملك الأمراء المولد النبوى، فاجتمعت القرّاء والوعاظ بالدهيشة ، وأرسل يقول لقضاة القضاة : لا تسكلفوا خواطركم ولا تطلموا إلى القلمة فإن ملك الأمراء حصل له توعك في جسده فلم يحضر المولد . ثم أرسل خلف قاضى القضاة المالكي على انفراده ، وقال له : اطلع واحضر المولد . وكان قاضى القضاة المالكي من أخصّاء ملك الأمراء ، وكان عنسده من المقرّبين . ثم إن ملك الأمراء أرسل يقول للأمراء الجراكسة والأمراء الشمانية : لا تسكلفوا خواطركم ولا تطلموا إلى القلمة بسبب المولد . وقيل إن ملك الأمراء احتجب في ذلك اليوم في الأشرفية التي بجوار الدهيشة ، ولم يجلس عند المقرّبين ، ولا حضر السماط في ذلك اليسوم ، بل قمد على رأس السماط قاضى القضاة المالكي والأمير برسباى والخازندار ، وآخرون من الأمراء المثمانية ، وانقضى ذلك اليوم . \_ وفيسه أخلع ملك الأمراء على القاضى أبي السعود بن الشحنة ، واستقر " به أمير شكار ، عوضا عن الناصرى محمد بن أحد بن أسنبغا الطيارى بحكم صرفه عنها .

وفيه تغير خاطر ملك الأمراء على الطوائى مِسْك فرسم بتوسيطه ، ثم شفع فيه بمض الأمراء المثمانية فرسم بنفيه إلى المدينة الشريفة ، فخرج من يومه وسافر من البحر الملح ، وكان سبب ذلك أن مِسْك هــذا لما ملك السلطان سليم شاه بن عثمان الديار المصرية ، لم يقابله مِسْك هـذا واختنى حتى رحل ابن عثمان عن مصر واستقر ٢١ الأمير جان بردى الفزالى فى نيابة الشام وسافر إليها ، فخرج مِسْك صبته فى الخفية الأمير جان بردى وأقام عنده بالشام ، فلما جرى للغزالى ما جرى وقتُتل حضر مِسْك إلى القاهرة وقابل ملك الأمراء وصار عنده من المقر بين ، وكان مِسْك هذا لطيف الذات ٢٤

يشتمل على جملة محاسن ، منها الخط الجيد والقراءة الحسنة وغير ذلك من المحاسن ، فاتفق أن الطواشي الذي حضر من إسطنبول رأى حجرة عند مسئك هذا فقال له : بعني هذه الحجرة . فامتنع مسئك من بيمها له ، فدخل الطواشي الذي حضر من إسطنبول على ملك الأمراء ، وقال له : أنت تقرّب عدوّ الخوندكار ؟ قال : ومن هو؟ قال له : مسئك هذا كان يكره السلطان سليم شاه ، ولما دخل إلى مصر هرب وتوجّه إلى عند جان بردى الغزالي . فغير خاطره عليه فرسم بتوسيطه ، ثم شفع فيه من التوسيط فرسم بنفيه ، وكان مسئك هذا من أعيان خدّام الأشرف قايتباي .

وى يوم الجمعة سابع عشره خرجت الملكة خاتون عمة السلطان سليان ، وقد تقدّم القول على أنها أنت إلى مصر لتحج ، فلما حجّت قصدت العود إلى بلادها ، وعين معها ملك الأمراء جماعة من الكمولية ومن الأصبهانية يحفظونها في الطريق إذا سافرت ، فأشيع بمد سفرها بأيام أن العربان خرجت عليها في العريش ونهبت أطراف بركها من جمال وقماش وغير ذلك .

ومن النوادر الغريبة ما وقع في يوم الخيس الث عشرينه ، وذلك قد أشيع في القاهرة بين الناس أن الشهابي أحمد بن الجيمان قد شنق نفسه ، فاضطربت القاهرة في ذلك اليوم أشد الاضطراب ، ولم يشك أحد من الناس في ذلك ، لأن المقرالشهابي أحمد بن الجيمان حصل له في تلك الأيام غاية الشدائد والحن ، وصار ممقومًا عند ملك الأمراء وقد تقدم القول على سبب ذلك، فلماقويت الإشاعات بذلك كان الشهابي أحمد في القلمة ، فقال له الأمير جانم ( ٢٣٧ آ ) الحزاوى : ثم وانزل وشق من القاهرة حتى تخمد هذه الإشاعة ، فقام ونزل من القلمة وشق القاهرة ، فلنا رأته الناس فرحوا به وهنوه بالسلامة ، وخمدت تلك الإشاعة الباطلة التي ليس لها صحة ، فمد ذلك من النوادر الغريبة .

وفى شهر ربيع الآخركان مستهلّه يوم الجمّمة ، فطلع القضاة الأربمة وهنّوا ملك الأمراء بالشهر ، فلما تكامل المجلس حصل فى ذلك اليوم تشاجر بين قاضى القضاة

<sup>(</sup>٢) الطواشي : طواشي . (٣٣) تـكامل : تـكمل .

الحننى على الطرابلسى ، وبين مستنيبه عبّ الدين سبط الشيخ بدر الدين محمد ابن الدهانة الحننى ، بسبب حكم حكمه عبّ الدين سبط ابن الدهانة وقد نقضة قاضى القضاة الحننى ، فحسل بينهما فى ذلك المجلس ما لا خير فيه وأغلظ عبّ الدين على تقاضى القضاة الحننى فى القول ، وقال له : حكمك ما يجوز لأنك قد وُليت بالرشوة . وأسمه من هذه الألفاظ المنكية أشياء كثيرة بحضرة ملك الأمراء وبحضرة قضاة القضاة ومشايخ العلم ، فقال قاضى القضاة الشافى لحبّ الدين : حكمك الذى حكمته باطل . فقال له عبّ الدين : ما هو صحيح منك . واستمر المجلس بينهم يتزايد فى باطل . فقال له عبّ الدين : ما هو صحيح منك . واستمر المجلس بينهم يتزايد فى وعنده صحصمة وجن ، ويادرة حدة ، مع قلة دربة ، فلما رأى ملك الأمراء أن المجلس ، وعنده مستنيبه عبّ الدين قد انفض على غير طائل أصلح بين قاضى القضاة الحنفى وبين مستنيبه عبّ الدين سبط ابن الدهانة ، فاصطلحا صلحا على فساد ، وانفض ذلك المجلس ، ثم إن ملك سبط ابن الدهانة ، فاصطلحا صلحا على فساد ، وانفض ذلك المجلس ، ثم إن ملك عبّ الدين من القلمة وهومنتصف على قاضى القضاة الحنفى وقد بهدله فى ذلك اليوم عبّ الدين من القلمة وهومنتصف على قاضى القضاة الحنفى وقد بهدله فى ذلك اليوم غية الهدلة .

وفيه قدمت الأخبار من إسطنبول بأن قد وقع بها (٢٣٧ب) زلزلة عظيمة ، ، ، فهدمت عدة دور وسقطت على أهلها ، وأرمت الأعمدة التي تحت الأماكن والقبب ، وكانت من الأمور المهولة . وذكروا أن وقع مثل هسده الزلزلة في أيام الخوندكار أبي يزيد جد الخوندكار سليان ، فجرى عقيب ذلك ما جرى له مع السلطان قايتباى ، ، وكسر مرتين وقتل من عسكره ما لا يحصى عددها . .. وفي يوم الخيس سابعه أشيع وكسر مرتين وقتل من عسكره ما لا يحصى عددها . .. وفي يوم الخيس سابعه أشيع أن شخصا منجما قال إن في يوم الجمعة يثور على الناس رياح عاصفة وتقع زلزلة عظيمة حتى تسقط منها الدور ، وتتُبض الناس وهم في صلاة الجمعة ، فانتشرت هذه ، الإشاعة في القاهرة ، وانطلقت ألسن الناس بذلك قاطبة ، فاضطربت القاهرة لهذه الإشاعة ، وصار الناس يودّع بعضهم بعضا ، وباتوا تلك الليلة على وجل ، فلما

<sup>(</sup>١٦) التي : الذي .

أصبحوا وجاء وقت صلاة الجمة ودخلت الناس إلى الجوامع فصاّوا وعلى رءوسهم طيرة ، فلما قُضيت الصلاة وخرجوا الناس من الجوامع صار لهم ضجيج وهم يهنون بعضهم بعضا بالسلامة ويصافحون بعضهم ، وخدت تلك الإشاعة التي لا أصل لها . وقد اتفق مثل هذه الواقعة في أوائل سلطنة الملك الأشرف قايتباى ، وأشيع مثل ذلك أن الناس إذا صلّوا صلاة الجمعة 'يقبضون وهم في الصلاة ، فلما أن دخلت الناس إلى الجوامع صار على رءوسهم طيرة ، فاتفق أن خطيبا كان في الجامع الذي عندميدان القمح ، وكان يعتريه خلط مصرع ، فلما صمد النبر عرض له ذلك الخلط المصرع وهوعلى المنبر ، فاضطرب وسقط من على المنبر ، فلما عاينت الناس ذلك قاموا وهربوا من الجامع ولم يصلّوا وظنّوا أن الذي أشيع حقّا ، فعد ذلك من النوادر . وأهل مصر ليس لهم عقول يصدّقون بالحالات الباطلة التي ليس ( ٢٣٨ آ ) لها صحّة .

وفي يوم الاثنين ثاني عشره نزل ملك الأمراء من القلمة وتوجّه إلى بولاق ،

17 وكشف على المراكب الأغربة التي عمّرها هناك ، فسيّروا قدّامه في البحر ذهاباً وإيابا وهو ينظر إليها والنفوط عمّالة ، ثم عاد إلى القلمة . \_ وفي يوم السبت سادس عشره فيه سقطت القبّة المظيمة التي كانت على الإيوان ، سقطت باكر النهار وهذه القبّة من إنشاء الملك الناصر محمد بن قلاون الملك المنصور ، فلما سقطت تفاءل الناس بزوال ملك الأمراء عن قريب . وهذه القبّة لها نحو ماثني سنة من حين مُعرّت ، وكانت من خشب وفوقها رصاص ، وكانت منقفة بقيشاني أخضر ، ولم يُعمّر في مصر أكبر منها قط ، وكانت من نوادر الزمان .

وفى يوم الاثنين ثامن عشره توجّه الأمير شيخ المثمانى إلى إسطنبول، وأرسل ملك الأمراء محبته تقدمة حافلة إلى السلطان سليان بن عثمان، وأرسل ملك الأمراء بشاور السلطان على أمور كثيرة فى أحوال المملكة وينتظر الجواب عن ذلك وأشيع أن السلطان أرسل يطلب من ملك الأمراء نخيل بلح ليزرعها فى إسطنبول، وشرع ملك الأمراء فى تجهيز ذلك، فقيل إنه أرسل إليه خسمائة نخلة من الباح الحيّاني،

<sup>(</sup>٧) مصرع: مسرع . (١٠) عقول: معقول . | التي : الذي .

وهى تخيل صفار تطرح بلحا أحمر فى غاية الحلاوة ، فأرسل تلك النخيل فى صناديق خشب وهى فى طينها ، فأرسلها فى مراكب إلى البحر الملح وتتوجّه من هناك إلى إسطنبول ، وأرسل صحبتها خَوَله تزرعها هناك . \_ وفيه جَهّز ملك الأمراء الأغربة وبها مقاتلون من المفاربة وغيرها ، وقد بلغه أن جماعة من الفرنج تتعبث فى السواحل وتشوّش على المسافرين فى البحر .

وفيه سافر بعض التجار من الأروام في البحر وقصد يطلع من الإسكندرية ويتوجّه من هناك إلى إسطنبول ، فأوسق معه عدة مراكب فيها بضائع وأصناف كثيرة وقباش وغير ذلك، بنحو مائة ألف دينار ، وكان في ذلك المركب رجال ونساء وصغار وتجار من الأروام وعبيد وجوار ، فلما سافروا من ساحل بولاق وأقلموا كان في ذلك اليوم ( ٢٣٨ ب ) أرباح عاصفة ، فلما وصلت المركب إلى شبرا دارت في البحر وغرقت هناك بكل ما فيها من الحلائق والبضائع والأصناف ، وكان فيها عجار مغاربة وبحارة ، وكانوا قبل سفرهم صاروا يشوشون على الناس ويمسكونهم من الطرقات غصبا بسبب المراكب ، فكان كل من مسكوه من الناس يضعونه [ف] الحديد وينزلونه في المركب ، فحصل لأهل مصر في هذه الحركة غاية الضرر ، فكثر عليهم الدعاء من الناس بظلمهم ، فلما سافرت المراكب غرق أكبرها في يومه لما حلت من بولاق وذلك بدعاء الناس علمهم .

وفيه وقمت نادرة غريبة وهو أن المملم إبراهيم اليهودى مملم دار الضرب كان له جاريتان إحداهما حبشية والأخرى سوداء ، فوطئ الجارية الحبشية فحملت منسه ووضمت بنتا ، فماشت تلك الابنة سبمة أشهر ، ثم إن الجارية الحبشية أظهرت أنها تدخل إلى الحمّام ، فلما وصلت إلى الحمّام هربت وتوجّهت إلى بيت قاضى القضاة عبى الدين يحيى الدميرى المالكي وأخذت ابنتها معها ، فلما وقفت لقاضى القضاة ، ٢١ قالت له : يا سيدى القاضى أنا مسلمة ، وابتدت الشهادتين بين يديه ، ثم قالت له :

<sup>(</sup>١٢) يشوشون : يشوشوا . || ويمسكونهم : ويمسكوهم . 👚 (١٣) يضعونه : يضعوه .

<sup>(</sup>۱٤) وينزلونه : وينزلوه .

أنا سيدى الملم إبراهيم اليهودى مملم دار الضرب ، وقد وطأنى وحلت منه بهذه البنت ، وأنا صرت مسلمة ما بقيت أقمد عنده . في خم قاضى القضاة المالكي بإسلامها في الحال ، وأرسل خلف إبراهيم اليهودى مملم دار الضرب بسبب ابنته فإنها صارت مسلمة تابعة لأمها ، فحكم قاضى القضاة بإسلام البنت أيضا وأمها . فقيل إن إبراهيم اليهودى دفع في الباطن لقاضى القضاة المالكي خسمائة دينار على أن يجعل البنت تابعة لأبيها ، فأبي من ذلك واستمر مصمما على حكم . فطلع إبراهيم اليهودى إلى ملك الأمراء ( ٢٣٩ آ ) وكتب قصة بشر ح الحال ، ووقف إلى ملك الأمراء ، فقال له ملك الأمراء : إذا كان قاضى القضاة حكم بإسلام البنت وصارت مسلمة أعيدها إلى ملك الأمراء : إذا كان قاضى القضاة حكم بإسلام البنت وصارت مسلمة أعيدها إلى دين اليهود؟ فلم يطلع من الملم إبراهيم اليهودى في هذه الواقعة شيء ، ونول من القلمة وهو مخزى ، وعُتقت الجارية وابنتها على رغم أنفه .

وفيه قدمت الأخبار من الفربية بأن عربان عزالة قد نزلوا على البساط بالقرب من الروجة ، وصاروا ينهبون الجرون ويرعون الزروع فحاربهم شيخ المرب إسمميل بن أخى النجويل وكسرهم واحتوى على جمالهم وأغنامهم وخيولهم وغير ذلك ، ولم يترك لهم شيئا وهربوا ومضوا [ من ] حيث جاءوا ، ثم إن إسمميل أرسل تلك الننيمة إلى ملك الأمراء فشكره على ذلك .

وفى شهر جمادى الأولى كائ مستهله يوم السبت ، فطلع القضاة وهنوا ملك الأمراء بالشهر ، وعادوا إلى دورهم . \_ وفى ذلك اليوم أخلع ملك الأمراء على الأمير حائم السيغى دولات باى الأنابكي كاشف الفيوم ، وقرره أمير ركب الحمل على عادته ، وهذه ثالث مرة يسافر أمير الحاج فى دولة ملك الأمراء خاير بك .

وف ذلك اليوم نادى ملك الأمرا، في القاهرة بأن الدينار النهب السليم شاهي ٢١ يصرف بأربعين نصفا من الفضة المتيقة ، والدينار السلياني يصرف من الفضة الحديدة المتيقة بخمسة وستين نصفا حسابا ، على أن كل نصف فضة من الفضة الجديدة يقف بنصفين وربع ، عبارة أن الدينار السلياني يقف في البيع والشرى بخمسة وعشرين نصفا . فلما نودي في القاهرة بذلك اضطربت أحوال الناس في تلك

الماملة وصارت البضائع تباع بسعرين ، سعر بالفضة الجديدة وسعر بالفضة العتيقة ، فضج الناس من ذلك ، وغلقت الأسواق والدكاكين ، وبطل البيع والشرى ، ووقف حال التحِّار والمتسبّبين ، وصار النصف من الفضة المتيقة يصرف بستة دراهم ٣٠ فلوس جدد ، والنصف الفضة من الفضة الجديدة يصرف بنصفين وربع ، وقد لعب إراهيم اليهودي معلّم دار الضرب في أموال السلمين من ذهب وفضة وفلوس جدد ، وتحكُّم في أُخذ ما بيد (٢٣٩ب) الناس من الأموال بغير حقٌّ وَالْأَمْرُ إِلَى الله تَعَالَى . وفى يوم الأربعاء خامس الشهر اجتمع الجمّ الغفير من السوقة والمتسبّبين ، وجماعة من القرّ اذين من منية أبي عبد الله ، وجماعة من المكاّسة وغير ذلك ، وحملوا على رءوسهم مصاحف وربعات وأعلاما وطلعوا إلى القلمة ، وزعموا أن محى الدين ابن أبي أصبع قد ظلمهم بسبب مكس الأطرون ، وأخذ منهم على حكم الماملة الجديدة كل نصف فضة بنصفين وربع ، وقد ظلمهم وصار يقيم لهم النصف الفضة من الفضة المتيقة بستة نقرة ، فلما طلعوا إلى القلعة لم يجتمعوا علك الأمراء واحتجب عنهم ، وأرسل إليهم الأمير جانم الحزاوي والقاضي شرف الدين الصُغير كاتب الماليك ، فقال لهم : ملك الأمراء يقل لكم هذا أمر سلطاني في أمر الماملة ، وليس بيده شي في أمر الماملة ، اصبروا إلى أول شهر رجب ينظر في أمر الماملة . فكابروا ووقفوا وأشلوا وتحسّبوا ، فخرج إليهم جمـاعة من الأنكشارية فضربوهم بالعصيّ على وجوههم فشتَّتوهم ، فنرلوا في أسوأ حال وهم في غاية الذلُّ. \_ وفيه نزل ملك الأمراء وتوجُّه إلى بركة الحبش على سبيل التنزَّه ، فجهَّز إليه القاضي المحتسب هناك مَدَّة حافلة وأقام إلى أواخر النهار، ثم عاد إلى القلعة من يومه .

وفيه نودى فى القاهرة بأن السنج والأرطال القديمة التى كانت تتعامل بهما الناس من قديم الزمان تبطل جميمها من القاهرة ، وأخرجوا لهم سنج نحاس وأرطالا تسمى ٢١ المثمانية ، وهى عبارة عن تسعة دراهم ، فتنقص كل مائة درهم أربعة دراهم فى سائر الأوزان قاطبة فى البضائع والأسناف ، حتى فى المسك والعود والعنبر وغير ذلك ،

<sup>(</sup>١) المعاملة : المعالة .

فتصير كل مائة درهم ستة وتسعين درها ، وعملوا مثل ذلك في القبّان أيضا فتنقص كل مائة رطل أربعة أرطال ونصف ، وحجّروا على الناس في استمال تلك السنج (٢٤٠) والأرطال ، وأوعدوا السوقة كل من خالف في ذلك يشنق من غير معاودة. وقد تقدّم القول على أنهم أبطلوا الذراع الهاشمي ، وأخرجوا للناس ذراعا عمّانيا يريد على الذراع الهاشمي خمسة قراريط ونصف قيراط ، وكتبوا على التجّار قسائم أن لا يستعملوا إلا الذراع الممّاني فقط ، فشق ذلك على الناس قاطبة .

وفي يوم السبت نامن الشهر رسم ملك الأمراء بشنق أربعة أنفار ، منهم يهودى ونصراني، وقد ظهر عليهما أمر شي من الزغل في الذهب والفضة ، وقد نم النصراني على اليهودي، فكبسوا بيت اليهودي فوجدوا عنده آلة الزغل في بيته ، وشخص آخر مقد م درك الأزبكية ، وقد أشيع أن قتُل في دركه بالأزبكية شخص من الأنكشارية . وشخص آخر قيل هو ابن أنس التي كانت في الأزبكية وغر قوها قبل تاريخه . فوزقوا الأربعة في يوم واحد ، فأما اليهودي فوزقوه عند باب الصاغة ، والنصراني خوزقوه بالقرب من المارستان ؛ وأشيع عنه أنه لما خوزقوه أسلم وتلفظ بالشهادتين فلم يلتفتوا إلى إسلامه وخوزقوه ، فأقام يوما وليلة وهو في قيد الحياة بالشهادتين فلم يلتفتوا إلى إسلامه وخوزقوه ، فأقام يوما وليلة وهو في قيد الحياة بالشهادتين فلم يلتفتوا إلى إسلامه وخوزقوه ، فأقام يوما وليلة وهو أما أبن أنس بالقرب من بركة قرموط ، عند المكان الذي قُتل فيه الأنكشاري ، وأما ابن أنس المرسة خوزقوه في الأزبكية ، وقيل إنه كان له جُر ق في قتل الأنكشاري الذي قُتل في الأزبكية .

ومن الحوادث الشنيعة في ذلك اليوم أن جماعة من الأنكشارية مروا بذلك النصراني الذي خوزقوه فوجدوه يتلفظ بالشهادتين، فطلب شربة ماء من الأنكشارية الذين حوله ، وكان أربعة عماليك من مماليك الأمير قايتباى الدوادار واقفين مع الأنكشارية ، فرقوا لذلك النصراني وأنزلوه إلى الأرض وقلموا الخازوق من بطنه وسقوه شربة ماء وأرقدوه على الأرض . فحصل بين الأنكشارية وبين مماليك الأمير

<sup>(</sup>٣١) الذين : الذي .

الدوادار تشاجر بسبب ذلك النصرانی ، فاتسع الشر ينهم ، فسحب بعض مماليك الأمير الدوادار خنجرا وهاش به على الأنكشارية ، فجرح شخصا منهم (٢٤٠٠) فسال دمه وانقطت جوخته ، فتكاثرت الأنكشارية على مماليك الأمير الدوادار فهربوا منهم وتوجّهوا إلى بيت الدوادار الذي بين القصرين ، فتبعوهم الأنكشارية وهجموا على بيت الدوادار ، فأغلق البواب في وجههم الباب ، فحنقوا منه وقصدوا أن يحرقوا الباب ، وصارت فتنة عظيمة ، كما يقال: ومعظم النار من مستصغر الشرر. وفلما بلغ الوالى ذلك أرسل دواداره أعاد النصراني إلى الخازوق ثانيا وفيه الروح ، فلما طلع النهار بلغ ملك الأمراء أخبار هذه الواقمة ، فتنير خاطره على الأمير قايتباى الدوادار بسبب مماليكه ، فأرسل يطلب من الدوادار مماليكه الذين فعلوا هذه الفعلة ، وفلم إليه الأمير جاني بك أخو الدوادار ، فلما رآه ملك الأمراء طفش فيه بالكلام ، فطلع إليه الأمير جاني بك أخو الدوادار ، فلما رآه ملك الأمراء طفش فيه بالكلام ، فزل من عنده وهو في فاية النكد ، ثم إن ملك الأمراء نادى في القاهرة : كل من تأخفي عنده مملوكا من مماليك الدوادار شنق على باب داره من غير معاودة ، والذي يخضر مملوكا من مماليك الدوادار شنق على باب داره من غير معاودة ، والذي يخضر مملوكا من مماليك الدوادار شنق على باب داره من غير معاودة ، والذي يخضر مملوكا من مماليك الدوادار شنق على باب داره من غير معاودة ، والذي يخضر مملوكا من مماليك الدوادار شنق على باب داره من غير معاودة ، والذي

فلما كان يوم الاثنين عاشر الشهر نزل ملك الأمراء إلى الميدان وأحضروا بين يديه مهوكين من مماليك الأمير قايتباى الدوادار ممن فعل تلك الفعلة ، وقد قبض عليهما الوالى، فرسم بتوسيطهما فوسطا على باب الميدان، ووسط معهما بو الدوادار أيضا كون أنه أغلق فى وجه الأنكشارية الباب فراح البو اب ظلما، وكان الأمير قايتباى ١٨ حاضرا فمقته ملك الأمراء غاية المقت ، فلما رسم ملك الأمراء بتوسيط البو اب قام الأمير خير الدين نائب القلمة والأمير نصوح المثماني وشفعا فى بو اب الدوادار ، فإنه له أولاد وأب شيخ كبير ، (٢٤١ آ) فلم يلتفت إلى شفاعتهما ، فقاما وقبلا ٢١ يدى ملك الأمراء ثلاث مرار وهو لا يزداد إلا قسوة ، فحصل للأمير قايتباى فى هذه يدى ملك الأمراء ثلاث مرار وهو لا يزداد إلا قسوة ، فحصل للأمير قايتباى فى هذه على الهامش بخط غير خط المؤلف : « بواب غلط فإنما كنت عاضرا » . (٢٧) ثلاث : ثاك .

الحركة غاية البهدلة ، وانخفضت كلته عند الناس قاطبة . وقيل إن الأمير قايتباى دفع للأنكشارى الذى قالوا إنه قد جرح مائة دينار ، وأعطاه جوخة كانت عليه ، وحُنيني حرير بفرو سنجاب في نظير جوخته التي شُرطت ، وأعطاه خنجرا عوضا عن خنجره الذى زعم أنه سقط منه ، وأرضاه بكل ما يمكن ، وهذه من أبشع الحوادث وأشنعها .

ومن هنا نرجع إلى أخبار ذلك النصرانى الذى أسلم لما خوزقوه ، فإنه استمر يتلفّظ بالشهادتين حتى مات ، فشاوروا عليه قاضى القضاة الشافعي كمال الدين ، فرسم بأن ينسّلوه ويكفّنوه ويصلّوا عليه ويدفنوه فى مقابر المسلمين ، ففعلوا به ذلك ، وصار

جماعة من الموام يذكرون قدّام نعشه حتى دفنوه ، وصاّوا عليه في جامع الحاكم .

وفى يوم الخيس ثالث عشره سافر القاصد الذى كان حضر وبشّر بأن الأمير لُطف قد تزوّج بابنة السلطان سليم شاه ، وهى [أخت] السلطان سليمان ، فأنم عليه ملك الأمراء عال له صورة ، وكذلك سائر الأمراء المثمانية وأرباب الدولة ، فدخل

عليه فوق العشرة آلاف دينار ، ودخل عليه مثل ذلك بالشام وحلب وسائر النواب. وفي يوم الجمعة رابع عشره أشيع قتل شيخ العرب الأمير أحمد بن قاسم بن بقر ،

ويعرف بأبى الشوارب ، وكان توجّه إلى الأمير جان بردى النزالى نائب الشام ، فلما قُتُل الغزالى طلب من ملك الأمراء الأمان على نفسه فأرسل إليه بالأمان ، فحضر إلى القاهرة وقابل ملك الأمراء ، فأخلع عليه وصار عند من المقرّ بين ، فأقام مدّة على ذلك

ثم بدا لملك الأمراء قتله ، فأرسل إلى جانى بك كاشف الشرقية بأن يقطع رأسه ، فتوجّه إليه جانى بك وهو فى منية أبى الحارث بالدقهلية ، فهجم عليه وقطع رأسه ، وقُتُل معه شخص آخر من مشايخ عربان (٢٤١ب) العايد ، فلما قُتُل الأمير أحمد

ابن قاسم نُهبت داره وسُبيت نساؤه وأولاده ، ولم يُعلم ما سبب ذلك . ثم إن جانى بك الكاشف أرسل رأس الأمير أحمد بن قاسم ورأس شيخ العايد ، فرسم ملك الأمراء بدفن الرءوس ، وقد أخذ ملك الأمراء بثأره من أحمد بن قاسم ، وكان في قلبه

٧ منه من حين توجّه إلى عند الفزالى نائب الشام ، فكان كما يقال :

قالت ترقب عيون الحي إن لها عينا عليك إذا ما نمت لم تنم وفيه توفى الأمير فارس السيغي تمراز الشمسي الأتابكي الذي كان كاشف البحيرة ، وكان لا بأس به . \_ وفي يوم الاثنين سابع عشره قبض ملك الأمراء على المقر الشهابي أحمد بن الجيمان وسجنه بالمرقانة ، وكان ملك الأمراء متحملا عليه في الباطن غاية التحميل ، وهذه أول كاينة وقعت له مع ملك الأمراء ، وأمره إلى الله تمالى ، فأقام أياما وهوفي الترسيم ، ثم إن ملك الأمراء أفرج عنه بعد ما أورد مالا له وسورة من التقسيط الذي كان عليه ، وقد نفذ منه جميع ما معه من المال ، ولم يبق على ملك لا رزقة ولا إقطاع ولا بيت ولا دكاكين ، وابتاع سائر قاعاته التي على بركة الرطلي جميعها ، فاشتراها الأمير قامم الشرواني الذي كان نائب حدة بأبخس الأنمان ، وحرى عليه شدائد ومحن دون أقاربه الذين مضوا وما قاسي خيرا في هذه الدولة ، وسيأتي السكلام على ذلك في موضعه .

وفى يوم الاثنين كان عيد الفصح عند النصارى ، وهو أول يوم من الخاسين ، ١٧ وهو أكبر أعياد النصارى ، فحكى عن الشيخ يونس النصرائى مباشر ملك الأمراء أنه صنع فى هذا الميد خمسين بطة من الدقيق برسم الكمك والشختنانك والقربان ، واثنى عشر قنطار سيرج ، وعشرة قناطير سكر ، وعشرين ألف بيضة برسم صباغ ١٠ البيض (٢٤٢ آ) التى تُفرق على الناس ، ودخل عليه تقادم من الأعيان أشياء كثيرة من أغنام وأوز ودجاج وغير ذلك ، وقد إليه نحو ألفين وردة .

وفيه وقمت نادرة غربية ، وهوأن شخصا يقال له محمد بن الشاطر حسن المصارع ١٨ خرج من بيته بمد العصر وركب على حماره وأتى إلى بركة الرطلى بسبب الفرجة ، فنزل من على حماره وجلس على مصطبة تحت بيت فى الجسر ليتفرّج ، فاضطرب ساعة يسيرة ثم طلمت روحه فى الحال ، وصار ماتى على الطريق ، فضوا الناس إلى ٢١

<sup>(</sup>٧) ولم يبق : ولم يبق . (١٠) الذين : الذي . (١٢) الفصح : الفسخ .

<sup>(</sup>١٧) وقدم ... وردة : كتمها المؤلف في الأصل على هامش ص ٢٤١ ب . !! ألفين : كذا في الأصل .

ولده وزوجته وأخبروهما بموته ، فأحضروا له نمشا وحملوه فيه بمد المغرب ومضوا به إلى بيته ، وكان ذلك الرجل يبيع الورق ، وكان لا بأس به ، فنموذ بالله من موت الفجأة على حين غفلة .

وفى يوم السبت ثانى عشرينه قدم أمير من أمراء السلطان سليان ، وقد حضر من البحر وطلع من ثغر الإسكندرية ، فلما بلغ ملك الأمراء قدومه رسم للأمير جانم الحزاوى والأمير قايتباى الدوادار بأن يخرجا إلى ملاقاته ، فخرجا إلى وردان ولاقوه من هناك ، ومدول له هناك مَدة حافلة ، وصارت الكُشّاف ومشايخ المربان تمد له الدّات بطول الطريق ، فلما وصل إلى بولاق نزل إليه ملك الأمراء ولاقاه من هناك .

فلما كان يوم الأربعاء سادس عشرينه دخل الأمير سنان بك الذي أرسله سليان ابن عبان إلى مصر ليقيم بها عوضا عن الأمير نصوح ، ويسافر الأمير نصوح إلى إسطنبول، وقيل إنهذا الأمير سنان كان عندالسلطان سليم شاه بن عبان من المقربين، وكان عنده بو ابا لما دخل إلى مصر ، وكان موكلا بحفظه ليلا ونهارا ، فلما رجع السلطان سليم شاه إلى إسطنبول جمله نائبا على بلد يقال لها أنطالية ، فلما تسلطن

ولده سليان أرسله إلى مصر ليكون أمينا على ملك الأمراء ، فلما توجّه إليه ملك الأمراء ولاقاه أركبه فرسا بسرج ذهب وعرقية زركش ، وألبسه قفطانا مذهبا ، (٢٤٢ب) فركب من بولاق وملك الأمراء صحبته ، فتوجّهوا به من باب البحر وعلى

رأسه صنحق حرير أحمر ، وخلفه طبلان وزمران، وكان معه نحومائة مملولة مشترواته، فلما دخل من باب البحر استمر في ذلك الموكب حتى شق من القاهرة ، وكان ذلك الميوم مشهودا ، فأنزلوه في بيت الأتابكي قرقاس الذي عند حوض العظام ومدوا له

. هناك مَدّة حافلة .

تم أشيع لما دخل الأمير سنان أن السلطان سليان جهّز خسائة مرك وأشحنها
 بالسلاح والمقاتلين ، وخرج بنفسه إلى قتال أهل رودس من الفرنج ، وقد جمع من

<sup>(</sup>٢) يبيم : يبم .

المساكر ما لا يحصى عددها وهو قاصد للتوجّه إليهم . وقيل إن الأمير سنان لما مرّ على ضياع الشرقيـــة التى على شاطئ البحر وقف إليه الجمّ الغفير من الفلّاحين واستنائوا إليه : الله ينصر السلطان سليان بن عبّان ، قد خُربنا من الظلم ، العُمّال يأخدوا منا النصف من الفضة الجديدة بنصفين وربع ، وعند الحساب يقيمونه علينا بنصف فضة ، ما يحلّ من الله تمالى . فأوعدهم بالنظر في أحوالهم ، فلم يظهر لقوله نتيجة فها بمد ، واستمر كل شي على حاله .

وفي يوم الخيس سابع عشرينه فيه طلعت تقدمة الأمير سنان إلى ملك الأمراء ، فكان من جلتها أربعة مماليك صفار مرد جراكسة ، وحمالين فضيات ما بين شربات وطاسات وغير ذلك ، وحمالين شقق برصاوى مذهب ، وأثواب مخمل ملون ، وحمالين عليها فرو صمور ووشق وسنجاب ، وحمالين عليها أقواس وغير ذلك . وفي يوم الأحد سلخ الشهر طلع الأمير سنان إلى القلعة وحضر الأمراء الشمانية ، ثم إن الأمير سنان أحضر مرسوم السلطان سليان الذي حضر على يده ، فلما قُرى عليهم الأمير سنان أحضر مرسوم السلطان سليان الذي حضر على يده ، فلما قُرى عليهم كان من مضمونه الوصية بالرعية ، والنظر في أحوال الناس في أمر المعاملة ، وأرسل يقول لملك الأمراء إنه ( ٢٤٣ آ ) لا يمكن الأنكشارية من النزول إلى المدينة ، وأن أحدا من الناس لا يشتكي بهم ، وأن ملك الأمراء لا يصرف لهم في كل يوم أكثر من درهين فضة كما كانوا في إسطنبول ، وأرسل يقول له عن أشياء كثيرة تتعلق بأحوال الملكة .

وفى جادى الآخرة كان مستهلة يوم الأحد ، فطلع القضاة الأربعة وهنوا ملك الأمراء بالشهر ، ثم عادوا إلى دورهم ، وقيل لما طلع القضاة للتهنئة بالشهر ، نزل ملك الأمراء يزور الإمام الشافى والإمام الليث بنسعد رضى الله عنهما ، فأبطأ عليهم حتى أضحى النهار وهم جلوس بجامع القلمة ، فلما عاد جلس بالدهيشة وأرسل خلفهم ، فهنوا ٢١ بالشهر ونزلوا ، - فنى ذلك اليوم حضر الشريف البُرديني من إسطنبول وعلى يده مراسيم من عند السلطان سليان مُتوّجة بعلامته ، بأنه استقر به ناظر الخانقة

<sup>(</sup>٨و٩و١٠) وحالين :كذا في الأصل .

الشيخونية وشيخها ، وكذلك مشيخة مدرسة الأمير قانى باى الجركسى التى فى الرملة ، والنظر على جهات السادة الأشراف قاطبة ، فلم يلتفت إلى مافى مراسيمه وعز ذلك عليه ، فإنه أخذ عدة أنظار غير ذلك ونزع أيدى المتحدثين علمها .

ومما وقع فى ذلك اليوم أن شخصا وقف إلى ملك الأمراء بقصة واشتكى فيها المقر الشهابى أحمد بن الجيمان شكوى بالغة ، وكان ملك الأمراء متنيّظا عليه ، فلما شكاه ذلك الرجل قبض عليه ملك الأمراء وسجنه فى مخزن عند بواب الحوش ، ورسم أن لايدخل عليه أحد من جماعته ولا يفرش تحته شى ولا حصير ، ثم قبض على دواداره محمد وضربه بين يديه وسجنه بالعرقانة داخل الحوش ، وقرّر عليه ألف دينار بوردها على الجامكية .

وفي يوم الخيس خامسه دخل العسكر الذين أرسلهم السلطان سليان إلى مصر يقيمون بها، والذين كانوا بها يتوجهون إلى إسطنبول، فلما وصل العسكر إلى الريدانية نزل ملك الأمراء إلى تربة المادل ولاق المسكر الذي حضر من إسطنبول، وكان باشهم شخصا يسمى الأمير خضر، وكان ذلك المسكر كله من الأصبهانية قيل إنهم فوق الألف إنسان وزيادة، فدخل ملك الأمراء من باب النصر وشق من القاهرة طفشوا في القاهرة (٢٤٣ب) في موكب حافل، فلما دخلت الأصبهانية إلى القاهرة طفشوا في الدينة بسبب البيوت التي ينزلون بها فصاروا يشو شون على الناس ويخرجونهم من بيوتهم غصبا بالضرب ويسكنون مها.

ثم أشيع أن حضر صحبة المسكر شخص من المثانية ، يزعم أنه قاض من قضاة ابن عثمان ، وعلى يده مراسيم من عند السلطان سليان بأن يستقر في وظيفة يقال له : القَسام ، وموضوع هذه الوظيفة أن يكون متحدثًا على جميع الترك قاطبة ، الأهلية وغير الأهلية ، ولا يمارضه أحد من الناس في ذلك ، وأن يأخذ ما يتحصل من كل تركة المشر لبيت المال ، أهلية كانت أو غير أهلية ، فحصل للناس بسبب ذلك الضرر

<sup>(</sup>٠) شكوى: شكوه. (١٠) الذين: الذي . (١٤) الألف: آلاف.

<sup>(</sup>١٦) التي : الذي . || يشوشون : يشوشوا . ||| ويخرجونهم : ويخرجوهم .

الشامل . وغير ذلك أن في مراسيمه أن أحدا من الماليك الجراكسة وأولاد الأتراك قاطبة وأرباب الدولة والأصبهانية والأنكشارية ، لا يعقدوا عقد نكاح على بكر وثيب قاطبة إلا عند ذلك القسام ، ويأخذ على عقد البكر ستين نصفا والثيب تلاثين نصفا ، فأخذ مراسيم قضاة القضاة بذلك . فاضطربت أحوال الناس لذلك ، ولم يتعصب أحد من القضاة للمسلمين عنع ذلك ، وقد خافوا على مناصبهم من العزل ، وتفافلوا حتى ضعفت شوكة الإسلام في أيامهم ، واستطالت قضاة الروم عليهم ، وقد ترادفت الحوادث المنكرة والبدع الشنيعة المخالفة للشريعة في هذه الأيام ، وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه . فصار يوسف بن أبي الفرج مفتش الرزق والإقطاعات ، وفحر الدين بن عوض مفتش الرزق الأحباسية التي بالصعيد ، والأمير على المثاني وغير الدين بن عوض مفتش الرزق الأحباسية التي بالصعيد ، والأمير على المثاني مفتش الأوقاف قاطبة ، والقاضي الذي حضر قسام النرك ، وملك الأمراء يعينهم على خلك الظلم ، فأن المهرب ؟ كما يقال في المهني :

رعاة الشاة تحمى الذئب عنها فكيف إذا الرعاة هى الذئاب ( ٢٤٤ آ ) وفى يوم الأحد خامس عشره خرج الأمير على العثمانى باش طائفة الأصبهانية وتوجّه إلى خيامه بالريدانية . \_ ثم فى يوم الخيس تاسع عشره خرج الأمير نصوح العثمانى وصحبته من كان تأخّر من الأصبهانية ، فلما سافروا سكن ١٠ الأمير سنان فى بيت الأمير أزدمر الدوادار عوضا عن الأمير نصوح ، وسكن الأمير خضر فى بيت طراباى عوضا عن الأمير على الذى توجّه إلى إسطنبول . \_ وفي يوم الجمة حادى عشرينه حضر القاضى بركات بن موسى المحتسب ، وكان مسافرا نحو ١٨ المزلة ، فأقام بها مدة ثم رجع ، فلما طلع إلى القلعة وقابل ملك الأمراء أخلع عليه ، فنزل من القلعة في موكب حافل .

ففى ذلك اليوم أشهر المناداة فى القاهرة بأن الفلوس الجدد كل فلسين بدرهم ، ٢١ وكانواقبلذلك كل [أربعة] فلوس بدرهم، فحصل للسوقة غاية الضرر بسبب ذلك. ثم إن القاضى المحتسب ضمن الشهرابي أحمد ابن الجيعان وأفرج عنه من الترسيم ونزل إلى

<sup>(</sup>٤) فاضطربت: فالاضطربت. (٢٢) [أربعة]: انظر فيا يلي ص ٤٦٢ س ٢١ .

داره ، وكان له مدّة وهو في الترسيم كما تقدّم . \_ وفيه عزم الأمير سنان على ملك الأمراء فنزل إليه ، فدّ له مَدّة حافلة ، وحضر أيضا الأمير خضر ، فأقام ملك الأمراء عنده إلى قريب الظهر وركب من عنده وطلع القلعة . \_ وفيه رسم ملك الأمراء بشنق ثلاثة أنفس ، وكان ذنبهم أنهم سرقوا شيئا يسيرا من الحيار الشنبر ، فشنقوا بسبب ذلك وراحو ظلما .

وفيوم الاثنين ثالث عشرينه نفق ملك الأمراء على المسكر جامكية ثلاثة أشهر، وأخر لهم ثلاثة أشهر ، وكان لهم ستة أشهر منكسرة لم تصرف . \_ وفي ذلك اليوم قطع ملك الأمهاء جوامك جماعة كثيرة من الماليك الجراكسة وأولاد الناس ، وأصرف لهم بحكم النصف ، فجمل لكل واحد منهم ألف درهم ويصير طرخانا ، فشق ذلك على المهاليك ، وكان فيهم من كان كفوا للاً سفار (٢٤٤ ب) والتجاريد ، وفيهم من هو شاب بطل ، وكذلك أولاد الناس .

ابن عبان، وف أواخر هذا الشهر حضر ألاق من إسطنبول من البحر الملح إلى الإسكندرية مم قدم إلى مصر، وطلع إلى ملك الأمراء وعلى يده مرسوم من عند السلطان سليان ابن عبان، فكان من مضمونه أن الواصل إلى الديار المصرية قاضى المسكر الذى يسمى سيدى جلبى، وهو أعظم قضاة السلطان سليان وأكبرهم، وأن السلطان سليان رسم بإبطال القضاة الأربعة الذين بمصر، وبصير قاضى المسكر الواصل يتصرف فى الأحكام الشرعية عن المذاهب الأربعة، وأن سائر الذواب الذين بمصر والشبود تبطل قاطبة، ويقتصر الأمن على أربعة نواب، من كل مذهب نائب لا غير، وكل نائب يقتصر على اثنين من الشهود لا غير، وأن النواب الأربعة يكونون فى المدرسة الصالحية دائما، وأن لا يمقد عقدا ولا يوقف وقفا ولا تكتبوصية بحق ولا عير ذلك من الأمور الشرعية حتى تعرض على قاضى المسكر بالمدرسة الصالحية دائما. فلما وقف ملك الأمراء على مرسوم السلطان قاضى المسكر بالمدرسة الصالحية دائما. فلما وقف ملك الأمراء على مرسوم السلطان سليان، أرسل يقول للقضاة الأربعة: اصرفوا الرسل من أبوابكم والنواب قاطبة والوكلاء،

<sup>(</sup>١٦ و١٧) الذين : الذي . (٧٠) يكونون : يكونوا .

ولا تتحدُّنوا في الأحكام الشرعية قاطبة ، حسبا رسم السلطان سلبان . فامتثلوا ذلك وأصرفوا من كان على أبوابهم من الرسل والنواب والوكلاء ولزموا بيوتهم إلى أن يحضر قاضى العسكر ، فاضطربت أحوال القضاة والشهود قاطبة ، وضاق الأمم على ٣ الناس أجمين .

وفى يوم الجمعة سابع عشرينه وقعت حادثة مهولة ، وهو أن ملك الأمراء أرسل خلف الشهابي أحمد بن الجيعان شاويشا ، فلما حضر بين يديه بطحه على الأرض ٦ وضربه ضربا مبرحا ، حتى قيل تبدُّل عليه خمسة وعشرون نوبة يضربون بالمصيُّ . (٧٤٥ آ) ثم إنه طلب القاضي شرف الدين الصُّفيّر كاتب الماليك وكان مريضا ملازم الفراش وعينيه موجوعة ، فلما أرسل خلفه اعتذر بأنه قد شرب دواء وهو مريض ، ٩ فحنق منه ملكالأمراء وأرسل إليه أربعة شاويشية فحملوه من فراشه وأركبوه غصباً ، فلما طلع إلى القلعة ووقف بين يدى ملك الأمراء بطحه على الأرض وضربه ضربا مبرحاً ، حتى قيل تبدُّل عليه خمسة وعشرون نوبة يضربون بالعصى ، فصار ملك ١٢ الأمراء يقول للمماليك الجراكسة الذين يضربونه: ويلكم اضربوه قوى ، هـــذا عدوً كم الأكبر . فضربوه حتى كاد أن يموت ويهلك . ثم طلب القاضي شرف الدين ا في عوض ، فلما حضر بطحه على الأرض وضربه ضربا مبرحا دون ضرب الشهالي - ١٥ أحمد بن الجيمان . ثم طلب عمى الدين بن أبي أصبع وهم بضربه ، فشهدله الأمير رسباى الخازندار أنه مغلق ما عليه من التقسيط ، فأقامه ولم يضربه في ذلك اليوم . ثم رسم ملك الأمراء بسجن الجميع في العرقانة فسجنوا فيها ، وقد خرب بيت أولاد الجيمان عن آخره ، وقد اشتد عضب ملك الأمراء على الباشر من في ذلك اليوم ، وكان يوما مشوما علمهم قاطبة ، وقيل لم يسجن بالعرقانة سوى القاضي شرف الدين الصغير ، وسجن الشهابي أحمد بن الجيمان وابن عوض عند بواب الحوش إلى أن يكون من أمرهما ما يكون .

أقول: إن أولاد الجيمان قد خدموا سبعة عشر سلطانا ، وباشروا ديوان الجيش

<sup>(</sup>۱۳) الذين : الذي .

وكتابة الخزانة من أواثل دولة الأشرف برسباى ، وكان أول اشتهارهم وظهورهم فى أول دولة الملك المؤيد شيخ ، وذلك نحو مائة وعشرين سنة ، فما انهانوا فيها قط ، ولا ضربوا ولا صودروا ، ولا جرى عليهم قط تشويش ، وهم فى كل دولة معظمون مكرمون ما تبهدلوا قط وما جرى عليهم ما جرى على الشهابى أحمد هـذا ، وكانت السلاطين تعظمهم غاية التعظيم إلى آخر دولة الأشرف الغورى .

وقيه وقمت حادثة غريبة ، وهو أن شخصا من تجار الروم الذين بخان الخليلي يقال له الخواج محمود المجمى التبريزي ، وهو في سعة من المال ، وكان يقرض أعيان (٧٤٥) المباشرين المال بالفوائد الجزيلة ، ويأخذ الربا من الناس على القرض ، ولا سيم المحتماج لذلك ، فاتَّفَق أنه سكر يوما وأتى إلى داره ، فوجد جواريه قد تشاجروا في بعضهم وتقاتلوا قتالا مهولا فحنق منهم ، فضرب جارية حبشية منهم على ضلعها عجاءت الضربة صائبة فاتت الجارية من وقتها وكان له منها أولاد ، فقامت ١٢ عليه الأشلة من أهل الحارة لأجل ذلك ، فطلع إلى ملك الأمراء وقص عليه القصة بأمر تلك الجارية واعترف بقتلها ، فنضب عليه ملك الأمراء ورسم عليه ثم أرسله إلى عند الوالى ، فركب الوالى وتوجّه إلى دار الخواجا محمود ليكشف عن أمر تلك الجارية ١٠ كيف قتلت ، فوجد الخواجا محمود ظالما عليها وقد قتلها بنير ذنب ، وشهدت أهل الحارة بأنه يسكركل ليلة ويعربد في الجوار ، فطلع الوالي إلى ملك الأمراء وأخبره بسيرته القبيحة وأنه ماش على غير الطريق وأثخن جراحاته عند ملك الأمراء ، فرسم بسجن الخواجا محمود في العرقانة، فقيل إنه سأل ملك الأمراء بأن يدفع إليه ألف الـكاينة ما وصل الأمر إلى ذلك ، ولكن انسعت هذه الواقعة إلى الغاية ، وأشيع أن ملك الأمراء طلب منه عشرة آلاف دينار ، وهذا كله آفة الربا الذي كان يأخذه من الناس فإنه كان يقرض الألف دينار بألف وخسمائة دينار ، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا ، فختم ملك الأمراء على حواصله ، ثم شفع فيه بمض الأمراء المثمانية فأخذ

(٦) الذين: الذي . (١٩) هذه: هذا . (٢٢) الألف: ٦٧ف .

منه ثلاثة آلاف دينار . ثم إن ملك الأمراء تتبع أصحابه الذين كان يسكر معهم ، فأخذ من كل واحد منهم ألف دينار ، وكانت هذه السكرة سكرة الشوم على الخواجا محود (٢٤٦ آ) وأصحابه .

وفي يوم الأحد تاسع عشرينه عرض ملك الأمراء القاضي شرف الصنير والشهابي أحمد بن الجيمان وشرف الدين بن عوض وقصد ضربهم أانيا ، ثم وضعهم في الحديد ورسم للوالي بأن ينزل يشنق الثلائة على أبواب دورهم ، فاحتاط بهم مقدمين الوالي وقبضوا عليهم ، فضمهم القاضي بركات بنموسي المحتسب إلى باكر النهار حتى يسموا في أسباب ذلك بما كان تأخّر عليهم من التقاسيط المتأخّرة في البلاد . فأخذ الشهابي أحمد بن الجيمان في أسباب بيم بيوته ورزقه وأملا كه التي كانت على بركة الرطلي ، واشتراها الأمير قاسم الشرواني بأبخس الأثمان ، فلم يبنق بيد الشهابي أحمد لا ملك ولا رزقة ولا بيت ولا ربع ولا دكاكين ، ولاشي قل ولا جل ، ثم إن أخته باعت جميع ما تملك من مصاغ وحُلي حتى باعت البسط من تحها واللحف والطراري بم والمخدات وأثاث البيت ، وفعلوا مثل ذلك سراريه وجواريه المتقات ، وغير ذلك من حاشيته وعبيده وعلمانه . ثم [إن] القاضي عبد الجواد أخا القاضي شرف الدين الصنير أخذ في أسباب ما تأخّر على أخيه من التقسيط ، فاقترض وتداين وقد أشرف على والتغليق . وكذلك القاضي شرف الدين بن عوض .

وفى يوم الآثنين سلخ هذا الشهر أشيع أث ملك الأمراء يقصد أن يعرض المسكر ، فطلع المسكر إلى القلمة قاطبة ، فلم يخرج ملك الأمراء فى ذلك اليوم وأرسل مقول للمسكر : العرض يوم السبت . فانفضوا ونزلوا من القلمة ، ولم يعرض فى ذلك اليوم شيئا . \_ وفيه جاءت الأخبار بوفاة الشريف على بن هجار أمير الينبع ، توفى هو ووزيره محمد بن زحام فى جمعة واحدة ، وكان خيار من ولى أمرة الينبع . \_ وفى ذلك اليوم نودى فى القاهرة بأن الغريب [يعود] لأهله وأن لا يقيم بمصر غريبا ، وكان

<sup>(</sup>١) الذين : الذي . (٢) منهم : منه . (٦) مقدمين : كذا في الأصل.

<sup>(</sup>١٠) فلم يبق : فلم يبقى .

سبب ذلك أشيع أنهـم قبضوا على شخصين من الأعجام ، زعموا أنهم دواسيس (٢٤٦ بُ من عند إسمميل شاه الصوفي .

وفي شهر رجب كان مستهلة يوم الثلاثاء ، فأهل هذا الشهر والناس في أمر مريب بسبب ما وقع من الحوادث من عزل القضاة الأربعة وسائر نوابهم والشهود قاطبة ، وما وقع للمباشرين من هذه الكاينة العظمى ، ومنها أمر الماملة التي حصل منها غاية الضرر للناس قاطبة ، ولاسيا الفلاحين يقبضون الخراج منهم على حكم الفضة الجديدة بنصفين وربع ويقيمونه عند الحساب بنصف واحد ، وقد ترايد الاضطراب في هذه الأيام جدا من وجوه كثيرة . \_ وفي يوم الأربعاء ثانية أشيع هروب شيخ المرب بيبرس بن بقر ، وأنه توجه إلى نحو الطور ، فصار أخوه عبد الدايم في البرج القلمة وهو مقيد ، وله نحو ثلاث سنين في البرج لم يفرج عنه ، وصار أبوهم الأمير احمد بن بقر هو المتكلم في الشرقية قاطبة . \_ وفي هذا الشهر قدم الزيني عبد القادر ابن الملكي الذي كان توجه إلى إسطنبول مع من توجه من الأسراء ، فأفرج عنه

وفيه نزل ملك الأمراء إلى قصر ابن العيني الذي بالمنشية على سبيل التنز"ه ، فأقام الله الله الله القاضي بركات المحتسب هناك مَدّة حافلة على حكم ما تقد م له قبل ذلك . \_ وفي يوم السبت خامسه نزل ملك الأمراء إلى الميدان وجلس به وعرض العسكر قاطبة ، وء ين منهم جماعة كثيرة من الماليك الجر اكسة نحو ألف وخسمائة مملوك وقال : كونوا على يرق إن طلبكم السلطان من البحر توجّهوا إليه ،

السلطان سليان بن عثمان مع من أفرج عنه ، فحضر من إسطنبول في هذا الشهر .

وإن طلبكم من البرّ توجّهوا إليه .

وفى ذلك اليوم قطع ملك الأمراء جوامك جماعة كثيرة من المسكر ، وأصرف للم بحكم النصف من الجامكية . \_ وفى يوم الخيس الله طلب ملك (٢٤٧ آ)الأمراء الشهابي أحمد بن الجيمان وشرف الدين بن عوض ، فلما مثلا بين يديه رسم بضربهما أنيا ، فضر با ضربا مبرحا حتى أشرفا على الموت ، وكانا فى غاية الألم مما نالهما من شدة (٥) العظمى : العظماء . (١٦) وفي يوم السبت خاسه : هكذا ترتيب الأيام في الأصل .

الضرب الأول ، وجاء هذا الضرب الثانى زيادة على ذلك وأمرهما إلى الله تمالى .

وفى يوم الأحد سادسه نودى فى القاهرة بأن كرى بيوت الأوقاف التى تحت نظر القضاة وغيرها لا يقبضوها الجباة إلا على حكم الماملة الجديدة كل نصف بنصفين وربع ، وأن الأشرفى الذهب يصرف بسبمة عشر نصفا من الفضة الجديدة ، فشق ذلك على الناس قاطبة وحصل لهم غاية الضرر أن أجرة كرى البيوت من الأوقاف والحوانيت تجمع وتوضع فى صندوق إلى أن يحضر قاضى العسكر يتسلم ذلك ، وأن المتكلم عنه إلى أن يحضر القاضى حمزة المانى . \_ وفى يوم الاثنين سابمه عرض ملك الأمراء جاعة من العواجز من الأمراء الجراكسة ، ما بين أمراء طبلخانات وعشرات نحو عشرين أميرا ، فقطع رواتبهم التى كانت تصرف لهم ، ثم رسم لهم بأن ويصرف لهم بحكم النصف من ذلك كما فعل بالماليك الجراكسة ، فحصل لهم فى ذلك يصرف لهم بحكم النصف من ذلك كما فعل بالماليك الجراكسة ، فحصل لهم فى ذلك اليوم كسر خاطر عظيم ، وكان فهم شيوخ من القرائصة الأغوات .

وفي يوم الخيس عاشر الشهر فيه قدم قاضى العسكر الوعود به ، المسمى بسيدى ١٧ جلبى ، جاء من البحر ، فلما وصل إلى بولاق نزل إليه ملك الأمراء ولاقاه من بولاق، واحتمر بصحبته إلى أن أنزله في بيت الأمير جانم المسبغة الذي خاف المدرسة الغورية وأرسل إليه مَدة حافلة ، فلما استقر هناك أتى إليه قاضى القضاة الشافى كال الدين الطويل وقاضى القضاة شهاب الدين الطويل وقاضى القضاة شهاب الدين الفتوحى الحنبلى، وكان القاضى الحنفي مريضا فلم يحضر إليه، فقيل لما دخلوا عليه لم يقم لهم ولا عظمهم . وكان صفته أنه شيخ هرم أبيض اللحية طويل القامة ، على عينه اليمنى ١٨ فص فلم ينظر (٧٤٧ب) سوى بفرد عين ، وهو فصيح اللسان باللغة العربية حسن المحاضرة ، ولكن كما يقال :

لا تشكرن الروحتى تجربه ولا تذمّنه من غير تجريب فشكرك المرء مالم تختبره خطا وذمّك المرء بمدالشكر تكذيب

وفى يوم السبت ثانى عشره نودى في القاهرة بإبطال الفضة المتيقة قاطبة ، وأنها

<sup>(</sup>۲و۹) التي : الذي . (٦) وتوضع : وتضع . (١٢) الخيس : الاثنين .

تدخل إلى دار الضرب ، فحصل للناس غاية الضرر . \_ وفى ذلك اليوم نزل ملك الأمراء إلى الميدان وجلس به وأحضر الأمراء المثمانية والأمير قايتباى الدوادار ، ثم طلع قاضى العسكر وأحضر مرسوم السلطان سليان الواصل على يده ، فكان ألفاظه باللغة التركية ، فأحضروا من قرأ ذلك ، فكان من مضمونه التوصية بالرعية قاطبة ، وإنصاف المظاوم من الظالم ، وإصلاح المعاملة من الذهب والفضة بين الداس ، وقد تعاظم عليهم قاضى العسكر ، فلم يجلس بينهم ولا حضر قراءة المرسوم . ومن جملة ألفاظ ذلك المرسوم نعت قاضى العسكر ، فكان من نعته أوصاف جميلة تختص به ، وأنه يكون له التكلم على الأحكام الشرعية عن المذاهب الأربعة ، ويحكم في المدرسة الصالحية من الناس .

ثم إن قاضى العسكر جعل شخصا من المثانية ، يقال له القاضى صالح ، وكان حنفيا، فاستقر به نائبا عنه يحكم في المدرسة الصالحية ، وجعل شخصا ، يقال له فتح الله ، وكان من المثانية ، وكان شافى المدهب . ثم إن قاضى العسكر جعل تحت يدى كل قاض من الأروام قاضيا من نواب قضاة مصر ، فجعل القاضى شهاب الدين ابن شرين الحنفى نائبا عن القاضى صالح المثانى ، وجعل القاضى شمس الدين عد الحليبي الشافى نائبا عن القاضى فتح الله المثانى ، وجعل القاضى أبا الفتح فتح الدين الوفاى أحد نواب المالكية (١٤٨ آ) يحكم بين الناس على قاعدة مذهبه ، وجعل القاضى نظام الدين الحلبي التادفى يحكم بين الناس على قاعدة مذهبه ، والمرجع في نظام الدين الحنبلي الحلبي التادفى يحكم بين الناس على قاعدة مذهبه ، والمرجع في نظام الدين الحنبلي الحلبي التادفى يحكم بين الناس على قاعدة مذهبه ، والمرجع في نظام الدين الحنبلي الحلبي التادفى يحكم بين الناس على قاعدة مذهبه ، والمرجع في على شاهدين لا غير ، وسائر النواب والشهود تبطل قاطبة .

ثم رسم قاضى العسكر للرسل والوكلاء الذين بالمدرسة الصالحية إذا وقفوا قدامه السكون أوساطهم ويأخذون في أيديهم العصى ، فاجتمع بالصالحية من الرسل فوق الستين رسولا وصاروا على هذه الهيئة . ثم إن قاضى العسكر أقام شخصا من الأروام وسماه قسّام الترك ، فجعل على كل تركة النحُمس لبيت المسال مع وجود الورثة من

<sup>(</sup>٢٠) الذين:الذي. (٢١)يشدون:يشدوا. || ويأخذون : ويأخذوا .

الأولاد الذكور والإناث، فحصل للناس بسبب ذلك الضرر الشامل . \_ وفي يوم الأحد ثالث عشره نودى في القاهرة عن لسان قاضي المسكر بأن الشهود قاطبة لا يمقد أحد منهم عقدا ، ولا تُكتب وصية ولا أجرة ولا مبايمة ولا شي من الأمور به الشرعية إلا في المدرسة الصالحية عند القاضي صالح نائب قاضي المسكر . فحصل للناس بسبب التزويج في هذه الأيام غاية المشقة ، واختار كل منهم المزوبية على التزويج، فكان لسان الحال يقول عنهم ما معناه:

إذا نكحوا الرجال بنات قوم وصار المهر في يد الفريق عدتُ إلى يدى فنكحت بكرا وأما مهرها عندى فريق

وفيه نزل ملك الأمراء إلى عند قاضى المسكر وسلم عليه ، وقد بلغه أنه توعك وفي جسده ، فنزل إليه وعاده ثم طلع إلى القلمة . \_ وفي يوم الثلاثاء خامس عشره نفق ملك الأمراء على المإليك الجراكسة جوامكهم ، وكان لهم سبعة أشهر منكسرة ، فنفق لهم في ذلك اليوم أربعة أشهر ، حتى على الفلمان والمباشرين والفقهاء (٢٤٨ب) والمتر بين ومن له عادة . \_ وفيه منع قاضى المسكر شمس الدين المحليبي من التكلم في المدرسة الصالحية ، وقرر عوضه القاضى شجاع العثماني وجعله قاضى العسكر متحدثا على أوقاف الجوامع والمدارس ومعاليم الأنظار ، فطلب الجباة وقال لهم : ارفعوا لى مه حساب الأوقاف وقدر معاليم الأنظار وما قدرها في كل شهر . فشرعوا في أسباب ذلك في عمل الحساب . ثم إن قاضى المسكر رسم بأخد الحلاوى التي في المدرسة البرقوقية والأشرفية والنورية وغير ذلك من المدارس ، وأنزل فيها جماعة من الأروام ١٨ الأفاقية .

ثم إن القاضى صالح نائب [قاضى] العسكر عرض الرسل الذين فى المدرسة الصالحية ، ورسم لهم أن لا يأخذ الرسول منهم فى الشغل الذى يتوجّه فيه أكثر من نصف فضة من الفضة الجديدة بنصفين وربع ، وجعل على من يتزوّج بكرا ثلاثة وأربعين نصفا ، ويتحكّف للشهود والماقد فوق ذلك ، ويأخذ على تزويج الثيب اثنين

۲۰) الذين : الذي ..

وعشرين نصفا غير مايتكاتف للشهود والعاقد، هذا ما تقرّر على العوام، وأما الرؤساء فشى عير ذلك . وقرر على كل شهادة تقع فى المدرسة الصالحية قدرا معلوما بحسب كل شغل كان ، فالشغل الثقيل له حكم ، والشغل الخفيف له حكم .

ثم أشيع عن قاضى العسكر أنه قال: قصدى أمشى نساء مصر على طريقة نساء المسلم أنواجهن ، فإن عادتنا إذا دخل الرجل على زوجته تعطيه نصف المهر الذى أعطاه لها ، وأن الرجل لايقر را لزوجته كسوة ولانفقة في صداقها ، بل يكسيها هو في كل سنة جوخة وقميصين ، ويطعمها في كل يوم بما يختار من قليل (٢٤٩ آ) أو كثير ، وتغزل وتكسى زوجها في كل سنة . فلما سمع الأعوام بذلك فرحوا به ودعوا لقاضى و المسكر بسبب هذه الواقعة ، واغتموا النساء لذلك وظنوا أن ذلك الشي واقع ، وأن

قاضى العسكر أبطل كساويهن ونفقتهن ، فشق ذلك عليهن، فمُد ذلك من النوادر . ومن الحوادث أن شخصا مهوديا وقف إلى القاضى صالح نائب قاضى العسكر ،

۱۲ وكتب قصة ، واشتكى فيها الأمير تنم أحد الأمراء الطبلخانات ناظر الدشيشة ، فأرسل خلفه القاضى صالح رسولا وأنكشاريا ، فلما حضر إلى المدرسة الصالحية ، فادعى اليهودى على الأمير تنم ، فأنصف القساضى صالح اليهودى على الأمير تنم ، واستمر الأمير تنم فى الترسيم حتى أرضى ذلك اليهودى . ثم فى عقيب ذلك أن الأمير جانى بك أخا الأمير قايتباى الدوادار ، اشتكته زوجته من عند القاضى صالح ، فطلبه إلى المدرسة الصالحية وتركه فى الترسيم حتى أدضى زوجته فيما ادّعته عليه ، ولم يلتفت إلى أخيه الأمير قايتباى الدوادار .

وفي يوم الخيس سابع عشره نودى في القاهرة عن لسان ملك الأمراء وقاضى المسكر بأن امرأة لا تخرج إلى الأسواق مطلقا، ولا تركب على حمار مكارى ، وأن لا يخرج إلى الأسواق إلا المجائز فقط ، وكل من خالف من بعد ذلك من النساء تضرب وتربط بشعرها في ذنب إكديش ويطاف بها في القاهرة ، فحصل للنساء بسبب ذلك غاية الضرر . ـ ثم بعد ذلك بأيام اتّفق بأن قاضى المسكر طلع إلى القلعة

<sup>(</sup>١٢) الدشيشة: الدشية.

فرأى نسوة يتحدّثن مع جماعة من الأصبهانية فى وسط السوق ، فمز ذلك عليه ، فلما طلع إلى القلعة قال لملك الأمراء : إن نساء أهل مصر أفسدت عسكر الخوندكار ، ولا بقى ينفعل القتال قط . وقص عليه قصة النسوة مع الأصبهانية ، فتغيّر خاطر مملك الأمراء على النساء قاطبة ، ورسم للوالى بأن ينادى (٢٤٩ب) بأن إمرأة لا تخرج من بيتها مطلقا ، ولا تركب على حمار مكارى مطلقا ، وكل مكارى ركّب امرأة شنق من يومه من غير معاودة في ذلك .

"م فى عقيب ذلك رأوا امرأة راكبة على مكارى فى طريق صحرة فأنزلوها من على الحمار وهرب المكارى ، فضر بوها وقطعوا إزارها ، فما خلصت إلا بعد جهد كبير وغرمت نحو أشرفين . فلما استمر الأمر على ذلك باعت المكارية حميرها قاطبة واشتروا عوضها أكاديش وشد وها بنصف رحل ، وصارت النساء يركبن عليها بسجادة والمكارى قائد لجام الإكديش ، واستمر واعلى ذلك وبطل أمر الحمير المكارية من القاهرة ، وركبت الخوندات والستات على الأكاديش على طريقة أهل المسطنبول ، وفيهم من ركب على بنل . ويقرب من هسنده الواقعة ما وقع فى أيام الأشرف برسباى أنه منع النساء من الحروج إلى الأسواق مطلقا ، وكان الطمن بمصر عمالا ، فكانت الفاسلة إذا خرجت إلى ميّتة لتفسلها تأخذ من المحتسب ورقة وتغرزها فى إزارها حتى يُعلم أنها غاسلة ، فاستمر وا على ذلك مد قيسيرة ، ثم فى عقيب ذلك مرض الأشرف برسباى ومات بعد ذلك وأعيد كل شى إلى ما كان عليه .

وفيه نزل القاضى بركات بن موسى المحتسب من القلمة بمد المصر ، ونادى بأن ٨١ الأشرق الذهب السلمانى يصرف من الفضة الجديدة بخمسة وعشرين نصفا ، والأشرق الذهب السلم شاهى والأشرق النورى يصرفان من الفضة الجديدة بستة عشر نصفا ، وأن الفلوس الجدد كل أربعة فلوس بدرهم ، ثم إن المحتسب سعر سائر ٢١ البضائع على ما كانت عليه فى أيام يشبك الجانى المحتسب . فلما نودى بذلك ارتجت القاهرة بسبب أمر الماملة فى الذهب والفضة ، وحصل للناس غاية ( ٢٥٠ آ ) الضرد وخسروا أموالهم ، ولاسيا التجار ، فغلقت أسواق البلد والدكاكين قاطبة ، وتعطّلت ٢٤

الناس من البيع والشرى لأجل إبطال الماملة وصرف النصف الفضة بنصفين وربع . - ثم فى يوم الأحد عشرينه نودى فى القاهرة بأن كل شي على حكمه كما كان أولا فى صرف الذهب والفضة والفلوس الجدد ، كل اثنين بدرهم على ما كانوا عليه أولا ، فسكن الاضطراب قليلا .

وفي يوم الأربعاء ثالث عشرينه نزل ملك الأمراء وتوجّه إلى نحو قصر ابن العيبى الذي في المنشية ، وكشف على المراكب التي أنشأها هناك ، واستحث الصناع في سرعة العمل . ــ وفي يوم الجمعة خامس عشرينه طلع ابن أبي الرداد ببشارة النيل ، وأخذ القاع فجاءت سبعة أذرع وعشرة أصابع ، وذلك أرجح من العام الماضي .

- وفى أواخر هذا الشهر قدم قاصد من البحر من عند السلطان سليان بن عان ، وعلى يده مرسوم شريف ، فكان من مضمونه أنه أرسل إلى ملك الأمراء غاير بك يطلب منه عسكرا من الأمراء الجراكسة ومن الماليك الجراكسة ، فمين الأمير قايتباى الرمضاني الدوادار الكبير بأن يكون باش العسكر ، ثم رسم له بأن يطلب الأمراء الجراكسة إلى بيته ويمين منهم من يختاره ، فعرضهم عنده وكتب منهم جماعة نحو ثلاثة وأربعين أميرا ، منهم أمراء طبلخانات وأمراء عشرات ، بسبب غزاة رودس ، وأن السلطان سليان قد جهز إلى أهل رودس من الفرنج سمائة مركب وأشحنها بالسلاح والمقاتلين ، وخرج إلى الغزاة فيهم بنفسه وصحبته الجم الفنير من عساكر الروم في البر والبحر ما لا يحصى عددها .
- وف يومالسبت سادس عشرينه نزل ملك الأمراء إلى الميدان وجلسيه ، وعرض جاعة من الكولية وكتب منهم نحو أربعائة إنسان ، وعرض ( ٢٥٠ ب ) طائفة الأنكشارية وكتب منهم مائة إنسان . ـ وفي يوم الأحد سابع عشرينه نزل ملك الأمراء إلى الميدان وجلسبه ، وعرض الماليك الجراكسة وكتب منهم خسمائة مملوك وقيل عمائة مملوك ، وكان الأمير قايتباى الدوادار باش المسكر هو الذي يمين ويكتب منهم من يختاره ، فلما تكامل عرض الماليك الجراكسة والأصهانية والأنكشارية

والكمولية فكان مجموع ذلك نحو ألف وخسائة إنسان .

ثم فى يوم الاثنين ثامن عشرينه نفق ملك الأمراء على العسكر المين للسفر ، فنفق على كل مملوك جامكية أربعة أشهر كانت لهم منكسرة فى الديوان ، ولم يعطهم تزيادة على ذلك شيئا غير الجامكية المنكسرة عليه . \_ ثم إن ملك الأمراء عين الأمير جانم الحزاوى مشير المملكة ، بأن يكون باشا على الأصبهانية والأنكشارية والكمولية ، والأمير قايتباى الدوادار باشا على الأمراء والمهاليك الجراكسة فقط . ثم إن ملك الأمراء جهز صحبة الأمير جانم الحزاوى بقسماطا وجبن حالوم وبصلا وعسلا أسود ، فجهز ذلك فى المراكب برسم المسكر تفرق عليهم بطول الطريق ، وقيل أرسل صحبته أربعين ألف دينار بسبب جوامك المسكر .

ومن الحوادث الشنيعة ما وقع بالقاهرة فى أواخر هذا الشهر ، وذلك أن ملك الأمراء رسم للوالى بأن يقبض على جماعة من الغلمان والفلاحين والمفاربة لأجل المراكب حتى يقذفون فيها بالعساكر ، فنزل الوالى وأطلق فى الناس النار ، وشرع ١٧ يقبض على كل من رآه فى الرملة وفى الطريق من الغلمان والفلاحين ، وكل من قبض عليه وضعه فى الحديد وأرسله إلى السجن إلى أن يخرج العسكر ، ( ٢٥١ آ ) فصار يقبض على جماعة من السوقة والعبيد السود ، ثم تدرّ جوا جماعة الوالى حتى صاروا ١٥ جماعة الوالى حتى صاروا منا يتبضون على جماعة من التجار والفقها، وغير ذلك ، فصاروا يشترون أنفسهم من على ساحل بولاق ومصر العتيقة ويقبض على النواتية والفلاحين ، فهربوا الناس قاطبة من السواحل . ثم رسم ملك الأمراء لكاشف الجيزة وإنبابة بأن يقبض على شناترة من السواحل . ثم رسم ملك الأمراء لكاشف الجيزة وإنبابة بأن يقبض على شناترة أولاد الفلاحين ، وفعل مثل ذلك بالشرقية ، فقبضوا على جماعة من الفلاحين من فصارت الفلاحون يختفون فى المطامير ، وكادت مصر والقاهرة أن يخربوا فى هذه فصارت الفلاحون يختفون فى المطامير ، وكادت مصر والقاهرة أن يخربوا فى هذه

<sup>(</sup>٣) ولم يعطهم: ولم يعطيهم. (٢٦) يشترون: يشتروا. (١٧) يخلصوا: يخصل.

<sup>(</sup>۲۲) يختفون: يختفوا .

الحركة عن آخرها . فقيل مجموع الذين قبض عليهم نحو ألني إنسان ، وقيل أكثر من ذلك ، وحصل للناس غاية الضرر . وقيل مات في سجن الديلم جماعة كثيرة ممن قبض عليه إلى أن خرج الدسكر ، فاتوا من الجوع وشدة الحر والوخم ، ونزل على أهل مصر فازلة عظيمة بسبب ذلك لم يسمع بمثلها قط . \_ انتهى ما أوردناه من حوادث شهر رجب، وكان كثير وقوع الحوادث فوقع فيه أمور عجيبة ووقائع غريبة ، والأمر لله .

وفى شهر شعبان أهل يوم الأربعاء ، فلم يطلع أحد من القضاة الأربعة المهنئة بالشهر ، فإنهم استمر وافى العزل المقدم ذكره ، وصار قاضى العسكر هو المتكلم على المذاهب الأربعة . \_ ومما وقع فى هذا الشهر من الحوادث أن الأخبار قدمت من العبيد ، بأن القاضى فحر الدين بن عوض لما توجه ليمسح جهات الصعيد أدخل سائر الرزق الأحباسية قاطبة فى المساحة التى بالمكاتب الشرعية والمرابعات والمناشير ، وقال لأصحابها : من أراد الإفراج عن رزقته يقف إلى ملك الأمراء (٢٥١) ويحضر

مرسومه بالإفراج عن رزقته . ثم إنه منع الفــلّاحين من إعطاء خراج الرزق حتى يحضروا بالإفراجات من عنــد ملك الأمراء ، فاضطربت أحوال أسحاب الرزق وتشكّدوا غاية النكد ، وصاركل من وقف إلى ملك الأمراء بسبب رزقته وأحضر مكتوبه أو مربّعته يأخذ منه المكتوب أوالمربّمة ويقول له : امضى إلى حال سبيلك ،

الرزق قاطبة دخلوا الذخيرة . نيرجع وهو في غاية القهر . أقول أن الرزق الأحباسية قط ما تعرض لها أحد من سلاطين مصر ، ولا أخرج منها شيئا عن أصحابه ، ولا ضيّقوا عليهم بسبب ذلك ، ويقال إن الإمام الليث ابن سعد رضى الله عنه هو الذى

دوّن ديوان الأحباس في أيامه ، وأفرد للرزق الأحباسية ديوانا يختبيّ بها دون ديوان الجيش ، واستمرّ ذلك باقيا من بعد الإمام الليث إلى الآن ، حتى جاء فخر

الدين بن عوض فنقض ذلك الأمر الذي كان على جهات البرّ والصدقات ، وأبطل أمر الرزق الأحباسية وأدخاما في الذخيرة ، وأبطل ماكان صنمه الإمام الليث بنسمد

<sup>(</sup>١) الذين: الذي . (١٥) حال: الحال .

رضى الله عنه ، فقيل إنه أبطل ألف وثمانمائة رزقة من الأحباسية .

وفي يوم الاثنين سادس الشهر فيه خرج الأمير قايتباى الرمضانى الدوادار وتوجه إلى السفر بسبب غزاة رودس ، فحرج صبته الأمراء والمسكر ، وخرج صبته الأمير بالحرام الحزاوى مشير المملكة ، وخرج صبته الريس حامد القبيطان ريس المراكب ، وصبته المسكر المثانى الذى تدين من الأصبهانية والأنكشارية والكولية ، وخرج المسكر من المهاليك الجراكسة ، فكان معه من الأمراء الجراكسة نحو ثلاثة وأربعين المميرا ما بين أمراء (٢٥٢ آ) طبلخانات وعشرات . فلما طلع إلى القلعة أخلع عليه ملك الأمراء قفطان حرير مذهبا وأخلع على الأمير جانم الحزاوى قفطانا مثله مذهبا، وأخلع على الريس حامد القبيطان قفطانا أيضا . فخرج الأمير قايتباى من الميدان وعلى وأخلع على الريس حامد القبيطان قفطانا أيضا . فخرج الأمير قايتباى من الميدان وغلى المسلم وخرج صبته قاضى المسكر والأمراء المثمانية قاطبة ، فشق من القاهرة في الموك حافل ، وليس قد امه جنايب ، وخلفه طبلان وزمران عثمانية ، فنزل وشق ١٠ من البسطيين إلى تحت الربع إلى قنطرة قديدار ، وتوجه من هناك إلى بولاق ، وكان يوما مشهودا . ثم عاد ملك الأمراء إلى القلعة ، وحصل لأهل مصر بخروج هسذه التحريدة غاية الضرر .

وفى يومالثلاثاء سابع الشهر أرسل مثلث الأمراء يستحث الأمير قايتباى الدوادار فى سرعة التوجّه إلى رودس والنزول فى المراكب ، ثم نودى فى القاهرة بأن المسكر المميّن إلى السفر يخرج فى بقيّة ذلك اليوم ، وكل من تأخّر عن الخروج فى بقيّة هذا اليوم شنق من غير معاودة ، فخرجوا الماليك الميّنين للسفر قاطبة .

ومن الحوادث أن شخصا من نواب الحنفية يقال له شمس الدين محمد المناوى الحننى شهد شهادة حقا بين شخصين فى تبارى بينهما بسبب دين ، فلما بلغ قاضى ٢١ العسكر ذلك أرسل خلف القاضى شمس الدين المناوى أنكشاريين ، فلما حضر بهدله وهم بضربه ، وقال له : أنا مامنعتكم أن لا تشهدوا, على أحد من الناس إلا فى المدرسة (١) فقيل ... الأحياسية : كنها المؤلف فى الأصل على الهامش .

الصالحيسة ؟ ثم أرسله إلى السجن وسجنه ، فشق ذلك على القضاة والنو"اب ، فاضطربت القاهرة بسببه ، ثم شفع فيه عند قاضى العسكر القاضى شهاب الدين ابن شيرين الحننى ، فأطلقه من السجن فى يومه هو والمجاوى أفرج عنهما . وقد حصل لأهل مصر من قاضى العسكر غاية الضرر للرجال والنساء ، ووقع منه أمور شنيعة ما تقع من الجهال ولا من الجانين ، فتزايد حكمه بالجور بين الناس ، وقد ضيق علهم (٢٥٢ ب) غاية الضيق .

ثم تكلموا الناس مع قاضى المسكر فى أمر النساء أن لا يمنعوا من طلوع الترب ودخول الحمّام وزيارة الأقارب ، فأذن لهن فى ذلك ، وأن المرأة لا تخرج الطريق إلا مع زوجها ، وأن لا يدخل الأسواق غير المجائز فقط ، فسمح لهن قاضى المسكر بذلك ، وأنهن لا يركبن إلا الخيل والبغال دائما ، فاستمر وا على ذلك وقد فتك قاضى المسكر بالناس فى هذه الأيام فتكا ذريما ، وقد جمع بين قبح الشكل والفعل ، فإنه كان أعور بفرد عين بلحية بيضاء ، وقد طمن فى السن ، وكان قليل الرسمال من العلم ، أجهل من حمار ، لا يدرى شيئا فى الأحكام الشرعية ، وقد من إليه عدة فتاوى فلم يجب عنها بشى ، وقدهجته الناس هجوا فاحشا فى مدة إقامته بمصر إليه عدة فتاوى فلم يجب عنها بشى ، وقدهجته الناس هجوا فاحشا فى مدة إقامته بمصر

فقالوا فيه عدة مقاطيع ، فمن جملة ذلك قول بعض الشهود ، وهو قوله فيه : رأينا مسيخًا أعورا قبل موتنا أتى من بلاد الروم يمنع رزقنا يقدّم قانونا على شرع أحمد فنسألرب العرش يكشف كربنا

وقلت أنا :

رأيتك لا ترى إلا بمين وعينك لا ترى إلا قليلا فإن تَكُ قد أُصبت بفرد عين فخذ من عينك الأخرى كفيلا فقد أيقنت أنك عن قريب إذن بالكف تلتمس السبيلا وفي يوم الجمعة عاشر الشهر، فيه قدم الأمير شيخ الذي كان توجه إلى إسطنبول في بمض أشغال ملك الأمراء ، فلما حضر أخبر بأن السلطان سليان جهز عدة في بمض أشغال ملك الأمراء ، فلما حضر أخبر بأن السلطان سليان جهز عدة (١٣) الرسمال ، يعنى : الرأسمال . (٢٢) عاشر . عاشهر .

مراكب مشحونة بالسلاح والمقاتلين ، وجهّز عساكر كثيرة من البر" بسبب غزاة رودس ، وخِرج بنفسه وذلك فى خامس عشر رجب عما أشيع ذلك بين الناس ، وأرسل على يده مراسيم شريفة تتضمّن أن السلطان سليان قد فوّض أمر مملكة مصر إلى ملك الأمراء خاير بك ، يعزل من يختار ويولّى من (٢٥٣ آ) يختار ، والمرجع إليه فى ذلك بما يراه من المصلحة . \_ وفى يوم السبت حادى عشره نودى فى القاهرة بأن الأمير والى جلبي العباني ، الذي حضر من إسطنبول ، قد استقرّ ناظرا تهلى سائر الأوقاف قاطبة ، فلا يحتمى عليه أحد من الناس ، فتجد دت على الناس مظلمة أخرى .

وفى يوم الثلاثاء رابع عشره كانت ليلة النصف من شعبان ، فنزل ملك الأمراء ومن القلمة وتوجّه إلى المقياس ، وقرأ هناك ختمة ، ومد مَدة حافلة ، ورسم بقراءة عدة خيات فى تلك الليلة فى جامع الأزهر ومقام الإمام الشافىي والليث رضى الله عنهما ، وغير ذلك فى أماكن متفرقة . \_ وفى يوم الخيس سادس عشره أخلع ملك ١٢ الأمراء على القاضى بركات المحتسب قفطان مخل مذهبا ، وقرره فى التحدث علىجهات الشرقية قاطبة من المطرية إلى دمياط ، وقد التزم فى كل سنة بأربمائة ألف دبنار ، يقوم بذلك على ثلاثة أقساط ، فنزل من القلمة فى موكب حافل ، ومشاعلية قدامه ١٥ تنادى أن القاضى بركات بن موسى ناظر الذخيرة الشريفة صار متحدثًا على الشرقية تنادى أن القاضى بركات بن موسى ناظر الذخيرة الشريفة صار متحدثًا على الشرقية قاطبة ، فلا يحتمى عليه أحد من الناس ، ولا يشتكى أحد من أهل الشرقية إلا من قاطبة ، فلا يحتمى عليه أحد من الناس ، ولا يشتكى أحد من أهل الشرقية إلا من بابه ، فتزايدت عظمة القاضى بركات إلى الغاية .

وفى يومالأحد سادس عشرينه خرج قاضى المسكر يقصد التوجّه إلى مكة المشرفة من البحر الملح ، فلما خرج نزل ملك الأمراء وركب صبته ، وكذلك خير الدين نائب القلمة وجماعة من الأمراء العثمانية ، فوادعوه من عند تربة المادل ورجعوا ، فلما ، خرج قاضى العسكر من مصر أراح الله تعالى المسلمين منه ، فما حصل منه لأهل مصر خير فيزلت القضاة الأربعة بسببه ، وأخرج عنهم الأنظاز ، ومنع الشهود من الجلوس

الله : له (۲)

فى المجالس قاطبة ، وأسمر دكاكيم ، ومنع نواب القضاة الأربعة من الأحكام الشرعية ، ولم يبق مهم غير من تقدّم القول عليه ، وضيّق على الناس (٢٥٣ ب) بسبب عقود الأنكحة وقرر عليهم ما تقدّم ذكره من المبلغ، وصار لايمقد عقدا إلا فى المدرسة الصالحية ، وضيّق على النساء فى ما تقدّم ذكره من الحروج إلى الأسواق ومن ركوب الحير ، فلما خرج من مصر صنّفت النساء رقصة ، فقالوا : قوموا بنا نقحب ونسكر قد خرج عنا قاضى المسكر .

وضيّق على أهل مصر فى أمور كثيرة يطول شرحها . فلما خرج قاضى المسكر توجّه إلى نحو الطور ، فقيل إن ملك الأمراء أنم عليه بعشرة آلاف دينار ، غيرالمغل الذى أرسله إليه لما قدم من إسطنبول . فلما توجه قاضى المسكر إلى الحجاز أشيع أن السلطان سليان أرسل أربعين ألف دينار على يد شخص من العثمانية بسبب عمارة المين التي عكم لما تعطلت ، وعمارة قبة الزيت التي بالحرم ، وعمارة المنار التي بالحرم النبوى . فلما خرج قاضى المسكر خرج صحبته جماعة كثيرة من الأصبهانية ، ومن أهل مصر ، وخرجت صحبته زوجة الأمير سنان في محفة .

فلما سافر قاضى العسكر جمل القاضى صالح المثمانى الحننى نائبا عنه يحكم فى المدرسة الصالحية إلى أن يحضر من الحيجاز ، وكان قاضى العسكر قبل أن يسافر وتى ستة وعشرين نائبا من نواب القضاة الأربعة ، وجعل منهم من هو فى بولاق و فى مصر العتيقة و فى جامع ابن طولون و فى الحسينة ، وغير ذلك من الأماكن ، وجعل مصر العتيقة و فى جامع ابن طولون و فى الحسينة ، وغير ذلك من الأماكن ، وجعل من كل مجلس من مجالس القضاة أربعة نو اب من المذاهب الأربعة يقضون بين الناس بالحق . وجعل على كل مجلس من المجالس شاويشا من العثمانية يضبط ما يتحصل فى كل يوم من أجرة أشغال الناس ، فيقسم للقاضى من ذلك المتحصل شيئا وللشهودشيئا كل يوم من أجرة أشغال الناس ، فيقسم للقاضى من ذلك المتحصل شيئا وللشهودشيئا . ٢١ وله شيء ، ثم يأخذ الباقى ويضعه فى صندوق برسم السلطان سليان يودع ببيت المال .

<sup>(</sup>١) وأسمر ، يعنى أغلقها بالسامير. (١٨) يقضون: يقضوا .

<sup>(</sup>٢١) ببيت المال: كتبهنا مايأتى فى الأصل على الهامش وبخط غيرخط المؤلف: وقال، فذلك خلاف الواقع، فإن ما يحصل من المحاكم للقاضى والنواب، وايس للسلطان شيء من محصول القضاء.

ومن الحوادث الشنيمة ما وقع لقاضي القضاة الحنني على بن ياسين الطرابلسي بسبب وقف الخواجا شهاب إلدين بن أحمد بن صالح السكندري ، فطلع قاضي القضاة الحنني إلى ملك الأمراء ، فلما رآه مقبلا من بعيد ، قال لمن حوله : إيش طلم(٢٥٤ آ) ٣ هذا الثقيل يعمل ؟ فلما جلس بحضرة ملك الأمراء وأخرج مكتوب الوقف الذي زوّروه وثبت عليه ، فانتبذ له جماعة من القضاة وحضر أبو الفتح الوفاى المالـكي الذي حكم لابن الخواج شهاب الدين السكندري ، وحضر ذلك المجلس القاضي صالح ٦ المثماني نائب قاضي العسكر، فلما أخرج قاضي القضاة الحنفي المكتوب الذي صنعوه، دفعه ملك الأمراء إلى القاضي صالح ، وقال له : انظر في هذا المكتوب . فلما قرأه ، قال : هذا الحكم الذي حكمه القاضي الحنفي باطلا لا تجوز قراءته . فحصل لقاضي القضاة ٩ الحنني في ذلك المجلس غاية البهدلة ، واسممته الفقهاء الكلام المنكى ، وانتصف عليه القاضي أبو الفتح الوفاي في ذلك الحكم الذي حكمه ، فقام قاضي القضاة من ذلك المجلس وهو يتعتَّر في أذياله مما قاسي من البهدلة من ملك الأمراء ، ومن القاضي صالح ١٢ وسوء تدبير ، ويبس طباع مع رهج ، وخفّة زائدة مع عبوسة وجه وشناعة زائدة ، وقد قلت فيه :

رُبِّ قاض قد اعتراه جنون شأنه الرهج ما لديه سكون لم يفده علمه إذا جن شيئا فهو فينا معلم مجنون وقولى أيضا:

18

كم ضاع للنمان من مذهب في عصرنا لما تولّى فلان تبلًا له من قاضِ أهوج أحكامه مشهورة بالجنان

وفى يوم الأربعاء سلخ شهر شعبان كانت ليلة رؤية هلال شهر رمضان ، فلم يحضر ٢١ من قضاة القضاة أحد إلى المدرسة المنصورية على جارى العادة ، فإنهم كانوا منفصلين عن القضاة ، فضر بعض نو اب القضاء ، منهم : شمس الدين الجولى الشافى ، وشهاب

<sup>(</sup>٣) رآه : أراه .(٩) تجوز : جوز .

الدین أحمد بن شیرین الحنفی ، وفتح الدین الوفای المالکی، ونظام الدین الحلبی الحنبلی، وحضر القاضی برکات بن موسی المحتسب ، فلما رؤی الهلال رکب من هناك القاضی المحتسب وشق [من] بین القصرین فی موکب حافل ، وقد امه عدة فوانیس ومشاعل علی جاری (۲۰۶ب) المادة فی كل سنة .

فلما كانت ليلة الخميس أهل شهر رمضان ، فإيطلع من قضاة القضاة أحد التهنئة بالشهر ، وكانت الناس في غاية الاضطراب بسبب الماملة ، فإن الدينار السليم شامى صار يصرف بخمسة وأربعين نصفا من الفضة المعتبقة ، والدينار السلياني صار يصرف بخمسة وستين نصفا من الفضة الجديدة ، حسابا عن كل نصف بنفصين وربع من الفضة الجديدة ، فوقف حال الناس بسبب ذلك ، ولا سيا حال الفلاحين في البلاد ، فإن الممال يحاسبونهم عن النصف عند القبض بنصفين وربع من الفضة الجديدة ، ويقيمونه عليهم وقت الحساب بنصف واحد ، فحرب غالب البلاد بسبب هذه الماملة . وغير ذلك كانت أحوال الناس في غاية الاضطراب بسبب الرزق الأحباسية التي أدخلها فحر الدين بن عوض في ديوان السلطان ، وسار ملك الأمراء كل من طلع له عكتوبه أو مربّعته يأخذ ذلك منه ويقول له : هذا دخل ديوان السلطان . فحصل عكتوبه أو مربّعته يأخذ ذلك منه ويقول له : هذا دخل ديوان السلطان . فحصل

ومن الحوادث أن ملك الأمراء طلب التجار قاطبة ، وكتب عايهم قسائم أن لا يتماملوا إلا بالذراع المثانى في البيع والشرى ، وأبطل الذراع القديم الهاشمى لا يتماملوا إلا بالذراع المثانى في البيع والشرى ، وأبطل الذراع القديم الهاشمى و كتب القسايم على التجار بذلك. وهذا الذراع يزيد عن القضاء ، والمباشرون في الترسيم وأهل شهر رمضان وقضاة القضاة منفصلون عن القضاء ، والمباشرون في الترسيم بالقلمة من حين جرى عليهم ما جرى . وفي يوم الخيس ليلة الجمعة ثامنه رأوا الناس بالقلمة من حين جرى عليهم ما جرى ، وخلفه شرار كمثل العمود النار ، فاستمر ماشيا في السهاء إلى نحو الشرق فاختفى ، وقد شاع خبره بين الناس لما طلع المهار ، في السهاء إلى نحو الشرق فاختفى ، وقد شاع خبره بين الناس لما طلع المهار ، وفي يوم الأربعاء رابع عشر شهر رمضان ، فيسه كان (٢٥٥ آ) وفاء النيل وفي يوم الأربعاء رابع عشر شهر رمضان ، فيسه كان (٢٥٥ آ) وفاء النيل

المبارك ، ووافق ذلك ثالث عشر مسرى ، وفتح السدّ فى يوم الخيس خامس عشر رمضان ، الموافق لرابع عشر مسرى ، فأوفاه الله الستة عشر ذراعا وزاد ثلاثة أصابع من الذراع السابع عشر . فلما أوفى نزل ملك الأمراء من القلمة وتوجّه إلى المقياس توخلق العمود ، ونزل فى الحراقة وصحبته الأمراء المثانية ففتح السدّ الذى عند رأس المنشية ، ثم ركب من هناك . وتوجّه الوالى إلى فتح السدّ الثانى الذى عند قنطرة السدّ ، وكان ذلك اليوم مشهودا ، وكان ذلك آخر فتح ملك الأمراء للسدّ ومات بعد دلك بشهرين ، قال الناصرى محمد بن قانصوه :

ومن الحوادث أن حضر إلى القاهرة شخص قيل إن أصله من المشرق ، وقيل ، كان بمكة وأقام بها مد"ة ، فلما حضر اد"مي أنه المهدى ، فلما طلع إلى ملك الأمراء استمر" راكبا على (٢٥٥ب) بنلته حتى دخل إلى الحوش السلطاني ، وجلس بين يدى (٤) العمود : عمود . || الحراقة : الحرقة .

ملك الأمراء ، وقال له : أنا المهدى . وكان حاضرا في ذلك المجلس القاضى شهاب الدين بن شيرين الحنفى ، فسأله عن مسائل في العلم فلم يجب بشيء . وكان صفته أنه شيخ طاعن في السن قصير القامة جدا ، ولم يكن فيه من علامات المهدى شيء ، فلما أغلظ على ملك الأمراء في الكلام رسم ملك الأمراء بالقبض عليه ويتوجّهون به إلى البيارستان ، وأن يضعوه في الحديد ويسجنوه عند المجانين. فقبضوا عليه وتوجّهوابه الذي نحو البيارستان ، فكشفوا رأسه ووضعوه في الحديد . فلما بلغ الشيخ إبراهيم الذي في الجامع المؤيدي والشيخ حسن المثاني طلما إلى ملك الأمراء وشفما فيه ، فرسم ملك الأمراء بإطلاقه من البيارستان ، فأتى إليه الشيخ حسن المثاني وحمله على أكتافه وأخرجه من البيارستان . وكان هذا الرجل معظا عند المثانية ، وفي خدمته جاعة كثيرة من الأعاجم نحو خمين إنسانا ، فلما خرج من البيارستان ازدجت عليه الناس ليروا المهدى ، فكان ذلك اليوم مشهودا بسبب الفرجة عليه لما شق من الأمراء أن يرسل المهدى إلى بيت الوالى ، فقبضوا عليه وتوجّهوا به إلى المؤيدية ، ثم بدا لملك فاستمر" به مدة ثم شفع فيه .

ا وفي يوم الأربعاء حادى عشرينه قبض ملك الأمراء على يوسف بن أبى الفرج ابن الجاكية وسلّمه إلى القاضى بركات بن موسى ليقيم حسابه مما دخل إليه من المال بسبب الرزق ، فلما نزل إلى بيت المحتسب هم أن يمر يه ويضربه بالمقارع وقال له : قِمْ حسابك من حين قُر رت في هذه الوظيفة . فقيل إنه أورد سبمائة دينار، فقالله القاضى المحتسب : جلبت الدعاء على ملك الأمراء لأجل ( ٢٥٦ آ ) هذا القدر الهين لا جزاك الله خيرا .

٢١ وفى يوم الجمعة ثالث عشرين شهر رمضان نزل ملك الأمراء وتوجه إلى نحو جامع الأزهر ليصلى هناك صلاة الجمعة ، وكان صحبته الأمراء المثمانية الذين بمصر ، وجماعة من الأمراء الجراكسة ، منهم الأمير أرزمك الناشف . فلما انقضى أمر الصلاة وقصد

<sup>(</sup>٢) فلم يجب: فلم يجيب. (٢٢) الذين: الذي .

أن يركب ، وقف إليه رضى الدين بن الدهانة وجماعة من الفقهاء ، وقالوا له : يا ملك الأمراء انظر فى أحوال الرعية . فقال : نعم . ثم ركب بسرعة وخرج من باب الجامع وتوجّه إلى القلمة . وقيـــل إن ملك الأمراء تصدّق فى ذلك اليوم على مجاورين جامع الأزهر بخمسمائة دينار ، وكان الذى تولى أمرالصدقة شهاب الدين أحمد الحلّى إمام أمير آخور كبير قانى باى قرا ، فما قاسى من الناس خيرا بسبب تلك الصدقة ، وحصل له غاية الهدلة من الناس .

وفي يوم السبت رابع عشرينه نودى في القاهرة عن لسان ملك الأمراء بأن جميع القضاة والشهود يحضرون بدفاترهم إلى المدرسة الصالحية ويسلموهم إلى القاضى صالح المثماني نائب قاضى العسكر ، فلم يوافق أحد من الشهود على ذلك وأبطلوا هــــذا الأمر. \_ وفيه أشيع أن العربان قطعوا جسر الحلفاية ، فنقص البحر في تلك الليلة عان أصابع ، وكان في قوة الزيادة ، فاضطربت أحوال الناس بسبب ذلك ، وادتفع سعر القمح وسائر الغلال بعد ماكان انحط السعر ، وأقام النيل أربعة أيام لم يزد شيئا، الخاص زاد الله في النيل البارك أصبعين من فاضطربت أحوال الناس . ثم في اليوم الخامس زاد الله في النيل المبارك أصبعين من النقص ، فسكن ذلك الاضطراب ، واستمرات الزيادة عمّالة إلى بايه .

وفى شهر شوال كان مستهلة يوم السبت ، وهو يوم عيد الفطر ، فكان أكثر المسكر مسافرا فى غزوة رودس ، وكذلك الأمير قايتباى الدوادار ، وجماعة من الأمراء ، فلما صلى ملك الأمراء صلاة العيد ، مد مدة حافلة فتناهبها الأنكشارية والأصبهانية ، وكان هذا العيد خامدا . \_ (٢٥٦ب) وفى يوم الأحد ثانيه حضر ألاق من البحر وعلى يده كتاب من عند الأمير جانم الحزاوى إلى ملك الأمراء ، فقرى بحضرة القاضى شهاب الدين بن شيرين ، فكان من مضمونه أن الأمير قايتباى الدوادار ومن معه من الأمراء والمهاليك الجراكسة قدوصلوا إلى رودس فى ثالث عشر ٢١ شهر رمضان ، فوجدوا السلطان سليان فى جزيرة تجاه رودس ، فأقاموا ثلاثة أيام لم يجتمعوا بالسلطان ، ثم في اليوم الثالث أوكب السلطان سليان وجلس للمسكر جلوسا يجتمعوا بالسلطان ، ثم في اليوم الثالث أوكب السلطان سليان وجلس للمسكر جلوسا (٣) بجاورين : كذا فالأصل. (٨) يحضرون : يحضروا . اا ويسلموه : كذا فالأصل.

عاما فى ذلك اليوم ، فلما نظر إلى الأمير قايتباى الدوادار عظمه وأكرمه ، وكذلك الأمراء الذين صحبته ، ووقفت الماليك الجراكسة قدّامه فشكرهم وأثنى عليهم . وقيل إن السلطان سليان لما رأى الماليك الجراكسة استقلّ عقل والده سليم شاه الذى قتل الماليك الجراكسة ، وقال : مثل هذا الماليك كانت تُقتل ؟ وقيل إنه أنزل العسكر المصرى فى وطاقه عند الوزير الأعظم من وزرائه . وأخبر الأمير جانم الحزاوى فى المصرى فى وطاقه عند الوزير الأعظم من وزرائه . وأخبر الأمير جانم المحزاوى فى كتابه إن إلى الآن لم يقع بين السلطان وبين أهل رودس قتال ، وأنهمقيم بجزيرة تجاه رودس ، والميعاد بعد المهد .

وفي يوم الاثنين الث الشهر قدم الخواجا ابن عباد الله من إسطنبول ، فنزل إليه ملك الأمراء ولاقاه من عند تربة العادل ، وأخلع عليه قفطان حرير . فلما حضر ابن عباد الله أشيع أن السلطان قرره ناظر الأوقاف قاطبة التي بمصر والشام ، وأنه يكشف على سائر أوقاف الجوامع والمدارس قاطبة ، فيمزل من الصوفية من يشاء ويبق ، من يشاء وأشيع عنه أنه يخرج الوظائف عن الفقهاء ولا يبق بيدى فقيه وظيفتين في التصوف ، وأن يقرر (١٣٥٧) الوظائف لجماعة أفاقية من الأروام ، فلما بلغ الفقهاء ذلك عن ابن عباد الله اضطربت أحوالهم قاطبة . بوفيه قدمت الأخبار من دمشق ذلك عن ابن عباد الله اضطربت أحوالهم قاطبة . بوفيه قدمت الأخبار من دمشق الصوف ، وزعم أنهم دواسيس من عند الصوف ، فلما قبض عليهم أخذ جميع أموالهم من البضائع والأصناف التي أتوا بها ، ثم ضرب أعناقهم أجمين . ورعايثور من هذه الواقعة فتنة عظيمة بين المثانية وبين الصوف بسبب ذلك ، فإنه مسدود بقشة .

ومن الحوادث أن جماعة من النصارى كانوا فى بيت عند جامع المقسى على الخليج يسكرون ، فلما قوى علمهم السكر تزايد علمهم الضجيج والتجاهر بالسكر ، وكان ف جامع المقسى ابن الشيخ محمد بن عنان مقيما به ، فثقل عليه أمرهم ، فأرسل إليهم من ينهاهم عن ذلك ، فأعلظ عليهم فى القول ، وقال لهم : أما تستحوا من الشيخ ابن عنان ؟ فسبّوا له الشيخ ابن عنان سبّا قبيحا ، فطلع الشيخ إلى ملك الأمراء

<sup>(</sup>۲) الذين : الذي . (۱۰) التي : الذي . (۱۲) الوظائف : الوطايق .

وشكا له من النصارى ، فأرسل ملك الأمراء بالقبض على النصارى ، فهربوا ، فقبضوا على واحد منهم ، فرسم ملك الأمراء بحرقه ، فلما رأى ذلك النصرانى عين الجدّ فأسلم من خوفه من الحرق ، فألبسوه عمامة بيضاء ، فلما جرى ذلك خاف بقيّة النصارى على ٣ أنفسهم واختفوا عند الشيخ يونس النصرانى حتى تخمد هذه الواقعة عنهم .

وفى يوم الجمعة قدم قاصد من عند الأمير جائم الجزاوى وأخبر [أن] المسكر برز المتتال مع الفرنج الذين برودس، وأشيع أنهم أشرفوا على أخذ السور الأول من المدينة رودس، ولكن تُعتل فى هذه المركة من المساكر ما لا يحصى عددها . . وفى يوم الجمعة المقدم ذكره كان يوم النوروز، وهو أول توت من الشهور القبطية ، وأول سنة ثمان وعشرين وتسمائة القبطية ، فكان النيل يومئذ فى عشرين (٢٥٧ب) أسبما من ثمانية عشر ذراعا ، وكان سائر المغل جينه فى غاية الرخص ، بعد ما كان السعر قد اشتط لما توقف النيل عن الزيادة كما تقدم . \_ ومن الحوادث [أن] والى القاهرة شنق فى يوم واحد أربعة وعشرين إنسانا ، وخوزق منهم جماعة وعلقهم فى السحن حتى مضى شهر رمضان فأتلفهم فى يوم واحد . \_ وفى ليسلة السبت خامس عشره خسف جرم القمر خُسوفا كاملا ، حتى أظلم الجو وسار القمر كالفحمة السوداء ، فأقام فى ذلك الحسوف نحو خسين درجة ، وكان ذلك نصف الليل .

وفى يوم الثلاثاء ثامن عشره خرج المحمل من القاهرة فى تجمّل عظيم ، وكان يوما مشهودا . وكان أمير ركب المحمل الأمير جانم السينى دولات باى الأنابكى ، وهدف مالث سفرة إلى نحو الحجاز سافرها الأمير جانم كاشف الفيوم ، فشق من القاهرة فى موكب حافل ، وطلب طلبا كأطلاب الأمراء المقدمين ، وكان فى طلبه ست عجلات تسحبها الأكاديش ، وفى كل عجلة مكحلة نحاس برسم المدافع ، فإن درب الحجاز المحان فى غاية الاضطراب بسبب فساد العربان . ولم يركب قدام المحمل أحد من القضاة

<sup>(</sup>٦) الذين : الذي . (١٣) فأخرهم : فأخر . (١٥) كالفعمة : كالفعة .

<sup>(</sup>۲۱) تسحبها: تسحبوها

الأربعة غير قاضى المحمل شمس الدين محمد بن النقيب . وأشيع أن كسوة الكعبة الشريفة أرسلها ملك الأمراء من البحر الملح إلى مكة ، وكذلك المال الذي بعث به السلطان سليان بن عمّان إلى مكة والمدينة النبوية ، لأجل الصدقة على مجاوري الحرمين الشريفين، صحبة قاضى العسكر لما توجّه إلى مكة من البحر الملح ، وسبب ذلك من فساد العربان في الطريق واضطراب درب الحجاز في هذه الأيام المشيطة ( ٢٥٨ آ ) .

وفي يوم الاثنين رابع عشرينه حضر قاصد من البحر وأخبر أن السلطان سليان في المحاصرة مع الفرنج الروادسة ، وأحضر كتابا من عند الأمير جانم الحزاوى يذكر فيه أن المسكر في انشحات من الغلاء بسبب القمح والدقيق وقد عزّت الأقوات هناك ، فلما بلغ ملك الأمراء ذلك نزل إلى الشون التي عصر المتيقة وأخرج ثلاثين ألف أردب من القمح ليجهّزها للسلطان وانمسكر ، ثم أرمى على الطواحين عشرة آلاف أردب قمح يطحنونها دقيقا . فاستمر ينزل إلى الشون بسبب ذلك أربعة أيام متوالية حتى جهّز في الراكب ثلاثين ألف أردب قمح وخمائة حمل دقيق وخمائة أردب أرز ، وقيل مثلها حُمّص وبسلة ، وقيل أرسل مع ذلك أشياء كثيرة من البصل وغير ذلك عما استحسنه ، فجهّز ذلك بسرعة وأرسله من البحر إلى السلطان والمسكر الذين هناك . وفي شهر ذى القمدة كان مستهلة يوم الأحد ، وقيل يوم الاثنين ، وكانت القضاة الأربعة منفصلين عن القضاء كما تقدّم ، فلم يطلع منهم أحد إلى النهنئة بالشهر في ذلك اليوم . و وفي يوم الثلاثاء ثالثه عُزل الأمير جاني بك من كشف الشرقية ، واستقر به اليوم . و وفي يوم الثلاثاء ثالثه عُزل الأمير جاني بك من كشف الشرقية ، واستقر به من أعيان مغاني البلد ، وكان لها إنشاد لطيف ، وكانت بارعة في عناء الخفايف التي مناني البلد ، وكان لها إنشاد لطيف ، وكانت بارعة في عناء الخفايف التي مناني البلد ، وكان لها إنشاد لطيف ، وكانت بارعة في عناء الخفايف التي

وفيه نودى فى القاهمة بإبطال الفضة المتيقة من الماملة قاطبة ، وأن الفضة الجديدة تصرف كل نصف بنصفين وربع، فازداد وقوف الحال علىالناس ثانيا بإبطال الفضة المتيقة من الماملة ، والفلوس الجدد كانوا كل اثنين بدرهم ، فنادوا عليهم

هي فرج الزمان ، ورأت من الأعيان وأرباب الدولة غاية الحظّ والإحسان لها .

<sup>(</sup>١) النقيب : النقيبة . (٣) مجاوري : المجاورين . (١٤) الذين : الذي .

كل واحد بدرهم ، فازداد الحال وقوفا ثالثا .

وفيه أشيع أن ملك الأمراء خاير بك قد مرض ولزم الفراش ، وتزايد به ( ٢٥٨ ب) المرض من يومه وانقطع عن المحاكات ، فلما قوى عليه المرض صار تيصد ق على الأطفال الذين في المحاتب بالقاهرة قاطبة ، لكل صغير منهم بنصف فضة كبير بنصفين وربع ، وصار أحد الخازندارية وابن الظريف المقرئ يدفع لحكل صغير النصف في يده ، ويعطون الفقيه خمسة أنصاف كبار ، والعريف ثلثة أنصاف كبار ، ويقولون لهم : اقرأوا الفاتحة وادعوا لملك الأمراء بالشفا والعافية . وقد تحاثرت الأقوال بأن به ثلاثة أمراض ، منها فرخة جمرة طلعت له في مشعره ، ومنها أمدار انصب له في أعضائه ، وهو من أنواع الفالج ، ومنها كتم البول ، فصارت الحكاء ، تبات عنده في كل ليلة وقد أعياهم أمره في هذا العارض الذي به ، وقيل إنه مشغول من حين نزل إلى الشونة .

وفي هـذا الشهر ثبت النيل المبارك على إحدى وعشرين أصبعا من تسعة عشر ذراعا، وكان نيلا متوسطا، وكان في العام الماضى ثبت على عشرين ذراعا إلا أصبعا واحد. \_ وفي يوم الثلاثاء تاسعه أفرج ملك الأمراء عن القضوى الشرفي شرف الدين الصغير كاتب المهاليك، وأفرج عن القاضى شرف الدين بن عوض، وألبسهما قفطانين ١٠ حرير مذهب، وأركبهما فرسين من الاسطبل السلطاني، ونزلا من القلمة إلى دورها، فكان للها موكب حافل لما شقّوا من القاهرة، وكان ذلك اليوم مشهودا، فتخلقت عيالهما بالزعفران، فإنهما خلصا من فم موت، وقد قاسوا شدائد ومحنا من ضرب ١٨ وبهدئة وسعين في العرقانة، وقد أقاموا في هذه الشدة نحو أربعة أشهر، وقسى قلب ماك الأمراء عليهما، فلما أفرج عليهما قال في ذلك الناصرى محمد بن قانصوه من صادق، وهو قوله (٢٥٩):

بالشرق المتر أضى ديوان ذى الملك فى انضباط لا زال فيه إلى المالى بالسعد رق بلا الهباط

<sup>(</sup>٤) الذين : الذي . (٦) ويعطون : ويعطوا .

فلما نزل القاضي شرف الدين الصغير إلى بيته لم يقم به إلا ساعة يسيرة وركب وتوجّه إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه ، فزاره ثم طلع إلى القلعة ثانيا هو والقاضي بركات بن موسى المحتسب ، فاجتمعوا على ملك الأمهاء وتسكلَّموا معه بسبب المقر الشهابي أحمد بن الجيان ، فإن ملك الأمراء توقف في الإفراج عنه ، وكان قد عوال. على شنقه على باب زويلة ، فنجَّاه الله تعالى من كيده ، ولولا اشتغل ملك الأمراء بنفسه لكان شنق الشهابي أحمد بن الجيمان لامحالة ، فلما تسكلتم القاضي شرف الدين الصغير والقاضي بركات المحتسب ، وقيل ساعدهما خير الدين نائب القلعة في أمر الشهابي أحمد ابن الجيمان ، فرسم ملك الأمراء بالإفراج عنه بعد جهد كبير ، وكان ملك الأمراء على خطّة وبان عايه لوايح الموت ، فلما أفرج عنه ألبسه قفطان حرير ، وأركبوه على فرس من الاسطبل السلطاني ، ونزل من القلعة وشقّ من القاهرة فرجّت له ، وانطلقت له النساء بالزغاريت من الطيقان ، وتخلَّقت جماعته وعياله بالزعفران ، وارتفعت له الأصوات بالدعاء من الناس قاطبة ، فإن الشهابي أحمد كان محتبا للناس ، فشق من القاهرة بعد العصر ، فكان له موكب حافل ، وكان ذلك اليوم مشهودا ، فتوجّه إلى داره بعد ماقد قاسي شدائد ومحنا وأوعد بالشنق من ملك الأمراء فكفاه الله مؤنته، وقد قال فيه الأديب ناصر الدين محمد بن قانصوه ، وهو قوله فيه :

الحمد لله بكم عيننا قرّت وقرّت فرحة في سرور للما خلصتم ونزلتم إلى منازل العزّ وزال الشرور

وفى يوم الخيس حادى عشره أشيع بين النساس أن ملك الأمراء بطلت شقته وعجز عن القيام ، وتزايد به ألم تلك الفرخة ( ٢٥٩ ب) الجرة ، واشتد عليه خرج البول والغائط من الورم من تلك الجرة . وهذا العارض بعينه وقع للخوندكار سليم شاه بن عثمان ومات به . ثم إن قضاة القضاة ركبوا وطلعوا إلى ملك الأمراء وعادوه وسلموا عليه ، فلم يع لهم ولم يلتفت إليهم ، فقرأوا له الفاتحة ونزلوا إلى دورهم . فلما تزايد الأمر علك الأمراء أعتق جميع جواريه ومماليك وعبيدة . ثم إنه دفع للقاضى (١٤) شدائد وعنا : شدايدا وعن . (٢٢) فلم يع : فلم يوعا . /

بركات بن موسى المحتسب ألف دينار فضة ، ورسم بإخراج عشرة آلاف أردب قمح من الشونة ، ورسم للمحتسب بأن يفرّ ق ذلك على مجاورين جامع الأزهر، والمزارات والزوايا التي بالقرافتين قاطبة ، ومجاورين مقام الإمام الشافي والليث رضي الله عنهما ، ويفرُّق باق ذلك على الفقراء والمساكين ومن عليه دين، فنزل القاضي المحتسب وفرُّق ذلك كما رسم له ملك الأمراء . ثم إن ملك الأمراء رسم بإخراج مراسيم إلى القاضى غر الدين بن عوض بأن يفرج لأصحاب الرزق الأحباسية التي كان أدخلها إلى الديوان السلطاني، وكان قدرها نحو ألف وتمانمائة رزقة ، فأفر جمنها لأسحابها، وأعاد مكاتيب الرزق الجيشية التي كان أخرجها المفتش يوسف بن الجاكيَّة ، فأعادها إلى أجمالها ، ثم صار يقول للمباشرين الذين شوَّش عليهم : حاللونى والروا ذمَّتي . فحاللوه غصبا . ثم في يوم الجمسة ثاني عشره رسم بإطلاق المحابيس من رجال ونساء ، فتوجّه القاضي شرف الدين الصنير والقاضي المحتسب إلى بيت الوالى وعرضوا من في سجن الديلم والرحبة ، فطلموا بالمحاييس في زناجير مشاة وتوجَّموا بهم إلى بيت الوالى ، فلما عرضوهم هناك صار القاضي شرف الدين الصغير والقاضي المحتسب يصالحوب أصحاب الديون الذي عليه من أربعين أشرفيا ونازل فيقولون لأصحاب الديون: اتركوا لأجل ملك الأمراء الباقي . (٢٦٠ آ) فصالحوا أرباب الديون بقــدر يسير ، ففعلوا مثل ذلك بجهاعة كثيرة من المديونين ، وفيهم جماعة من أعيان النــاس ، وأطلقوا جاعة كثيرة من الضُّمَّان وجماعة من الفلّاحين ، فقيل أطلقوا من سجن الرحبـــة أربِمين إنسانا ، وأطلقوا من سجن البريم دون ذلك ، ولم يتركوا بالسجنين غير الحرامية ومن عليه دم . ولم يروا الناس في أيام ملك الأمراء خاير بك أحسن من هذه

فلم يفده من ذلك كمه شيء . ويأ بي الله إلا ما أراد . ويترب من هذه الواقعة ما وقع للأشرف النوري لما أن حصلله عارض فعينه، فجاد مع الناس إلى الناية وأفرج عن من بالسجون ، وعن جماعة من الماشرين

الأيام ، فإنه جاد مع الناس وبر" الفقراء والمساكين ، ولم يعرفالله إلاوهو تحت الحمل ،

<sup>(</sup>٢و٣) عاورين : كذا ق الأصل . (٩) الذين : الذي . (١٣) يصالحون : يصالحوا .

ممن كان فى الترسيم ، وتصدّق بمال له صورة ، وكانت تلك الأيام خيار أيام دولته على الإطلاق . ويقرب من ذلك ما وقع للملك الأشرف قايتباى ، لما وقع من على الفرس وانكسر فخذه ، وأقام وهو منقطع فى القاعة التى بجوار الدهيشة ، وجلس على سرير مقور ، وصارت الناس تدخل عليه وتسلّم عليه ، فجاد مع الناس وأفرج عن جماعة كثيرة من الباشرين كانوا فى الترسيم ، وتصدّق بمال له صورة على الفقراء وعلى المساكين، وفعل أشياء كثيرة من أنواع البرر والصدقات ، وكانت تلك الأيام خيار أيام دولته ، وغالب هؤلاء الملوك ما يعرفون الله إلا وهم تحت الحمل ، إذا جرى عليهم مصيبة يجودون فى حق الناس ويفعلون الخير .

وفي يوم السبت ثالث عشره أشيع أن ملك الأمراء قد دخل عليه النزاع ، وأنه أرسل خلف الأمير سنان بك المثانى ، فلماطلع إليه وجده في حال التلف ، فدفع إليه خاتم الملك الذي كان السلطان سليم شاه أعطاه له ، ثم أنه قال له على قدر الأموال التي في الحزائن ، وقال له : أنت تكون النائب على مصر من بعدى . ثم أوصاه على أولاده ، وعلى عياله ، وعلى جماعته ، وعلى حاشيته ، وعلى الشيخ يونس النصرانى ، وعلى (٢٦٠ب) مماليكه ، وقال له : كما كنت في حقيكم كونوا في حق جماعتى كذلك . فلما نزل الأمير سنان من عنده قوى عليه النزاع وصار يتسكلم في النيبانيات ، ويقول : أين المال؟ أين الملك ؟ وصار يصمق حتى خاف منه من كان حوله ، وقد فتنته الدنيا كما فتنت من قبله ، فكان كما يقال في المهنى .

قد نادت الدنيا على نفسها لوكان فى العالم من يسمع كم واثق بالعمر خيّبته وجامع بدّدتُ ما يجمع

وفى يوم الأحد رابع عشره أرجفت القاهرة بموت ملك الأمراء خاير بك، وأشيع أنهم أدخلوه إلى دور الحريم وقد أغى عليه، وأقاموا نميه بالقلمة بمد الظهر، ثم إنه بعد ذلك أفاق بمد المصر فطلب الحكاء، فلما طلموا إليه وجدوه قد أفصل

 <sup>(</sup>۷) مؤلاء : هذا . | ا يعرفون: يعرفوا . (۸) يجودون : يجودوا . (۱۲) التي : الذي .
 ( تاريخ ابن إاس ج ٥ ـ ٣١ )

وتوفى إلى رحمة الله تمالى ، فبات تلك الليلة بالقلمة . \_ فلما كان يوم الاثنين خامس عشره شرعوا فى تجهيزه ففسّلوه وكفّنوه وقدّموا إليه النمش عند باب الستارة ، وحملوه وصلّوا عليه عند باب القلّة ، وكان الذى صلّى عليه هناك الشيخ إبراهيم شيخ الجامع المؤيدى ، ثم نزلوا به من سلّم المدرّج ، ومشى قدّام نعشه المسكر العثمانى من الأمراء وغيرها ، وكذا الأمراء الجراكسة والمهاليك ، وكانت جنازته مشهودة ، ثم لاقته قضاة القضاة الأربعة من عند مدرسة أيتمش التى عند باب الوزير ، فصلى عليه المنافى كال الدين الطويل على قارعة الطريق عنسد مدرسته ، ثم توجّهوا به إلى مدرسته التى أنشأها هناك فدفن على إخوته .

وقد أظهر جماعة من مماليكه الحزن والأسف عليه ، وقطموا وجوههم حتى سال ٩ منها الدم ، ولبسوا السواد ، منهم برسباى الخازندار وجان بلاط ( ٢٦١ آ ) وقانصوه أمير آخور ومحمد الهمندار ، وغير ذلك من مماليكه ، ومهتاره محمد ، وجميع غلمانه . فانقضت أيام دولته كأنها لم تكن ، فسبحان من لا يزول ملكه ولا يتغير . فكانت ١٧ مدة نيابته على مصر خس سنين وثلاثة أشهر وسبمة عشر يوما ، فإنه ولى نيابة مصر عن الخوندكار سليم شاه فى يوم الشلائاء ثالث عشر شعبان سنة ثلاث وعشرين وتسمائة ، وتوفى فى يوم الأحد رابع عشر ذى القمدة سنة ثمان وعشرين وتسمائة ، وكانت أيامه كلها ظلم وجور ، وقد قلت فيه :

اعجبوا من ناثب فى مصرنا خانه الدهم وجازاه العمل زال عنمه الملك والمال معا وأتاه الموت يسمى بالعجل المحاف وعاش من المعر نحو ستين سمنة ، وكان ملكا جليلا معظما كفوا للسلطنة ، عارفا بأحوال المملكة ، ولولا ما حص فى أيامه من المظالم والحوادث المقدم ذكرها لكان خيار من ولى على مصر . وكان صفته أبيض اللون مستدير اللحية ، كا وكزه ٢١ الشيب فى لحيته ، وكان طويل القامة ، نحيف الجسد ، فصيح اللسان بالعربية ، حسن الشكل ، عربي الوجه ، رقيق الطباع ، منهمكا على شرب الخمور وسماع الآلات ، الشكل ، عربي الوجه ، رقيق الطباع ، منهمكا على شرب الخمور وسماع الآلات ،

ومات عن ثلاث نسوة ، منهم خوند مصر باى وجان حبيب وأم أولاده التى كانت بإسطنبول ، وعدة سرارى بيض وحَبَش ، وخلف من الأولاد من ذكور وإناث عدة ما يحضرنى عددهم ، وقيل وُجد عنده من الأموال سمّائة ألف دينار ذهب عين ، ههذا خارجا عما كان في بيت المال من المال ، وخلف من الحيول والجمال والبغال ما لا ينحصر ، [ومن] الغلال ومن الأعنام والأبقار أشياء كثيرة ، ومع وجود هذه الأموال التي تركها كان يكسر جوامك الماليك الجراكسة ستة أشهر لم يعطهم شيئا ، ويشكى أن بيت المال مشحوت من المال .

أقول: وكان أصل ملك الأمماء خار بك من مماليك الملك الأشرف قايتباى ، وهو جركسي الجنس أباظا، وكان أبوه اسمه ملباى الجركسي، ولهذا كان يدعى خار بك من ملباى ، (٢٦١ ب) وكان له أربعة إخوة ، وهم : كسباى وخضر بك وجان بلاط وقانصوه ، فقد مهم أبوهم إلى الملك الأشرف قايتباى . فأما خار بك فإنه ولد بقرية يقال لها صمصوم ، وهى بالقرب من بلاد الكرج ، ولم يولد ببلاد جركس ، فلما كبر قدمه أبوه ملباى إلى الأشرف قايتباى ولم يدخل تحت رق قط . وأما أخوه كسباى فإنه مات بالطاعون في دولة الملك الأشرف قايتباى ، ومات أيضا أخوه خضر بك . وأما أخوه جان بلاط فإنه بقى مقدم ألف ومات في دولة الملك الناصر محمد بن الأشرف قايتباى ، مات بالطاعون . وأما أخوه قانصوه فإنه كان يعرف بقانصوه المحمدى قايتباى ، مات بالطاعون . وأما أخوه قانصوه فإنه كان يعرف بقانصوه المحمدى البركبى ، فارتقى حتى ولى نيابة الشام ، ومات في دولة الأشرف النورى .

وأما خاير بك فإنه أقام بالطبقة وصار من جملة الماليك السلطانية ، ثم أخرج له السلطان خيلا وقاشا وصار من جملة الماليك الجمدارية ، ثم بقى خاصكيا دوادار سكين، ثم بقى أمير عشرة فى سنة إحدى وتسعائة فى دولة الملك الناصر بن الأشرف قايتباى، ثم بقى أمير طبلخاناه فى دولة الناصر محمد بن قايتباى ، وأرسله قاصدا إلى الخوندكار أبى يزيد بن عثمان ملك الروم فى سنة ثلاث وتسعائة ، ثم بقى أمير مائة مقدم ألف

<sup>(</sup>٤) عما : عنما . (٦) التي : الذي . (٨) الأشرف : الأشرق

<sup>(</sup>١٢) يولد: يلد . (١٣) الأشرف : الأشرق . | كسبّاى : كسباه .

ف دولة الأشرف جان بلاط ، وخرج سحبة العسكر إلى الشام بسبب قتال قصروه نائب الشام ، فلما تسلطن العادل طومان باى هناك سجن خابر بك فى قلمة الشام ، فلما حضر العادل إلى مصر أرسل بالإفراج عنه ، فلما حضر أنم عليه بتقدمة ألف كاكان ، فلما تسلطن الأشرف الغورى جعله حاجب الحجاب ، واستمر على ذلك حتى توفى أخوه قانصوه الحمدى البرجى نائب الشام ، فنقل السلطان الأمير سيباى من نيابة حلب إلى نيابة الشام عوضا عن قانصوه البرجى، وأخلع على الأمير خابر بك وقر ره فى نيابة حلب عوضا عن سيباى ، وذلك فى سنة عشر (٢٩٢ آ) وتسمائة . واستمر على ذلك حتى تحر لك الخوند كار سليم شاه بن عثمان على السلطان الفورى وانكسر ، وكان خابر بك نائب حلب سببا لكسرة الفورى ، فلما ملك سليم شاه ه

والتحسر ، وال عار بلك الله على المب حسر المبوري ، علما ملك سلم الله الديار المصرية وجرى منه ما جرى ، فلما أراد انتوجه إلى بلاده أخلع [على] يونس الماه وقر ره نائبا على مصر ، ثم بدا له أن يقر رخاير بك نائب حلب على نيابة مصر عوضا عن يونس باشاه ، فأخلع عليه في يوم الثلاثاء ثالث عشر شعبان سنة ثلاث وعشرين وتسمائة ، ودفع إليه خاتم الملك ، فاستهر على نيابته بمصر إلى أن مات في يوم الأحد رابع عشر ذى القعدة سنة ثمان وعشرين وتسمائة ، فكانت مدة نيابته على مصر خسسنين وثلاثة أشهر وسبعة عشر يوما، بما فيه من مدة توعكه وانقطاعه عن الحاكات ، انتهى ذلك .

وأما ما عُدّ من مساوئه فإنه كان جبارا عنيدا عسوفا سفاكا للدماء ، قتل في مدة ولايته على مصر ما لا يحصى من الخلابق ، وشنق رجلا على عود خيار شنبر أخذه من جنينة ، وشنق ووسط وخوزق من الناس جماعة كثيرة ، واقترح لهم أشياء في عذابهم ، فكان يخوزقهم من أضلاعهم ويسميه شك الباذنجان، فقتل بمصر وحلب فوق المشرة آلاف إنسان ، وغالبهم راح ظلما . ومنها أنه أتلف معاملة الديار المصرية من الذهب والقضة والفلوس المجدد، وسلط إبراهيم اليهودى معلم دار الضرب على أخذ أموال المسلمين . ومنها أنه قرّب شخصا من النصارى يقال له الشيخ يونس ، وجعله

<sup>(</sup>٢٠) الباذنجان : البادجان .

متحدثا على الدواوين ، وصارت المسلمون تقف فىخدمته ويخضمون إليه . ومنها أنه كان يكره الفقهاء وطلبة العلم بالطبع ، وعزل القضاة الأربعة ونوّابهم قاطبة ، ومنع الشهود أن لا يجلسوا فى الحوانيت ويتقاضوا أشغال الناس .

ومنها أنه كان يكره الماليك الجراكسة ، ويموق جوامكهم ستة أشهر ، ثم يصرف طم شهرين بألف جهد . ومنها أنه شوش على جاعة من أعيان المباشرين وضربهم وبهدالهم ، وعوقهم في ( ٢٦٢ ب ) الترسيم نحو خسة أشهر ، ولا سيا ما جرى على الشهابي أحمد بن الجيعان ، فإنه أسلب نعمته وأخذ منه فوق السبعين ألف دينار ، حتى باع جميع أملاكه وقاشه ورزقه ، وبقي على الأرض البيضاء . ومنها أنه ندب يوسف بن أبي الفرج وقرره في وظيفة يقال لها مفتش الرزق الجيشية ، فحصل للناس منه غاية الضرر الشامل . ومنها أنه أرسل فحر الدين بن عوض إلى بلاد الصعيد ومسح الرزق الأحباسية وأدخلها في الديوان ، ولم يفرج عنها ، وحصل للناس بسبب ذلك غاية الضرر ، فقيل إنه أخرج ألفا وثما عائمة رزقة ، منهم من كان على الزوايا والساحد والترب وغير ذلك .

ومنها أنه كان سببا لخراب الديار المصرية ، ودخول سليم شاه بن عثمان إلى مصر، المحسن له عبارة بأخذ مصر ، وضمن له أخذها من غير مانع ، وعرقه كيف يصنع ، حتى ملكها وجرى منه ما جرى ، وقتل الأمراء والماليك الجراكسة ، وشنق السلطان طومان بلى على بابى زويلة ، وكل ذلك بترتيبه ودولبته ، وكان كثير الحيل والحداع والمكر ، وكان من دهاة العالم ، لا يعلم له حال ، ولو ذكرت مساوئه كلها لطال الشرح في ذلك . وقد قلت فيه هذه الأبيات عن لسان خاير بك .

أصبحت بقعر حفرة مرتهنا لا أملك من دنياى إلا كفنا يا من وسمت عباده رحمته من بمض عبيدك السيئين أنا

فلما تحقق الناس موت ملك الأمراء ارتجت المدينة ، وأشيع أن التركمان ينهبون الأسواق ، فانتقل سكان الجسر من بركة الرطلي على لمح البصر ، ووزّع الناس أمتعتهم (٦) وعوقهم : ويعوقهم . (١٦) والماليك : ومماليك . (١٨) دهاة : دهاء .

في الحواصل. ثم طلع الأمير سنان بك إلى القلعة ، وحضر الأمير خير ( ٢٦٣ آ ) الدين نائب القلمة والأمير خضر ، والكواخي أغاوات الأنكشارية . فلما اجتمعوا ضربوا مشورة في أمر الملكة وما يكون من أمر جماعة الشمانية ، فالنزم خير الدين ٣ نائب القلمة والكواخي بأمر الأنكشارية ، والنزم الأمير سنان بك والأمير خضر بأمر الأصهانية وغير ذلك من الكمولية ، ثم حضر الأمير أرزمك الناشف فألزموه بأمر الماليك الجراكسة وما يحصل منهم . ثم ختم نائب القلعة والأمير سنان على الحواصل التي بالقلمة.

ثم إن الوالى والقاضي بركات بنموسي المحتسب نزلا من القلمة ونادوا في القاهرة بالأمان والاطمان والبيم والشرى ، وأن أحـــدا لا ينلق له دكانا ، والدعاء للسلطان سليان بالنصر ، فارتفعت له الأصوات من [الناس] قاطبة بالدعاء ، فكرُّ روا هذه المناداة يوم الأحد ويوم الاثنين . وكان عند المانية عادة إذا مات صاحب المدينة تُنهب المدينة عن آخرها ، فنموا الأمراء التركمان من ذلك ، وقالوا : متى مهبتوا المدينة تقتلكم أعوام مصر، ويحصل بينكم وبينهم فتنة عظيمة ، وتخرب مصر عن آخرها . فسكن الاضطراب قليلا.

ثم في يوم الاثنين ، لما دفن خارِ بك ، تحوّل الأمير سنان وطلم إلى القلمة من ١٠ يومه وسكن بها ، فوقع بين الأمير سنان والأمير خضر تشاجر بسبب النيابة ، فأظهر الأمير سنان مرسومًا ، وعليه علامة السلطان سلمان ، بأن إذا توفى ملك الأمراء خاير بك يكون عوضا عنه في نيابة مصر ، فوقع الاتفاق بينهما بأن يستمر والقلمة ، وبكاتب السلطان بموت خاير بك ، وينتظر الجواب بما تقتضيه الآراء الشريفة في ذلك . ثم إن الأمير سنان عرض ما في بيت المال من المال ، فوجد خاير بك خلَّف من المال عما قيل سمّائة ألف دينار ، خارجا عما كان ببيت [ المال ] .

ثم إن الأمير سنان أخلع على القاضي شرف الدين الصُفيّر واستقرّ به متحدثا [على] جهات الغربية . وأخلع على الشهابي أحمد بن الجيمان وشرف الدين بن عوض

<sup>(</sup>٧) التي : الذي . (٢١) عما : عنما .

وجملهما متحد ثين على جهات الشرقية ، فامتنع الشهابي أحمد بن الجيمان كل الامتناع من لبس (٢٦٣ ب) القفطان ، وقال : أنا أصبحت رجل فقير لا أملك من الدنيا شيئا ، وأنا ما بقيت أباشر شيئا ، فارسلوني إلى إسطنبول أو إلى مكة ، ورد على الأمير سنان ذلك القفطان ، وأخلع على القاضي بركات بن موسى المحتسب وجمله متحدثا على جميع جهات الشرقية قاطبة ، من دمياط إلى المطرية على عادته ، وأخلع على على عيى الدين بن أبى أصبع وجعله متحدثا على ديوان الوزارة وديوان الخاص على عادته كاكان ، ـ وفي ذلك اليوم نول حريم خار بك من القلمة على وجُوههم وهم ف غاية الذل .

وفي يوم الأربعاء سابع عشره رسم الأمير سنان بتوسيط شخص من الأصبهانية وسسطه في الرملة ، وسبب ذلك أنه خطف خرقة جوخ تمنها نحومائة وعشرين دينارا ، فطلع صاحب الجوخ إلى الأمير سنان وشكى له من ذلك الشخص الأصبهاني ، فقال الأمير سنان : لك عليه بيّنة بأنه خطف منك الحرقة الجوخ ؟ فقال : نم . وأحضر من شهد عليه بذلك ، فأرسل خلف الأصبهاني وسأله عن ذلك ، فاعترف وأحضر الحرقة الجوخ ، فأعادها الأمير سنان إلى صاحبها ومضى ، ثم إنه رسم بتوسيط الأصبهاني فوسطه في الرملة عند باب الميدان ، وهذا أول حكم الأمير سنان في القتل . مثم إن الأمير سنان رسم بأن يقيم جاعة من الأنكشارية في بيت المحتسب ، ثم إن الأمير سنان رسم بأن يقيم جاعة من الأنكشارية في بيت الوالي ، يضبطون ما يتحصل من أموال الحسبة في يوم ، وجمل مثل ذلك في بيت الوالي ، مثل ذلك في ديوان المواريث ، يضبطون ما يتحصل في كل يوم . وجمل مثل ذلك على مثل ذلك في ديوان المواريث ، يضبطون ما يتحصل في كل يوم . وجمل مثل ذلك على المكاسة الذين ببولاق ومصر المتيقة ، وغير ( ٢٦٤ آ ) ذلك من القباض . و وفي كاشف الشرقية ، الى محل ولايته مها .

وفى يوم الجمعة تاسع عشره حضر شخص من مماليك الأمير قايتباى الدوادار في

<sup>(</sup>٧) وجوههم : وجههم . (٢٠) الذين : الذي .

بمض أشغال أستاذه ، وعلى يده كتب ، فكان من مضمونها أن السلطان سليان نازل على رودس وأنه بيحاصر مدينة رودس أشدّ المحاصرة ، وقد قُتُل من العسكر المثماني والمسكر المصرى ما لا يحصى ، من البندق الرصاص ومن المدافع التي هي عمَّالة ف كل يوم نازلة منقلعة رودس ، وكما هُدم منسورها شيء فتبنيه الفرنج تحت الليل بالحجر الفص ، وقد أعياهم أمر الفرنج وقوة بأسهم ، وقد كُتم موت من مات من الأمراء الجراكسة والماليك .

وفي يوم السبت عشرينه رسم الأمير سنان لماليك ملك الأمراء خاير بك بأن ينزلوا من الطباق التي بالقلمة ، فشقّ ذلك عليهم ، فلما نزلوا من الطباق طلع إليها جماعة من الأصبهانية بمن هو من جماعة الأمير سنان ، فصارت الأصبهانية من عصبة ﴿ الأمير سنان ، والأنكشارية من عصبة خير الدين نائب القلمة . ثم أشيع أن وقع بين الأمير سنان والأمير خضر المثماني تشاجر بسبب النيابة، فوقع الاتَّفاقَ على ما يرد من جواب السلطان عن ذلك . \_ وفيه أشيع أن الأمير أينال الذي استقرّ كاشف ١٢ الشرقية تحوّل عنها إلى كشف الغربية ، وأعيد الأمير جاني بك إلى كشف الشرقية كاكان أولا.

وفي شهر ذي الحجة كان مستهلَّه يوم الثلاثاء ، فسكان المتحدّث على الديار المصرية ١٥٠ يومئذ الأمير سنان بك المثماني ، نائبا على مصر عوضا عن خابر بك بحكم وفاته ، وكانت قضاة القضاة منفصلين عن القضاء كما تقدّم ، فلم يطلع ( ٢٦٤ ب ) إلى المهنئة بالشهر أحد . ــ وفي يومالسبت خامسه فيه توفي الشيخ أمين الدين بن النجّار خطيب وفى عقيب موته توفى القاضى جلال الدين محمد بن بدر الدين محمد بن كميل أحد نواب الشافعية ، وكان عالمًا فاضلا وله نظم جيد ، وكان [ من ] أعيان نواب الشافعية . \_ وفي يوم الخميس عاشره كان عيد النحر ، فصنع الأمير سنان مَدَّة حافلة بالقلمة لأجل

<sup>(</sup>٢) بيحاصر :كذا في الأصل. (٣) عمالة : عماليه . (٨) التي: الذي .

<sup>(</sup>٩) الأصبهانية: أصبهانيه.

الأصبهانية والأنكشارية والكمولية ، فانتهبوا تلك المدّة على لمح البصر ، وقد ذاق الأمير سنان طعم المملكة ، ودخل حلاوتها في أسنانه .

وفى يوم الخيس سابع عشره نادى الأمير سنان بعد العصر فى القاهرة ، بأن السلطان سليان استقر بالوزير الأعظم مصطنى باشاه بأن يكون نائبا على مصر ، عوضا عن خاير بك بحكم وفاته ، وقد وصل ذلك النائب إلى ثفر الإسكندرية . ثم نادى فى ذلك اليوم للناس بالأمان والاطهان والبيع والشرى ، وأن لاأحدا أيكتر كلاما فيا لا يمنيه . فلما تحقق الناس ذلك خرجت المباشرون وأعيان الناس إلى ملاقاة ذلك النائب ، وأشيع أن الأمير جانم الحزاوى قادم صحبة النائب وأنه قد وصل إلى قليوب، فرج فالب العسكر المثانى إلى ملاقاته .

فلما كان يوم الأدبعاء ثالث عشرين ذى الحجة ، وصل الوزير الأعظم مصطنى الى ساحل بولاق ، فلما أشيع ذلك نزل الأمير سنان من القلمة والأمير خير الدين المب القلمة ، وأتى إليهم الأمير خضر المثانى ، وأتى إليهم الكواخى (٢٦٥ آ) أغوات الأنكشارية ، وأتى الأمير أرزمك الناشف أغات الماليك الجراكسة ، أغوات الماليك الجراكسة ، وسائر الأصبهانية والأنكشارية ثم توجّه المسكر المثمانى والمماليك الجراكسة ، وسائر الأصبهانية والأنكشارية والكمولية قاطبة ، فتوجّهوا إلى بولاق لأجل ملاقاة النائب مصطنى . فلما وصلوا إلى بولاق أحضروا النائب فرسا من الخيول الخاص ، ولبس خلمة السلطان ، وهي تماسيح على أحمر ، وأحضروا لجاعته نحو أدبعائة فرس ، فركب النائب من هناك تماسيح على أحمر ، وأحضروا لجاعته نحو أدبعائة فرس ، فركب النائب من هناك وجاعته ، ومشت الأنكشارية قدّامه والكمولية قاطبة ، يرمون بالنفوط ، وركب قدّامه جميع الأصبهانية وأمماؤهم ، وجميع الماليك الجراكسة وأمماؤهم ، وأعيان الناس قاطبة ، فدخل من باب البحر واستمر إلى باب القنطرة ، فشق من سوق الناس قاطبة ، فدخل من باب البحر واستمر إلى باب القنطرة ، فشق من سوق الناس قاطبة ، فدخل من باب البحر واستمر إلى باب القنطرة ، فشق من سوق الناس قاطبة ، فدخل من باب البحر واستمر إلى باب القنطرة ، فشق من سوق مرجوش ، ثم شق من القاهمة في موكب حافل مثل مواكب ملك الأمراء خابر بك ،

وكان الأمير سنان عن يمينه ، والأمير جانم الحزاوي عن يساره وعليه خلمة تماسيح

مذهب ، والأمير خير الدين نائب القلمة والأمير خضر قدّامه ، وعلى رأسه صنجق (١٩) وأمراؤهم : وأمرامها .

حرير أحر بطلمة فضة ، ومن وراثه طبلان وزمران عبانى ، وخلفه جماعة من مماليكه بطراطير حر بمصايب ذهب . فلما شق من القاهرة ارتفعت له الأصوات بالدعاء من الناس قاطبة ، وانطلقت له النساء بالزغاريت من الطيقان ، وكان ذلك اليوممشهودا .

وكانت صفته أنه أبيض اللون عربي الوجه حليق اللحية ، ليس له غير شاربين صُفر ، معتدل القامة وعليه حشمة وخفر. وقيل هذا أعظم وزراء ابن عثمان حتى أطلق عليه : وزير الوزراء . واستمر في هذا الموكب الحافل حتى شق من الرملة ودخل الله الميدان ، ثم صعد إلى القلمة . وفيه يقول الناصرى محمد بن قانصوه من صادق ، وهو قوله :

## لا تحزنی مصر علی موت الأمیر خیر بك بل افرحی بمصطنی ستنظریه خسیر بك

ولما قدم النائب مصطفى بإشاه إلى مصر ، أشيع أن الأخبار وردت على السلطان سليان بوفاة ملك الأمراء خار بك وهو على (٢٦٥ ب) رودس فى يوم الخيس ثالث ٢٠ ذى الحجة ، فلما تيقن موته أخلع على وزيره الأعظم مصطفى باشاه وقرر ه فى نيابة مصر عوضا عن خابر بك بحكم وفاته ، فاستقر فى النيابة يوم السبت خامس ذى الحجة سنة ثمان وعشرين وتسمائة ، وكانت ولايته فى يوم الخيس وهو يوم نحس مستمر ، ١٠ وكان السلطان على رودس ، فكانت مدة ولايته من حين ولى برودس إلى أن دخل إلى ثنر الإسكندرية تسعة عشر يوما ، وكانت مدة سفره فى البحر أربعة أيام ، ودخل إلى شاطى مولاق يوم الأربعاء ثالث عشرين ذى الحجة ، فيكون مدة ولايته من مين ولى برودس إلى أن دخل إلى الديار المعرية ثلاثة وعشرين يوما .

فلما طلع النائب مصطفى باشاه إلى القلمة فى يوم الأربعاء مدّ له الأمير سنان مَدّة حافلة بالقلمة ، ثم سلمه مفاتيح بيت المال ، ودفع إليه خاتم الملك الذى كان السلطان ٢١ سليم شاه أعطاه لملك الأمراء خابر بك ، ثم تحوّل الأمير سنان ونزل إلى داره التى بدرب ابنالبابا ، فسكانت مدّة نيابته على القاهرة إلى أن حضر مصطفى ثمانية وثلاثين

<sup>(</sup>١٥) الخيس: الخامس .

يوما ، كأنها أضغاث أحلام .

ثم في يوم الخيس رابع عشرينه نزل النائب مصطفى باشاه إلى الميدان ، وحضر الأمير سنان والأمير خضر والأمير خير الدين نائب القلمة ، وحضرت الكواخي أغوات الأنكشارية ، وقُرئ علمهم مرسوم السلطان الذي حضر على يدى النائب مصطفى باشاه ، فكان راعة استهلال ذلك المرسوم : الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ، ثم نمت فيه النائب مصطفى باشاه بأنعات عظيمة ، بأنه وزير (٢٦٦ آ) الوزراء وأمير الأمراء وما أشبه ذلك من الأنمات الحسنة ، ثم رسم له بأن يُعطَى في كل سنة من خراج أراضي مصر مائة ألف دينار ، له ولماليسكه وحاشيته . ومن مضمون ذلك المرسوم بأن لا 'يصرف لطائفة الأصهانيـــة والأنكشارية أكثر من أربعة أنصاف في كل يوم ، فشق عليهم ذلك ، وكان ملك الأمراء خار بك رتب لجاعة من الأصبهانية فجمل له أشرفين كل يوم ، وشي أشرف ١٠ كل يوم ، وكانت [ف] طائفة الأنكشارية من كان له في كل يوم عشرون نصفا ، وشي عشرة أنصاف، وشي ممانية، فبطل ذلك جميعه واستقرَّت على أربعة أنصاف كل يوم . ومنمضمون المرسوم الوصية بالرعية قاطبة ، والماليك الجراكسة ، وإسلاح الماملة، والنظر في أحوال السلمين بما فيـــه إصلاحهم ، وكان من مضمونه أشياء كثيرة يطول الشرح في ذكرها .

ثم فى ذلك اليوم طلعت القضاة الأربعة يسلّمون عليه فوجدوه فى الأشرفية التى القلعة ، فلم يمكّنوا فى الدخول إليه غبر القضاة الأربعة من غير نوّاجهم ، فلما دخلوا على النائب وجدوه ملتى على ظهره ، فلم يلتفت إليهم ولا قام لهم ولم يمدّهم من البشر ، ثم قال لهم على لسان ترجمانه : النائب يقول لكم لولا أنه ضعيف لقام لكم . فقرأوا ١٨ الفاتحة بسرعة وانصرفوا .

وفى يوم الجمعة خامس عشرينه نزل النائب مصطنى باشاه إلى الميدان وجلس به، وعرض موجود ملك الأمراء خاير بك من الجمال والخيول والبغال ، فوجد له من ذلك

<sup>(</sup>١٠) في: من . (١٥) والنظر : وانظر .

أشياء كثيرة لاتنحصر، ثم تحوال وطلع إلى الحوش السلطانى وعرض بماليك خاير بك، ثم عرض الحواصل التى فيها موجود خاير بك من القاش وتحف وتحاس وصينى وغير ذلك، فوجد له أشياء كثيرة أعظم من موجود الأشرف قايتباى ، ووجد له من الذهب المين عما قيل سمّائة ألف دينار ، وقد حاز هذا الموجود العظيم فى هذه ( ٢٦٦ ب ) المدة اليسيرة .

وفي يوم السبت سادس عشرينه نزل النائب مصطفى باشاه إلى الميدان وجلسبه، وحوله الأمير سنان والأمير خضر والأمير خير الدين نائب القلمة والأمير أرزمك الناشف، وجاعة آخرون من الأمراء، فأظهر التماظم فى ذلك اليوم ومشى على طريقة الخوندكار سليم شاه بن عثمان كواحد منهم . وكان النائب مصطفى هذا متزوجا بابنة الخوندكار السليم، وهى أخت السلطان سليان ، فوقف الوالى قد امه بالعصاه، وكذلك نقيب الجيش سليم، وهى أخت السلطان سليان ، فوقف الوالى قد امه بالعصاه، وكذلك نقيب الجيش أيضا ، واصطفت قد امه الأنكشارية والكولية والأسبهانية وبأيديهم المصى . ثم ترادفت عليه القصص بحواج الناس فلم يفهم منها شيئا، وصار الترجمان يقول له معنى ماف الموات كل من ظلم من بعد ملك الأمراء خاير بك فعليه بالأبواب العالية . ثم أشيع أنه نادى بأن العال فى البلاد يقبضون الخراج من الفلاحين على حكم أن النصف من الفضة ، والجديدة بنصفين ، ويقام عليهم عند الحساب بنصفين وربع ، ففرحت الفلاحون بهذه الإشاعة ، ثم بعد ذلك تبين أن هدنه الإشاعة ليس لها سحة ، وكل شىء على حكم فى الماملة . ثم [ إن ] النائب قام وطلع إلى القامة . وهدنا أول الديوان فى أيامه ، هم الماملة . ثم [ إن ] النائب قام وطلع إلى القامة . وهدنا أول الديوان فى أيامه ، ها الماملة . ثم إن الناس ، وأول جاوسه للناس عامة .

وفى يوم الأحد سابع عشرينه أشيع فى القاهرة بأن القاضى بركات بن موسى قد انفصل من الحسبة ، واستقر بها شخص من المثمانية من أقارب النائب مصطفى ٢١ يقال له قاسم باشاه ، فاضطربت القاهرة بسبب ذلك ، وشق على الناس عزله . \_ وفى ذلك اليوم أشيع أن النائب قد أخذ مفاتيح الحواصل جميعها التى بالقلعة وسامها

<sup>(</sup>٢ و ٢٣) التي : الذي . (١) عما : عنما (١٣) بالأمان : بالان .

إلى جماعة من الأروام (٢٦٧ آ) من حاشيته ، وطرد البوّابين والفلمان والركابة والبابية والرك دارية والفرّاشين والفلمان السلطانية قاطبة ، حتى وأبطل الطبّاخين من المطبخ ، حتى أبطل السقّايين ، وأقام جماعة من الأروام عوضهم ، وأبطل المقرّئين الذين كانوا يقرأون بالقاءة قاطبة ، حتى أبطل من كان في القلمة من المؤدّنين وجعل لجامع الحوش فرد مؤذن واحد ، وأبطل جميع نظام القلمة الذي كانت عليه قديما ، ومشى على القانون المثماني وهو أشأم قانون . ثم إنه شرع في بيع موجود ملك الأمراء خاير بك ، فطلب التجّار قاطبة ، فطلموا إلى القلمة بسبب المبيع .

وفي يوم الاثنين أمن عشرينه طلع أعيان الباشرين إلى القلعة فطردهم ، وقال لهم:
الزلوا إلى بيت الدفتردار . فنزلوا من القلعة وتوجّهوا إلى بيت الدفتردار ، فاجتمعوا
هناك وشرعوا في أمر تقسيط البلاد . وأشيع أنهم قد أفردوا للنائب مصطفى باشاه
في كل شهر ثمانية آلاف دينار ، له ولماليكه خاصة ، ولجاعته وحاشيته ومطبخه
وإنعاماته وغير ذلك . \_ ومما حكم به الزمان الخبيث على الناس أن المعلم الحلواني
العجمى ، الذي دكانه تجاه المدرسة الناصرية التي بين القصرين ، قد صار من خواص
النائب مصطفى باشاه وصار من المقرّبين عنده ، ويتقاضى حواج الناس من عنده ،

ا واجتمعت فيه الـكلمة وصار هو المرجع إليه في تلك الأيام ، حتى بقى كنزلة الدوادار
 الكبير ، فـكان كما يقال في المعنى :

ما كنت أحسب أن يمتد بى زمنى حتى أرى دولة الأوغاد والسفل وفى يوم الثلاثاء تاسع عشرينه قدم مبشر الحاج وأخبر بالأمن والسلامة ، وأن الغلاء وموت الجال موجود مع الحجاج ، ولم يكن لما قالوه من أمر الفتن التى وقعت عكمة صحة ، ولله الحمد على ذلك . \_ وفى ذلك اليوم أخلع النائب مصطفى باشاه على القاضى شرف الدين الصفير ، وأقر معلى ماكان عليه من التحد ث على جهات الغربية ،

وأخلع على القاضي فخر الدين بن عوض ، وأقرَّه على ما كان عليه من التحدّث على

 <sup>(</sup>٣) حتى أبطل السقايين : كتبها المؤلف فالأصل على الهامش وأشار إلى مكانها هذا ف التن.
 (٤) الذين : الذي .

جهات الصعيد ، (٢٦٧ب) وأخلع على القاضى بركات بن موسى والقاضى شرف الدين ابن عوض ، واستقر بهما فى التحدّث على جهات الشرقية قاطبة كما كانا فى الأول ، فنزلوا من القلمة وشقّوا من القاهرة فى موكب حافل . ثم أشيع أن القاضى بركات ابن موسى لم يُعدَ إلى الحسبة كماكان ، فتشوّش الناس لذلك ، وقيل إنه رتب لذلك الشخص العثمانى الذى قُرَّر فى الحسبة أشرفين كل يوم .

ثم فى يوم الأربعاء سلخ الشهر ترشّح أمر القاضى بركات بن موسى فى عوده إلى ٦ الحسبة ، فنادى فى القاهرة بعد العصر حسبا رسم الزينى القاضى بركات بن موسى بأن كل شى على حاله ، وأن جميع السوقة والمتسبّبين يحضرون باكر النهار إلى بيت القاضى بركات بن موسى ناظر الحسبة الشريفة وناظر الدخيرة الشريفة ، فهو على حاله فى ١ الحسبة ، ففر على حاله فى ١ الحسبة ، ففر ح غالب الناس بذلك ،

انتهى ماأوردناه فى هذا الجزء من الأخبار العجيبة والوقائع الغريبة ، وقداشتمل على أخبارسبع دول كانت بالديار المصرية ، وقد تقدّم ذكرها فى أول الجزءوإلى هلم . ١٧ وقد وقع لى من المحاسن فى هذا الجزء ، ما لم يقع لغيرى من المؤرخين فيا أوردوه فى تواريخهم القديمة ، وقد أعان الله تعالى على انتهائه على خير ، ولله الحمد على ذلك ، وفيه أقول:

اغفر لمنشیسه واعف عمسا جنی بالتهامی و ا أحسنت لی فی ابتداء یا ربّ فلحسن ختامی آ...

14

وقولى أيضا :

تاریخنا بهجه المجالس یطرب من لفظه المُجالس سماعه للوری سرور یشرح صدرا لکل عابس

وغيره:

أَلَّفَته نَم الجَلِيس إذا تغيَّرت البشر ٢١ يبقى على سنن الوفا أبدا ويقنع بالنـــظر

(٤) لم يعد : لم يعاد . (٨) يحضرون : يحضروا .

(١٥) لمنشيه: لمشيه . || عما : عنما . (١٦) ختاى : ختام . (٢١) ألفته : أللفته.

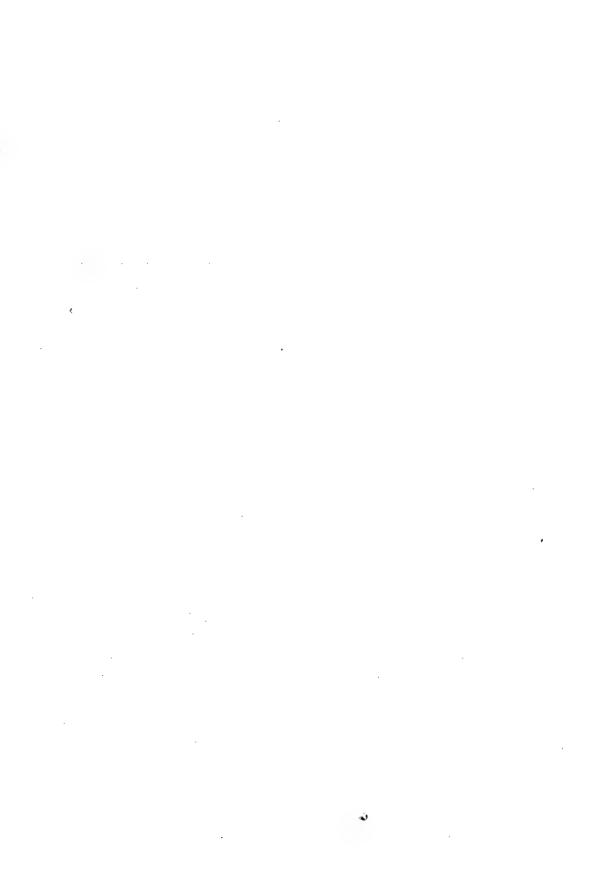

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الإيداع بدار الكتب ١٨٩٥/٨٤

12RM 4AA - + 1 - + 444 - Y

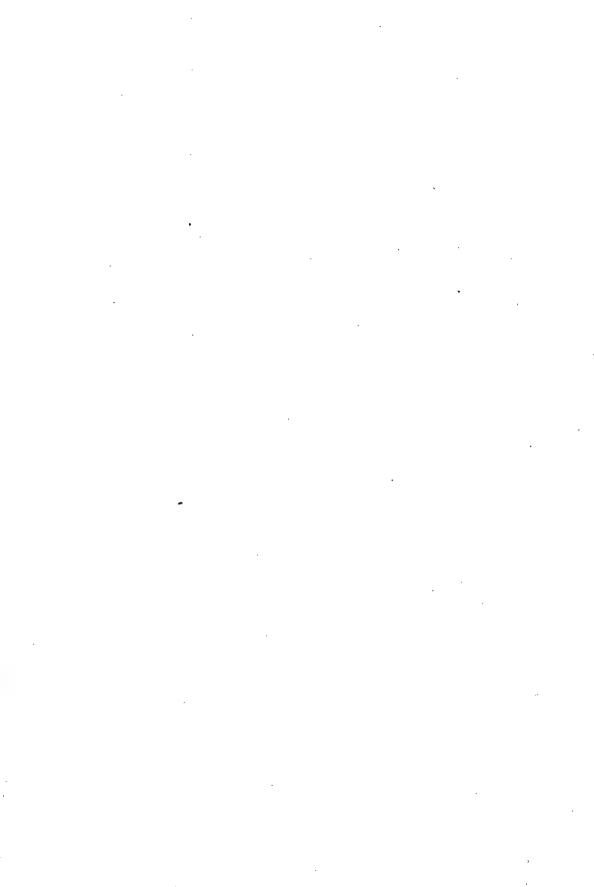

## INHALT

| Vorwort      |       |       |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   | Seit | e |
|--------------|-------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|------|---|
| Vorwort      | <br>• | <br>• | • | • |   | <br>• |   | • | ٠ | • | • | • |   |   | ٠ |   |   | • | • | • |   |   |   |   | , |   | • |  |  |   | IX   |   |
| Das Jahr 922 |       |       |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   | • |   |   |   |   | , | • |   |   |   |   |  |  |   | 4    |   |
| Das Jahr 923 |       | <br>  |   |   |   |       | • | • |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |  |  | 1 | 4    | 8 |
| Das Jahr 924 | •     |       |   |   |   |       | • |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |  |  | 2 | 3    | 3 |
| Das Jahr 925 |       |       |   |   |   | ,     |   |   | • |   |   |   |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |  |  | 2 | 8    | 6 |
| Das Jahr 926 |       | •     |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   | è |   |   |   |   | • |   |   |   | • |   | • |   |   |   |  |  | 3 | 2    | 3 |
| Das Jahr 927 |       |       |   |   | • | •     |   | • |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • | • |   | • |   |  |  | 3 | 7(   | 6 |
| Das Jahr 928 |       |       |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   | , |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |      |   |



Unterricht in der Südregion der VAn sowie auch die Ägyptische Historische Gesellschaft, Kairo, in freundlicher Weise sich bei der Herausgabe aller Bände dieses Werkes zu beteiligen bereit erklärt haben, wodurch sein Erscheinen gesichert ist.

Kairo, am 9. Juni 1961.

MOHAMED MOSTAFA.

Tatsache ist, dass Ibn Ijās—wie auch andere Historiker des 9. Jhdts. a. h. (16. Jhdt. a. d.) — einen eigenen sprachlichen Stil hatte, und eine leichte, einfache Sprache führte, die der Volkssprache näherstand als der Hochsprache.

Er war nicht sehr um die Regeln der Orthographie bemüht, verwechselte den Plural mit dem Singular, das Maskulinum mit dem Femininum, den Nominativ mit dem Genitiv und Akkusativ, wiewohl er um die richtigen Regeln der Orthographie wusste und sie auch meistens in seinem Buche anwandte; manchmal jedoch liess er sich durch die Nachricht, die er mitteilte, hinreissen und schrieb, wie er sprach, nicht aber, wie es ihm die grammatischen Regeln vorschreiben.

Ich habe mich bemüht, die Sprache dieses Buches getreu wiederzugeben und habe daher nichts ausgebessert, als was ich mit Sicherheit als ein Versehen des Autors feststellen konnte. Darauf habe ich in den Fussnoten verwiesen. Im übrigen wahrte ich die Sprache des Buches mit allen Ausdrücken und Eigenheiten der Volkssprache ohne irgendwelche Veränderungen oder Verbesserungen daran, um auf diese Weise Beispiele zu bieten für den Forscher, der sich mit der Sprache und ihrer Entwicklung beschäftigt. Vielleicht wird man feststellen, dass eine Vielzahl der Wörter unserer heutigen Umgangssprache—sei es in Ausdruck oder Orthographie—auf die Zeit des Ibn Ijäs und seiner Zeitgenossen zurückgeht oder sogar noch weiter zurückreicht. Wir kommen darauf noch einmal in der Einleitung zu dem Gesamtwerk zurück.

An dieser Stelle möchte ich auch nicht versäumen, meinen aufrichtigsten Dank meinem Lehrer, Herrn Professor Dr. Paul Kahle, auszusprechen, der mir in grosszügiger Weise alle ihm erreichbaren Fotokopien des Urtextes zur Verfügung stellte. Seinen Bemühungen gebührt das grössere Verdienst an der Veröffentlichung dieses Buches. Ich danke auch dem Herrn Dr. Hans Ernst, dem Vertreter der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft in Kairo, für seine unermüdliche Hilfeleistung bei der Drucklegung dieses Bandes der Chronik des Ibn Ijas.

Es ist mir auch eine angenehme Pflicht, meinen Dank bei dieser Gelegenheit den verschiedensten Institutionen in mehreren Ländern zu wiederholen, die zum Erscheinen dieses Bandes beigetragen haben, was einen guten Geist internationaler, wissenschaftlicher Zusammenarbeit bekundet.

Dabei möchte ich auch nicht versäumen, darauf hinzuweisen, dass das Ministerium für Kultur und Nationale Orientation, das Ministerium für Erzichung und dieses Bandes «am Mittwoch, dem letzten Tag des Monats Dū-l-Ḥiġġa des Jahres 928». Dieses hat er mit eigener Hand im Anschluss an die Nachrichten, die er über denselben Tag mitteilt, niedergeschrieben. Der Autor zeichnete in diesem Abschnitte seines Lebens Tag um Tag die Nachrichten und Ereignisse auf, die er hörte oder deren Zeuge er war. Es besteht kein Zweifel, dass er am folgenden Tage, d. h. am 1. Muḥarram 929 mit der Niederschrift seiner Chronik fortfuhr, nämlich mit der Abfassung des nach seiner eigenen Einteilung zwölften Bandes. Bisher haben wir jedoch noch nichts von diesem Bande aufgefunden; was die Vermutung nahelegt, dass er verloren gegangen ist. Ibn Ijās war Ende des Jahres 928 noch im vollen Besitz seiner geistigen Kräfte und wohl kaum zu sehr von Altersschwäche angegriffen—denn er wurde am 6. Rabī' II 852 (8.6. 1448) geboren—vorausgesetzt, dass er nicht plötzlich, bevor er noch mit der Niederschrift des zwölften Bandes seines Werkes begonnen hatte, vom Tode ereilt worden ist.

In der Einleitung meiner safahāt lam tunšar (p. 10) habe ich ausgeführt, dass der im zweiten Bande der Chronik des Ibn Ijās der Būlāqer Ausgabe veröffentlichte Text auf der Grundlage einer Abschrift ausgeführt worden ist, die den Text so verkürzt wiedergibt, dass er sich ausserordentlich weit von dem Urtext entfernt.

Ich möchte hier nun noch einmal feststellen, dass der Text des dritten Bandes unseres Werkes, wie er im Būlāqer Druck vorliegt, auf der Grundlage einer Abschrift ausgeführt wurde, deren Abschreiber versucht hat, den sprachlichen Ausdruck des Autors und die Orthographie zu verbessern, wodurch eine Entstellung des Textes an zahlreichen Stellen entstanden ist, sowie Änderungen in der Schreibweise der Namen und auch eine Mangelhaftigkeit bei der Schreibung von Ausdrücken.

So heisst es u.a. im Būlāqer Druck p. 204 Z. 13 «Dakākīn al-ḥaššāšīn» statt «Dakākīn al-ḥaššābīn» (hier p. 315 Z. 14), ferner p. 223 Z. 6 «wa kāna yaġlisu 'inda šaḥṣin bis-sūq al-basṭiyīn» statt «wa kāna yaġlisu 'alā qafaṣin 'inda sūq al-bāsiṭiyya» (hier p. 344 Z. 1-2), p. 238 Z. 20 «Qufṭān ḥarīr ṣārī» statt «Qufṭān ḥarīr burṣāwī» (hier p. 366 Z. 20); es handelt sich hier um die nisbe der Stadt Bursa; p. 306 Z. 12 «ṣafaqat an-nisā' wa raqaṣat wa qulna fī kalāmihinna» statt «ṣannafat an-nisā' raqsat³n fa-qālū» (hier p. 469 Z. 5).

Darüber hinaus ist Ibn Iyas—für den Zeitraum, den der fünste Band behandelt—der einzige uns bekannte Historiker, der während dieses Zeitabschnittes in Kairo lebte, und als Zeitgenosse und Augenzeuge die Ereignisse berichtet und Nachrichten mitteilt. Er berichtet von sich selbst, als er den Aufzug des malik alumara' Hair Beg beschreibt: «Ich habe diesen Aufzug mit eigenen Augen gesehen; er gehörte zu den berühmten, grossartigen Aufzügen» (S. Text, p. 434, Z. 11).

Der Veröffentlichung des fünften Bandes habe ich die Handschrift Fatil, 4199 (Istanbul) zugrundegelegt; und zwar handelt es sich hierbei um ein Autograph. So lesen wir auf der Titelseite:

« الجزء الحادى عشر من بدائع الزهور فى وقائع الدهور ، تأليف كاتبه العبد الفقير الى الله تعالى محمد بن احمد بن إياس الحنفى ، عامله الله تعالى بلطفه الخنى ، وغفر له وللمسلمين اجمعين »

Der Autor schliesst diesen Band mit den Worten:

«يتلوه الجزء الثانى عشر من بدائع الامور (كذا!) فى وقائع الدهور، وكان الفراغ من هذا الجزء فى يوم الاربعاء سلخ (٢٦٨ آ) ذى الحجة الحرام سنة ثمان وعشرين وتسعائة ، وذلك على يدكاتبه ومؤلفه ، فقير رحمة ربّه تعالى ، محمد بن احمد بن إياس الحننى ، عامله الله بلطفه الخنى .

وإن تجـــد عيبا فسد الخلـــلا

## جــل" من لافيه عيب وعـــلا

وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ، وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم ، ورضى الله عن أصحاب رسول الله اجمعين ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله ربّ العالمين – تم ذلك بعون الله وتوفيقه » .

Aus dem Vorstehenden geht hervor, dass dieser fünfte Band dem elften Band der Einteilung des Ibn Ijas entspricht (1). Ibn Ijas schloss die Niederschrift

. مفحات لم تنشر من بدائع الزهور في وقائع الدهور ، ص 77-70 من المقدمة .  $S. \, ^{(1)}$ 

## VORWORT

Im Vorwort zu dem vierten Band der «Badā'i' az-zuhūr fī waqā'i' ad-duhūr», der den Zeitabschnitt von 906-921 a.h. (1501-1516 a.d.) behandelt, d.h. jener Zeit, die der osmanischen Eroberung Syriens und Ägyptens vorausgeht, habe ich dargetan, weshalb ich mit der Veröffentlichung des vierten Bandes begonnen habe. Dieses geschah, weil der darin enthaltene historische Stoff einen Zeitabschnitt behandelt, der in dem Būlāqer Druck gänzlich fehlt; denn dort wird nichts von den wichtigen historischen Ereignissen dieses Zeitabschnittes ausgeführt.

Ich habe dort auch angekündigt, dass ich nach dem vierten Band dieser Chronik mit der Veröffentlichung des fünften Bandes fortfahren, und mich daraufhin den ersten drei Bänden zuwenden werde. Dort werde ich auch eine ausführliche Einleitung zu diesem Buche und zu seinem Autor geben. Ferner habe ich einen sechsten Band für sehr detaillierte Indices des Werkes vorgesehen, die u. a. auch die sprachlichen termini technici, die in der Chronik vorkommen, enthalten. Diese Reihenfolge in der Veröffentlichung der einzelnen Bände der Chronik habe ich mit Rücksicht auf die Wichtigkeit der Mitteilungen des Ibn Ijās vorgenommen.

Der fünfte Band, den ich hiermit der Öffentlichkeit vorlege, berichtet über die Ereignisse der Jahre 922-928 a. h. (1516-1522 a. d.).

Es handelt sich hierbei um einen entscheidenden Abschnitt in der Geschichte Ägyptens und Syriens, und wir erhalten Nachrichten über die osmanische Eroberung dieser beiden Länder. Wir erfahren auch, was an Veränderungen und Umwälzungen im Verwaltungswesen, Gerichtswesen, auf dem Gebiete der Münzprägung, der Masse und Gewichte, der Sitten und Bräuche, der Art der Kleidung und dergleichen mehr vor sich ging.

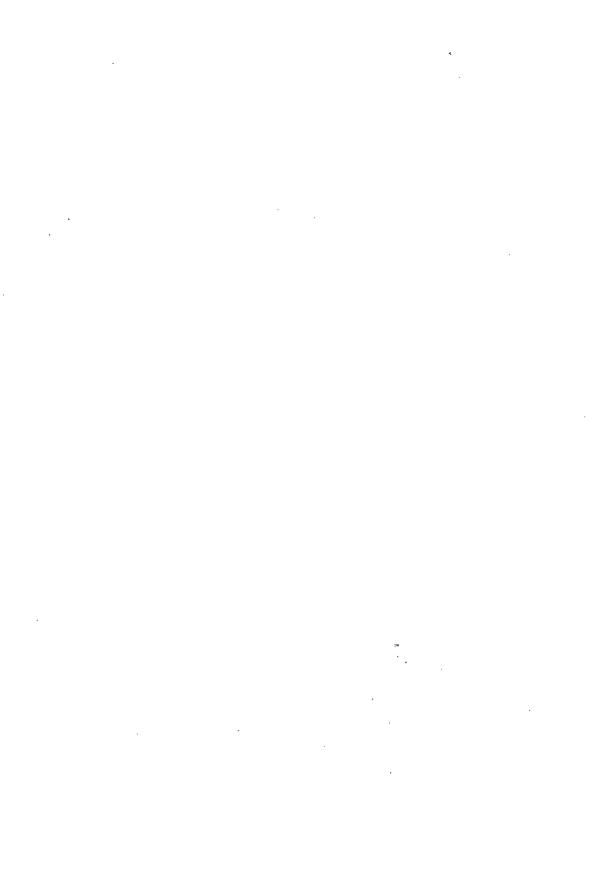

## DIE CHRONIK DES IBN IJAS

DRITTE AUFLAGE
BEARBEITET UND MIT EINLEITUNG
UND INDICES VERSEHEN VON

### MOHAMED MOSTAFA

FÜNFTER TEIL
A. H. 922-928 / A.D. 1516-1522



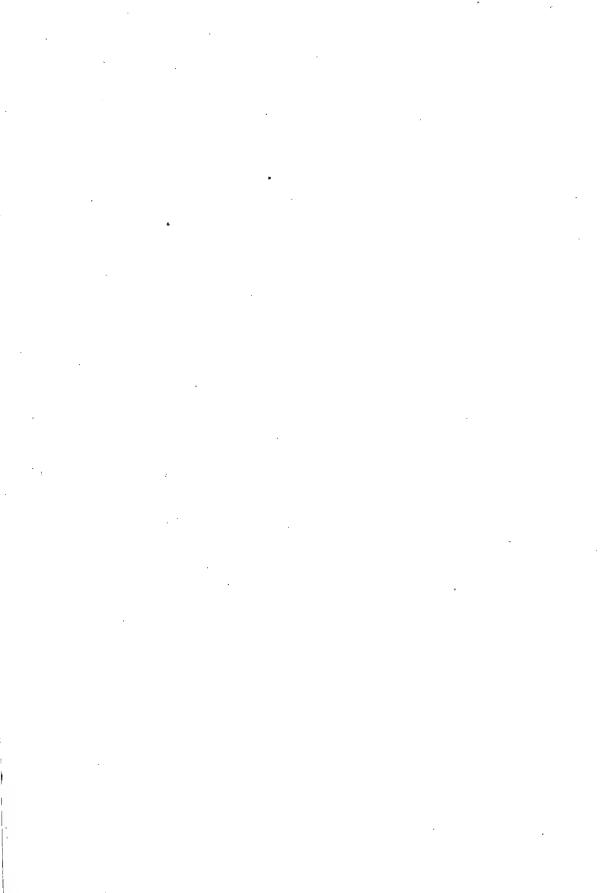

### DIE CHRONIK DES IBN IJĀS

# بدائع الزهور في وقائع الرِّهُور

تأليف

مخدبن حمرس إيس كحفي

حقققها وكنب لهاالمقدّمة والفهارس

محت مصطفى

انجزاانخامس من سنة ۹۲۲ إلى سنة ۹۲۸ هـ ( ۱۰۱۲ – ۱۰۲۲ م)



الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة

191 - 18.8

طبعة ثالثة مصورة عن الطبعة الثانية

#### تصــــدير

فى كلة التصدير للجزء الرابع من بدائع الزهور فى وقائع الدهور ، وهو الجزء الذى يشمل تاريخ الفترة من سنة ٩٠٦ إلى سنة ٩٢١هـ (١٠٠١–١٥١٦) ، التى تسبق الفتح المثمانى لسوريا ومصر ، ذكرت أننى بدأت بنشر الجزء الرابع نظرا إلى أن متن تاريخ الفترة التى يتضمنها ينقص تماما فى طبعة بولاق ، إذ لم يرد فيها ذكر أى شيء عن هذه الفترة الهامة من التاريخ .

وذكرت أيضا أننى سوف أنشر الجزء الخامس بعد الجزء الرابع من الريخ ابن إياس ، ثم أعود إلى نشر الأجزاء الثلاثة الأولى منه ، مع مقدمة وافية عن الكتاب ومؤلفه ، وأننى سوف أخصص جزءا سادسا لفهارس الكتاب ، يكون أحدها للمصطلحات اللغوية التى وردت فيه . وقد عمدت إلى هذا الترتيب في نشر أجزاء الكتاب اعتبارا لأهمية ما يرويه ابن إياس فى كل منها .

والجزء الخامس ، الذي أقدمه هنا ، يحوى ما كتبه ابن إياس عن المدة من سنة ٩٢٧ إلى سنة ٩٢٨ه ( ١٥٦٢\_١٥٦٣ ) ، وهي فترة جاسمة من التاريخ ، تتضمن أخبار الفتح المثماني لسوريا ومصر ، وماتبع ذلك من تعديل وتغيير في شئون الإدارة والقضاء والسكة والموازين والمقاييس والعادات والتقاليد والزي والملابس وغير ذلك .

هذا إلى جانب أن ابن إياس \_ فى خلال الفترة التى يتضمنها متن الجزء الخامس\_ كان المؤرخ الوحيد المعروف لنا الذى عاش طوال هذه المدة فى القاهرة ، وعاصر وشاهد بنفسه ما يرويه من أحداث وأخبار ، فيقول عن نفسه وهو يصف موكبا لملك الأمراء خاير بك: « وقد شاهدت هذا الموكب بالمعاينة ، وكان من المواكب المشهودة الجليلة » ( انظر هنا فيما يلي ص ٤٣٤ س ١١ ).

وقد اعتمدت فى نشر الجزء الخامس على المخطوط رقم ٤١٩٩ المحفوظ فى مكتبة جامع الفاتح بإستانبول ، وهو بخط المؤلف . ونقرأ فى صفحة المنوان: « الجزء الحادى عشر من بدائع الزهور فى وقائع الدهور ، تأليف كاتبه العبد الفقير إلى الله تمالى محمد بن أحمد بن إياس الحنفى ، عامله الله تعالى بلطفه الخنى ، وغفر له وللمسلمين أجمعن » .

واختتم المؤلف هذا الجزء بقوله: « يتلوه الجزء الثانى عشر من بدائع الأمور (كذا!) في وقائع الدهور ، وكان الفراغ من هـــذا الجزء في يوم الأربعاء سلخ (كذا!) ذى الحجة الحرام سنة ثمان وعشرين وتسمائة ، وذلك على يدكاتبه ومؤلفه ، فقير رحمة ربّه تمالى ، محمد بن أحمد بن إياس الحننى ، عامله الله بلطفه الخنى .

وإن تجدعيبا فسد الخللا جل من لا عيب فيه وعلا « وحسبنا الله ونم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ، وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم ، ورضى الله عن أصحاب رسول الله أجمين ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين . تم ذلك بعون الله تعالى وتوفيقه » .

ومما تقدم يتبيّن أن الجزء الخامس هذا هو الجزء الحادى عشر في التقسيم الذي أراده أبن إياس لكتابه (١) ، وأن إياس أتم كتابة هذا الجزء « في يوم الأربعاء سلخ ذي الحجة سنة ٩٢٨ » ، وقد كتب ذلك بخط يده في ذيل ما دوّنه

<sup>(</sup>١) انظر : صفحات لمتنشر من بدائع الزهور في وقائع الدهور، ص ٢٢\_٢٥ من المقدمة.

من أخبار اليوم ذاته . وكان المؤلف ، في هـذه الفترة من حياته ، يدون يوما بمد يوم الأخبار والوقائع التي يسمعها أو يشاهدها . ومما لا شك فيه أنه قد استمر في اليوم التالى ،أى في أول الحرم سنة ٩٢٩ ، في كتابة مذكراته ، وتأليف الجزء الثانى عشر من كتابه ، وفقا للتقسيم الذي رسمه له .

غير أننا لم نمثر على أى قسم من مسودات هذا الجزء ، ويغلب على الظن أنها فقدت ، وكان ابن إياس فى نهاية سنة ٩٢٨ ما زال يعرف تماما ما يقول وما يكتب، ولم يكن بمد قد بلغ من الهرم أشده ، فإنه ولد فى ٦ من ربيع الآخر سنة ١٥٤٨ (٨ من يونيه سنة ١٤٤٨) ، هذا إذا لم تكن قد عاجلته المنية فجأة قبل أن يبدأ فى تحرير الجزء الثانى عشر من كتابه .

وقد بينت في كلة الفاتحة التي كتبتها لكتاب « صفحات لم تنشر من بدائع الزهور في وقائع الدهور » (ص ١٠) ، أن المتن المنشور في الجزء الشائي من تاريخ ابن إياس في طبعة بولاق ، يعتمد في طبعه على نسخة اختصر فيها المتن إلى حد أنه صار بعيدا كل البعد عن متن الأصل الذي كتبه ابن إياس بخطه .

وأعود فأقول إن المتن في الجزء الثالث من طبعة بولاق ، الذي يتضمن الفترة ذاتها المنشورة هنا في الجزء الخامس ، قد اعتمد فيه على نسخة حاول ناسخها أن يصحح الأسلوب اللغوى للمؤلف وأخطاء الإملاء ، فنتج عن ذلك تحريف في المتن في كثير من المواضع ، وتغيير في الأسهاء ، ونقص في العبارات.

ومن أمثلة ذلك قوله فى الجزء الثالث من طبعة بولاق ص ٢٠٤ س١٣ « دكاكين الحشاشين » بدلا من « دكاكين الحشابين » ( هنا ص ٣١٥ س ١٤ ) ، وقوله ص ٢٣٣ س ٦ « وكان يجلس عند شخص بسوق ... » بدلا من « وكان يجلس عند شخص بسوق ... » بدلا من « وكان يجلس على قفص عند سوق... » (هنا ص ٣٤٤ س ١ - ٢ ) ، وقوله

ص ۲۳۸ س ۲۰ « قفطان حریر صاری » بدلا من « قفطان حریر برصاوی» (هنا ص ۳۰۹ س ۲۰ ) وبرصاوی نسبة إلی مدینة برصا ، وقوله ص ۳۰۹ س ۱۲ « صفقت النساء ورقصت وقلن فی کلامهن » بدلا من « صنّفت النساء رقصة فقالوا » ( هنا ص ۶۹۹ س ٥ ) .

والواقع أن ابن إياس – مثل غيره من المؤرخين في القرن التاسع الهجرى ( ١٦ م ) – له أسلوب لغوى خاص ، ولفة سهلة بسيطة أقرب إلى العامية منها إلى الفصحى ، لا يعبأ كثيرا بقواعد الإملاء ، يخلط بين الجمع والمفرد ، والمذكر والمؤنث ، والرفع والجر والنصب ، مع أنه يعرف القواعد الصحيحة للإملاء ، ويكتب بمقتضاها في أغلب مواضع الكتاب ، ولكنه يتحمس أحيانا لخبر يورده ، فيكتب كما ينطق لا كما يجب أن تكون عليه قواعد اللغة .

وقد حاولت جهدى أن أحافظ على لغة الكتاب ، فلم أصحح من الهنات سوى ما ثبت لى أنه وقع سهوا من المؤلف ، وأشرت إلى ذلك فى الحواشى . أما فى غير ذلك فإننى تركت لغة الكتاب ، وما فيها من كلات وقواعد عامية ، كما هى دون أى تغيير فيها أو تصحيح ، لتكون مثالا يبحثه المشتغلون باللغة وتطور أساليبها ، ولملهم يثبتون أن الكثير من كلات اللغة العامية وقواعدها فى عصرنا الحاضر ترجع إلى عصر ابن إياس ومعاصريه من المؤرخين ، أو إلى ماقبل ذلك . وسوف تكون لنا عودة فى هذا الشأن فى مقدمة الكتاب .

ولا يفوتني هنا أيضا أن أكرر أخلص الشكر لأستاذي الدكتور باول كاله ، الذي تفضل متطوعا فقدم لى جميع مالديه من الصور الفوتوغرافية المأخوذة عن نسخة الأصل ، فكان لجهوده أكبر الفضل في نشر هذا الكتاب . وأشكر السيد الدكتور هانس إرنست ، مندوب جمية الستشرقين الألمانية بالقاهرة ، لماونته الصادقة في شئون

طبع هذا الجزء من الكتاب.

وإنه ليشرفني في هـذه المناسبة أيضا أن أكرر الشكر للهيئات المختلفة في شتى الأفطار ، التي أسهمت في إخراج هذا الجزء من الكتاب ، مما يبرزه في مظهر تعاوني علمي ، له الصفة الدولية . ولا يفوتني أن أنوه بأن وزارة الثقافة والإرشاد القوى ووزارة التربية والتمليم بالإقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة ، وكذلك الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بالقاهرة ، قد قبلت كلها الاشتراك في جميع ما يصدر من أجزاء هذا الكتاب ، فأكدت بذلك أمر صدوره .

القاهرة في ٩ من يونيه سنة ١٩٦١

محر مصطفی

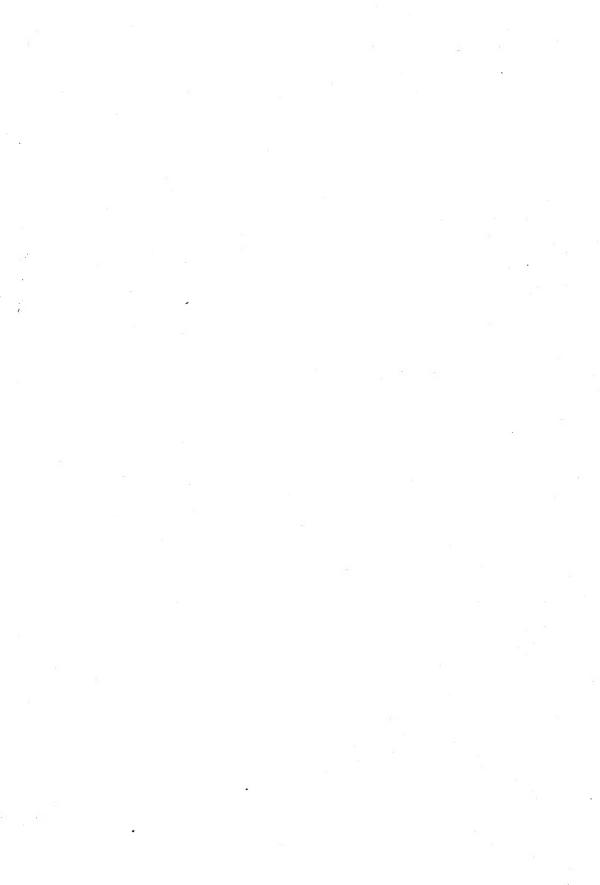

### الحجتـــويات

|         |   |   |   |   |   |   | الصفحة    |
|---------|---|---|---|---|---|---|-----------|
| تصدي    |   |   |   |   |   |   |           |
| سنة ۹۲۲ |   |   |   |   |   |   |           |
| سنة ٩٢٣ |   |   |   |   |   |   |           |
| سنة ۹۲۶ |   |   |   |   |   |   |           |
| سنة ٩٢٥ | ٠ | • |   | • |   |   | ۲۸٦       |
| سنة ٩٢٩ |   |   |   |   |   |   |           |
| سنة ۹۲۷ | • | • | • | • | • | • | <b>**</b> |
| سنة ۹۲۸ |   |   | ٥ |   |   |   |           |

